# خطال شيخ محمال نيزالى خطال شيخ محمال نيزالى في شِئون الدِّين وَالْجِيّاهُ

مراجعة الكتورُمخمّعاشِق

اعداد ق**طب عبرلحرقط**ئ

المجلدالأول

ٞػٳڒڵٷۼ<u>ۻڟ</u>ڵۣ



كَالُوعَ فِي اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ماتف : ۷۹۵٬۲۰۳۱ - ۷۹۵٬۶۷۵۸ - فاکس : ۲۹۵٬۲۰۳۱ ص ، ب : ۱۷۰ القناهرة - الرمز البريندي : ۱۱۹۱۱

### تصديرته

### بقلم الدكؤر عَبدالصَّبؤرشاهين

الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، ويعد :

فقد طلب إلى أخى الكريم الاستاذ حسن عاشور أن اكتب كلمة أقدم بها هذا الكتاب إلى القراء ، فكان ذلك تفضلاً منه وكرما ، وحين ذكر لى أن هذه أيضاً هى رغبة الأستاذ الشيخ الغزائي عددت ذلك شرفاً تضفيه على هذه الدعوة الكريمة ، فما أكتبه هنا هو شرف لى قبل أن يكون تقديماً للكتاب .

والحق أن كتاباً يوضع على غلافه إسم الأستاذ الغزالى لا يحتاج إلى تقديم، فحسبه في تقديري أن يتوج بهذا العلم الخفاق، وقد قرأت الدنيا له عشرات الكتب في الإسلام ودعوته، وتلقت عنه ما لم تتلق عن أحد من معاصريه، حتى إن عصرنا هذا يمكن أن يطلق عليه في مجال الدعوة: عصر الاستاذ الغزالي.

غير أنى قد أجد القراء بحاجة إلى أن يعرفوا قدر المنبر الذى يقرأون صوته فى هذا الكتاب، من خلال رؤية لخطر المنبر فى حياة الأمة ، وفى تاريخها .

ذلك أن أمتنا المسلمة هي ابنة المنبر منذ كانت ، صاغها يوم كان يرتقيه محمد صلى الله عليه وسلم ، لقد كان منبراً وحيداً ، ومع ذلك استطاع أن يربى جيلا من البشر ، حمنوا الرسالة إلى الآفاق ، وأقاموا الدين والدولة معا ، فكان أثر المنبر الواحد أعظم من تأثير منات

الالوف من المنابر ، ومنات الجامعات ، وآلاف المدارس والمعاهد التي تمتلىء بها حوصلة عالمنا الإسلامي الآن ، فهذه المنابر كلها ليست من ذاكم المنبر بسبب !!.

ولو أننا سبرنا غور هذه المأساة فسنجد أنه راجع الى تعدد نوعيات المنابر الحديثة ، وتفرق دعاتها .

لقد كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً، يصدع بأمر واحد ، ويخاطب أمة واحدة كما أراد الله ، وحين ذر قرن الفتنة وأنشأ بعض المنافقين منبراً اخر في طرف المدينة اعتبره القران مسجداً ضراراً ، فقال : « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين ، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل « وأمر الله بهدمه وإزالته ، ووصف دعاته بأنهم ظالمون : » لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلويهم ، إلا أن تقطع قلويهم » ويقيت للمنبر المحمدي مهابته ما بقيت له وحدته ، لقد بقي مصدر إشعاع وهداية لجماهير الأمة المعتصمة بحبل الله .

أما الآن فقد تفرق المسلمون شيعاً ، واتخذت كل شيعة لنفسها منبراً تمارس من فوقه فنون الدجل والشعوذة ، ومهمة تمزيق الامة الواحدة إلى أشلاء ممزعة ، بعدد مزع الاهواء ، لقد اختلفت رسالة المنبر على أصحابها ، وتتاقض ما يدغون إليه .

وليس من الممكن إصلاح حال أمتنا إلا بالعودة إلى المنبر الواحد الذي يمنخدم لغة واحدة ، ويصدر عن فكر واحد ، هو الفكر المحمدي ، إن صح التعبير ، وحيننذ تسقط كل منابر الضرار ، منابر الريبة والتفريق .

وأمر آخر يشق علينا آن نذكره في هذا الصدد ، لقد فقد المنبر في أرجاء كثيرة من العالم الإسلامي فعاليته حين أصيب بالجمود ، وتحول ارتقاؤه إلى حرفة يتوسل بها إلى الارتزاق ، فحلت اللقمة فيه محل الفكرة ، ولم يعد الخطيب يبحث عن جديد يتزود به ، بل حسبه أن يقرأ

على الناس كلمات دون معنى ، وخطباً دون مضمون ، حتى ليتندر المصلون به وهو بسمّع عليهم ما يحفظون من كثرة ما لاكه على أسماعهم .

وهذه - ولا شك - حال تدعو إلى معالجة عاجلة ، ونظر بصير ، وقد تقدم الزمن بالمجتمعات ، وليس بمعقول أن يكون خطيب المنبر هو تموذج المتعلم الأمى في مجتمع المثقفين المعاصر ، فيصير المنبر علامة على التخلف العقلى ، وأضحوكة تقترن بالرثاء ، يضحك عليها الصغار ، ويبكى عليها الكبار !!.

وللمنبر في المرحلة القادمة آفاق رحبة ، يجب أن ينفتح عليها .

فهو أولاً : طريق لتغيير واقع المسلمين وتحويلهم إلى مؤمنين « ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » ، وتلكم هي مشكلة الإسلام المعاصر .

وهو ثانيا: توجه إلى مشكلات الأقليات في المجتمعات غير الإسلامية، ولا مقر من أنّ يمد المنبر الإسلامي يده إلى هؤلاء التعساء الذين وضعتهم الظروف موضع البلاء، ومن القصور الشائن ألا يتناول المنبر أحوال الأقليات المسلمة، فيبدوا وكأنه (أطرش في الزفة).

وهو ثالثاً: عمل دائم من أجل تبليغ دعوة الله إلى الدنيا، إلى عالم غير المسلمين، وقد فتح الله على الإسلام قلوباً كثيرة في الغرب الأوربي والأمريكي، وهم بحاجة إلى دعاة يحسنون استخدام المنبر لغة وفكراً، ويرتقون بالإسلام على درجاته صعداً، حين يقدمون حقائقه بلسان غير عربي مبين.

والداعية في كل هذه الاحوال مطالب بأن يكون كشكول معارف ، قادراً على قراءة كل ما يتصل بدعونه ،

ومجتمعه ، ومهمته ، وتمثل هذا كاملاً في عقله ووعيه ، وتقديم حصيلته إلى جمهوره بلغة سهلة ، ومنهج واضح ، وتوجيه سليم ، ومزج حكيم بين الجديد والقديم .

إن الكتاب الذي تقدمه دار الاعتصام اليوم نموذج رائع من النماذج المعلمة ، التي تتميز بأمرين :

أولهما: أن موضوعات الخطب متنوعة وعصرية ، تتصل بقضايانا الحيوية ، وتعالج مختلف المشكلات التى تحرك بها وجدان أستاذ مصلح ، ذى تجربة عميقة فى تتاول قضايا المجتمع الإسلامي المعاصر .

وثانيهما: أن القارىء يعيش في قراءة الكتاب شكلاً من أشكال المسرح اللغوى ، فالمنبر قائم في كل عبارة من عباراته ، والموقف المتوتر تابض بالحياة في تدفق الحديث ، وفي تتابع المشاهد ، وفي تلاحق الجمل وسرعتها . وهي ميزة لا تتوفر إلا في هذا الإسلوب المرتجل النابع من قلب قائله .

ومن وراء ذلك كله إيمان راسخ ، وعلم واسع ، وثقافة شاملة ، وتجربة فذة ، ووجدان مشغول بشئون الإسلام وشجونه ، وحياة عمرت بمواقف النضال ، وملاحم الدعوة .

إن هذه الخطب هي خير ما يقرؤه الانسان المسلم في عصرنا ، لانها تلتصق بأحواله ، وتعالج قضايا الحياة من حوله بمنطق إسلامي ، وهي بعيدة تماماً عن تعقيدات الفكر المؤلّف ، واللغة المنظومة .

وإذا كانت وسائل الإعلام الحديثة كالإذاعة والتلفزيون قد أثرت في جماهير المشاهدين، حتى حوّلتهم إلى تعاطى ألوان الثقافة المنطوقة، وصرفتهم عن التماس الثقافة المؤلفة المكتوبة؛ فإن نشر هذا النوع من الخطب المنطوقة يدعم مسيرة الكتاب، حين

يمزج بين المستويين ، فيخيل المنطوق مكتوباً ، بكل ما يحمله النطق من حرارة ، وما تطلبه الكتابة من افتتان .

أما مادة الكتاب فلست أرى ضرورة أن أتحدث عنها ، وهي تتحدث عن نفسها بأفصح لسان ، وأروع بيان ، ثم وهي تشي بما يكمن وراءها من خلفية ثقافية غنية ، تقوم على التثبت ، والتنوع ، والتعمق ، ثم وهي تهز من وجدان القارىء الذي امتلات نفسه بحب المؤلف ، الصادق الشجاع ، شيخ الدعاة إلى الله بحق ، ولا نزكى إعلى الله أحداً .

إننى أسأل الله عز وجل أن يمد في عمر أستاذنا الغزائي، وأن يمتعه بالصحة، وأن يبقى له هذا اللسان المعبر، والصوت الندى، الناطق باليقين.

كما أشكر لدار الاعتصام همتها في إعداد هذه الخطب ، وما اقترن بها من تعليقات أثرت العمل الجليل ، وجعلته خير زاد للدعاة والأثمة ، والواعظين .

د-عبد ألصبور شاهين

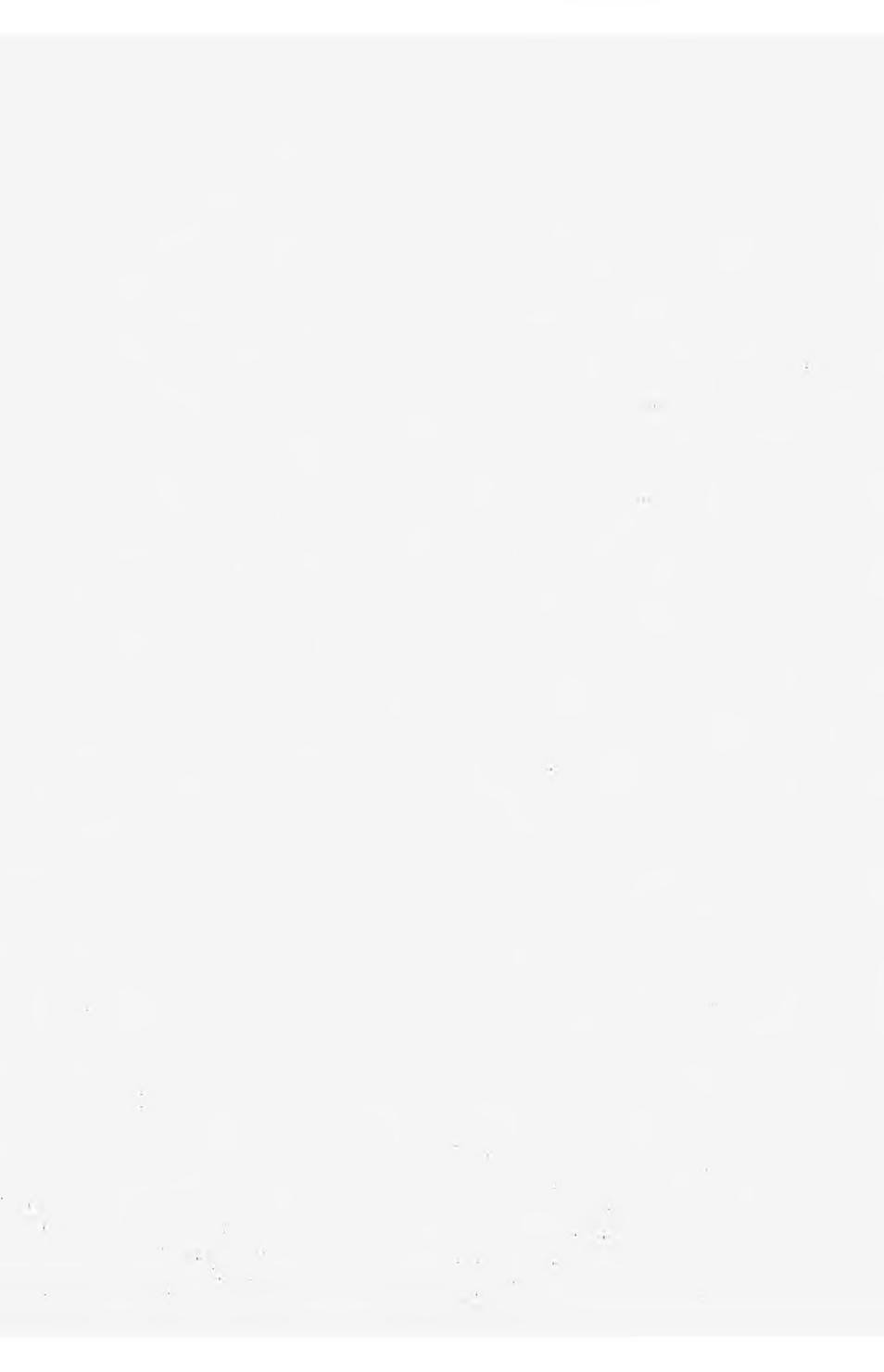

## قصبة هكذا الكِتاب

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... أما بعد ...

فإننى واحد من عشرات الألوف المؤلفة التى تعشق من أعماق قلوبها الداعية الإسلامي الكبير « الشيخ محمد الغزائي » حفظه الله ورعاه .. وأشهد أن حبى لهذا العالم الكبير ، والداعية الشهير أكثر من حبى لنفسى .. فهو من القلة النادرة التي تربى على علمها وفضلها أكثر من جيل .. لا في مصر وحدها .. ولكن في كثير من البلدان العربية والإسلامية .. وكيف لا وهو الذي تربى في أحضان الدعوة ، ورضع من لبانها ، وتتلمذ على جهابذة العلم ، وأساتذة الفكر ، وأساطين الدعوة .. وعلى رأسهم الإمام الشهيد حسن البنا ..

قبل لأحد الفلاسفة : نراك تحب معلمك أكثر من أبيك !! فقال : إن أبي سبب حياتي الفانية .. ومعلمي سبب حياتي الباقية !! .

هذا في المعلم العادى .. فكيف إذا كان المعلم هو الداعية العملاق الشيخ محمد الغزالي ؟!!

وهذا النوع من الدعاة يشبه الماء في رِبُه للظمآن ، وتطهيره للأبدان ، وتثبيته للأقدام .. إنه كالغيث .. أينا وقع نفع .. إنه كالشمس .. إذا غربت في جهة طلعت في جهة أخرى فلا تزال طالعة أبداً !!

إن العلامة محمد الغزالي واحد من أبرز الدعاة الذين ينبهون الناس، ويرفعون الالتباس، ويفكرون بحزم، ويعملون بعزم، ولا ينفكون حتى ينالوا كل ما يقصدون !!! .

إن الشيخ محمد العزالي – مدّ الله في عمره – ينطلق في دعوته على أساس أن الإسلام قضية ناجعة تحتاج فقط إلى محام مخلص ، وعالم واع ، وداعية فاهم .. وهو – ولا أزكيه على الله – من كبار المحامين الخيين تباروا في الساحة دفاعاً عن أصالة هذا الدين العظيم .. وهو من أبرز العلماء الواعين الذين عرضوا قضيته بحرارة وجرأة ويقين .. وهو على رأس الدعاة الفاهمين الذين يستميلون النفوس الطيبة ، ويروضون العناصر المستعصية ، ويستعرضون الأدلة والبراهين سهلة اطبّعة ، وهو فوق ذلك يدفع بنفسه دفعاً إلى ساحات الجهاد بالكلمة فينطق بها صريحة فصيحة من مخارجها الصحيحة ، لا يتردد ولا يتلعلم ، ولا يتقاعس ولا يتخاذل .. ولكن يقتحم المعارك وهو يحمل نفساً خاشعة تأنس للحق وتهش له ، وتستعلى على الباطل وتعرض عنه ، وترى في ذلك كرامتها وعظمتها .

#### إن الذي على الحقيقة علقماً لم يُحُلِ من أهل الحقيقة جيلا

وإذا كانت الدعوة إلى الله تنطلب الدعاة الخبراء الأمناء مصداق قوله تعالى : ﴿ الرحمٰن فَاصَالُ بِهِ حَبِيراً ﴾ ( الفرقان : ٥٩ )

أى استعلم عنه من خبير به ، عالم بدقائقه فاتبعه ، ثم اقتد به .. إذا كانت الدعوة في حاجة إلى هؤلاء الخبراء فإن شيخنا الغزالي من أبرز هؤلاء الخبراء الذين يحسنون عرضها ، ويميزون أصدقاءها من أعدائها ..

إن مؤلفات صاحب الخطب التي أربت على الأربعين كتاباً تشكل في مجموعها جانباً مهماً من المكتبة الإسلامية التي يمكن اعتبارها سجلا لتاريخ الدعوة الفكرى إلى حد بعيد ، ونيراساً يهتدى به الدعاة في ظلمات الفكر المعوج ، ومتاهات الفلسفات المعقدة ..

يقول الكاتب الإسلامي السورى الأستاذ عمر عبيد حسنة مدير تحرير مجلة الأمة القطرية :

« كانت كتابات الشيخ الغزالي تحمل عاطفة الأم على وليدها المويض الذي تخشى أن يفترسه المرض ، وبصيرة الطبيب الذي يقدم العلاج .. وقد يكون العلاج جراحة عضوية إن احتاج الأمر إلى ذلك .. وكانت كتبه وكتاباته تواجه التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء .. وحين نعرض لمؤلفات الغزالي التي رافقت خطوات الدعوة الإسلامية الأولى في العصر الحديث ، والتي جاءت تسدد طريقها ، وتبصر بأعدائها وتحذرها من المزالق التي ترسم لها في الوقت الذي كانت تصطرع فيه الأفكار والمبادى والمبادى البدائل التقافية للإسلام ، وتكريس فصل الدين عن الدولة نجد الشيخ الغزائي في الحندق الأول حيث أدرك الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها أعداء الإسلام من خلال واقع اجتماعي ليس له من الإسلام سوى الاسم .. لذا نوى أنه من أواثل من كتب عن « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » ، « الإسلام والمناهج الاشتراكية » وكان كتابه « الإسلام المفترى عليه بين الرأسماليين والشيوعيين » أول صيحة في التميز الإسلامي ، كما أنه من أوائل من تنبه إلى الأخطار والأمراض التي يُحَلِّفُها الاستبداد السيامي .. وكتب في العقيدة وهي رأس الأمر كله .. وكتابه « عقيدة المسلم » من الكتب المبكرة في هذا المجال .. وكتب في السلوك الإسلامي ، فقدم الكثير في مجال المناصحة للدعوة الإسلامية نفسها .. وهي تمثل وجهة نظره في مشكلات الدعوة والأمراض التي أصيبت بها »(١) .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب « مشكلات في طريق الحياة الإسلامية » للشيخ الغزالي .

وقصة هذا الكتاب « خطب الشيخ محمد الفرالى » ترجع إلى عام ١٩٨٠ عندما أعلنت نقبة المحامين بالقاهرة على محاصرة بعنوان « مستولية الحاكم في الإسلام » يشارك فيها فضيلة الشيخ محمد العزالى وكنت قد تعرفت على فضيلته من خلال كتابه « مع الله » الدى كان مقرراً علينا في السبة الأولى بكلية أصول الدين بالقاهرة . وكان دلك أيضاً في عام ١٩٨٠ . وكنت بعد قراءتي للكتاب معجباً أيما إعجاب بفضيلة الشيخ ، ووددت لو رأيته واستمعت إليه .. وكانت فرصة عظيمة أن تعلن نقابة المحامين عن محاضرة يشارك فيها الشيخ محمد الغرائي ، فأسرعت إلى هناك بحدولي الشوق وجلست أترقب طلعته وتراءت لي صورته بكل هيئه ووقاره وتواصعه . كما ظهر لي وجهه الباسم المشرق المصيء . وصوته الهاديء النابص بالمثقرة والإيمان وكأما هو بقية من السلم الصالح لقد بهرني حديله بما فيه من دقة والماظرة ، وخبرة الحاذق ، ودراية العارف بكنور ديسا ، كما شدني تناوله للموضوع من النظرة ، وخبرة الحاذق ، ودراية العارف بكنور ديسا ، كما شدني تناوله للموضوع من النقل ، وأحدة أوهو يسوق المجمل القصيرة التي تشبه القصايا المنطقية بأسلوب يجمع بين العمق والرشاقة وهما يسابان إلى العقل والقلب معاً !! ورأيتني أردد في تصبي قوله عز وجل ﴿ يؤني الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خبراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ (الغرم من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خبراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ (الغرم من يشاء ومن

ومند دلك اليوم وأما حريص على لقائه من خلال كتبه ومقالاته ومن خلال خطبه ومحاضراته التي أصبحت متعتى الخاصة أسعى إليها طالباً لها ، باحثاً عنها وقد توافر لى عدد لا بأس به منها .. وإن كنت لا أفتاً أطلب المريد وذات يوم حدثتنى نفسى : أو كانت هذه الثروة العلمية العظيمة في يد غيرى لأحببت أن تكون في يدى . ولم لا أحب لغيرى ما أحب لنفسى . والنبي صلواب الله وسلامه عليه يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ه\() . إذن فلأكن مؤمناً . يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ه\() . إذن فلأكن مؤمناً . وقد يكون هاك من هو أوعى لها منى . ولأكن في دلك مُبَلِّعاً . ففى الحديث الشريف « نصر الله امرءاً سمع مقالتي قَبَلَعها فَرُبَّ حامن فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ع\() ولما أفضيت بفكرتى إلى شيخي وأستادى العالم العقيه فضيعة الشيخ أحمد عيسى عاشور حفظه الله استحسن الفكرة ، وتحمس انعامل العقيه فضيعة الشيخ أحمد عيسى عاشور حفظه الله استحسن الفكرة ، وتحمس

 <sup>(</sup>١) رواه البحارى فى الإيماد باب « من الإيماد أن يعب لأخيه ما يعب بنصبه » (١٠/١) ، ومسلم فى الإيماد باب « من خصال لإيماد أن يعب لأحيه ما يحب لنصبه » (١/١٤) ، واسسائى فى الإيماد « علاقة الإيماد » (١١٥/١) ، وأحمد (٢٧٨ ٣)

 <sup>(</sup>۲) رواه این ماجه فی المقدمة باب « من بنغ علماً » (۸٤/۱) ، والحاكم فی العلم (۸۷٫۱) ،
 والبحاری تمعناه فی العلم باب « رب مبلع أوعی من سامع » (۲۹/۱)

لها - فقلت لفضيلته - إنني أراها من موافقات القدر الطبية أن تكون يا شيخي جامعاً لأحاديث الثلاثاء التي ألقاها الإمام الشهيد حسس البنا رضي الله عنه والتي تلقاها الناس بقبول حسس وأد يكسود تلميدك حامعاً لأحاديث الإمام محمد الغرالي حفظه الله التي تلقاها الناس أيصا بقبول حسن ﴿ وعبدها عقدت العرم على تفريغ ﴿ الأشرطة المسجلة » التي أصبحت أمانه في عنفي أحاف عليها الصياع والتنف ﴿ وَمُصَّبُّ فَتُرَةً من الرمن لم أبجر فيها ما وعدت بإنجاره نظراً لاشتغالي باعداد رسالة الماجستير - فلما علم أستادى الفاصل الدكتور محمد عاشور بالأمر طلب إلىَّ أن أتفرغ للفكرة وأن أَنْكُبُ عَلِيها وهو يردد « هذا عمل عظم ، وإنحار كبير ، وكنو يبغى أن يكون بين أيدى الناس ﴿ وَهُو أَيْضًا عَمَلَ صَالَحُ تَلْقَى الله عَرَ وَحَلَّ بَهُ » ثمَّ قَدْمَ لَى المساعد ت الهية ، والنصائح العدمية التي كانت وراء إحراج هذا العمل العظم في صورته المشرفة والمرصية ﴿ ثُمَّ كَانِ الحَّتَامُ المُسَكَ عَلَى يَدُ الْأُسْتَادُ المُصَالُ الْحَاهِدُ الْجَهَدُ الأستاذُ حسن عاشور الدي ألبس الكتاب خُلَّته الراهية التي تبيق بمكانته - فجراهم الله تعالى خيراً -وما هذه أول بركات آل عاشور \_ وبدلك أصبحت هذه المجموعة من الخطب حديقة دات ألوان متعددة ، وروائح مختلفة آملين أن تصبح من المراجع المهمة ، والوثائق المعتمدة التي يفيد مها المؤرحون في كثير من قصايا العصر التي تشعل عقول المعنيين بشتوب الإسلام والمسلمين خلال الفيرة الناريخية التي عاصرت هده الحطب ، والتي يمكن أن يتعرفوا من خلالها على الفعن ورد الفعل ، وعلى المشكلات وحلولها ، والعلل و دوائها ﴿ ولا يسلك مثل خبير ﴾ روس يا ي

أما هده الخطب التي اشتمل عليها هذا الحرء فإنا بسأل الله لعلى القدير أن يجعل فيها النفع ، وأن يصع لها القون ، وأن يوفق كل من انتفع بشيء منها فيتوجه إلى الله عر وحل وهو حير مسئول وأكرم مأمول أن نتيب قائلها بأحرل الثواب وأحسه ، وأن يسنا به في أحنه ، وأن يبارك في حياته ، وأن يجعله مفتاحاً للمحير ، مغلاقاً للشر ، وأن يهدى به الصال ، ويُقوّم به المعوج كما لا أسبى نفسى من مثل هذه لدعوات وأنا أتعنق بهذا العالم المتمكن الذي أفادت منه أجيال تحتل الصدارة الآن في ربوع العالم العربي والإسلامي تسير سيره ، وتهج بهجه ، ومن سار على الدرب وصل

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

كانبه نعقبر إلى الله عز وجل **قطب عبد الحميد قطب** 

لقاهرة العرب الأجهر ف يوم الأربعاء ٨ رمصان ١٤٠٧ هـ موصق ٦ مساير ١٩٨٧م

### الشيخ مهمت دالغزالي بقامه

والدى رهم الله كان يحب شيخ الإسلام أبا حامد الغزالى . وكان عاشقاً للتصوف يحترم رجاله ويختار من مسالكهم ما يشاء . لأنه كان حافظاً للقرآن جيد القهم لنصوصه ويروى أبي لاصدقاء الأسرة أن تسميتي «محمد العزالى » جاءت عقب رؤية مامية وبإبحاء من أبي حامد ( رصى الله عنه ) ، وأيا ما كان الأمر فإن التسمية اقترنت بشحصي ولكها لم تؤثر في تفكيرى فأنا أنتهع من تراث أبي حامد العزالي صاحب « تهافت الفلاسفة » كما أنتهع من تراث خصمه ابن رشد صاحب « تهافت التهافت » وإدا كان الغرائي يحمل دماغ فيلسوف وابن تيمية يحمل رأس فقيه فإسى أعتبر نصبي تلميذاً لمدرسة الفلسفة والفقه معاً

ولدت سنة ١٣٣٦ ه الموافق سنة ١٩١٧ م ومشأت في بيئة متدينة بين إحوة سبعة وكنت أكبرهم ووالدى كان تاجراً صالحاً وهو الذي وجهى إلى حفظ القران بل إن من فضله على أن باع ما يملك لكى يذهب بى أو يدهب معى إلى أقرب مدينة يقع فيها معهد أرهرى حيث هاجر من قريته « مكلا العنب » عجافظة البحيرة إلى الإسكندرية كى انتسب إلى الأرهر وعمرى عشر سنوات .

وطفولتى كانت عادية ليس فيها شيء مثير وإن كان يميرها حب القراءة فقد كنت أقرأ كل شيء ولم يكن هناك علم معين يغلب على بل كنت أقرأ وأنا أتناول الطعام .

#### أهمية القراءة :

وللقراءة أهمية خاصة لكل من يدعو إلى الله بل هي الخلفية القوية التي يجب أن تكون وراء تفكير الفقيه والداعية ، وضحالة القراءة أو نضوب الثقافة تهمة خطيرة للمتحدثين في شؤون الدين وإذا صحت تزيل الثقة منهم

إن القراءة ، أى الثقافة هي الشيء الوحيد الذى يعطى فكرة صحيحة عن العالم وأوضاعه وشؤونه ، وهي لتى تضع حدوداً صحيحة لشتى المعاهيم ، وكثيراً ما يكون قصور العقهاء والدعاة راجعاً إلى فقرهم الثقافي والفقر الثقاق للعالم الديني أشد في خطورته من فقر الدم عدد المريض وضعاف الأجسام .. ولا بد للداعية إلى الله أن يقرأ في كل شيء ، يقرأ كتب الإيمان ويقرأ الإلحاد . يقرأ في كتب السنة ، كما يقرأ في الفلسفة وباختصار يقرأ كل معازع الفكر البشرى المتفاوتة ليعرف الحياة والمؤثرات في جوانبها المتعددة

تأثرت بالشيخ عبد العظيم الزرقاني الذي كان مدرسا بكلية أصول الدين وهو صاحب كتاب « ماهل العرفان في علوم القرآن » وكان عالماً يجمع بين العلم والأدب وعباراته في كتابه المدكور تدل على أنه راسخ القدم في البيان وحسن الديباجة ونقاء العرض .

وفي معهد الإسكندرية الديني تأثرت بالشيخ إبراهيم العرباوى والشيخ عبد العزير بلال وكانا يشتعلان بالتربية النفسية ولهما درجة عالمة في العبادة والتقوى ، وكانا يمرجان الدرس برقابة الله وطلب الآخرة وعدم الفتة ببيل الإجازات العلمية لأن للألقاب العلمية طيباً ربما دهب معه الإخلاص المنشود في الدين .

وقد تأثرت أيصاً بالشيخ محمود شلتوت الذى أصبح فيما بعد شيخاً للأزهر ، إد كان مدرساً للتفسير ، وله قدره ملحوظة في هذا المجال إن جانب رسوخ قدمه في مجال الفقه وعلوم الشريعة إجمالاً ، وقد كان رحمه الله شحصية عالمية بارزة ينتف حوفا الكثيرون .

أما تأثرى الأكبر فقد كان بالإمام الشهيد حسن البنا وكان علماً بالدين كأفقه ما يكون علماء العقيدة والشريعة وكان خطيباً متدفقاً ينساب الكلام منه أصولا لا فضولا وحقائق لا خيالات وكان حسن البنا يدرك المرحلة الرهيبة التي يمر بها الإسلام بعدما سقطت خلافته وذهبت دولته وتجح المستعمرون شرقاً وغرباً في انتهاب تركته ، فكان الرجل يعارض هذا الطوفان المدمر عن طريق تكوين الجماعات التي تعتز بديبها وتتشبث بالحق مهما واجهت من متاعب أو عوائق أو ويلات .

حسن البا كان صديقاً لكل من يلقى من أهل الإيمان ، فتعمرك بشاشته عندما نراه ومشعر كأنك أصبحت صديقاً أثيرا لديه وكان يضس بوقته على اللغو فما تمر ثانية ولا أقول دقيقة إلا وهو يخدم الإسلام بكلمة أو توجيه أو عمل نافع أو دعابة لطيفة تربط بين القلوب

وذاكرة حسن البنا كانت حديدية وكأنها شريط مسجل يستوعب

الأسماء والمعانى ، فلو التقيت به وناقشت معه إحدى القضايا ، أو ذكرت له السم إخوتك مثلا ثم لقيته بعد ذلك بيضع سين لبادرك بالسؤال عن إخوتك وماقشك فى القضية التي طرحتها عليه منذ سنين واسترجع معك الحديث وكأنه تم بالأمس القريب .

والحق أن الرجل كان يجب عن إخلاص لا عن تكلف وربما عانق عاملاً يلبس بدلة الشغل الملوثة بشحوم لآلات وسوائلها . فما يحجزه شيء من ذلك عن ترجمة حبه وحسن البنا له عبقريات موعة يحتاح الكلام فيها إلى كتاب منفرد .

#### مدرستي الخاصة :

المدرسة التي أعتبر نفسي رائداً فيها أو ممهداً لها تقوم على الاستفادة التامة من جميع الاتجاهات الفكرية والمذاهب الفقهية في التاريخ الإسلامي . كما ترى الاستفادة من كشوف الفلسفة الإنسانية في علوم النفس والاجتاع والسياسة والاقتصاد والتاريخ ومزج هذا كله بالفقه الصحيح للكتاب والسياسة .

إن الرؤية الصحيحة لأحكام الشريعة أو الحكم الصائب الذي ينبغي تقريره لا يتم إلا مع رحابة الآلق ووجود خلفية عظيمة من المعرفة القديمة والحديثة على السواء وربما كان أسلافنا القدامي قد رزقوا من سلامة الفطرة وحدة الذكاء ما يجعلهم قادرين على حسن الفهم والحكم ، ولكما في هذا العصر لا نصل إلى مستواهم إلا بعد دراسنات مضاعفة كما يستعين صاحب النظر القصير بالمناظير المقربة حتى يعرف ما يقرأ أو حتى يدرك من بعيد ما لا يستطيع رؤيته بالعين المجردة .

#### تجاربي في الدعوة :

تخرجت من الأزهر سنة ١٣٦٠ هجرية الموافق سنة( ١٩٤١ م ) ومنذ ذلك الوقت وأنا أعمل في خدمة الإسلام دعوة وتدريساً

وفى رأيي أن الدعاة إلى الله ، في هذا العصر غيرهم في العصور الماضية .. قديماً كانوا يدركون حظاً من النجاح بمعرفة محدودة وتقوى ظاهرة .

أما في هذا العصر قإن أعداء الإسلام قد تضاعف نشاطهم وغمت

أحقادهم وكثرت العقبات التى وضعوها فى طريق الدعاة ، واستطاعوا استغلال التفوق الحضارى لوقف الزحف الإسلامى فى أقطار كثيرة ، يل ولعلهم استغلوا ثراءهم وقدرتهم فى فتنة طوائف من المسلمين فى أفريقيا وآسيا وأوربا ولذلك لا يكفى أن تعمل أحهزة المدعوة الإسلامية بل لابد وأن تكون من ورائها خدمات شتى اجتاعية وصحية وتعليمية وثقافية ... إلح .

شروط الداعية :

والدعوة إلى الله لا يصلح لها يداهة أى شحص إن الداعية المسلم في عصرنا هذا يجب أن يكون ذا ثروة طائلة من الثقافة الإسلامية والإنسانية ، بمحنى أن يكون عارفاً للكتاب والسنة والفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية . وفي الوقت نفسه يجب أن يكون ملماً بالتاريخ الإنساني وعلوم الكون والحياة والثقافات الإنسانية المعاصرة التي تتصل بشتى الملاهب والفلسفات

ويجب على من يدعو إلى الله أن يتجرد لرسالته التي يؤديها فتكون شغله الشاغل وعليه أن يعامل الناس بقلب مفتوح فلا يكون أنابياً ولا حاقداً ولا تحركه النزوات العابرة ولا يتحصر داحل تفكيره الخاص فهو يخاطب الآخرين وينبغى أن يلتمس الأعذار للمخطئين وألا يتربص بهم بل يأخذ بأيديهم إذا تعثروا.

ويحتاج الداعية المسلم في هذا العصر إلى بصر بأساليب أعداء الإسلام على اختلاف منازعهم سواء كانوا ملحدين ينكرون الألوهية أو كتابيين ينكرون الإسلام ،

وقد لاحظت أن هناك أصنافاً من الناس في ميدان الدعوة تسيء إلى الإسلام أشد الإساءة ، مهم الذي يشتغل بالتحريم المستمر فلا تسمع منه إلا أن الدين يرفض كذا وكذا دود أن يكلف نفسه أي عناء لتقديم البديل الذي يحتاج إليه انناس .. وكأن مهمته اعتراص السائرين في الطريق ليقفوا مكانهم دون أن يوجههم إلى طريق أحر أرشد وأصوب .

وهاك دعاة يعيشون فى الماضى البعيد وكأن الإسلام دين تاريخى وليس حاضراً ومستقبلاً ، والمغريب أنك قد تراه يتحامل على المعتزلة والجهمية مثلا وهو محق فى ذلك ولكنه ينسى أن الخصومات التى توجه الإسلام قد تغيرت وحملت حقائق وعناوين أخرى وهناك دعاة آخرون لا يفرقون بين الشكل والموضوع أو بين الأصل والفرع ، أو بين الجرء والكل فهم يستمينون في الإنكار بأى شكل من الأشكال ويبددون قواهم كلها في محاربة هذا الشكل ، أما الموضوع فهم لا يدرون ماذا يصنعون إزاءه ولهؤلاء عقلية لا تتاسك فيها صور الأشياء بنسب مضبوطة ولذلك قد بهجمون شرقاً على عدو موهوم ويتركون غرباً عدواً ظاهراً بل ربحا حاربوا في غير عدو .

وهؤلاء وأولئك عبء على الدعوة الإسلامية يجب إصلاحهم كما يجب إصلاح الذين يدخلون ميدان الدعوة بنية العمل لأنفسهم لا لمبادئهم فإن العمل الذي يستهدف القم الإسلامية غير العمل الذي يدور حول المآرب الشخصية .

تبين لى بعد أربعين سنة من العمل فى الدعوة الإسلامية أن أخطر ما يواجه العمل الإسلامي هو التدين الفاسد أى استناد النفس إلى قوة غيبية وهي تعمل للخرافات والأوهام ، أو هي تعمل للأغراض والمآرب .

الدين مثلاً يقظة عقلية وهؤلاء يعانون تنويماً عقلياً متصلاً والدين قلب سليم وهؤلاء استولت على قلوبهم علل ردينة ..

والأمر في كشف التدين الفاسد يحتاج إلى تفاصيل للتعامل مع الآفات النفسية والعقلية التي تسبب هذا البلاء ، وقد خصص أبو حامد الغزالى جزءاً ضخماً من كتابه ( الإحياء ) في علاج هذه الآفات والتحذير منها كما وضع ابن الجوزى كتاب « تنيس إبليس » للكشف عن صور التدين الفاصد وإبعاد العامة والخاصة عنه .

وقد ألفت بعض كتبى وأنا مستفرق فى محاربة هذا الجانب من التدين المعلول صواء كان رسمياً أو شعبياً مثل كتاب ( تأملات فى الدين والحياة ) وكتاب ( ليس من الإسلام ) وكتاب ( ركائز الإيمان بين العقل والقلب ) وأخيراً كتابى ( الدعوة الإسلامية تستقبل القرن الخامس عشر ) .

والحقيقة أن التدبي الفاسد سر انحراف كثير من العقلاء لأنهم ينظرون إلى الدين من خلال مسائك بعض رجاله وآثارهم في الحياة العامة ، والواقع أن بعض المتدبنين كانوا في القديم والحديث بلاء على الدين .

بدأت الكتابة منذ الشباب الباكر وكانت هواية عندى ورغبة أجد راحة في تحقيقها ولم أتوجه إلى الكتابة الدينية إلا بعد أن اشتغلت بالدعوة الإسلامية . وقد ملكت في الكتابة الدينية مهجاً يجمع بين العلم والأدب مع عرض الثقافة الإسلامية عرضاً ممزوجاً بقضايا العصر الحاضر ، ويمكن القول أن هناك عدة محاور أساسية دارت حولها كتبى الخمسة والثلاثون التي وصعتها في الأربعين عاماً الماضية : « الإيمان والعقل والقلب » و « الإسلام والطاقات المعطلة » .

#### تفسير جديد للقرآن الكريم :

وأحب أوقات الكتابة إلى بعد صلاة الفجر .. عند هذا الوقت أشعر باجتاع فكرى ويقظة أعصابى وقدرتى على إفراغ ما فى نفسى فرق الصفحات ويغلب أن تكون الكتابة الأولى هى الأخيرة ، وقلما أمحو منها أو أزيد عليها إلا القليل بل قلما أعود إلى قراءة كتاب أصدرته إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة فى ذلك ، كماقشة له أو حوار حوله .

وأتمى أن أكتب التفسير الموضوعي للقران الكريم فكل سورة من القرآن وحدة مناسكة تشدها خيوط خفية تجعل أولها تمهيداً لآخرها وآخرها تصديقاً لأولها وتدور السورة كلها على محور ثابت وأتمنى وضع كتاب جامع في ذلك .

# انخطئة الناجحة

المسحد قلب المجتمع الإسلامي ، وملتقى المؤمنين بالعدو والآصال لأداء حقوق الله ، واستلهام الرشد ،واستمداد العون منه جل شأنه .

وهو مصدر طاقة عاطمية وفكرية بعيدة المدى خصوصاً أيام الجمع عندما تنصت جماهير المصليل في سكبة وخشوع « للإمام » وهو يشرح لهم تعاليم الإسلام ويبيل لهم حدود الله ، ويفقههم على ما في الكتاب والسنة من عطات وآداب .

إن حطبة الحمعة من شعائر الإسلام الكبرى ، ومعانيها تنساب إلى النفوس في لحظات انعطاف إلى الله وتقبل لوصاياه .

ومن ثم كان موضوعها جليل الأثر كبير الخطر .. .

والإمام الذي يدرس موصوعه ، ويجيد عرضه ، يقوم بنصيب ضخم في تثقيف الأمة ، وترشيد نهضتها ، ودعم كبانها المادي والأدبي ، ووصل غدها المأمول بماضيها المجيد ..

لما كما نريد الوصول عستوى الحطابة فى لمسجد إلى حكانته اللائقة به ، ونريد جعل المبر مرآة لما حوى الإسلام من معرفة صالحة وتربية واعية ، فقد أثبت هده التوجيهات الموجزة لما ينبغى أن يتوافر فى خطبة الجمعة من زاد روحى وثقافى منظم :

۱ - يحسن أن يكور لحطبة الجمعة موصوع واحد غير متشعب الأطراف ولا متعدد القضايا ، فإن الخطيب الذي يخوض فى أحاديث كثيرة يشتت الأدهان وينتقل بالسامعين فى أودية تتحللها فجوات نفسية وفكريئة بعيدة ، ومهما كانت عبارته بليعة ، ومهما كان مسترسلا متدفقاً فإنه لن يجح فى تكوين صورة عقلية واضحة الملامح لتعاليم الإسلام .

والوضوح أساس لابد مه في التربية ، والتعميم والغموض لا ينتهيان

بشيء طائل ، و خطبة الحمعة لبست در سأ نظرياً بقدر ما هي حقيقة بشر ح و تعرس .

٣ - عناصر الخطبة يحب أن يسم أحدها إلى الآحر في تسلسل منطقى مقبول كما تسلم درجة السلم إلى ما بعدها دوب عناء بحيث إد التهى الخطيب من إلقاء كلمته كان السامعوب قد وصنوا معه إلى استيجة التي يريد بلوعها ، وعليه أن ينتقى من الصوص والآثار ما يمهد طريقه إلى هذه العاية .

٣ – ولما كانت الحفظية الدينية تسبح من المعانى الإسلامية المستمدة من « الكتاب و لسنة » و آثار السلف الصالح فإن لحمتها و سداها يجب أن يكونا من الحقائق المقبولة ، وفي آيات انقرآن الكريم ، ومعالم السبة المظهرة متسبع يعنى في انوعظ و الإرشاد ، و ندلك لا ينبق البتة أن نتضمن الخطمة الأحبار الواهية بُله الموضوعة .

وإدا كان العدماء قد تجوروا في الاستشهاد بالأحاديث الضعيمة في فضائل الأعمال فقد اشترطوا لذلك: ألا تخالف قواعد الإسلام الكلية ولا أصوله العامة ، وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة مجال رحب للحطيب الفاقه ، وفي سيرة الرسول عليه والحلماء الراشدين والأئمة المتبوعين ما يغنى عن الأساطير والأوهام .

٤ - لا يجوز أن تتعرض الخطبة للأمور الحلافية ، ولا أن تكون تعصباً لوجهة نظر إسلامية محدودة . فإن السحد بجمع ولا يفرق ، ويلم شمل الأمة بشعب الإيمان التي ينتقى عندها الكل دون حوض في المسائل التي يتفاوت تقديرها ، وما أكثر العرائم والفضائل التي تصمح موضوعاً لنصائح جديدة وحظب موفقة .

وقد شقى المسلمون بالفرقة أياماً طويلة وجدير بهم أن يجدوا فى المساجد ما يوحد الصفوف ، ويطفىء الخصومات .

الحصبة والأحداث العابرة ، والملابسات المحيطة ،
 والجماهير السامعة ، علاقة لا يمكن تجاهلها ومما يزرى بالخطيب ويضيع موعظته أن يكون في واد ، والناس والزمان والمكاد في واد آحر .

ولأمر ما نزل القرآل منجما على ثلاث وعشرين سنة ، فقد تجاوب مع الأحداث وأصاب مواقع التوجيه إصابة رائعة .

ولما كان القرآن شهاء للعلل الاحتماعية انشائعة فإن الحطيب يجب عبيه أن يشخص الداء الذي يواحهه وأن يتعرف على حقيقته بدقة ، فإذ عرفه واستبان أعراضه وأخطاره رجع إن الكتاب والسنة فقل الدواء إلى موضع المرض ، ودلك يحتاج إلى نصيره وحدق فإن لواعظ الفاصر قد يجيء بدواء عير مناسب فلا يوفق في علاج ، ورنما أخطأ ابتداء في تحديد العلة فحاءت خطته لغواً وإن كانت تتضمن محتلف النصوص الصحيحة .

الأعمال الأعمال الأحاديث بسوق الأحرية الكبيرة على الأعمال الصعيرة .. وقد قرر العلماء المحققول أل هذه الأحاديث ليست على ما يفهم مها لأول وهنة .. وأل ما فيها من أحرية صحمة إنه هو لأهل الشرف في العبادة وأهل الصدق في الإقبال على الله وليس دلث للأعمال الصعيرة التي اقترنت مها

ومن هنا لا يجور للخطيب أن يضمن خطبته هذه الأحاديث سرداً محرداً فيحدث فوصى في ميدان التكاليف الشرعية ونكن إدا قضى طرف بذكر هذه الأحاديث ذكرها مع شروحها الصحيحة.

٧ -- تقوم التربية الديبية على بيان الحوانب الحلقية والاجتماعية فى الإسلام وشرح ما يقترن بالخير والشر من معان حسبة أو سيئة ، ومن عواقب حميدة أو ذميمة ، ولا بأس من التعريج على الأجزية الأحروية وعرض ما أعده الله فى الآحرة للأبرار والمحار بيد أن الإسهاب والتفصيل فى دكر الأجرية المعيبة لا بروم له ويكتمى بالإلماح إلى ما جاء فى القرآل والسنة عن ذلك دون تطويل وتعمق .

م الخير أن تتصمن حطة لحمعة أحياناً شيئاً من أمحاد المسلمين الأولير الثقافية والسياسية وتبويها بالحضارة البائعة التي أقامها الإسلام في العالم مع الإشارة إلى أن يباييع هذه الحصارة تفجرت من الحركة العقلية التي أحدثها القرآن الكريم واليقظة الإنسانية التي صبعها الرسول عليات ويكون الغرض من هذه الخطب – على اختلاف موضوعاتها – أن ترجع إلى المسلمين ثقتهم بأنفسهم ورسالتهم العالمية .

٩ -- معروف أن هماك فلسفات أجمية ونزعات إلحادية تسربت إلى الأمة الإسلامية فى كبوتها التريحية الماضية وطبيعى أن تتعرض الحطة لدود هده المفاسد النفسية عن أبناء الأمة ، ووطيفة الحطبة فى الإسلام عمدئذ أن تتجب الأحد والرد والجدال السيء . ولكن تعرض الحقائق الإيحابية فى الإسلام بقوة وترد على الشهات دول عماية بدكر مصدرها لأن المهم هو حماية التراث الروحى والعلمى .. وليس المهم تحريج الآحرين وإحاق الهزائم مهم .

١٠ - قبل أن يواجه الخطيب الحمهور ينتغى أن تكون فى ذهبه صورة بينة لما يريد أن يقوله ، بل يحب أن ير حع نفسه قبل الكلام ليطمئل اطمئناناً إلى صحة القصايا التي سوف يعرضها وإلى سلامة تارها النفسية والاجتاعية .

وعليه أن يتثبت من الأدلة والشواهد التي يسوقها في معرض الحديث فإن كان قرآباً حفظه جيداً وإن كان سنة رواها بدقة ، وإن كان أثراً أدبياً أو خبراً تاريحياً فإن توفيقه يكون بحسب مطابقته أو اقتر به من الأصل المنقول عنه .

إن التحضير المتقن دلالة احترام المرء لنفسه ولسامعيه وقد تفجأ الإنسان مواقف يرتجل فيها ما يلقى به الناس ويصور ما بنفسه .

والواقع أن القدرة على الارتحال نجيء بعد أوقات طويلة من الدربة على التحصير الحيد وعلى تكوين حصيلة علمية مواتية لكل موقف .

ومع ذلك فإن المهارة في الارتجال لا تعنى عن حسن انتحصير للعالم الدى يريد أداء واجبه بأمانة وصدق والدى يقدر إنصات الناس له واحتفاءهم بما يقول .

١١ – الإيجاز أعود على تشيت الحقائق، وحمع المشاعر والأفكار
 حول ما يراد بثه من تعاليم .

قان الكلام الكثير ينسى سطمه بعضاً ، وقد تضيع أهم أهدامه في رحام الإطناب والإضافة . ألا ترى الأرض تحتاح إلى قدر محدد من لنذور كيما تبت ، فإذ كثر البات مها تحلفها الفلاح باجتثات الرائد ختى يعطى البقية فرصة النماء والإثمار.

كذلك النفس البشرية لا تركو فيها المعانى إلا إدا أمكل تحديدها وتقديمها ، أما مع كثرة الكلام وبعثرة الحقائق فإن السامع يتحول إلى إناء معلق تسيل من حوله الكلمات مهما بلعت نفاستها .

وللإطباب الممل أسباب معروفة مها سوء التحصير فإن الخطيب الذي يلقى الناس بالجزاف من الأحكام والتوجيهات لا يدرى بالضبط أين بلغ قوله وهل وصل إلى حد الإقباع أم لا فيحمله ذلك على التكرار والإطالة . وما يزداد من الحمهور إلا بعداً ..

وقد تنشأ الإطالة عن سوء التقدير للوقت والمواقف فيظن الخطيب أن بحسبه أن يقول ما عنده وعلى الناس أن ينصنوا طوعاً أو كرهاً وهدا حطأً .

ونما يحكى في قيمة الإيجار أن أحد الرؤساء طلب منه إلقاء خطبة في بضع دقائق فقال : « أمهلوني أسبوعاً » فقيل له : بريدها في ربع ساعة قال : « أستطبع بعد يومين » قيل نه . فإذا طلباها في ساعة ؟ قال : « فأنا مستعد الآن » .

إن الإيجار يتطلب الموارنة والاحتيار والمحو والإثبات، أما الكلام المرسل فالحهد العقلي فيه أقل والحقيقة أن خمس دقائق تستوعب علماً كثيراً وعشر دقائق وخمس عشرة دفيقة تستوعب حطنة أو محاصرة جيدة.

\* \* \*

محمد الغزائي

## إلحك المستِ جدِ

#### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رصى الله عنه ۱۹۷۲ / ۲۳

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة اللمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة والسراج المنير .

اللهم صلَّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما يعـــد:

فإنها بلحظ أن اسبى عَلِيْظُهِ أول ما هاجر إلى المدينة كان شغله الأول أن يبنى لمسجد ، وأن يَصُف المؤمنين فيه ، وأن ينتقى سم من عبش الفجر إلى العشاء ، وأن يقرأ القرآن عليهم في صنوات الحهر ، وأن يجعل ا، حجد مُحضنا للرجال ومصنعاً للأبطال .

والحقيقة أن المسجد هو روح المجتمع الإسلامي الأول ، وأن الرجال الدين يُربِّرُن فيه هم الدين يبنون البهضات ، ويصنعون الحصارات ، ويكونون أرقى المجتمعات .

إن المصنع نوعان : مصنع للسبع أو للأسلحة ، والمسجد مصلع للرجال ، وكل أمة ليست لديها مصانع للرجال فإن الأسلحة مهما تكاثرت في أيديها لا تُعنى عنها لا قليلا ولا كثيراً .

كان المسلمون في مكة يُصلون ، والصلاة شُرعت أول الأمر مَثنى

مَشى ، ثم أصبحت على البحو الدى بؤديه الآن خمس صلوات ، منها ثلاث صلوات رباعية وواحدة ثلاثية وواحدة ثنائية بعد ليلة الإسراء .

كان المسمون في مكة يصنون ، ونكن لم يُكن في مكة أذان لأنه فرض على الحق أن يكون حميص الصوت ، صعيف البرات ، ولم تكن هماك صلوات حامعة في مسحد يقيم المسمون فيه شعائرهم ، لأنه محرم على الحق أن يجتشد الناس باسمه ، وأن يلتقوا تحت رايته .

مكان أول ما اهتم به البي عليه الصلاة والسلام أن أقام المسجد في المدينة ، لمادا ؟ لأن الناس الطيبين يوم بكونون فرادى كل مهم منطوع على نفسه بعيد عن أحيه فإلهم لا ينحجون في مقاومة الباطل المتجمع والضلال المحسد ، لا يستطيع احق الممرع الصفوف الممرق القوى أن يواجه باطلا متاسكاً متحداً ، وقد اتحد الصلال على المسمين الأوائل ، فلم يكن بد من صب المجتمع الإسلامي في المدينة على أن يكون صفوفاً متراصة وجماعة تنتقى في الصباح والأصيل باسم الله ، تُسادّى باسمه وتركع له وتسحد ، فيكون من هذا التجمع الشيء الكثير .

إن المساجد مد نشأت كانت مصانع للرجال ، وقد لاحطنا أنه يوم هجم الاستعمار العالمي على بلاد الإسلام ، واستطاع أن بحتل فلسطين لاحطنا أنه في الوقت الذي بجح فيه عسكرياً في عروة ، كان مستميناً من الماحية الثقافية والاجتاعية أن يسحب الإسلام من ميدان المقاومة ، وأن يجعل العرب لمحروبين المهزومين لا يلتقون في المساجد لقاء نافعاً ، ولا يتجمعون في دبيا الناس تجمعاً حراً ، لأنه نكى ينحح في بلوع أهدافه ، لابد أن يمنع الدين من أن يكون في حبهة المقاومة ، وداك ما حدث . فإن المساجد أصبحت صوراً ، وأصبح الكلام الذي يُلقى فيها ميت ، واستات أجراء الاستعمار في شتى الميادين أن يرفصوا أي تجمع للإسلام في بلاده ، أجراء الاستعمار في شتى الميادين أن يرفصوا أي تجمع للإسلام في بلاده ، وبدلك استطاع اليهود أن يُصربوا دون أن يُصربوا ، وأن يَظلموا وهم ما دام بعيداً عن الإسلام فلا قيمة له

بدأ المسجد يُكوِّد الرجال ، لم يكن المسجد الدي أقامه السي عليه

الصلاه والسلام فحماً أو مرحرهاً ، كان مسجداً في ساته سداجه ، مفروشاً بالرمل ، مسقوفاً بسعف النحيل ، أعمدته جدوع النحل ، ولكن هدا المسجد المسط هو لذى بني الرحال ، وخرَّح الأنطال !!! لمادا ؟ .

أولا: لأن استاع الناس إلى صوت سيهم عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن يربيهم به ، ويتعهدهم سداياته ، ويجمعهم على أصوائه خمس مرات كل يوم شحنهم بقوى روحية وأدبية وحماسية حعلت المسدم عندما اصطدم بالأنظمة الناطلة في دبيا الناس كأى كان رارالا صدّعها أو بُركاماً حرّقها !! .

ما تماسك الباطل أمام الإسلام لأن المسلمين كانوا يقاتلون ، وكأنما كانت أقدار الله في صفوفهم ، وحركات التحول الحاسمة في التاريخ إلى جنبهم 11 .

يقول عبد الله بن رواحة رضى الله عنه ، وهو يتحدث عن صلاة الرسول مُعَلِيَّةٍ في المسجد :

وفيما رسول الله يتلو كتابه إدا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبها به مُوقعات آل ما قال واقع يُبيتُ يُجافى جنبه عن فراشه إدا استثقلت بالمشركين المضاجعُ(١)

وعبد الله الدى قال هذه الأبيات هو الذى يُرد على من شيعوه بالسلامة وهو ذاهب إلى القتال استكثر أن يقال له تعود إلينا بالسلامة فقال :

لكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقدف الزبدا(٢) أو طعنة يبدى حران مجهرة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقولوا إذا مروا على جَدَثِي (٣) يا أرشد الله س غاز وقد رُشدا(٤)

في هذا المسجد تكون الأبطال صباحاً ومساء .

<sup>(</sup>١) روله البخاري في التبجد : ٢ / ٦٨ - ٦٩ -

<sup>(</sup>٢) قات قرغ : يعنى دات سمة ، والزَّبد هما رعوة الدم

 <sup>(</sup>٣) الجدث : القبر ، وف السيرة أرشده الله

<sup>(2)</sup> انظر أسد الغاية ٢٣٧/٣ . طبعة الشعب

تبعثُ الصلاة ف نواحيها الفردية وفي نواحيها الاجتماعية ، فوجدت نفسي مأحوداً أمام بعض المرويات .

يروى المحارى في صحيحه عن محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه رضى الله عنه قال · سمعت المبنى عليظ يقرأ في المعرب بالطور ، فلما بلع هذه الآية : ﴿ أَم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون-أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم حرائن ربك أم هم المصيطرون ﴾ · كاد قلبي أن يطير (١) !! .

الصوت الحاشع في المحراب الحليل يرتل الوحى المبارك يناجي به رب العالمين وننسات أصداؤه في أفئدة الخاشعين حلقه ، فإذا هي تجعل القلوب تكاد تطير قلت: أنظر في سورة الطور ، فوجدت نفسي وأنا أقرأ السورة أمام نصفها الأول وهو يتحدث عن الرسالة ، وعن القيامة ، وعن الجزاء ، ثم وجدت نفسي أمام نصفها الأخير وقد تضمن محمسة عشر استفهاماً ، أو كلمة « أم » وهي تعني تحريك المعنى بحيث يُضرب الإنسان عمّا قبله ويستفهم بما بعده ، هذا وضع الكلمة البلاغي في اللعة العربية .

وجدت النصف الأحير للسورة تضمن خمسة عشر « أمَّ » وراءها هذه الجُمل . تبدأ من قوله تعالى : ﴿ فَلَاكُو فَمَا أَنْتَ بَنْعُمَةً وَبِكُ بِكَاهِنَ وَلا مُحِنْءَامُ يَقُولُونَ شَاعَرَ نُتَرِيضٍ به ريب المتونَ ﴾(٢) .

يقولون:شاعر بحيا قليلا، ثم يطويه الموت ويذهب في خبر كان: ﴿ قُلْ تربصوا فَإِنَّى مَعْكُمُ مَنَ الْمُتربِضِينَ ﴾ (٣) ﴿ أَمْ تَأْمَرُهُمُ أَحَلَامُهُمُ مِهُمُ أَحَلَامُهُمُ مِهُمُ قُومَ طَاغُونَ ﴾ (٤) ؟ .

أهدا تمكير عقلى أم هو الطعيان ؟ ﴿ أَم يقولُونَ تقولُه بِل لا يؤمنونَ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين-أم خلقوا من غير شيء أم هم

 <sup>(</sup>۱) اخرجه البحارى في تفسير القرآن، سورة الطور ١٧٥/٦ وأبي ماجه في الإقامة - باب
 القراءة في صلاة المغرب 1 / ٢٧٢ والآيات من سورة الطور ٣٠ -- ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور الايتان ٢٠،٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة الطور الآية : ٣١ .

<sup>(1)</sup> سورة الطور الآية : ٣٢ .

الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقون أم عدهم خرائن ربك أم هم المصيطرون أم فم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أحراً فهم من مغرم متقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيداً فالدين كفروا هم المكدون أم فم إله غير الله مسحان الله عما يشركون (١٠٠٠).

· تُحيل إليَّ أن كلمة « أم » هنا وحرة للصمير الوثني الميت تحركه ، صوت يلسع العقل الحامد لينعثه على التفكير و بحعله يتحرك ويعرف ربه .

خمس عشرة كلمة «أم » بعد كل «أم » حملة يحتاج شرحها إلى شيء من انتطويل وهو يخرج بنا عن حطبت الآن ، لكن بدكرت الآن كيف كان الناس وراء سيهم عين يستمعون إلى هذا الوحى المنارك وهو يصقل العقل وينظم الفكر ، ويجمع العرم ، ويحشد الهمم ، ويكون مسلمين مصفوفين كأمهم سيان مرصوص يستمعون ويتربون ويتعلمون ويتزكون مهذه الصلوات .

كان تما لاحظته وأنا أتابع الصلاة والقرآن في المسجد أن الببي عليه الصلاة السلام كان في أحيان كثيرة يصلي فحر الجمعة سبورة السجدة والإسب (٢) ، ولعل هذا هو الذي جعل الشافعية يستحبون أو يعبرون من لسن أن يصلي الإنسان فحر الجمعة بالسورتين ، وإن كان الأحاف والمالكية يرون غير هذا ويكرهون أن يواطب لإسان على نوع معين من القراءة ، لأن ذلك قد يوهم انعامة أن الصلاة ما تصح إلا بهذا النوع من القراءة ، وهذا غير صحيح .

قال العلماء وهم يعلمون لم كاد السي عليه الصلاة ولسلام يصلي الفجر يوم الحمعة مهاتين السورتير ؟

معابر عرا فقالوا: لأن كلتا السوريين تحدثت عن بدء خلق، وعن أعمال الباس، وعن درجاتهم في الآجرة، فكأن البي عليه الصلاة والسلام وهو

<sup>(</sup>١) سورة الطور الايات من : ٣٣ - ٣٣

بقرأ يريد من الناس أن يعرفوا هذه الحقائق لبَسُو عبها سنوكهم ويصححوا بها بياتهم ووجهاتهم ، ورجعت إلى كل سورة مهما فوجدت حقيقة أن كل سورة تحدّثت عن بدء الحلق ، فمثلا في سورة السحدة ، بدأت السورة بأن الله هو الخالق للكون : ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بيهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شقيع أفلاتتدكرون ﴾(١)

وبعد الإشارة إلى حلق الكول إشارة إلى حلق الحياة ، وتمهيد الأرص الإنسان ، وإصفاء مواهب معية لهذا الإنسان كى يعرف ربه ويؤدى حقه ، قال تعلى ﴿ الذي أحسن كل شيء حلقه وبدأ حلق الإنسان من طين ثم جعل بسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه وبفخ فيه من روحه وحعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون ﴾(٢) .

ثم يبير أن الناس لاند من أن يجمعوا من على ظهر الأرض ، لايد أن يجمعوا ، لن يخلد أحد ، لكن المقابر زَوْرة ، ويارة ينقى الناس فيها حيناً ، ثم مخرجون منها فلا يعودون إليها أبداً ، بيد أن النشر كين لا يصدفون هذا ﴿وقالوا أءذا صللنا في الأرض أءن لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ﴾(")

وأحياماً يكون الإسمال عرف الحواب ولكن يبطى في الرد له ، لأن الحواب كان واصحاً ينبعى أن يعرفه العقلاء ، فهم يحتاجون قبل الرد به إلى شيء من التقريع والتوبيح ، وهذا ما حدث ، ففي سورة السحدة يتساءل الماس : ﴿ أَءَذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَءَنَا لَفِي حَلَقَ حَدَيْد بِلَ هُم بِلْقَاء رَبِهِم كَافِرُون ﴾ (٤) .

إدا كنت تستعرب أن تمود حياً بعد أن تموت علم لا تنظر إلى الأرض التي تعيش عليها ؟ ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَا نَسُوقَ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجَرِزُ فَنَخْرَحَ بَهُ رَاعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وأَنْفُسُهُمْ أَفْلًا يُنْصِرُونَ ﴾(٥) .

ر ١١) سورة لسحدة الآيه ٤

<sup>(</sup>٢) سوره لسحده الأياب س ٧ . ٩

<sup>(</sup>٢ ء ٤) سورة السحدة الأبة ١٠

 <sup>(</sup>٥) سورة السحمة الآية ٢٧

إنك تأكل وترمى بفضلاتك وتأخذها « محارى القاهرة » إلى « مررعة الحبل الأصمر » ثم تعود إليا الفصلات المرعجة فواكه ناصرة اللون حميله لرائحه ، مليئة بالسكر ، منيئة بالعذاء !!! ألا نفكر ما الذي أجرى هذا التحول على الفضلات العقبة وأحالها كدلث ؟ .

إن الذي يصنع هذا كل يوم ، هو الدي يستطيع أن يرد إليث الحياة بعد الموت !! فإدا أبيت إلا الحجود والحبروت ، فلتسمع قوله نعلى ﴿ أُولَمُ يَهِدُ هُمْ كُمُ أَهُلُكُ اللَّهِ مِن القرون يحشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون (٤) .

والسورة تتساءل: ﴿ أَفْمَنَ كَانَ مَؤْمَاً كَمَنَ كَانَ فَاسَقَاً لاَ يَسْتُووْنَ ﴾ (٢) هذه سورة السحدة ، وأحد أن سورة الإنساد تحدثت في نفس المعنى ولكن بأسلوب احر ، وهنا سدو ما في القرآن من بلاعة ، وما فيه من إعجاز .

سورة الإنسان بيت أن الله حلق الإنسان من نطقة أمشاح ، أى محتلطة فيها حصائص كثيرة . قال تعلى : ﴿ إِنا خلقا الإنسان من نطقة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ﴾(٣)

هما « سميعاً بصيراً » وفي سورة السحدة ﴿ وحعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ما تشكرون ﴾(1).

هما في سورة الإنسان بيين بإيصاح أكثر ، فهناك بين أن اخاحدين لنعمة الله كثيرون ، وهنا يعرض المعنى بأسنوب آخر فيقول :

﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السبيلِ إِمَا شَاكِراً وإِمَا كَفُوراً ﴾ (") بيد أن سورة الإنسان لا تدكر أهل النار إلا في آية واحدة تقرر عقوبتهم فيقول حل شأنه ﴿ ﴿ إِنَّا أَعْتَدَنَا لَلْكَافَرِينَ سَالِسَلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيراً ﴾ (١) على

<sup>(</sup>١) سورة السحدة الآيه ٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة السجده الآيه ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان الآيه ٢

 <sup>(</sup>٤) سورة لسجده الآيه ٩

<sup>(°)</sup> سورة الإسال الآيه ٣

<sup>(1)</sup> سورة الإنسان الآية : ٤

عكس سورة السجدة التي تحدثت عن المحرمين حديثاً طويلا: ﴿ وَلُوَ تَرَى إِذَ الْمُحْرِمُونَ نَاكِسُو رَعُوسُهُمْ عَنْدُ رَبِهُمْ رَبِنَا أَبْصِرُنَا وَسِمْعَنَا فَارْجَعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَا مُوقِنُونَ ﴾(١).

هما في سورة الإنسان كان الحديث أطول عن أهل الحمة ، وعن النعيم الذي يمرحون فيه ، وعن الخير الذي يُستَّر لهم .

﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً. عاليهم ثياب سندس حضر وإستبرق وحلوا أساور من قصة وسقاهم رسم شراباً طهوراً إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً ﴾(٢) .

وكا استبعد الناس في سورة السجدة النعث وألفوا الحياة وعبدوها تجد السورة هنا تقول في الكافرين ﴿إِنْ هؤلاء يحبون العاجلة وينذرون وراءهم يوماً ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً ﴾(٣)

وكلتا السورتين تحدثت عن الاحتبار الإلهى، فإدا قال الله تعالى : ﴿ وَلُو شَئِنَا لَآتِينَا كُلُ نَفْسَ هَدَاهَا ﴾ (٤) .

فمعسى الآية أن الله كان قادراً على أن يخلق الناس ملائكة: ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾(٥) أو يخلقهم جمادات لا تعقل، أو حيوانات غير مُكلمة، ولكنه حلق الإنسال على هذا السحو ليحتبره وليبتليه فيشكر أو يكفر.

﴿ إِنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطَفَةً أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهِ سَمِعاً بَصِيراً. إِنَا هَدَيْنَاهُ السِيلِ إِمَا شَاكِراً وإِمَا كَفُوراً ﴾(١) .

كان المسجد يوم بُني في العصر الأول مدرسة يُقرأ فيها القرآن على هذا النحو الذي يُزكي ويُربي .

<sup>(</sup>١) سورة السحدة الآية ١٢

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسال لآيات من ٢٠ ٢٢

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسال لأيات من ٢٧ ٢٨

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة الآية ١٣

 <sup>(</sup>٥) سورة التحريم الآية ٢

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان الآيتان : ٣،٢

وللصلاة ناحية نفسية البنغى أن محرص عليها وأن نستوعبها ، فإنه ما من أحد إلا وكل ذرة من بديه أثر نعمة الله عليه الذي يطعمه من حوع .

ومن حق المنعم أن تقول له بين الحين والحين : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ (١) .

ومن حق من يتركك تحطى عون أن يعجل عليك بالعقاب أن تعرف له صمته الواسعة الحليلة ، صفة الرحمة ، وأن تذكره باسميه الحسنين : ﴿ الرحمٰن الرحم ﴾ (٢) .

ثم تعلم أنت عائد إليه : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ (٢) ، ثم تعاهده على أن تكون عبداً له ، تابعاً له ، مستعيناً به ، مسجهاً إليه . ﴿ إِياك نعبد وإياك نستعين ﴾ (٤) .

ثم لتعلم أنك مهما أوتيت من ذكاء ، ومهما حرصت عليه من مصلحتك فإنث أفقر الحنق إلى هداية الله ، فإدا لم يعلك ولم يهد قلبك فإنك ضائع ، فاضرع إليه أن يهب لك هدا الحير المعوى : ﴿ اهدنا العراط المستسقيم . صراط الله سن أنع سمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ (٥) .

إن الصلاة مناجاة لله على هذا البحو ، وأثرها الأول أن تعلم الناس الإحلاص لله ، والإخلاص في معرفة الآخرين ومعامنتهم ، لأن الذي يُدرب نفسه على المناجاة الخاشعة والعمل الصالح خمس مرات كل يوم ينبعي أن يكون بقياً لا يعرف النفاق ولا المداهة ولا العش ولا سوء العمل ولا سوء الحنق .

إن الصلاة من الناحية النفسية تكوين روحي راق يزكي الناس ويضبط

السورة العائحة لآية ٢

 <sup>(</sup>۲) سورة العاتجة الأية ٣

<sup>(</sup>٣) سورة الفائحة الأية ،

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة الآية ه

<sup>(</sup>٥) سورة الفائمة الأيتان : ٧٠٦

شهواتهم ، ولأمر ما قال الله في المحتمعات المنحرفة ، في المحتمعات الرائعة ، في المحتمعات الرائعة ، في المحتمعات التائهة في هذه الدنيا – في المحتمعات التائهة في هذه الدنيا – قال : ﴿ فَخَلْفُ مِنْ بَعِدُهُمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ﴾(١) .

فكأن اتباع الشهوات أثر يجيء بعد ترك الصلوات ، ولدلك فإن أمتنا يجب أن تعرف هده الحقيقة وهي تواحه قدره وتنبي مستقبلها .

أما من الباحية الاجتماعية ، فالمأحود على المسلمين أن نزعات الأبانية في تصرفهم جعلتهم آحاداً لا رباط بينهم ، بينها كانت الصلاة في تنظيم الإسلام بناء للمجتمع على صفوف ، وعلى حركات لا شذوذ فيها .

قرأت فيما صح عن النبي عَلَيْكُ قوله : « أما يخشى أحدكم إدا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل الله صورته صورة حمار (٢) ؟؟!! .

لأول عهدي بالعلم قلت ما هذا الحديث ؟!

إنه حديث قاس ، ما هذا التهديد الشنيع ؟

فلما بَلوَّت الباس واختبرت الحماعات عرفت أن الشخص الذي يأبي أن يكون مرباً مع الحماعة ، ليماً بأيدي إحوانه ، الشخص الذي يأبي إلا أن يكون فوضوياً يرفع ويخفض وحده دون ارتباط بنظام عام ، هذا شخص أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ، وكثير من المسلمين فقلد روح التجمع تعنى حركات عامة ، أما أعلب الباس فصوته من دماغه ، وحركاته من غرائزه ، وانفعالاته من شعوره الخاص .

والدلث الايمكن أل يقوم مجتمع مع هذه الموضى ، إن لبلاد الوثنية

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البحارى في الأدان – باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام عن أبي هويرة رضي الله عنه 1 ١٧٩١ ومسم في لصلاة باب البهي عن سبق الإمام يركوع أو سحود وبحوهما ٢٨/٢ والنومدى في الحمعة ـ باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام . تحفة الأحودي ٣ / ١٨٦ والبائي لى الإمامة ٢ / ٧٥ وأبو داود في الصلاة \_ باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يصع قبله . عول المعبود ٢ / ٣٠٠٠ وابن ماجة في الإقامة \_ باب الهي أن يسبق الإمام يالركوع والسجود ١ / ٣٠٠٠ وأحمد ٢ / ٥٠٤ ، ٤٢٥ .

نظمت ركوب السيارات العامة فيها صفوفاً ، ولقد رأيت في أرقى الأمم رئيس وزراء انكلترا وهو واقف وترتيه الرابع في أحد الصفوف ينتظر سيارة عامة تُقله ، كما تُقل سائر الناس!! فكان النظم الدقيق شاملاً – آقول في نفسي : ما مصدر هذا النظام ؟ .

إذا كانت الأمة تُصف خس مرات ، وتسمع من نبيها عليه الصلاة والسلام : ﴿ سُوُّوا صَفُوفَكُم فَإِنْ تُسُويَةُ الصَفُوفَ مِنْ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ ١١٦٠ .

(۱) قيموا صفوفكم وتراصوا فإلى أراكم من وراء ظهرى (۱).

 أقيموا الصفوف، فإنما تُصُمون بصفوف الملائكة، وحادوا بين اساكب،وسُدُّوا الخَسل،ولِيسوا في أيلدي إحوالكسم،ولاتدروا فرحسات للشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله عر وحل، ٣٠٠. وقال لرجل صلى وحده خلف الصف: ﴿ زَادِكُ اللَّهِ حَرَصًا َ

(£) ( Jer 1/2)

وقد رفص ﷺ أن يدحل المسحد من كانت له رائحة كريهة (٥) . وسقطت صلاة لحماعة بالفاق العقهاء عمل كال مريضاً بعمه تصدر مه رائحة كريهة لمادا ؟ لأن الإسلام يريد أن يتحمع الناس في جو نقى نيس فيه ما يثير الاشمئرار أو الصيق، واستحب للمؤمين أن يدحلوا المساجد في ثباب نطيفة وإن وجدوا شيئاً من الطيب أو الزينة فليفعلوا(٦) .

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأدان - باب إقامة انصف من تمام الصلاة ١٨٥،١٨٤/١ وحسلم في كتاب الصلاة - باب تسوية الصعوف ٣٠/٢ وأبو داود في كتاب الصلاة - ياب تسوية الصفوف . عول المعبود.٢ ٣٦٧/٢ وابن ماجة في إقامة الصلاة – باب إقامة الصفوف ٢٨٩/١ وأحمد ٣ / ١٧٧ كلهم يروونه عن أنس بن مالك رضي الله عنه

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدان - باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصعوف ١ / ١٨٤ والنسائي في الإمامة ٢ / ٩١

 (٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب تسويه الصفوف عود المعبود ٣١٦١٣٦٥/٢ وأحمد ٢٦٠/٣ وأخرج بعضه النسائي في الإقامة – باب من وصل صماً ٩٣/٢ .

 (4) رواه البحاري في كتاب الأدان . باب إدا ركع دون الصف ١ / ١٩٨ وأبو داود في كتاب الصلاة - ياب الرجل يركع دون الصف ، عود المعبود ٢ / ٣٧٨ وانسانًا في الإمامة . الركوع دون الصف ٢ ل ٩١

(٥) في الحديث : 3 من أكل من هذه الشجرة ــ يمني الثوم ــ فلا يقربن مسجدها ، أخرجه البخاري في كتاب الأدان باب ما جاء في الثوم النهيء والبصل والكراث ١ / ٣١٦ ، ومسلم في كتاب المساجد باب على من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراناً أو تحرها ٢ / ٧٩ .

(١) ﴿ مَ أَبِي سَعِيدَ قَالَ : أَشْهِدَ عَلَى رَسُولَ اللَّهُ ﷺ قَالَ : الْغَسَلَ يَوْمُ الجَمْعَةُ واجعب عَلَى كُلّ عتدم وأن يَسقَلُّ وأن يَمسُّ طيباً إن وجد ... ۽ متمق عليه . رواء البخاري في كتاب الجمعة . باب الطيب للجمعة ٢ / ٣ ومسلم في كتاب الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة ٣ / ٤ . هكدا بدأ المسجد يؤدى دوره في المجتمع الإسلامي ، كان أول ما اهتم السبى عليه الصلاة والسلام به أن بنى المسجد وشارك هو في البناء ، وعندما كان الصحابة من المهاجرين والأنصار يُعنون وهم يبنون : اللهم لا خير إلا خير الأخرة فاعقر الأنصار والمهاجرة(١)

كان عليه الصلاة والسلام يردد الكلمات الأحيرة من مقاطع هذا الشعر الغائى الخميف كي يشارك بعاطفته وبيده وبنسانه مع الذين يبنون المسجد. كان بناء المسجد كما قلت لكم مصلعاً للرحان ، ولا قيمة لأمة لا تؤدى مصانع الرجال فيها واحبها .

إن المساجد هانت رسالة ، وهانت مطهراً وجوهراً ، إن الاستعمار العاسى استطاع أن يُكوِّن شعوباً وأجيالا صلتها بالمساجد منتوته ، بيها رأيها أن أهل الأدياد الأخرى تشبثوا بعقائدهم ولو كانت باطعة ، وبعباداتهم ولو كانت شاردة .

إن الإسلام يبادى الناس من عقولهم ، إنه لا يشدهم من حواسهم ، بل يشدهم من عقولهم ، فالبداء إلى الصلاه عندن كلمات مقصلة واضحة والله أكبر ، الله أكبر » كأبها بين الحين والحين ساعة الرمن تدق لتدكر الناس بأن كل شيء مد الله تاقه ، وأن كل شيء عيره صغير ، وأن على الناس أن يستجيبوا لبنداء ، وأن يُهرعوا إلى المساجد كي يدكروا الله ، وكان ذلك من الفجر إلى العشاء .

إنني أنظر إلى المحتمعات الإسلامية الآن فأحد أن الصدوات تحقّت ، وأن ناسأ كثيرين يُصدون فرادى ، وأن امحتمعات الإسلامية بدر فيها القادة المؤمنون الدين يعرضون الكتاب والسنة عرصاً سيماً ، فسعرف عنتما ، فما م تعد المساجد مصانع لبرجال ، فبحن لن نستطيع أن نقاوم العدوان .

لعرف هذه الرسالة ، ولمعرف لِمَ كان أول عمل قام به النبي عبيه الصلاة و لسلام بناء المسجد ؟ . الصلاة و لسلام بناء المسجد ؟ . أقول قولى هذا وأستغمر الله لى ولكم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البحارى في كتاب الصلاة باب هل ننبش قبور مشركى الحاهلية وتُتخذ مكائها مساجد ۱ / ۲۷ وأبو داود ۲ / ۲۷ وأبو داود ۲ / ۲۷ والنسائي ۲ / ۲۰ وأبو داود ۲ / ۲۷ والنسائي ۲ / ۲۰ وابن ماجه ۱ / ۲۵ وأجمد ۱ / ۲۱۸ .

# الخطبذالت انيذ

الحمد الله الله الله الله المن المن المن المن المن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد (١٠) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك لحق المبر ، وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعسد :

أيها الإخوة . بيما في المسجد الآب أحد الرحال الدين فقدوا أبناءهم في الطائرة « الليبية » المكوبة ، أحمل الله عراءه ، وثنت بالإيمان قلبه ، وأقدره على مواجهة ما يواجه من آلام الفقد .

وأما أعرف بعض علماء الأرهر من « ليبيا » الدين قُتلوا في الطائرة المفقودة .

والحقيقة أن الخير ملأني غماً ، لا لأنى أشعر بأن ناساً ماتوا ، والموت بفسه مصيبة ، لكن لهوان الأمة الإسلامية على بفسها ، وعلى الآخرين ، ولعبة الله على من أوصل أمتنا إلى هذا الدَّرْك فحعلها تُضرب ولا تضرب ، وجعلها يُجار عليها ولا تستطيع أن تئيت وجودها ولا أن ترفع راسها .

إلى الذين قُتلوا لعلهم دهبوا إلى الله شهداء ، ولعلهم و حدوا عمده من حُسن الجزاء ما يُزهدهم في ديبانا التي تعيش فيها

وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: « ما يُصيبُ المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أدى ولا عم حتى الشوكةِ يشاكها إلّا كفر الله بها من خطاياه ١٤٠٤).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآيتان ٢٦،٢٥

 <sup>(</sup>٣) متعلى عبيه عن أبي سعيد الخدرى وأبي هويرة ١٠ أخرجه البخرى في كتاب الطلب باب ما
 جاء في كفارة المرض ٧ / ٢ ومسلم في كتباب البر باب ثواب المؤمس فيما يصيبه س مرمس أو حزب
 ٨ / ٦٦ وأحمد : ٢ / ٣٠٣ / ٣ : ٣٠٣ .

فهذا المصير المتعب الهاجع كمارة للحطايا ، ورفعة للدرجات إلى شاء الله .

لكن يبقى أن اليهود وصمهم الله فى كتابه فقال فيهم . ﴿ ثُم قست قلوبكم من بعد دلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ (١) .

اليهود شعب جرار ، مصاص للدم ، مستكبر في أردية الدل التي كان يرتديها قديماً ، فيما تمرقب هذه الأردية وواتث هذا الشعب فرص لكي يبين عن وجهه ، ويكشف عن طبيعته ، كشف عن طبيعة ذئب ، لكن أدكر قول العقاد رحمه الله :

أنصفت مظلوماً فأنصف ظالما في ذلة المظلوم عذر الظالم

إن العرب يبخى أن يعودوا إلى أنفسهم ، لقد مرت بهم قوارع توقظ النيام مهما كان عطيطهم مرتفعاً ، ومهما كانت عيبوبتهم عميقة ، لكن اسرب كالمنافقين قديماً ، يقول الله فيهم : ﴿ أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ﴾(٢) .

إن لا ننتفع بالآلام ولا بالمصائب ، إما مادما بعيدين عن الإسلام ، ولا أقصد بالكلمة المدبول القريب لها إن أقصد ما دام الإسلام بعيداً عن المعركة ، بعيداً عن تصفيف المجتمع في المساجد والمعاهد، بعيداً عن ضبط التقاليد وجعلها في سياح من الشرف والحق ، ما دام الإسلام مبعداً عن التشريع والتثقيف ، وما دامت الأمة تقائل على محو فردى فهيهات المصر .

النصر إنما يجيء يوم يكون الإسلام صيحتنا وجهتنا، ورباطنا وسياجما، ويوم يتعلم اخيش كله أن الصلاة من الفحر إلى العشاء فريصة فيصلي، وأن الصيام فريضة فيصوم، وهكذا.

لقد أمكن ستحراح فتوى صالة بإبطال « رمصان » سة ١٩٦٨ للجيش! لمادا ؟ قبل كلام غير صحيح ، وكانت الفتوى غير صحيحة ، وكانت الدولة صاعطة عبى نفر من العلماء يدكرون الدنيا أو الناس ولا يذكرون الله رب الناس!!

<sup>(</sup>١) سورة البقره الآية | ٧٤

<sup>(</sup>١) سوره لتونه الآيه ١٢٦

وما بقيت أمورنا بين منملق يحرص على الدنيا ، ومُحب للدنيا يسوق الآحرين إنبها ، فس تصلح أمورنا .

إما محاحة إلى عود حاسم إلى الإسلام لقد مرت عدة سين انتشرت فيها الشيوعية والإلحاد ، وتبحرت معانى الوطبية بل حتى روابط القومية الحيوانية ، وو جدما شباباً ببحث عن الحس ، يبحث عن الإباحية ، وجدما عشرات الأوف يقال هم : احتشدوا برؤية « كرة » وملايين يُظلب إليهم أن ينظروا إلى الشاشة لرؤية « كرة » !! .

أمة صبع الدن وجهها على هذا النحو الشائل تُبدد جهودها في التسلية واللهو!! أبن الرحولة ؟ أبن الإحساس بالألم ؟ أبن الاستعداد للمعركة ؟ .

إن دلك لا يكون بالكلام الأحوف ، إنما يكون بعمل حقيقي يسوق الشماب إلى دين الله ويمنع هذا الرحس الذي طل ينتشر بيننا في السنوات الأحيرة ، حتى ملاً القلوب الفارعة بالإلحاد والصياع ، وشتت القوى ، وجعل اليهود وهم كلاب الأرض يبالون منا على هذا النحو الشائل!!

اللهم أصلح به ديما الدي هو عصمة أمريا ، وأصلح لنا دنياتا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرت التي إليها معاديا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١٠٠٠ .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبِقُونَا بِالْإِيمَانُ ، **وَلَا تَجْعُلُ فَى** قلوبنا غَلاَ للذينَ آمنوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفُ رَحِيمٍ ﴾<sup>(٢)</sup> .

عباد الله :

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمَرُ بَالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْتَاءَ ذَى الْقَرْبِي وَيَنْهِي عَنَّ الْفَرْبِي وَيْنِهِي عَنَ الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴿ (٣) .

أتم الصللة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد والنسائي .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية : ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة البحل الأية : ٩٠

# سياحة تاريخيّة

# خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الطالمين ، وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وأشهد. أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والتعمة المسداة ، والسراج المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه والتابعين .

### أمابعهد:

فإن الله جل شأنه ذكر بلدنا هذا - مصر في مواطل كثيرة من كتابه العريز ، وهذا يشير إلى أن بلدنا هدا مصر - قديم التاريخ موصول الحصارة ، تعتبر المدنية التي نبتت على شاطئه من أعرق المدنيات على ظهر الأرض ، ويبدو أن الحياة الرتيبة في هذا الوادي ، وأن الاستقرار الذي يصنع جوه وأحواله عموماً أعاد على تكوين حصارة في بلدنا هذا .. حضارة تعلعلت في تاريخ الإنسانية وتركت أثراً واصحاً نصح على ما حولها ، وأفاد الآخرون منه إهادة غير منكورة .

وكانت الحصارة المصرية على الإجمال حصارة متدينة ، يظهر أن تربة هذا الوادى لا يصلح فيها الإلحاد ولا يتشبث مها إلا الإيمان .

كان الناس في أودية كثيرة من قارات الأرص يبحثون عن لقمة الحبر ، وجهدهم أن يصلوا إليها ، فإذا وصلوا إليها استراحوا واطمأنوا ، أما المصريون، القدماء ، فكان جهدهم كيف يعبدون ربهم ، كيف يرضونه جهدهم ، كيف يُؤمَّنُون لقاءه يوم يلقونه ، كيف يمهدون للدار الآحرة بالعمل الصالح في هذه الدنيا !! .

ومع أن حصارة المصريين الأقدمين احتلط لإبمان فيها بين توحيد وتعديد ، فإنها على الإحمال كما قلت لكم كانت حصارة متدينة ، وكان الشرك فيها إن حدث فاستحابة للرأى السائد يومئد في الديب ، وهو رأى يرفضه الإسلام بداهة .

هذا الرأى أساسه أن الاتصال بالله الواحد صعب وأنه لابد من وسطاء يهدون له أو يوصلون إليه ، وبداهة رفض الإسلام هذا المعنى لأنه أعطى كل امرى الحق إدا عبد الله أن يقف بين بدى ربه يقول له : ﴿ الحمد لله رب العالمين \* الرحمن الرحم ﴾ ( ) ، وإدا أذنب أن يقف أمام ربه بادماً مستعبراً بقوله : ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين ﴾ ( ) .

لكن أجيالاً ضلت طريقها لم تحس الصلة بالله ، وكان المصريون الأقدمون عموماً أهل توحيد حياً ، وأهن تعديد حياً آحر ، وإن كان التوحيد قد غلب عليهم في فترات كثيرة من حياتهم وتاريخهم ، ثم وقع شيء لابد أن يدكر ، فقد هجم الرومان على مصر ، وكان الرومان يومئد وثبين واحتلوا هذا البلد قرابة سنة قرون !!

كانت مدة طويلة كليل الشتاء البارد المظدم ، وكان بجيء الرومال إلى مصر في موجة من موجات المد التي تجعل بعض الأجماس يستغل خصائصه ، ويمتطى قواه كي يستعبد عبره ويستخلص لنفسه خيره ، ويجعل من مفسه سيداً ، ومن الباس عبيداً !!.

كان الرومان لما دخلوا مصر على هذا النحو ، ووقعت أمور بدكرها. في أثناء الحتلال الرومان لمصر طهرت المسيحية ، وقيل إن عبسى ابن مريم وأمه جاءا إلى بندنا هذا ، فارين من بطش الرومان ، ومن ضغط حكامهم ،

المورة الفائحة الأيثان ٢:٢

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية : ٣٣ .

أو من عسف الحاكم هناك ومن صعطه ، ورجع بعد أن بمي عوده ، وأخذ يؤدى دعوته في فلسطين .

لكر المصريين كانوا قد اعتمقوا البصرائية ، ولما اعتنى المصريون النصرانية صاق الرومان مهم ، وعصبوا مهم ؛ لأن الرومان عباد أصام ؛ لأن الوثنية الرومانية كانت تصنغ الحكم صبغة شديدة ، حاول الرومان أن يردوا المصريين عن المسيحية التي اعتنقوها ولكن المصريين أبوا وتشبئوا بديهم الدى احتاروه لأنفسهم .

وبدأ عصر من العسف والطعيان والمدابح حتى قيل إنه ما من قرية في مصر أو مدينة إلا سفك فيها الدم وكثر فيها القتلي !! .

أبى المصريول أن يتركوا الديانة المصرانية التى احتاروها لأنفسهم ، وبدأ مهذا العصر الدى يسمى «عصر الشهداء» بدأ التاريخ المسيحى فى مصر، وهو تاريخ يشرف أهله ؛ لأن أهله قاوموا عبادة الأصام ، ودفعوا ثمى القاومة من دمهم وأبوا إباء شديداً أن يتحولوا عن التوحيد وعن الكتاب السماوى الذى جاءهم ، ثم شاء الله بعد ذلك أن يدحل الرومان السيحية 11 .

ولكن الرومان لما دحلوا المسيحية دخلوها على نحو غريب ، حتى قال بعض المفسرين: لايُدرى أتنصر الرومان أم تُرَوَّمَتِ النصرانية ؟! .

أياً ما كان الأمر فقد تحول الرومان إلى البصرائية واعتبرت الديانة الرسمية لهم ، لكن المذهب أو الفهم الذي استقر الرومان عليه كان فهماً آخر غير الفهم الذي استقر عند المصريين .

وحدث نزاع نظرى تحول إلى جدل مر ، وإلى أخذ ورد طويلين ، ثم رأى الرومان وعلى رأسهم هرفل أن يفرص المذهب الروماني ومذهب الكنيسة الكاثوليكية على المصريين !! ،

وهما قاوم المصريون الرومان وبدأوا عصراً يشبه العصر الأول ، عصر الاضطهاد والاستشهاد، إلا أن هذا العصر الجديد لم يطل ، فقد شاء الله أن يخرج من قلب جزيرة العرب مد إسلامي عريض انتشر في أنحاء العالم

انتشار السنا بعد ليل معتكر ، انتشار الرحمة بعد عصر ملىء بالقسوة والمرارة!! .

ونال المصريين شيء من هذه الرحمة ، فإذا عمرو بن العاص يقرع أبواب البلاد وهي في حال منكرة من الاضطهاد والفوضي !! .

كان بطريرك الأقباط محبوساً ، وكاد أحوه قد قتل بعد أن عذب بالنار ، وكان رجلاً بديناً فتفاطر دهـه على النار ، ثم رمى به فى أمواج البحر الأبيض فمات خرقاً !!.

> لما دخل عمرو بن العاص عرض دينه عرضاً عادياً !! الناس لا تفهم كيف عرض عمرو الإسلام ؟

إن الإسلام لا يعرض في مجالس مناظرة ، وهو في مجالس المناظرة قادر على أن يقهر الخصم ، وأن يعلن الدبيل ، ولكن الإسلام عرض نفسه حكماً عادلاً ومحتمعاً فاضلاً ، وبصوساً بدع من صفائها وعمتها أن قال الرافعي فيها : « ربما خافت البنت على نفسها من أبيها ، ولكها لا تخاف على نفسها من الفاتح العربي المسلم » 11 ،

دخل الإسلام مصر حرية عقل وضمير ، وتورد مجتمع لا تطغى فيه طبقة على أحرى دحل الإسلام مصر ، وأمام المسلمين قول نبيهم على أحرى دحل الإسلام مصر ، وأمام المسلمين قول نبيهم على ألحد الصعيف فيها حقه عير مُتَعْتَج ١٤).

دخل الإسلام مصر فكان أول ما محاه التعصب الديني ، وقال للأقباط: كنائسكم لكم تعبدون الله فيها على رأيكم وفهمكم لا يجبركم أحد على رأى أو على مذهب ، أو على معنقد ، وأطلق سراح البطريرك المحبوس حتى قيل: وأعان الأقباط في بناء بعض الكنائس!! .

والعجيب أن عمرو بن العاص رصى الله عنه الذى دخل مصر فبنى هذا المسجد – مسجد عمرو بن العاص – للركع السجود، والذي أقام حكماً ذوب فيه الفوارق بين الأجناس والألوان، عندما أخذت ابنه نشوة

 <sup>(</sup>۱) رواه أبن ماجه في الصدقات .. باب تصاحب اختى سلطان بسند صحيح ۲ / ۸۱۰ .
 ومعنى \* متعتم \* أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يرعجه .

م بشوات النصر ، أو بروة من بروات العرب ، أو قوة من قوى الجاهبية وأساء إلى أحد الأقباط ، وكان القبطى ماكراً لبيباً ، فذهب إلى الرجل الذي أرسل عمراً ، ذهب إلى عمر نفسه وشكى له 11

فجاء عمر صاحب محمد عليه وتلميذه ، جاء بالقبطى المظلوم وبابى عمرو بن العاص ابن الحاكم وقال لعمرو :

متى استعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ..!؟ ثم قال للقبطى: خذ حقك من ابن الأكرمين 11

ثم قال في فترة من فترات العصب لله : « لو شئت أدرت السوط على صلعة عمرو بن العاص !! .

هذا حكم النبوة ، هذا حكم الإسلام !! .

كان الإسلام يومئد عقيدة تعرض مسها ، على أى شيء تعتمد ؟ على صماء حقائقها ، على بضارة عقائدها وعزارة فضائمها ، ووفرة المثل الرفيعة التي تدعو إليها .

والرجل يوم يكون صاحب ثروة طائلة من الصدق والشرف والرحمة والوفاء والعفة فإنه يطمئن إلى أن ثروته هذه سَتُوَطِّىءُ له الأكتاف ، وتفتح له القلوب ، وتضىء له لنواصى .

ولذلك ما فكر الإسلام فى بلد دخمه أن يقيد الحريات ، لم يقيدها ؟ والحرية عونه الأول على عرس الإيمان وتصحيح المعتقد ، ما فكر الإسلام يوماً أن يقيم حكماً استشائياً ، ولم يقيمه ؟ والعدالة هدفه ، وهو يعلم أن الله عز وجل إنما ينصر أو يهزم بمقدر قوة الصلة به أو ضعف هده الصلة .

طل المسلمون الذين جاءوا إلى مصر وهم أربعة آلاف مع عمرو لحقهم علد قليل بعد ذلك من الدس بعد أن قوصوا الحكم الروماني ، ظلوا على هذا النحو قلة ، ولكن المصريين أحذوا يغلغلون البصر في الدين الجديد ، وفي المباديء التي قام عليها ، وبدأوا يدحلون فيه ، وظل المصريون يدحلون في الإسلام حلال القرن الأول ، وخلال الفرن الثالى ، ولم يتحول يدحلون في الإسلام حلال القرن الأول ، وخلال الفرن الثالى ، ولم يتحول

الإسلام في مصر إلى كثرة في السكان إلا في القرف الثالث تقريباً !! ،
والأساس هو ما قدت لكم: دين لا يعرف قط إلا محاطبة العقل الحر ،
وإيقاظ الضمير البائم ، وما يعتمد في نشر مبادئه على عصد أو على إكراه
بخطيء المسدمون في مصر الآن حطأين :

الخطأ الأول: أن عدداً مهم لا أدرى أهو عدد كبير أم صعير ؟ ، يقول بشيء من العباء: إنه عرب ، يقصد بدلك أنه بسل الهاتجين ، هذا كدب ، هذا كدب ال ولعل مركب النقص هو الدى يدفع إلى هذا ألوعم ال فنحن في الحقيقة أناء المصريين الدين أسلموا إلى رعما كان هناك عدد من أبناء العرب الدين وقدوا ، لكن هذا العدد قليل إلى أنه الكثرة الكبرى من المصريين فهم أبناء المصريين الذين دحلوا في الإسلام .

وعمدما يقول المصريون إلهم أبناء الفاتحين يعطون غيرهم حجة مكدوبة أنهم أبناء مصر وأن غيرهم واقد وطارى، وهذا عير صحيح!! يجب أن تعرف الحفائق فإن أكثرنا غافل .

أريد أن أقول لكم: إن شيخ الأرهر العباسي المهدى كان أبوه قبطياً !! ويوجد بين أئمة لمساجد الآن وبين مفتشى المساجد وبين علماء الأزهر رجال آياؤهم أو أحدادهم من الأقباط !! .

فالقول بأن المصريين أبناء الفاتحين علط فاحش ما ينمعي أن يقال ، هدا خطأ يرتكب !! .

الحطأ الثانى: الذى يرتكه المسلمود أنهم يسمُّون محى عمرو بن العاص إلى مصر: الفتح العربي لمصر !! .

كان هذا التعبير 'سلبماً يوم كانت كلمة فتح تعنى شيئاً آخر غير المفهوم الذي عرف به الآن في العالم ، فكلمة الفتح الآن تساوى العزو ، والحقيقة أن الوصف الدقيق لمجيء العرب إلى مصر هو تحرير العرب للمصريين 11.

الجيش الذي الطلق من المدينة عبأه أبناء محمد عُلِيْتُهُم في عقيدته ، وحملوه راية التوحيد ، لم يبطلق كي يحرر

شعوباً مستعبدة أو كما قال أحد القادة لحاشية كسرى تقولون: لم جهتم ؟

ا حشا لنحرح الماس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ) !! لم مجىء
 السنعند الحلق ، والدين الله ، هذا ما يبعى أن يعرف ، وهما أريد أن أشرح
 الصوء عليه :

توجد الآن في أفريقيا شعوب ترسف في قيود الهوان مسروقة تحت الشمس ا! توجد شعوب تترمح تحت ضربات الأقوياء الذين ألهبوا الجلود بسياطهم ، وكمموا الأفواه حتى لا تصيح من الألم !! .

توجد الآن في جنوب أفريقيا وفي روديسيا ، وفي مستعمرات البرتغال الثلاث في وسط أفريقيا وعربها ، وتوجد تحت راية حكومات مستقلة للأسف ، توجد حماهير كثيفة تصرع إلى الله أن يرسل إليها من يفك الأعلان عنها ، ومن يكسر أبواب السحون التي قبعت وراءها فهي لا تعرف في قبودها وسجوبها إلا الهوان والبأساء والضراء !!

لو أن جيشاً دهب إلى المنوس في جنوب أفريقيا ليسقط الحكم القائم، ويقيم حكم مساواة ورشد، لو أن جيشاً ذهب إلى مستعمرات المستعبدين تحت الحكم الكاثوليكي البرتغالي وأسقط الراية التي هاك، وأقام راية أخرى تعطى المنونين من الزنوح، والمظلومين من المسلمين الحقوق العادية للبشر العاديين، أيسمى هذا عرواً ؟ أيسمى هذا فتحاً استعمارياً ؟ أيسمى هذا افتياناً على الأمم ؟١١١.

إن العرب لما خرجوا من جزيرتهم إلى مصر أو الشام لم يخرجوا مستعمرين أو طلاب دنيا ، لمادا ؟ لأن طلب الدبيا في دينهم جريمة !! .

رجل قال لرسول الله عَلِيَّةِ : ﴿ إِن أَقِفَ المُواقِفَ أَرَيْدُ وَجِهُ اللهِ وَأَحِبُ أَن يُرى مُوطَى ﴾ ؟ فلم يرد عليه رسول الله عَلِيَّةِ شيئاً حتى نزلت هذه الآية : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لَقَاءُ رَبِّهُ فَلِيْعُمَلُ عَمَلاً صِالحاً وَلا يَشْرِكُ بِعِبَادَةً رَبَّهُ أَحَدًا ﴾(١) .

اعتبر الرياء شركاً ، اعتبر القتال طلباً للدىيا جريمة .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أن حاتم ــ تفسير ابن كثير ٣ / ١٠٨ والآية ١١٠ من صورة الكهف.

وقال في تعريف الجهاد : « من قاتل لتكول كممة الله هي العليا فهو في سبيل الله ه<sup>(۱)</sup> .

هدا هو الإسلام ، فالدين حاءوا إلى مصر أو دهبوا إلى سوريا ، ما جاءوا وما ذهبوا كي يقال: إلهم فتحوا أو إلهم عسوا أو إلهم ملكوا..لا ..لا ، كانوا يعملون لله ، ويؤدون حق الله ،وكانت الآحرة أحب إليهم من الدنيا ، وكان الموت في سبيل الله أحلى مداقاً في أفواههم من أن يعودوا إلى روحاتهم وأولادهم ، كانوا أصحاب عقائد ، وإد حَلا لبعض المستشرقين أن يتساءل ما الذي جاء بالعرب إلى أفريفيا أو إلى اسيا ؟.

ولمقل له قبل ذلك: وما الدى جاء بالرومان إلى مصر ، وإلى آسيا الصغرى ، وإلى الشمال الأفريقي كله ١٤ .

قبل أن تسأل ما الدي جاء بالعرب ليحرروا ، إسأل نفسك ما الدي جاء بأجدادك هنا ليستعبدوا ؟!.

لا تقل لم جاء العرب مصر ؟ سل نفسك أولاً لم جاء الرومان مصر ؟ إن ألمحرر لا يسأل عن فعله ، وإنما يسأل المستعبد عما صنع !! ثم إن الحرية التي يتحدث البعض عنها ما كانت أكثر من توارن اقتصادي بين المسلمين وعيرهم .

كان المسلم مكلفاً بدفع الركاة ، وكان مكلفاً بدفع ما يقيم عدة الحرب ، وجهار القتال ، ولم يكن أهل الذمة مكلفين لا بقتال ولا بمساهمة في قتال ولا بالإعداد له بقرش ولا بدفع زكاة !! .

وإذا كان المسلمون سيأخلود القليل في نظير أن ينهضوا هم بالحماية فأى عيب في دلك ؟ .

ويقول التاريخ: إن أبا عبيدة بن الحراح لما وصل إلى « حمص » وأخذ من أهلها الحرية أكرهته بعض العمليات العسكرية على أن ينسحب فقرر رد الجرية إلى الناس ، فقالوا : ما هذا ؟ .

 <sup>(</sup>۱) رواه البحارى ل الجهاد ــ باب من قاتل لتكون كنمة الله هى العليا ٤ / ٢٤ ومسلم لل الإمارة ــ باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العبيا ٦ / ٤٦ وابن ماجة في الجهاد ــ باب النية في الفتال ٢ / ٢٦١ .

لقد تعودوا أن الحكام يأخلون ولا يردون ، تعودوا لحكام يغصبون ولا يعدلون ، فوجدوا حاكماً أخد مهم بالأمس جنيهاً وهو يرده اليوم !!

فقال لهم: لقد أخذنا ممكم هذه الجرية في نظير أن ندفع عنكم أما إذ عجزنا عن الدفاع فلا يحق لنا أن نأحذها !! فقالوا لأبي عبيدة: استبق المال معث ، ومسقاتل الرومان معكم معشر العرب جنباً إلى جبب ، فما عاسا من ظلمهم يجعلنا نتفق معكم على قتالهم !! .

إن التاريخ ملىء بالإشاعات الكاذبة ، ومن الإشاعات التي روح المسلمون لها للأسف أن الإسلام دخل مع الفاتحين وأنه دين الفاتحين وهدا عير صحيح .

حمل الفاتحون العقيدة لكهم ما فرضوها ولا أكرهوا أحداً عليها ، وكان المسلمون قمة في القربين الأولين من الفتح ، ثم بدأوا يكوبون كثرة بالاقتناع المردى، ولا يجرؤ أحد أن يقول: إن المصريين اكرههم الإسلام على الدخول فيه ، فإن المصريين وفق تاريخهم الثابت عنهم قاوموا الرومان ، وقتلوا في كل قرية ، ولم يفرطوا في ديهم ، وقاتلوا الرومان مرة أخرى حتى جاء الفتح العربي فأنقذهم من بطشهم ، فلم يدحلون في الإسلام دون أن يسفك دم ؟ إنما دحلوا لأن الله شرح بالإسلام صدورهم !! .

فماذاً كانت علاقة الإسلام بغيره من الديانات بعد أن أصبح دين الكثرة هنا ؟ .

المسلمون فى أرض الله كلها ناس طيبون وسمحاء، والتعصب لا يعرف طريقاً إلى قلوبهم ، والحروب الدينية التي جعلت سطح أوربا ملوثاً بالدم مليئاً بالفتن ، هذه الحروب لا يعرفها العالم الإسلامي ، إن العالم الإسلامي عاش على فهم أنه يمكن أن يتعاون اثنان بينهما ختلاف دين على أمر مًا !! .

وقد حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهاجر استأجر الدليل على الطريق استأجره مشركاً .

وهدا الدين قال : يمكن أن تتسع غرفة ـــ متران في ثلاثة أمتار ـــ لرجل وامرأة على غير دينه تكون يهودية أو نصرانية !!

فإذا اتسعت حجرة لدينين أملا تتسع الأرض الفصاء لدينين ؟! مشى الإسلام فى بلدنا على هذا النحو يعيش بسماحته ، ويعيش بقدرته الذاتية على الحياة ، إلى أن نكب بالاستعمار الأوربى ، وحدث ما حدث فى تاريخ يطول ، ثم بدأنا ننتعش و بعود ، لكما عندما حاولنا أن نعود و جدما الاستعمار قد بكبنا بنكبتين من لونين محتلفين !! .

فى عهد مضى نكبنا بالمادية الحيوانية ، والمادية الحيوانية على مقبط الشياب يعيشون بحثاً عن الشهوات ، تجعل الناس يكدحون لمأرب حسبس أو عرض قريب ، المادية الحيوانية تجعل العيش فى الأرص للأرض ، وهى مادية قصد بها تكوين جيل مقطوع عن دينه يبحث عن الأهواء و ندنايا فقط !! .

وفاومنا هذه المادية مقاومة نجحا فيها حيناً وفشلنا فيها حياً ، ثم جاءت مادية أحرى هي المادية الجذية الحمراء ، هي مادية تجعل الناس يفتحون أفواههم بوقاحة يقولون: لا ألوهية واحياة مادة !! لكن شاء الله أن يتلاشي هذا الزحف ، وأن يتضعضع ويصصرب. عندما قامت ثورة ٢٣ يوليو مهذا الزحف ، وأن يتضعضع ويصصرب عندما قامت ثورة ٢٣ يوليو المصاحف ، وكانوا تحت علم مكتوب عليه ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كونا .

وكان العمل للعروبة والإسلام واضحاً في هذا المخطط، ثم شاء الله أن تسرق الثورة !! وأن تجيء مراكز قوة تنال من ديننا، ومن عقلنا، ومن تفكيرنا، وبدأت المادية بألوامها تنصح عليها من كل ناحية حتى طُن أن الصلاة جريمة، وأن الاتصال بالله منكر، وأن العودة إلى الإسلام طريق الهلاك !!!.

والذي أريد أن أقوله بعد هذه السياحة التاريخية المتقطعة:

<sup>(</sup>١) سورة الأنمال الآية : ٦٠ .

أيها المسلمون: إن التمسك بالدي ضرورة حياة لكم ، وإل الدى يتصور التمسك بالديل طريقاً إلى السحل محطى عجداً ، وإل الدى يتصور التمسك بالديل طريقاً إلى السجل ، ثم يترك دينه فهو محرم !! فالسجل أولى من ترك الدين !! .

ومع هذا فنح لانقول ما قال يوسف : ﴿ رَبِ السَّجِنَ أَحِبِ إِلَى مَا لَمُ وَلِيهِ ﴾ (١) ، فإنا لا سَّعَى الآن إلى مَاكُر ، لا سَعَى الآن إلى صلالة ، إسى أهيب بالشباب ، باخيل الناشئ ألا يهاب العودة إلى دينه ، أن يكول جريثاً في التمسك بإيمانه وانطلاقه تحت راية التوحيد ، غير متهيب ولا متوجس ، ولا قنق ولا حروع ، يجب أن يعدم أن راية الإيمان لابد أن تمشى القوافل تحتها حثيثة كثيفة لا تخاف ولا تحشى .

ثم أقول للمسلمين شيئاً آحر: إن الصعيف لا يقويه أن يهدم عيره ،
إن الصعيف سيبقى صعيفاً ، ولو أن عيره تلاشى من الأرض، ولو أن أعداء
الإسلام اختفوا حميعاً من هذه الدنيا وبقى المسلمون على الوصع الدي هم
عليه الآن نظرياً ونفسياً وخلقياً فإن الأرض لا تصلح مهم ولا يستحفون اتمكين فيها 11 .

إسى أقول للمسلمين استرحعوا ديبكم محقائقه، عيب أن يكون لشماب المسلم أو الطالب المسلم متأخراً في ثقافته أو في دراسته، وغيره قوى في دراسته، أو في معرفته وعنومه !! .

عيب أن يكون التاجر المسلم ضعيفاً في عمده ، مصطرباً في أسلوبه ، غاشاً في سلعه ، ثم يحسد الآحرين إدا محجواً و تقدموا، لا ، إن العقيدة تحتاج إلى خدمة من نوع حميد ، حدث منذ بضع سين لا تتجاوز لأصابع أن صدر أمر إلى المسيحيين في القدس أن يشتروا الأرص من المسلمين .

كانت رغبة في أن يوضع الطابع الصليبي على القندس القنديمة، وبندأ ناس من المستمين يبيعون دورهم ، لمتر الذي يساوي خمسين عرض عليهم فيه

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية : ٣٢ ،

مائة، مئتان !! وقال المُفْتُونَ يومئد: إن المسلم الدى يبيع شبراً من أرضه يعتبر مرتداً !! لأن الشبر الدى يبيعه من أرضه يكون موطى قدم لحملة صليبية جديدة على بلادنا .

ألا فليستيقظ المسلمون. إن يقطة المسلمين لا تعنى أكثر من أن يتمسكوا بدينهم، وبحترموا أحوتهم، ثم الآخرون ممن ليسوا على ديسا سوف يعيشون معنا كما عاشوا على امتداد القرود، هم ما لما وعليهم ما عليا !! بن ربحا قلنا: « هم ما سا من الحقوق وأكثر !! وعليهم ما علينا من واحبات بل أقل ؛ !!.

إما بحل المسلمين ليس في تاريجنا الطويل أما أصحاب تعصب ، ولكن في تاريخنا الطويل أما أصحاب طينة قد تبدع حد العفلة والجهل!!

أقول قولي هذا وأستعمر الله لي ولكم .

# الخطبذالت انيذ

الحمد الله ﴿ ...الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيتات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبير ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، إمام الأنبياء ، وسيد المصلحين .

اللهم صل وسنم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

### أما يعسند :

عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل ، واعلموا أيها الإخوة أن بلدنا هذا بحتاج إلى مرحلة من الاستقرار ، يمكن فيها أن يتم ساء على العقيدة والخلق ، على الإيمان والشرف ، على الإسلام ومبادئه وشرائعه .

<sup>(</sup>١) مورة الشورى الآيتان : ٢٦،٢٥ .

نحى بحاجة إلى هده الفترة ، ووحدتما الوطبية سلاح لما ، وأنا أخشى أن يكون أعداؤنا قد حرضوا البعض عنى أن يحدث أى تعكير لهذه الوحدة لحسابنا ، إن أى تعكير لهذه الوحدة الآن ليس لحسابنا ، ولذى يعكر هذه الوحدة معروف ، لأنه يعمل لحساب الاستعمار الأجنبي !! .

إنا نوصيكم مشددين ألا يستفركم أحد ، وأن تضبطوا أعصابكم ، وفي الوقت الذي أكلفكم فيه بضبط الأعصاب ، وامتلاك النفس ، أقول لكم : إن الوسائل التي تُنجحون بها دينكم وتملكون بها السيادة على أرضكم في أيديكم ولا تحتاج إلى مشقة طويلة ولا إلى جهد العباقرة ، تحتاج إلى جهد الرجل العادى تحتاج إلى جهد الرجل العادى النجحو فهم أهل لأن يضيعوا !! وهم أهل لأن يتلاشوا وتخلص الإنسانية مهم لأمهم ليسوا أهلاً للحياة !! .

إن تماسك المسلمين لا يحتاج إلى عبقرية ، وإنما يحتـاج إلى اليقظـة العاديـة ، إلى السيرة التي لا غفلة فيها ولا استكانة ولا فوصى ولا تواكل !! هذا ما ألفت النظر إليه .

« اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا اللَّذِينَ سَبِقُونَا بِالْإِيمَانُ وَلَا تَجْعَلُ فَي قَلُولِهَا غَلاَ لَلْذَينَ آمنوا رَبِنَا إِنْكُ رَءُوفَ رَحْمٍ ﴾(٢) .

عبادالله:

﴿ إِنَ اللهِ يأمرِ بالعدلِ والإحسانِ وإيناءِ ذَى القربِي وينهِي عن الفشحاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾(٣) .

وأقم الصسلاة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي وأحمد .

<sup>﴿ (</sup>٣) سورة النحل الآية : ١٠ .

## شمس مُحدصَ لَى الله عَلَيْه وَسَلَم تسقطع عَلى العَسَالِمَ \* تسقطع عَلى العَسَالِمِ \*

# خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه بتاريخ ١٩٧٣/٤/١٣

الحمد الله رس العالمين ، والعاقبة للمتفين ولا عدوان إلا على الطالمين وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والمعمة المسداة ، والسراج المير اللهم صن وسلم وبارك عنى سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه والتابعين .

### أما بعــد:

فإن حاجة العالم إلى الرسل حاحه منحه ، ما يستطيع اساس أن يستعبوا بعقولهم عن هدايات السماء .

ق عصرنا هدا تقدم العلم ، وارتقى المكر ، ونصبح لعقل النشرى ، ووصل إلى آفاق رفيعة ، ومع دلك فإن الحلاف بين أولئك العقلاء عميق وواسع ، ما يعتبر فصيلة في شرق العالم ، يعتبر ردينة في عرب انعالم !!

هإل كال العقل البشرى المحرد تتفاوت أحكمه على هذا النحو في المعاملات المعتادة ، وفي تقدير ما هو حق وباص . فكيف يعتمد عليه ، أو يوثق به وحده ؟

لابد لساس من رسل موفدين من قبل الله جل شأنه ، يشرحون للماس الحق ويلهمونهم الرشد ، ويقودونهم إلى الصراط المستقيم .

والله عز وجل رحمة منه يخلقه بعث رسلا كثيرين الى الناس .. بعض أولئث الرسل عرفنا أسماءهم ، وبعض كثير لم نعرف أسماءهم ، ولكن أونتك الرسل طهروا في تاريخ الإنسانية الناصي ، كما تطهر النجوم في حوالب النبل تصارب .. هذه النحوم ترسل أشعتها لهادية بيستطيع الناس السُّرى وليضعوا خطواتهم في مواقع امنة .

كان اولئك المرسنون الأولون يضيئون حوانب انبار يخ البشرى مصابيح حافية تشع بقدر ما أوتيت من فصل الله وإمداده حتى طلعت شمس محمد مؤلفية على انعالم فكان الهار الدي أعلى عن كل مصاح، وأطفأ كل شعلة!!

وكما قار شوقى

لا تدكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفى القيديلا

كان محمد عليه الصلاة والسلام الرسول الذي طلع صبحه على الكون فأمار به ، وأوضح ما محان مهماً أو عامصا في أرحائه!!

كل الرسالات لتى سقت الرسالة الأحيرة كانت رسالات محلية ومؤقتة ، فلأولئك مرسين أماكن معبنة يعملون داحن بطاقها ، ولرسالتهم أعمار محددة تنتهى بعدها ، ولا توحد رسالة تشمل الرمان كله إلا رسانة محمد عبيه الصلاة والسلام !!

وإن هدا الانسان الحليل هو الذي وضعه رنه في محراب الامامة انعامة لحلق الله في كل عصر وفي كل مصر ، وأعنى برسالته عن أن يجيء بعده أحد !!

وكان الله قادراً على أن يبعث فى كل بلد نبيا ، ونكبه اكتفى برسول واحد لساس كافة :

## ﴿ وَلُو شُئْنَا لِبُعْشَا فِي كُلِّ قَرِيَةً نَذَيْرًا ﴾(١) .

لو شئنا .. لكم جل شأمه علَّق أبواب السموات فما ينزل ملك بوحى بعد الرسالة الحاتمة ، لأمه لل يقول جديداً !! مادا يصبع الوحى الحديد ؟ لقد انتهت الهدايات كمها في هدا القرآن الكريم ، وأودعت في صحائفه

<sup>(</sup>١) سورة الفرفان الآية ١ ١٥

حميع الأشفية والأدوية التي تصح بها الإسانية ما بقيت الأرص ومن عليها ، فلا حاجة إلى جديد بعد ذلك .

الرسالة الأحيرة رسالة عامة ، وعموم الرسالة الإسلامية جاءت به آيات وسس ومن الملاحظات الحديرة بالدكر أن كل ما برل يفيد عموم الرسالة كان في العهد المكي .

وربما تساءل بعض الناس : وما دلالة أن تكون بعص الآيات الله به على عموم الرسالة في العهد المكبي ؟

والحواب: أن العهد المكن كان عهد احتناق الدعوة وعهد سحن من يؤمن بها، واضطهاده، وصعه من الحركة والتنقل. في هذا العهد اللذي كان الإسلام يعاني فيه من جبروت الوثنيين وضعطهم البلاء الشديد، كان القرآن يتبرل أن هذه الرسالة ليست نقطر بعيته، وبكها لأقطار الحنق جميعاً.

ولو أن عموم الرسالة شرلت به آيات في العهد المدنى أو في أواحر أبام الرسالة لقال الناس بني بجح في أن يفرض بفسه على الحريرة العربية فأعر د النصر على قومه بأن ينتصر على الآحرين ، وأن يوسع دائرة التبيع بعد أن صمن الحنس الذي أرسل فيه .

لكن العجب أن عالمية الدعوة تأكدت في سور مكية ففي سورة القلم وهي مكية ، نقرأ قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَكَادُ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَيَزْلَقُونَكُ بِأَبْصَارِهُم لَمَا سُمْعُوا اللَّكُرُ ويقُولُونَ إِنَّهُ يَجْنُونَ ، وما هُو إِلَّا ذَكُرُ لَلْمَالِمِينَ ﴾(١) .

ومعى قوله: ( ليزلقونك ) .. إنهم يكادول لفرط ما يجرح مر غضب من عيونهم يكادول يرلول قدمك ويسقطونك !! هذا معى الانزلاق .. ( وما هو إلا ذكر للعالمين ) ، وى سورة الأنبياء وهى مكه ( وما أرسانياك إلا رحمة للعالمين ( ) وى سورة الفرقيال وهى مكيب ( ) وى سورة الفرقيال وهى مكيب ( ) بارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ( ) ( ) .

<sup>(</sup>١) سورة نعيم الآيش ١٥ ، ٢٥

<sup>(</sup>١) سورة الأسياء الآية : ١٠٧

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ١

وفي سورة سبأ وهي مكبة . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لَلْنَاسَ بَشَيْرًا وَمَذَيْرًا وَلَكُنَ أَكْثَرُ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(١) .

وفى سورة الأنعام وهى مكية نقراً قوله تعالى بعد أن دكر تمانية عشر سياً أحصى أسماءهم ، وتحدث عرمساقيهم ، قال : ﴿ أُولَـئَكَ الدّيـن هدى الله فيهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين ﴾(٢) .

وق هذه السورة نمسها : ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لأندركم به ومن بلغ ﴾(٣) .

أى كل من بنعته آيات القرآن فهو مدر به ، مكسف أن يفكر فيه ، وأن يتأمل وأن يتدبر آياته ، وأن ينتفع به . هدا العموم للرسالة اقتصى أموراً حتى يصح ، أول ما اقتصاه أن تكون المعجرات الشاهدة بصدق المبلغ عن الله ليست معجزات محيدات محيدات محيدات محيدات محيدات محيدات الشاهدة على مر المعصور ، والواقع أن القرآن الكريم وهو المعجرة الكبرى للبي عليه الصلاة والسلام لا يرال إلى يوم الباس هذا ، وإلى العد القريب والمعبد ، وإلى امتداد الحصارة البشرية على ظهر الأرض ، لا يرال القرآن الكتاب العد الذي يتحدث عن الله المعديث المعديث الله المعديث الله المعديث الله المعديث المعديث الله المعديث المعديث الله المعديث المع

واللى يشهد بما فيه من معارف ، وتاريخ ، ووصف للكون ، وتأثير و النصل واعجار في البيان ، لايرال هذا الكتاب معجرة العصور التي تتجدد مع تحدد الليل والنهار!!

يتبع هدا أن يكون الرسول الحايم عليه الصلاة والسلام قد رود بما ينفع الشرية على امتداد تاريحها ، وإلا قبل . لمادا تقيد النشرية بتفكير مضت عليه أربعة عشر قرناً ؟

وهذا كلام يقوله الناس الدين يعرقلون مسيرة الإسلام، ويرسلون شهات تافهة حوله .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : الآية ٢٨

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنعام · الآية ، ٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأمام : الآبة ١٩

والواقع أن القول بأن تبعية الناس لمحمد عليه الصلاة والسلام ، واستمدادهم منه عود إلى لماضي ، ولون من الرجعية ، ووقف للتطور الإنساني ، هذا القول من باحية الموضوع لابد أن ساقشه حتى بين لم كان الإسلام رسالة حالدة ؟

من ناحية الشكل مردود لأد الإسلام أحدث الرسالات السماوية الموجودة الآد فإن الإسلام مضت على نبوته قرود أربعة عشر، يبها مضت على المبوات الإسرائيلية سعود قردا، فكيف يكود التمسك باليهودية تقدما، وارتقاءً وتجديداً ؟!!

كيف يكون قيام دونة لإسرائيل شيئا في عالم الحصارات وفي منطق لدون الكبرى كيف يكون هذا شيئا لا بأس به ، ولا حرح فيه ، ولا يسمى عودة إلى الماضي ، ولا رجعية إلى الخلف ؟

مع أنه عودة إلى سبعين قرنا مصت !! ، بيها يتهم الإسلام لأنه عودة إلى ألف سنة بأنه دعوة إلى التأخر والرجعية !!!

هدا مُنطق من ناحية الشكل سخيف ، لأنك تعتبر قيام إسرائيل حركة تقدمية، وتعتبر العودة إلى الإسلام حركة رحعية، هدا شيء سخيف و معهدا فقد قلت، إن هدا رد شكلي !!

أما الرد الموضوعي : قيجب أن معلم أن الإسلام ترجع صلاحيته إلى أصول فيه تحب أن يعرفها الناس .

سأل من يريد أن يعيش معاصرا ، وأن يتمشى مع التطور ، بسأله مادا تريد ؟ فيقول : نحضع للعقل وتحتكم إليه .

والحواب لذي يقوله هذا الشحص يجب أن نمسك به لنقول له : أنت نهذا تتبع الإسلام طوعا أو كرها !!!

فإن الإسلام من أسبات صلاحيته الأولى للسيطرة على العالم إلى قيام الساعة أنه دين جاء يبنى اليقين على حركة العقل الشرى بين الأشياء ، وامواد ، والخصائص والقوالين الكولية ، وهو يقول للإنسال : لكي تؤمن بربك تأمل فيما خلق ... ﴿ فلينظر الإنسان مم خلق ﴾ (١) ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه ﴾ .(٢)

﴿ أَو لَمْ يَنظروا فَى مَلَكُوتَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَا خَلَقَ اللهُ مَنْ شَيْءَ ﴿ (٣)

إن هذا انبطر أو هذا العمل العقلى ، هو الدى بنى عليه القرآن لكريم الإيمان بالله رب العالمين .

بل ان الله في هذا القرآن الكريم عرّف نفسه للناس عن طريق حبس أيصارهم في ملكوته ، وإرعامهم عنى أن يفكروا في نعمائه ، وفي ابداعه ، وفي مظاهر قدرته ونعمته .

﴿ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾(٤)

﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمدلله رب العالمين ﴾ (\*)

إن الإسلام جاء بأمور ليس لمر الرس تأثير فيها ولا دحل في حقائقها ، وجاء بأمور تركها للرمل تنظور معه ، وتتعير بارتقائه ، وهدا شيء لا بد أن بعرفه بدقة ، فإن التطور لا يدحل كل شيء إذا كانت اعقائد قائمة على أن الله واحد فهل وحدانية الله تتعير مع الرمن ؟ .

الله الواحد من ألف قرن هو الواحد بعد ألف قرن والتطور لا دحل له في العقائد !!

الأخلاق لا تخضع للتطور ، العمة او العدل ، أو العلم ، فضائل فهل مرُّ الزمن سيجعل الجهل أو الطلم أو التشهى الحيواني المطلق ، هل سيجعل

(٢) سورة عبس الآية ٢٤

<sup>(</sup>١) سؤرة الطارق الآية ه

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٦١

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف الآية ١٨٥

<sup>(</sup>٥) سورة غاهر الآيتان ٢٤ ، ٦٥

هذا فضائل؟، لا ..

عبدما يعس أن الحسد الانساني يتسح لعمل العدد فيه و سلط الأجهرة به ولأن الجو الدي يعيش فيه مُثرب يكسو الحسد بالتراب، فهل تنظيف الحسد بالماء يُستعبى عنه لأن الرمن تطور؟ لابد من التنظيف، لابد من الوضوء.

هل العلافة بين المحلوق واحالق، بين المرزوق والرازق، بين من يمد يده ليأحد، ومن يبسط يده ليعطى، هل العلاقة بين القوى والصعيف، والقادر والعاجز، تتغير على مرً الرمن؟!!.

هل سيصبح الإله عبد أو العبد إلها ؟!!

ما دخل التطور في هدا؟.

سيبقى الداس ماداموا يتحلقون أجمة فى بطون أمهاتهم، سيبقول شاحصين من صورهم وأحياهم شخوص العبد لسيده الدى أصفى عليه الحياة ومنحه الوجود!!.

مادحل التصور في أن يقف العدد بين يدى ربه يقول له «الحَمْدُ للهُ رُتُ وَتُ العظيم ، العالمين ١٤) أو ليحمى صلبه في ساحته ليقول له السحال ربى العظيم ، أو سبحال ربى الأعلى ، تلك حقائق لا معنى للمناقشة فيها ، وليس للتطور العصرى دحل فيها .

إنما يسمح الإسلام بالتصور في الوسائل التي تحقق مُثله ، أو في الأساليب التي سي قيمه ، أو شؤول الدنيا التي تُركت لنبشر ، وقال صاحب الرسالة لهم ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ١٠٤) .

إن الرَّسل لَم يحيثوا للناس كى يعلموهم الْغَرَل والسَّينج ، لم يجيئوا لساس كى يعلموهم استحراح البترول وصناعته المشتقة منه ، إن هذا عمل الناس فليطوروه ، وليبتكروا فيه ، وليخترعوا ما أرادوه .

ما دحل الدين في هذا؟.

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة الفاتحه

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم فی العصائل باب و جوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما دکره علی می معایش
 الدب علی سبیل الرآی ۷ / ۵۰ و آحمد ۵ / ۲۹۸ و این ماجه فی الرهون ۲ / ۸۲۵

الوسائل التي لم يتدحل الدين فيها هي مثلًا أمرك بالحهاد.. والحهاد باللسال قد يكول حطابة، قد يكول لدوات، قد يكول إداعات، الحهاد بالكتابة، قد يكول لشرات، قد يكول كتبا، قد يكول لافتات، الحهاد بالكتابة، قد يكول لافتات، الحهاد بالسلاح، قد يكول برا أو يحرا أو حوا.

الإسلام لا يدحل في التطور عبدما يكون التطور لا صلة له محقائقه وأركابه التي رسمها وحددها، وهو ما رسم وما حدد إلا مالا دخل للتطور فيه.

والقرآن الكريم كتاب، والسة البوية أيصا كتاب، شرح وقصل، وعلى الناس أن يلتمسوا في هدايات السماء وحب من الله أو إلهاماً لنبيه علياته، عليهم أن يلتمسوا في دلك ما يصلح شئومهم في كل رمان ومكان، وهم مطمئون إلى أن الأسلام طهير لنعيم، طهير للكفاح، طهير لنتطور المعقول، ظهير للمشاط الدي لا بد منه كي تبلع الإنسانية ما تهفو إليه، وما تشتاق إليه من كالات وتفدم.

هده حقيقة لابد مها، تُعرف مع الرساله الاسلامية التي استوعبت، وجمعت والتي أحصت ما تحتاج البشرية إليه إحصاءً.

إلى جالب هده التقدم العلمي كما يرسمه الإسلام، بحد أن التقدم العلمي قد يقع فريسه للشهوات العارمة، والأهواء الجامحة، والعرائز المنطلقة.

وهنا كما بين الإسلام للابسال أن تقدمه رهين بعقل بعيد عن الحرافة، بين له كدلك أن تقدمه رهين بقب نطيف من الهوى والشهوات الحسيسة وعلى الإنسال أن يرتقى، أن يتركى، أن يطهر نفسه، ويستحيل أن يلهمه الله الرشد إلا إدا سعى هو لبلغ رشده، ولذلك يقول الله:

﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتياه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من المغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أحلد إلى الأرض واتبع هواه ﴿ ()).

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٧٥ ، ١٧٦ من سورة الأعراف

ولو شتما لرفعماه مها، لو أنه ارتفع، نو أنه حاهد نفسه، نو أنه نبي أشواق الفطرة ونداءات الكمال في دمه وفي نفسه.

وعمدما يُخْلد امرؤ إلى الأرض ، ويتبع هواه ، فإن الله يتركه وشأنه ..

﴿ قُلَ مِن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلَيْمِدِدُ لِهِ الرَّمَنِ مِـداً حَتَّى إِذَا رَأُوامِا يُوعِدُونَ إِمَّا الْعَدَّابِ وَإِمَّا السَّاعَةِ فَسَيْعِلْمُونَ مِن هُو شَرَّ مَكَاناً وَأَضْعَفَ جُنداً. ويزيد الله الذين اهتدوًا هدى والباقيات الصَّاخات خيرٌ عند ربَّك ثُواباً وخيرٌ مرداً ﴾(١) .

إن الحديث عن عالمية الإسلام يحتاج إن انتظرق لموصوعات كثيرة ما يمكن أن تُوفِّي لها أو تؤدى حقها في ساعتنا هده، فكتفى مهدا القدر لكى يقول:

إن أهل الاسلام الأولين عرافوا عالية رسالتهم، وبدأوا يتجاوبون مع مطالب هده العالمية، بدأت تحطيطا لطريا في مكة المكرمة، فلما التعل الإسلام إلى المدينة المبورة وكون بها مهجره العتيد، وأحد المحتمع الإسلامي يتنفس في حرية، بدأ البي عبيه الصلاة والسلام يرسس كتبه إلى كل حاكم دي شأن حوله، فأرسل إلى فارس، وإلى الروم وإلى مصر، وإلى كل بلد يمكن أن يكون فيها من يَققَه الدعوة ومن يستطيع تبية الرسالة.

وبعد أن لحق الرسول عَيْنِيْ بالرفيق الأعبى، أحد حلفاؤه بمدون هده الرسالة ويوسعون دائرتها، وسعدم أن أسلافها الأوبير أتقبوا النعة العالمية لتحقيق كل رسالة، واللعة العالمية التي بعرفها أهْلُ الأرض عبى احتلاف الألسة والألوان هي بعة الحُلُنِ الفاصل، المسك العادل، الشرف العالى.

فكان المسلمون حيث تنقلوا يحطمون حبروت الاستعمار الذي وصع الأعلال في أعناق الخلق

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧٦، ٧٥ من سورة مريج

كان المسلمون وهم يحطمون حبروت الاستعمار شرقا وعربا، كانوا متحردين لله، كانت حياتهم تعصهم مع النعص، وكانت مسالكهم مع الآحرين سببا في أن جماهير هائلة دحنت في الإسلام متعصبة له حانية عبه مدافعة عنه، وما لئت بعد قبيل من الزمن حتى أصبحت هذه الأجماس التي دحنت في الإسلام هي التي تملك كراسيًّ التُدْرِيس في الأمصار الاسلامية الكبري!!.

سأل هشام بن عبد الملك، جساءه من فقيه النصرة ؟ من فقيه الكوفة ؟ من فقيه الكنية ؟ من فقيه مصر ؟ من فقيه الشام ! فلم يجد إلا عربيا واحدا هو لأوراعي في الشام !! والباقول كالوا من الأحباس الأحرى التي دحلت في الإسلام، وبَرَّزَتْ في ثقافته، وتلقفت العلم من العرب كي تنشر الإسلام عنما يدا كالت فد عجرت أن تنشره عن طريق الحكم والحلافة والمناصب والوطائف!!.

ومصت الرسالة الإسلامية إلى أن بلعت عهدنا الحالى بعد أربعة عشر قرنا سبقى رسالة الإسلام عالمية إلى قيام الساعة!! وما أريد لفت النظر إبه ، شي يحتاج إلى نفت النظر حق ، فإن بعض المتدبين الجهنة ، أو بعض الشيوح القاصرين يدسون أصابعهم في كنب السنة ، ويستجرجون أحاديث الفتن ، وما يفهمونها ومايبعي أن يتحدثوا به أويرووها للناس ، هذه الأحاديث ، فهم أو لفث الناقول مه أن عمر الإسلام قصير وأن الإسلام كالكائل لحى يشيح ، وأنه كما بسأ غرينا فسيموت أو ينهى عرينا ، ووقع أولئك الجهلة عني الأحاديث كما يقع الدباب على العسل ، يوسيحه وينال من قمته ومن الحير ذَوْدُ هؤلاء الجهلة عن أحاديث رسول الله على فهم لا يعرفونها ولا يحسون روايته ، وما أكثر الجاهبين بالإسلام في عصرنا هذا ، يعرفونها ولا يحسون روايته ، وما أكثر الجاهبين بالإسلام في عصرنا هذا ،

يجب أن تعلم ما يأتى أن الرسالة العالمية التي حمل لواءها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ستنقى ما بقيت الحياة، ولابد أن تسيطر على القارات الحمس، وأن تستشر أبوارها في أرحاء العالمين شرقا وعربا، ومن أين حثت مهدا من الكتاب والسنة !! .

أما من الكتاب فإن الله جل شأنه يقول:

﴿ هُوَ اللَّذِي أَرْسُلُ رَسُولُهُ بَالْهَدِي وَدَيْنَ الْحَقِّ لِيَظْهِرُهُ عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلُو كُرُهُ المُشْرِكُونَ ﴾(١) .

ويقول:

و وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ١٠٠٠).

ثم يقول: مهما كان الكفر قويا، ومهما كالت أعداده كثيفة، ومهما كانت أسلحته ماصية، فلا تكترث لهذا كنه، ولا تنزعح.

﴿ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم التار ولبئس المصير ﴾(٢) .

لا تحسبنهم معجزين في الأرض، أن يغلبوا الله، لي يغلبوه!!.

وشيء آخر أريد أن أقمع به المشتعس بالقصص والحكايات والمرويات التي لا يعقنونها.

بحن المسلمين بعتبر أنفسنا الأتباع الأوفياء لعيسى ابن مريم، وأحيه محمد عليهما الصلاة والسلام.

وفى قرآمنا يقول الله لعيسى ابن مريم:

﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبِعُوكَ فُوقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَّى يَوْمُ القِّيَامَةُ ﴾ (٤) .

ومعسى هدا أن عبودية المشركافة لنواحد القهار، وأن هذه العقيدة ظاهرة إلى يوم القيامة وفوق عيرها!! ويقول عليه الصلاة وانسلام ف حديث طويل:

 <sup>(</sup>۱) الآية ٩ من سورة الصف (٢) لآيتان: ٥٥، ٩٥ من سورة النور.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ من سورة النور ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الآية ٥٥ من سورة آل عمران.

« ليماهي هدا الأمر ما بلع الليل والمهار و لا يترك الله بيت مدر و لا وبر إلا
 أدحله الله هذا الدين بعر عرير أو بدل دليل، عراً يعز الله به الإسلام، ودلا يدل الله به الإسلام، ودلا يدل الله به الكفر (١)

وفى حديث آخر يقول عيه الصلاة والسلام:

«مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آحره (٢)

هده الأمة باقية. قد يسأل البعض فما الأحديث التي تتحدث عن غربة الإسلام وصعفه!.

واحواب: هى أحاديث وردت معلا، ولكنَّ معاها أن الخَطَّ البياني للسير الإسلام حط متعرج لا يرتفع باستمرار، ولا ينحفص باستمرار، إنه يرتفع وينحفص، إن الاسلام بين مد وحرر، حتى فى حياة لبيه عليه الصلاة والسلام فإن الدى نصر المسلمين فى بدر هرمهم فى أحد وقيل لهم ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ (٢)

كدلك إلى قيام الساعة ... ﴿ وتلك الأيام مداوها بين الدس ﴾.

سستصر والبهرم، وانتصر والهرم، والسكون الإسلام غريبا في بعص الأوقات ثم يأس ويعتر ويقوى، ثم يستوحش لضعف الناصر، وقلة العالم، وجهل العامل وما إلى دلك!! ثم تدهب هذه العلل، وتنقشع هذه الغُمم، ويعود الاسلام قويا عريرا وهكذا إلى قيام الساعة، ولكن الكدمة الأخيرة للإسلام:

﴿ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ .

هذا ما ينبعي أن يعرف، فإدا كان الاسلام تمر به أيام عجاف، وإدا كانت كلاب الأرض وذئامها تبال من المسلمين، فإن السبب ليس من عيرنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ·

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٤ / ۱۰۳ و اخاكم في الفتن والملاحم وقال صحيح ووافقه الدهبي والعدراني في الكبير ٢ / ٨٥ وقال في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح ٢ / ١٤١ .
 (٢) رواه الترمدي في الأمثال تحمة الأحودي(٥٠/٨) وأحمد ١٢٠/٣ ع ١٤٣٠ ٢١٤٣ ٢١٩/٤

<sup>(</sup>٣) الأية ١٤٠ من سورة آل عمران

وإن الله زوى لى الأرض قرأيت مشارقها ومعاربها، وإن أمتى سيبلع ملكها ما رُوى بى منها وأعطيت الكبرين الأحمر والأبيض، وإلى سأنت ربى لأمتى أن لا يهمكها بسنة بِعَامَّةٍ، وأن لا يسلط عبيهم علوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، وإن ربى قان : يا محمد إلى إذا قصيت قضاء فإنه لا يرد وإلى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسة بِعُامَّةٍ ولا أسط عليهم عبوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو احتمع عبيهم من تأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبى بعضهم بعضاً (١).

يعلى رب العابين يفول على عهد للأمه الاسلامية أنه و أحتمع من في الأرض ضد المسلمين مايستبيحول بيضتهم إلا إدا عادى المسلمون بعضهم بعضا!!

وواقع أن أعداء ما يضربونا نأيديهم قدر ما يصربونا نأيدينا محى!! إن الفرقة بين العرب والمستمين حقيقة موجودة، وستبقى هذه الفرقة حقيقة واقعة حتى يعود لعرب إلى الإسلام، وحتى يعود المسلمون إلى الاسلام وحتى تكون للقرآن مكنته العملية، وحتى تعود لنسبة مكانتها التطبيقية ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله، أقول قولى هذا وأستعفر الله لى ولكم.

#### الخطبة الثانية:

الحمد الله ﴿ الله عنه عنه عنه السيات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب اللهن آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فصله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الفتى باب هلاك هذه الأمة بعصبهم بيعض ١٧١/٨ والترمدي في الفتى وقال حديث حسن صحيح تحفة الأحودي ٣٩٨/٦ وأحمد ١٢٤/٤ ، ٢٢٨/٥ والو داود في أهنى باب ذكر الفتى و دلائمها عول المعبود ٢٢٢/١١ وابن ماجه في الفتى .. باب ما يكون في انفتى ٢٣٠٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٥، ٢٦ من سورة الشوري

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين.

وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.

### أما بعد:

وإسى أحشى على تقاليد الإسلام من كثرة إخاح الصعار على تجاهلها ومحوها، في يوم ما جاء إلى هذا البلد رجل فريسوى اسمه السارتر، وهو رجل يملن كفره بالله دون حجن، وكانت معه عشيقته ال وعشيقته تعلن أن الزيا حق النساء دون حرج!!.

وهدال الوعدال استطاعا في طل مراكز القوة النائدة.. أن يقتحما الجمعات عندنا وأن تداس التقاليد الإسلامية التي ما كال يمكن في ظلها أل يدحل رجل مع عشيقته في مكال محترم، كيف هذا ؟ رجل مع عشيقته ؟ كلبال ؟ كلب وكلبة ؟ .

لكن الإحهاز على التقايد الإسلامية وطمس المثل العنيا كان هدفا لبعض الناس، سود الله وجوههم!!.

هؤلاء لا يزالون يملكون الكيمة والتوجيه في الصحف، مات رسّم شيوعي اسمه ه بيكاسو» وضحكت وأنا أقرأ أنه ترك عشرين مليونا من الحيهات!! قلت سيحان الله!! لو أن هذا الرجل من أهل الإسلام ومات وعده عشرون مليونا لأمسكوا بخناقه يسخرون مه ومن ثروته، وكيف احتجزها ولم يؤد حق الله فيها؟.

وطبعا «بيكاسو» لم يتروح لأنه لا يؤمن بالرواح، وله أولاد من حرام!! ولكن هذا ينطلق بين الناس على أنه شيء عادى!! أنا أريد من المسلمين أن ير مقوا هذا باحتقار إننا تُعَلَّم كيف سظر بإعجاب إلى الرجل الهندوكي الذي أدل المسلمين في باكستان!! يجب أن تبدأ موجة من المعرفة ، إن التقافة جيش غير منظور ، ويوم يبطلق المتقفول المسلمون بالعلم فإنهم يفعنون الكثير ، أيها المسلمون أدوا ما عليكم عن طريق المعرفة ومع الرمن سستصر ، قلت لكم ، إن المستقبل الإسلام ، لا تصدقوا الجهنه الدين يقولون لكم : إن غربة الإسلام ستجهر عليه ، من هذه العربة ستنبت الدولة الإسلامية التي تحارب الحاهلية ، وتمحق الطواغيت ، وتؤدى الله حقه في هذه الأرض.

و النهم أصبح لما ديسا الدى هو عصمة أمرنا ، وأصلح لما ديبانا التى فيها معاشبا ، وأصلح لما ديبانا التى إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لما فى كل خير ، واجعن الموت راحة لنا من كل شر ا(١) .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانَ ، وَلَا تَجْعَلُ فَى قلوبِنَا غَلاَ لَلذَينَ آمِنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

عباد الله :

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمَرُ بَالْعَدُلُ وَالْإِحْسَانُ وَايِتَاءً ذَى الْقَرَفِي وَيَنْهِي عَنَّ الْفُحِشَاءُ وَالْمُنْكُرُ وَالْبُغَى يَعْظُكُمُ لَعْلَكُمْ تَذْكُرُونَ ﴾ (\*\*) .

أقم المسلاة



<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد والنسائي .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية : ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية - ٩

# فلسطين .. الدرة المغنصبة خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الطالمين ..

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج لمبير

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ·محمد وعني آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد ..

فحدیثنا فی هده الحمعة عی « فلسطین والقدس » و هو حدیث ذو شحوں .. لأسا سعود الفهقری إلی تاریخ طویل مصی و عارت حدوره فی الأرض .. لكن م هماك بُدٌ من البحث فی هذا الناریخ .. حصوصاً آن بنی إسرائیل جاءوا إلی الأرض المقدسة فی هذا القرن و هم یستصحبون ذكریات مصت ، وینبشون الناریخ عن رُ فات تواری طویلاً فی الثری .

وما هماك بُدُّ من أن تدكر هذا التاريخ .. لأنها نحن العرب كثيرو النسيان .. ويجب لكى بحس العمل في حاصرها ، ولكى بحس العمل لمستقبلها أن معرف ماصيها حيداً وماصى الأمة العربية العائر في التاريخ جدير بالدراسة والاعتبار .. لأن هده الأمة كشفت تحارب الماصى والحاصر \_ على سواء \_ عبى أنها ما تحيا إلا بدين .

إذا كال السمك يحتاج إلى لماء ليحيا ، وإذا كال البشر يحتاجول إلى الهواء ليحيوا .. فإل الجنس العربي يوم يفقد دينه يفقد أسباب حياته ، ويستحيل أل يبقى له على ظهر الأرض وسم ولا رسم .. لابد أل معرف طبيعة حسما . وعندما نذكر هذه الطبيعة فيجب أل ننبش في التاريخ الماصي .

إن بنى إسرائيل جاءواليقولوا ، نحى أصحاب فلسطين .. لقد كانوا أصحاب فلسطين يوماً . ولكن قبل أن يكونوا أصحابها كانت هذه الأرض ملك للعرب. وكان العرب ينتشرون في جنوب الحريرة ، ووسطها ، وشمالها ، وقوق الشمال . ولكنهم كما قلت احتبروا احتباراً مُرَّا كي يكون لهم دين يحيون به .. فلما تمردوا على هذا الدين عُصف بهم ، وحُصدت حصراؤهم ، وحَل بهم من عقوبات السماء ما منود وجوههم وأنزلهم حضيضاً لا يخرجون فوقه أبداً .

ما يسمى يد «أورشليم » هو في الحفيقة «أورسليم » ، اللعة العبرية تنطق السين شيئاً .. يقولون « موشى » وهو « موسى » «أورسليم » يلد سليم ، أو محلة سليم .. كان هنا مكان للعرب .. كان للعرب وجود في فلسطين .. كيف ؟ كانوا هم الحبابرة الدين يسكنون هذه الأرض .. وهؤلاء الحبابرة امتداد لإحوابهم في جنوبي جزيرة العرب .. في جنوب الحريرة كانت توجد ديار لأحقاف ، وفيها عاد ﴿ التي لم يخلق مثلها في الحبوب كان وفيها سبأ وجنائها النّضرة التي أغرقت لما كفرت .. وندع الحبوب إلى الشمال فتجد ﴿ تمود » ومدائن صالح ، والخراب الذي حل بلده القبائل لمّا كمرت بسي الله صالح بعد أن كفر إخوانهم في الجنوب ينبي الله هود .. ثم نصعد فنجد قبحد قبحد فلسطين والحبابرة الذين سكنوها من الكنعانيين العرب .. ونصعد فنجد فلسطين والحبابرة الذين سكنوها من الكنعانيين العرب .. ونصعد فلحد فلسطين والحبابرة الذين سكنوها من الكنعانيين العرب .. ونصعد فلحد فلسطين والحبابرة الذين سكنوها من الكنعانيين العرب .. ونصعد فلحد فلسطين والحبابرة الذين سكنوها من الكنعانيين العرب .. ونصعد فلحد المينيقين .. وهم جيل سامي ... امتداد للحنس العرب .. ونصعد فلحد المينيقين ... وهم جيل سامي ... امتداد للحنس العرب .. ونصعد فلحد المينيقين ... وهم جيل سامي ... امتداد للحنس العرب .. ونصعد فلحد المينيقين ... وهم جيل سامي ... امتداد للحنس العرب .. ونصعد فلحد المينيقين ... وهم جيل سامي ... امتداد للحنس العرب .. ونصعد فلحد المينيقين ... وهم جيل سامي ... امتداد الحنس العرب .. ونصعد فلير المؤلف ... ونصعد فليرب ... وهم جيل سامي ... امتداد المحترب المينيقين ... وهم جيل سامي ... امتداد الحنس العرب ... وهم جيل سامي ... امتداد المحترب العرب ... وهم جيل سامي ... امتداد المحترب العرب ... وهم جيل سامي ... امتحرب المينيقين ... وهم جيل سامي ... امتداد المحترب العرب ... وهم جيل سامي ... امتداد المحترب العرب ... وهم جيل سامي ... العرب ... وهم بيرا ... م المحترب المين القرب ... وهم بيرا ... وهم بيرا ... والمحترب المين الم

<sup>(</sup>١) سورة الفجر : ٨

هؤلاء العرب الأقدمول دمَّر الله عليهم ، وبعد أن دكر الأنبياء العرب الدين حاولوا أن يرتمعوا بمستوى الجريرة ، وأن يصلوها بالسماء وأن يجعبوا حصارتها تُشرب الروحانية بدل القسوة ، والتواصع بدل الكِبْرِ ، والعدالة بدل المظالم ، والإنصاف الاقتصادى بدل العش والاحتكار .

دمًا أبى العرب هذا دُمِّر كل ما بنوا .. قال جل شأنه في سورة هود﴿ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ﴾(١) .

کان العرب الکنعایون فی فلسطین ، وکانوا جبابرة .. وکما قلت : الجس العربی جس فی غرائزه قوة ، وفی طباعه صلابة ، وفی مواهیه امتداد ، إدا سُخِّر للحیر ارتفع بمواکب الحق إلی الأوح ، وإدا سُخِّر للشر رکبته شهواته ، ومضی به إبلیس یَمنة ویَسرة فاُسَفٌ وفعل المناکر 11

هذا هو الحنس العربي، وكما قال ابس خددو سوهو من أدق الرجسال وصماً للجنس العربي إنهم جنس لا يُصلح إلا بسوة ، ولا يقوم إلا بدير ، ولا ترق مواهبه إلا بشرائع السماء (٢).. فإدا ترك العرب النبوة والدير وشرائع السماء تحولوا إلى قطعال تعد الشهوة ، وتطلب المال لتعثره ذت اليمير وذات الشمال تنفيساً عن شهواتها.

<sup>(</sup>۱) هود ۲۰۰۰ ،

<sup>(</sup>٣) يشير إلى ما قاله ابن خللون في المقدمة ص ١٣٦ طبعة المطبعة الأرهرية : ﴿ الفصل السابع و لعشرول في أن العرب لا يحصل في ملك إلا بصبعة ديبة من بوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدي على الحملة » والسبب في دلك أنهم بحلق التوحش الذي فيهم أصعب الأم القياداً بعصهم بعض بلعلظه والأنفة ، أبعد الهمة ، و منافسه في الرياسة فقدما تجتمع أهواؤهم فيها القيادهم يشبوة أو الولاية كان لوارع لهم من أنفسهم ، ودهب حُلق الكير والمنافسة منهم فسهل القيادهم واحتهاهم ودلك عا يشمنهم من اللبن المُذهب بعنظة والأنفة ، والوازع عن التحاسد والتنافس فإذا كان فيهم لنبي أو لولي الذي يعتهم على القيام بأمر الله ، ويُذهبُ عهم مدمومات الأحلاق ، ويأحدهم بمحموده ، ويؤنف كممتهم لإطهار الحق \_ إذا كان دلك أم اجتماعهم من الأحلاق ، ويأحدهم بمحموده ، ويؤنف كممتهم لإطهار الحق والهدى ، لسلامة طباعهم من وحمل لهم لنعلب والملث وهم مع دلك أسرع الساس قبولًا للحق والهدى ، لسلامة طباعهم من عوج المدكات ، ويراعتها من دمم الأخلاق إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة ، التهبيء عوج المدكات ، ويراعتها من دمم الأخلاق إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة ، التهبيء عوب المكات ، ويراعتها على العطره الأولى ، وتعده عنه ينظيم في سفوس من قبيح الموائد ، وسوء المؤلت ، يقال كل مولود يولد على الفطرة كما ورد في الحديث وقد تقدم » أ. هـ

العرب من عير دين شعوب يأكل بعصها بعصاً.. ومن أجمل ناقبة ظلت حرب السنوس أربعين سنة(١)ومن أجل حيل مضت في السناق ـــ داحس والغيراء ـــ انطلقت الحروب عشرات السين(٢) .

ابه جنس یدمر یومه وعده ما لم یربطه دین ، وما لم تعصمه آیات الوحی ، وما لم تُلْجَمُ غرائزه مهدایات السماء !!

هؤلاء هم العرب .. أين عاد ؟ أين تمود ؟ أين مدين ؟ أين قرى المؤتفكة ؟ أين عيرهم ؟ دُمِّر عليهم .

ثم جاءت النبوة الخاتمة لكى تمعل من العرب جساً آخر ، ومضى تاريخهم .. لكن قبل أن متحدث عن تبريخ العرب بعد أن شرفهم الله بلإسلام بريد أن متحدث عن تاريخ عيرهم .. عن تاريخ اليهود .. فإن هذا الشعب و هو ابن عم العرب \_ شعب غليظ الرقمة ، بادى القسوة ، شديد العباد .. وعدما نرلت بهم بعبات الفراعة ، وصر خوا عوسى عليه السلام يقوبون له · ﴿ أُوذِيا مِن قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾ (٣) بصرابيهم موسى عليه السلام بطرة ريبة و كأنه يقول هم · نرى مادا سبقع مكم يوم تنكسر عكم القيود ، ويوم تملكون حريتكم ؟ ﴿ عسى ربكم أن يهلك عدو كم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾ (١) كدمة ناصحة بأن الرجل متشائم مهم وبأنه يدرى أنهم يوم يملكون القوة

 <sup>(</sup>۱) وقعت حرب البسوس قبل الإسلام بين قبيلتي بكر ونفلب ابني وائل ، وكانت هذه الحرب
الطاحمة التي دامت أربعين سنة بسبب باقة الجرمي التي قتمها كُليب وهي في جوار امرأة عجور
تدعي البسوس ، الكامل لابن الأثير ٢١٣/١ بتصرف

<sup>(</sup>٢) كان داحس محلًا نقيس بن رهبر ، وكانت الغيراء لمديهة بن بدر ، فتراهن قيس و حَمَل ابن بدر عليهما أيهما يكون له السبق ، و تواضعا الرهان على مائة بعير وجملًا منتهى الغابة غلوة ب مقدور مية السهم \_ وفي طرف العابة شعاب كثيرة \_ فأكمن حمل بن بدر في تلك الشعاب فتياناً على طريق الفرسين وأمرهم إن جاء داحس سابقاً أن يردوا وجهه عن الغابة .. فلما شارف داحس الغابة ودنا من الفتيه وثبوا في وجه داحس فردوه عن العابه . وثارت الحروب بين عبس ودبيان فبقيب أربعين سنة . الكامل لابن الأثير ١ / ٣٤٣ بتصرف والأمثال ٢ / ٣٥

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٢٩

 <sup>(</sup>٤) الأعراف : ١٢٩

فسيكونون ألعن من المراعدة!! وملك بنوا إسرائبل القوة بعد لأى .. حول موسى بمنطق الإيمان أن يزحف بهم على فلسطين يوم كان العرب الجبابرة يسكنونها فعلهم الحبن ، وقانوا . ﴿ لَن ندخلها حتى يخرجوا مها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ك(١)إن يخرجوا منها تدخيها الكلاب .. أى كرامة لكم يوم تدخلون فلسطين وليس فيها أحد من العرب ؟ ولدلك قال موسى : ﴿ رب إلى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس الحبائة الحوارة ، ونبت جيل آخر قاده نبى الله و يوشع » ودخل فلسطين وقهر الحبابرة وأقاموا دولة لهم . وما مضت إلا فترة محدودة حتى أخدت تطفح ، وإذا اليهود يُفسدون في الأرض ، ويسفكون المم ، ويملأون أقطار دولتهم مظالم .. فماذا يفعل الله بهم ؟ سلط عليهم و يُحتمسر ، فهرم دولتهم ، وهدم هيكلهم ، وساق عشرات الألوف من الشباب اليهودي دولتهم ، وهدم هيكلهم ، وساق عشرات الألوف من الشباب اليهودي شرى أمامه إلى و بابل ؟ ، وفي السحن البابلي أذيقوا لآشد العداب .

ثم عما الله عنهم ، ويَسَّر فم حاكماً ردهم مرة أخرى إلى بلادهم ..فهل عادوا ليرعووا ، ويعدلوا ، ويصلحوا ؟؟ لا .. سَرعان ما عادت إيهم طباعهم السوء .. فما هي إلا جولة وأخرى حتى انقضَّ عيهم الرومان ، وأمر القائد الروماني « يَتْتوس » بتدمير الهيكل ، فدُمَّر الهيكل مرة أحرى ، وبدا أن الشعب الإسرائيلي بعد عدة مئات من السين لا يصلح للحكم ، وأن أداة الحكم في يده تجعله مفتاح شر ، وتحعل أصابعه لطائشة تطلق قذائف من الدمار والفساد على أهل الأرض فما ينجو أحد من بلائهم .. حاولوا قتل عيسي عليه السلام وفشلوا .. وحاولوا قتل محمد عيه الصلاة والسلام وفشلوا .. وحاولوا قتل محمد عيه الصلاة والسلام وفشلوا .. وإن كانوا قد نجحوا في قتل أبياء

<sup>(</sup>١) المائدة : ٢٢

<sup>(</sup>۲) المالية · ۲۰ ، ۲۲

آحريں(١) ، إِلَّا أَنْ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ كَانَ قَلَ هَيًّا الإنسانية مستقبلاً آحر ، و نقلت قبادة الوحي من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل ، ونقلت لعة الوحي من العبرية إلى العربية ، ونقلت عاصمة الوحى من بيت المقدس إلى مكة والمدينة ، ونولى تربية العالم جنس خر رباهم محمد عليه الصلاة والسلام تربية جديدة ، وسكب اللبي الحالد عَيْقُكُم من سُمُّوِّهِ ، ومن سناء روحه ، وارتقاء صميره ورسوح تقواه .. سكب في أولئك العرب ما حوَّلهم خَنَّهَا آحر فإدا هم بخرجون على الدبيا وكأمهم ملائكة التحوُّل الحبروت الجاهلي إلى سناء واهتداء وافتداء في سبيل الله .. إن عمل النبي الخاتم عَلَيْسَامُ هو المعجزة التي لم يعرف العالم لها نظيراً من بدء الحلق إلى الآل !! كيف أمكن ترويض هذا الحسس وحَشْد قواه ليتحول إن رلارل تُدمر الإمبراطوريات التي شَمخت جُدرامها على الطعيان قروناً ما استطاع أحد أن يَهُدُها حتى حاء المسلمون فعيروا الدنيا !! كانت هناك إرهاصات روحية ، أو بدايات معنوية في ليلة الإسراء والمعراج عندما انتقل السي عنيه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس في صلاة روحية بالسبين الأسبقين ، ثم تحقق المعمى الروحي فيما حدث بعد دلك .. فإن بيت المقدس الذي دمَّره البابليون مرة ، ثم أعيد بناؤه ، ودمَّره الرومانيون مرة أحرى عاد إليه العرب في عهد الحليفة الثاني عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه بعد الإرهاصات الروحية التي كانت ليلةً الإسراء والمعراح ، وذهب عمر رضي الله تعالى عبه بالعرب ، و بطر الناس فاستعربوا .. كان القائد المحلى « أبو عبيدة بن الحراح » رضي الله تعالى عنه يرى أن يدحل عمر رضي الله تعالى عنه بيت المقدس في موكب الماتحين ، وفي أبُّهة المنتصرين .. وذلك أنه يرى أن أولئك بقايا الاستعمار الروماني ، وأن المناظر الهائنة قد تترك في بقوسهم انطباعات معيمة .. لكنه فوجيء بما أذهنه .. فإن الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عمه جاء على ناقته من المدينة ، وأبي أن يكون في موكب .. ويحكي

 <sup>(</sup>۱) قال تعلى ﴿ كلما حاءهم رسول تما لا تهوى أنفسهم فريقاً كلبوا و فريقاً يقتلون ﴾ منائدة ٧٠ وقال تعلى ﴿ ذلك بأنهم كانو يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بعير حق ﴾ آن عمران ١١٧٠

التاريخ الله بركة اعترصت باقة عمر رصى الله تعالى عنه فنرل الخليفة ، وحمل بعليه إلى عقه ، ومصى بناقه يخوضان البركة .. فقال أبو عبيدة رصى الله تعالى عنه : ما يسرنى أن أهل المدينة يستشرفونك على هذا اللحو .. فقال له عمر ، ويحث يا أبا عبيدة .. لو عيرك قالها جعبته نكالًا لأمة محمد .. نقد كما أدل الباس حتى أعرب الله بالإسلام .. فمهما انتعيبا العزة فى غيره أدلنا الله 1!

عمر لا يدخل بيت المقدس عارض أزباء .. عمر لا يدخل بيت المقدس في موكب فاتحين .. عمر لا يدحل بيت المقدس وهو يحمل شارات العمالقة .. لا .. لاثياب مارشال ، ولا ثياب جنرال .. دحل عمر بيت المقدس تابعاً من أتباع محمد عُلِيلًا .. دحل رجل دين وبر وتقوى .. دحل متواضعاً لربه ليتسلم بيت المقدس . . ورأى الناس من الفاتح الذي تسلم بيت المقدس .. رأوا منه العجب .. كان اليهود ممنوعين أن يدحلوا القدس، وطلب النصاري من عمر رضي الله تعالى عنه ألا يسمح لليهود للدحول فلسطين أو القدس .. هذه واحدة .. وكان الروماليون الذيل يسلمون القدس يرون أن أندادهم من النصاري ـــ المصريين والشُّوام ـــ ليسوا أهلًا لأن يكونوا عُبَّاداً معهم في كبيسة .. وعندما دحل المسلمون مصر كان البطريرك مسجوباً بكل احتقار ، وكان أخوه قد أحرق ورُمِيتُ جثته في البحر الأبيص!! لكن الفائح الحديد نقل إلى العالم بدعة التسامح الديبي !! نحى العرب عن المسلمين الذين أحرجنا لساس بدعة التسامح الديسي . ما يعرف هذا التسامح تاريخ إلا تاريخنا بحل الدعة النسامح الديسي هي التي جعلت عمر رضي الله تعالى عنه وقد قال له بطريرك بيت المقدس عدم أدركته الصلاة : « صَلَ حيث أنت » قال « لا .. لو صليت هنا لُوثب المسلمون على المكان وقالوا : هنا صلى عمر وأحدوا الكنيسة مبكم » ودهب مصلى بعيداً .. لو كان فاتحاً ممن يحتقرون وحهات البطر الأحرى . ويدمرون على غيرهم لصلى في المكان واعتصبه .. لكبه لم 'يفعل شيئاً من هدا .. والعريب أن أحسُّ مشاعر الحجود تُتدارس الآن بين يهود العالم

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية لابي كثير ٧ / ٦٠ ط بيروت

ونصاراه تريد اتهام المسلمين بالتعصب، وهم الدين علموا هؤلاء وأجدادهم ما هو التسامح . ولو أراد المسلمون ألا يبقى عيرهم في الشرق الأوسط ما بقتي أحد .. ولكمم أبْقوهم لله صدقة للإسلام .. لأن الإسلام لا يعرف الإكراه ، ولا يعرف الغصُّب والحبروت .. لم يجيء الخليفة ليملى شروطه بل حاء الخليفة ليتسلم العاصمة القديمة للوحى ، وليحعلها من الناحية العملية حرماً ثالثاً للحرمين الشريفين .. ومصى العرب في طريقهم يحملون أمانات الوحى ، ويبلعون رسالات الله . ولكن الطبيعة العربية بدأت تغالب تعاليم الإسلام .. دعنا س ميدان العلم .. فإن ميدان العلم بقى نظيفاً .. وجنس الإمام البخاري رحمه الله إلى حانب عيره من القرشيين يُعلمهم .. وجلس الحسن البصري رحمه الله يعلمهم .. في ميذان العلم كانت تعالم الإسلام سائدة .. أما في ميدان الحكم فإن تقايد بعض الأسر العربية المدعية للنَّبل وللرياسة وللجاه غلبت .. وغلبت معها طبائع حسس ، وطبائع جاهلية قديمة .. فإذ العرب يُتعبون دينهم ، وأبناءهم ، وتاريخهم ، ورسالتهتم .. وإدا هم ينشغلون بالشهوات والملدات ، والاختلاف على المناصب والرياسات ، وكانت النيحة أن هجم الصليبيون في مطالع القرن الحامس الهجري .. هجموا على بيت المقدس ودخلوه .. والدي يبغي أن يُعــرف . . ولاأدرى لمادا لا يدر س بإلحاح أن الصليبــين في أول حملاتهم على الإسلام ما كانوا أهلًا لانتصار ، ولا كان الانتصار ميسراً لهم .. لقد أكلوا الحيف من الحوع ، وأدركهم الإعياء وهم يلهثون بعد مراحل طويلة قطعوا فيها من « فيينا » و « برلين » إلى « القسطنطينية » إلى « الأناصول » إلى « الشام » إلى « بيت المقدس » قطعوا مراحل استُتهلِكوا فيها .. لو أن آی جیش اشتبك معهم لهرمهم و لكن التاریخ قال · سكتت دمشق سكتت القاهرة .. سكتت بغسداد .. سكتت مكة .. سكتت المدينة .. سكت العرب وتركوا هؤلاء ينفردون بيت المقدس ليذبحوا فيه سبعين ألف مسدم ، وليؤسسوا فيه إمارة لاتيبية طبت هذه الإمارة للاتيبية تسعين منة يُعين « باروناتها » من « باريس » ويبارك هذا التعيين « بابا الفاتيكان » .

ثم جاء رجل مسلم ليس بعربي وهو « صلاح الدين الأيوبي » وشعربأسباب الهريمة .. أي دارس للتاريخ العربي يعدم أن العرب ينتصرون حين يؤوبون إلى ربهم، ويثوبون إلى ديهم، ويتمسكون بشرائعهم. ويعتزون بنسبهم السماوي .. لا يحتاج لأمر إلى عبقرية .. إن الحزام الدي بشُد العرب بقوة ويمنع تفككهم هو الدين .. فإدا انقطع هذا الحرام تفرقت العصييُّ ولم يبق أحد إلى جالب أحد !! فبدأ صلاح الدين يعمل « لا حديد تحت الشمس » إدا كان الإمام أبو حامد العزالي رحمه الله قد ألف كتابه « إحياء علوم الدين » كأن علوم الدين ماتب .. فإن صلاح الدين الأيوبي فعلًا بدأ بعملية إحياء عملية !! قال المؤرخون : جُنَّد العلماء بعد ما محي مذهب الشيعة الذي كان يُذرس في الأرهر .. جنَّد العدماء لتدريس العقائد بين الجماهير ، ولحمع العوام على معاقد الأحلاق ، ومكارم الشُّم .. وهل تنتصر أمة دون عقيدة ؟!! وهل يقوم مجتمع بدون أخلاق ؟!! إن الرجل بدأ البناء من الداحل .. وفعلًا جَمُّعَ الناس على الإسلام ، ثم حرج مهم لساوش عثوه .. وكانت مناوشة رهيبة .. إنا نقرأ في التاريخ أن بيت المقدس أعيد بسهولة أو أعيد في سطرين بقرأهم على عَجَل .. لكن الواقع أن المسلمين ضحوا كثيراً ، وأن القائد الإسلامي صلاح الدين كان على فرسه وهو يقود المسلمين .. لكن قلبه كان يَدُنَّى حشوعاً للله عز وجل، واستمدادًا منه، وخوفاً من غضبه، ورجاءً في عموه .. وكدما رأى الصليبيين يهجمون ويتقدمون وتنداح دوائر المسلمين أمامهم يصرخ « كلب الشيطان » ويعود المسلمون مرة أحرى إلى الهجوم .. فلما طويت أعلامهم وانكشفت خيمة مَلِكهم هوى صلاح الدين من على طهر فرسه إلى الأرض ساجدًا لله !! رجل ما كان مستكبراً ، ولا كذاباً ولا مُدّعياً .. إنما كان كأمه وهو يقود المسلمين في القتال إمام في محرابه ، تدمع عيمه ، وتحشع حوارحه ، وينتضر من رب الأرض والسماء أن يُعينه !! لدلث جاءت المعونة ، وجاء النصر . وعاد بيت المقدس إلى المسمين ..

لقد هجم الاوربيون هجمتهم .. كيف هجموا ؟ كيف تسللوا ؟ يقول التلايخ : ما تسللوا إلا في الفراعات الموجودة بين الشعوب الإسلامية .. ظلم الترك العرب ، وحال العرب الترك ، وانقسمت الشعوب الإسلامية القسامات مرة .. في هذا العراع تسلل الإلكلير والعربسيون ، وعادوا مرة أحرى إلى بيت المقدس . عادوا ليقول الحرال الفريسي « جيرو » وهو يقف إلى حوار قبر صلاح الدين : يا صلاح الدين .. ها محل قد عدما !! » ويقول الحرال « السبي » : الآل انتهت الحروب الصليبية !! » .

ما انتهت الحروب الصليبية .. وإنما هي الأيام مَدُّ وجَوْر .. عاد هؤلاء ليسلموا الأرص مرة أحرى إلى اليهود .. واليهود شعب ما كديت السماء عدما وصعه الوصف الجدير به : ﴿ قل يا أهل الكتاب هل تقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثر كم فاسقون . قل هل أنبكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والحنازير و عَبَدَ الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن مواء السبيل ﴾ (١) .

إن العدر اليهودى طبيعة جبس، وحصائص دم، وميرات حيال، وحقيقة لا بمكن إنكارها، ولا التعاضى عنها !! واليهود يعلمون من أنفسهم هدا .. وهم يؤكلون أنهم إذا كانوا قد صربوا « مُفاعلًا ذرياً للعراق »فهم مستعدون أن يصربوا أي بلد عربى له قاعدة يخشونها، أوله قوة يرهبونها .. هذه طبيعتهم . ولست أنومهم .. نكنى ألوم الصف المحتل .. ألوم العين النائمة و سَط العيون الحائدة . ألوم العرب الدين بسوا الله فأتساهم أنفسهم .

بم يستصر العرب 1! أرجع مرة أحرى إلى تاريخنا ..إن آباءنا في عاد وتمود ـــ العرب العاربة ـــ هن مكن الله لهم ؟ دفيهم في أنقاض محاربهم ومآسيهم وإلى حيث ألقت !!

ما تعمل الإنسانية بأجماس تعيش للكبر والرفاهية والشذود وسوء الخلق!! .

المائدة: ٩٥ ، ٠٦ .

وماذا بكسب الحصارة الإنسانية من عرب إذا ملكوا المال استعلوه فى حراب الذمم ، وشراء الشهوات ، واقتناص المندات ، وتحقير المآثر ، ودفن آيات الوحى ؟!!.

م يفعل الله بهم 119 لابد أن يدفهم في أنقاضهم !!. إن العرب بطريقتهم التي يعيشون مها الآن لن يضرمهم اليهود وحدهم .. بل تضربهم كلاب الأرص كلها !!.

العرب بالطريقة التي يعيشول بها لا يستحقون نصراً ...كي يستحق العرب الصر يجب أن يسألوا أنفسهم أو لكي يدحلوا ببت المقدس مرة أحرى بحب أن يسألوا أنفسهم: هل سكون بأحلاق الحبايرة الذين سكوا بيت المقدس قديماً فبعث الله إليهم « يوشع بن نون » قدمر عليهم ، واستوقف الشمس قلم تغرب حتى ألحق بهم الهزيمة (١٩٤١ إذا كان العرب بأحلاق الحبابرة الأقدمين فليأحدوا مصير الحبابرة الأقدمين ..

أظن العرب يدحلون بيت المقدس مرة أحرى بوم يدرسون أحلاق عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، لم يكن الرحل كما قلما عارض أرياء ، ولم يكن داخلًا في موكب الخيلاء .. بل كان الرجل يخوص بناقته يركة ، ويرى أن يعرص الإسلام مبادىء نواصع .

متى يدخل العرب فلسطين وبيت المقدس ؟ يوم يرون رجلاً كصلاح الدير .. قالوا : جمع العبار من معاركه وأوضى أن يكون وسادة له فى قبره ، ختى إذا حوسب قال للملائكة : هذا العبار كان فى سبيل الله !! .

<sup>(</sup>۱) بشير الإمام إلى حديث أبى هريرة رصى الله تعالى عه ، قال قال رسول الله على : ﴿ عَوْ سِي مِهَا وَلَمّا بِسِ مِهِ الْرَبِياء فِقَالَ نَعُومُهُ لَا يَتَبَعْنِي رَجَلَ مَنْكُ بُصِعَ امرأة وهو يريد أن يبنى بها ولمّا يس بها ولا أحد بتى بيوتاً ولم يرفع سُقُوفُها ولا أحد اشترى غما أو خَبِعات وهو ينتظر ولادها فغزا قدناً من لقريه صلاة العصر أو قريباً من دلك ، فعال للشمس إنت مأمورة وأنا مأمور اللهم الحبسه علينا عجبست حتى فتح الله عنيه ، نوف عليه ، رواه البحارى في كتاب هرص الحبس \_ باب قول النبي عجبست حتى فتح الله عنيه ، واه البحارى في كتاب الجهدد \_ باب تمليل الفناهم لهده الأمة عليه حاصة ٥ / ١٠٤ والنبي المدكور في الحديث هو ١ يوشع بن بون ٤ قاله السيوطي في التوشيح نقلاً عن دليل الفنالي المفالي في التوشيح نقلاً عن دليل الفنالي ١ / ٢٠٩

أين أخلاق صلاح الدين ؟!! أين أحلاق عمر ؟!! .

إن العرب لكى ينتصروا مرة أحرى ويعودوا إلى فسطين بجب أن يعودوا بديهم، وببعدم الحيل الحالى والحيل الذي يليه أن راية الإسلام وحدها هي التي تحمع الشمل، وأن حرافة البعث لعربي، وحرافة القومية العربية، وخرافة القوميات الضيقة، وحرافة الانطلاق وراء كل سراب خادع، وأمل كادب مع التفريط في دين الله .. كل هذا لا ينتهي بأصحابه إلا إلى الضياع والدمار!!

أقول قولى هذا وأستعفر الله لى ولكم ..

# الخطبذالت أنيذ

الحمد لله ﴿ الذَّى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إله إلَّا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد ...

عباد الله .. مرة أخرى أرَّيد أن أكذب إشاعة سَرَتْ بَيْنَ النَّاسَ ..

<sup>(</sup>۱) الشورى ه۲، ۲۳

هده الإشاعة أن العصر الحاصر عصر لعلمانية واطّراح الأديان ظهرياً ، وعصر الانطلاق وراء المقررات الإنسانية المحردة .. إلى غير هدا الكلام .. هذا كلام مكدوب .. هذا العصر هو العصر الدهبي للأديان كلها ما عدا الإسلام ..

اليهودى التائه الذى كان يبحث عن حارة له فى روما أو باريس أو القاهرة أصبح يملك دولة .. م كان هذا له من أربعين قرناً !! ﴿ بيجين ﴾ البولندى الأفاق الذى جاء من ﴿ بولندا ﴾ ماذا يملك ؟!! جاء إلى أرصنا يطرد العمد من قراهم وليقول : هذه أرضى أنا ويخرح مها أى مسلم أو أى عربى أا

باسم اليهودية يملاً همه هحراً .. أولتك الذين يريدون ألّا نفحر بالإسلام ويتركون هذا الإنسان يفحر باليهودية .. ألا تُحشى أقواههم بالنعال .. والله ما يستحقون إلّا هدا أا تسكتون عندما يفخر الناس بيهوديتهم ، فإذا تحدثنا عن الإسلام تنمرتم وقلتم رجعية أو تعصب !! كيف هدا أا؟ .

لقد كان الأوربيون يحتقرون الكنيسة ويُخمَّلومها أورار التحلف ألف سة .. لأن العصور الوسطى كانت عصور الموت الأدبى في أوربا وعندما بدأ عصر الإحياء من مواريثنا نحى المسلمين سُمى عصر الإحياء .. لأن الجيّف بدأت تتحرك ر بدأ الأموات ينشطون من مواريثنا ، وحمَّل المعكرون الكنيسة وحرافاتها وسقامها العقلى حمَّلوها ورر طُلمة أوربا في ألف سنة أو يزيد !!.

الآن استطاعت أن تُجند دول العالم الصليمي وغير الصليبي لكي تحدم أعراضها .. وما أغراضها ؟ إنها تنسى الإلحاد والدعارة في كل شبر في الغرب ، وتدكر شيئاً واحداً هو أن دين محمد عَيْضَةٍ يجب أن يزول !!

هذا ما تذكره .. وهذا ما تعمل له سياسات الغرب التي تُظاهر إسرائيل ضدنا الآن !! احتقار مكشوف للعرب .. سخرية واصحة من رحالاتهم إن كانت لهم رجالات ، ثم سظر فبحد هذا الحقد الديبي الذي بدأ يُسخر الذكاء البشرى الآن والتقدم العلمي لمصلحته ، حتى الوثنية ، حتى عبادة البقر في الهند استطاعوا أن يفحروا الذرَّة لحسامها .. بيها المسلمول يعيشون في باكستان ما بين سلف وخلف .. قبوريين وصوفيين .. مذهبيين وتقدميين .. منه وشيعة .. إلى آحر هذا الهراء الذي جعل حكاماً هباك بيبتون سكرى ويدحلول المعارك وهم مخمورون ثم تضربهم امرأة يبيتون سكرى ويدحلول المعارك وهم مخمورون ثم تضربهم امرأة هندية(۱) ضربة تقسم باكستال قسمين كما ضربت العرب امرأة يهودية(۲)فسردت وجوهنا سنة ١٩٦٧ .. والعمالقة الذي لهم عضلات من ه شراميط ه كما يقول الرافعي بدا عُوارهم، والكشف عارهم ، وظهروا على حقيقتهم ا!

امرأة هدية تهزم المسلمين هناك .. وامرأة يهودية تهزم المتسلمين هنا .. والسبب واصح وهو أن الأمة الإسلامية فرطت في دينها وتراثها .. ما بُدُّ من أن بعود إلى دينا .. وهي عودة ليست بنت يوم أو يومين ، أو شهر أو شهرين: إن ما فسد على مدى قرين من الرمن لا يصلحه حماس حطبة ، أو شهرسان عام كامل .. الأمر يحتاج إلى دراسة رجال ، وأعمال لجان ، وتدبير محلصين .. العمل يحتاج إلى الكثير الأمة الإسلامية الآن نظرت وتدبير محلصين .. العمل يحتاج إلى الكثير الأمة الإسلامية الآن نظرت إلى كثير من قادتها ثم قدرت كعاياتهم بإنصاف فوجدت أكثوهم لو كان يعمل في يعمل في شركة ما كان أكثر من «قمسيونجي » 11 لو كان يعمل في مدرسة ما كان أكثر من كاتب قيودات !! لكنهم بسحر ساحر أصبحوا مدرسا دولة .. أصبحوا شيئاً خطيراً .. وعندما يصطدم هو لاء بالرجال الكبار يتلاشون .. صطدموا بالساء فتلاشوا !!

إن الأمة الإسلامية تحتاح إلى علاج طويل وفيه مرارة .. لكن ما بُدُّ

<sup>(</sup>١) أنديرا غاندى : رئيسة وزراء الهمد حيساك .

<sup>(</sup>٢) جولدامائير : رئيسة ورراء إسرائيل حيىداك .

من هذا كله .. لا أريد صيحات هستيرية ، ولا أريد أعمالًا عشوائية .. إنما بحتاج الأمر إلى القادة والمربين والعقلاء .

على أية حال إلني بعد ما جئت من سياحة في العالم العربي أشعر بشيء من الرصا واليقطة النفسية عندما أرى أن مؤتمر ينعقد في هذا المسجد لينظر الأوضاع التي يواحهها المسلمون الآن والعدوان الوصيع الذي شبّه أعداء الله عليها ، ولا بد أن المؤتمر سيحوض في قضايا ما يمكن أن يتجاهلها المسلمون .. إن أعداءنا لا يخجلون من شيء . بل لقد قال قاتلهم:

« ما نبال باستياء العالم !! » فإدا بلغوا هذا الحد من الصفاقة فهل سيبقى المسلمون سُكوتاً ؟ لا .. وإلا فإن قورهم سوف تُحفر لهم لا غداً .. بل اليوم !!.

«اللهم أصلح لما دينما الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آحرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لما في كل حير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) ﴿ ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا غَلَّا للذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غَلَّا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ﴾ (٢)

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » (٣) .

وأقم الصلاة ....

رواه مسلم وأحمد والنسائي .

<sup>(</sup>۲) الحشر ۱۰۰

<sup>(</sup>۳) انتخل ۹۰ .

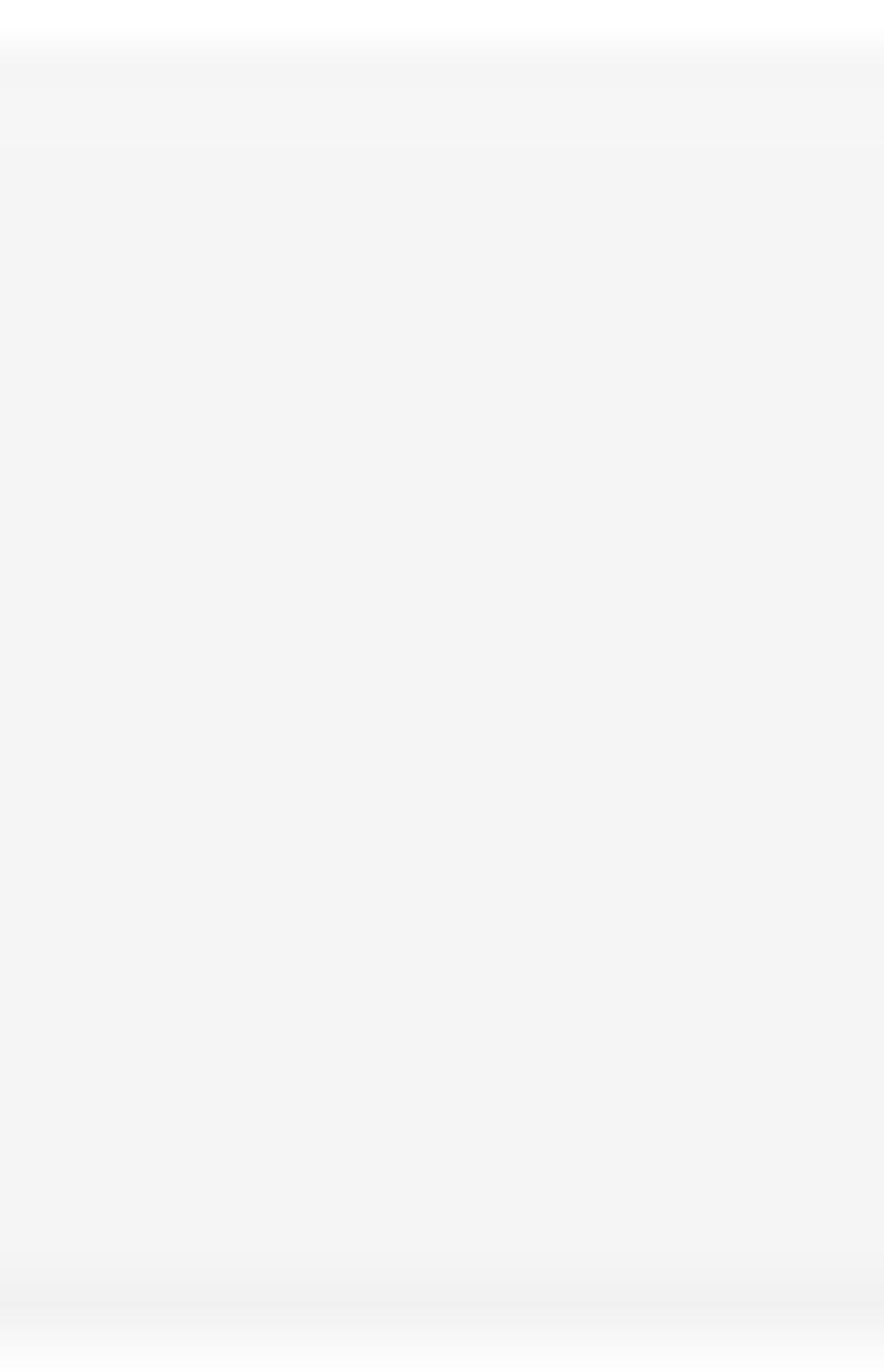

## قادة الخير.. وقادة الشر

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رصى الله عنه

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقير ، ولا عدوان. إلا على الطدير ؛ وأشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة والسراج المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.

#### أما يعسد :

فالناس رَجُلان ، أحدهما صالح ، والآحر طالح .

الصالح: شحص عرف ربه معرفة حسنة، وأدى حقه قسر ما يستطيع، وحالق الماس بحلق حسس، وعاش فى دلياه مجتهداً أن يَصُف أقدامه على الصراط المستقيم إلى أن يأتيه اليقين، فيلقى الله على ذلك

أما الطالح: فرجل انقطعت بالله صلته، فلم يقدره حق قدره، ولم يؤد ما يبعى أن يؤديه من حقوق، ولا أن يدع ما يجب أن يدعه من شرور، بطل كذلك إلى أن يلقى ربه فلجريه بما صلع: ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويجذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد ﴾(١).

هدا الوصف يصدق على الأشحاص العاديّين، رجل حيره في نفسه، ورمما امتد قليلا إلى ماحوله، أو رحل شره في نفسه، وربما امتد قليلا إلى ما حوله .

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران الآية : ٣٠

كل هماك أشحاصاً في مقوسهم طاقات كبيرة ، رُوِّدُوا في أصل الحمقة بمواهب صحمة ، ربما استعلت في الحير ، وربما استُغلت في الشر ، وخيرهم يوم يكونون أحياراً تتسع دائرته لتشملهم وكثيرين ممن حولهم ، أو كثيرين ممن يجيئون بعدهم ، وهؤلاء قادة في الحير .

وهماك ناس شرهم يتحاور أشحاصهم، ويعدوهم إلى عيرهم، فهو يمتد حولهم، بل ربما انطلل بعد تمامهم، وهؤلاء قادة في الشر.

هماك قادة للحير ، وهماك قادة للشر .

فى الحديث الشريف : ﴿ إِن مِن الناسِ مَمَاتِيحِ لَنَحَيْرِ ، مَعَالِيقِ لَنَشْرٍ ، وإِن مِن النَّسِ مَمَانِيحِ لَنَشْرِ ، مَعَالِيقِ لَلْحَيْرِ ، قطوبي مِن حَعَلَ الله مَمَانِيحِ الحَيْرِ عَلَى يَدِيهِ ، وويل لَمْن جَعَلَ اللهِ مَمَاتِيحِ الشّرِ عَلَى يَدِيهِ ﴾(١) .

هماك قادة للخير ، قادة للمكر يصعوبه وفق القوالب التي صبها الدين ، وارتصاها الرحمن ، وهماك قادة للمكر يصعوب الماس وفق انقو لب التي صبها انشيطان ، وارتصاها إبيس . هماك قادة للحير ، وقادة للشر . القرآن الكريم وصف القادة في كلا الميدانين : في ميدان الحير يقول عن قادة المكر المصالحين الماشدين المرشدين يقول فيهم :

﴿ وحعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الحيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ﴾(٢)

أما أئمة الشر فهو يقول فيهم :

﴿ وجعلناهم أئمة يدعون إلى البار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ﴾(٢) .

هماك قادة للفكر الصالح ، وهماك قادة للفكر الحبيث .

قادة المكر الطيب أوهم أو قممهم الأسياء ومن سلك طريقهم ، واقتفى أثرهم ، وعاش يقتبس من سناهم .

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في المقدمة ~ باب من كان معتاحاً للحير عن أنس بن مالك وصى الله عنه
 ٨٧،٨٩٢/١ وذكره السيوطي في الحدمع الصعير ورمز له بالصعف ، انظر فيص القدير ٢٨/٢٥ .
 (٢) سورة الأنبياء الآية : ٧٣

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآيتان : ٤٣،٤١ .

هؤلاء القادة هم مصابيح الخير للناس ، هؤلاء القادة صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم ، وهم شهداء الله على خلقه .

روی البخاری عن عبد الله بن مسعود رضی الله عبه قال ، قال لی رسول الله علیالیه ( اقرأ علی » قست اقرأ عبیك وعلیك أنول ؟ قال : « إلى أشتهی أن أسمعه من عبری » فقرأت النساء حتی إدا بنعت : ﴿ فَكَيفُ إِذَا جَئنا مِن كُل أَمَةً بَشْهِيدُ وَجَمّا بَكُ عَلَى هَوَلاً عَشْهِيداً ﴾ قال لی « كف أو أمسك » فرأیت عبنیه تدرفان(۱) !!.

قال العلماء : بكاء السي عَلَيْكُ إنما كان لعطيم ما تصميته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر ، إد يؤتى بالأسياء شهداء على أتمهم بالتصديق والتكذيب ، ويؤتى به عَلِيْكُم يوم القيامة شهيداً

الشهداء من أنبياء الله كثيرون ، واحير الدى قدموه لداس بابع من سيرتهم ومن تبليغهم ، وما من سيرة عطرة أو تبليغ صادق إلا ورب العرة يودع في ثناياه ما يجعله قديراً في الحياة وبعد الممات على توجبه الناس إلى الحير ، ولذلك فإن الدكرى الحسمة التي تُجدد الحياة بعد موت صاحبا تكون امتداداً لدعوته في الدبيا ، والله عز وجل عندما خلد دكرى الأحيار من حلقه خلدهم بمناقبهم وشمائلهم : ﴿ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ﴾ (٢) .

إدا كان صدق الوعد، والأمر بالصلاة والركاة مناقب تُخلد أصحامها، فهماك كذلك مناقب يبيعي أن تُعرف من أثمة الهدى ومن قادة الخير.

إن الناس يتصورون أن أهل الإيمان ناس سلبيون ، أنهم ناس حسنت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى فصائل القرآن – باب البكاء عند قراءة القرآن ٢٤٣/٦ ومسم فى لمساهرين باب فصل استماع القرآن ١٩٥/٢ وأبو داود فى العلم باب فى القصص عول العبود . ٣٤٣/١ والترمدى فى التقسير – تقسير صورة النساء . تحمة الأحودى ٣٧٩/٨ وأحمد ٤٣٣/١ . والآية من صورة النساء : ٤١

<sup>(</sup>٣) سورة مريم الآيتان : ١٥٥٥٥ .

لواحد مهم أن بحيا في مطاقه الحاص لا يعدوه فلا يعرف ما وراء ذلك ولا يستطيع إصلاح عوج في آفاق الحياة ، وهذا حطّ فاحش ، فمادة المكر في دين الله أكبر من ذلك ، تأمل في قوله تعالى :

﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأمصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإسهم عندنا لمن المصطفين الأحيار وادكر إسماعيل واليسع ودا الكفل وكل من الأخيار هذا دكر وإن للمتقين لحسن مآب ﴾ (١)

تُعدم وَصفُ فَل ﴿ وَلِي ا**لأَيدي والأَبصار ﴾** ما معنى هذا الوصف ؟ هل معنى أولى لأيدى أن هم أيديا ؟ ومعنى أوى الأبصار أن هم أبصاراً ؟

لكل الساس أيد، ولكل الساس أبصار ، وما يمدح الله أحد بأب له مد وأن له بصراً ، إنما المقصود بأولى الأبدى والأبصار أهم أصحاب باع طويل، أصحاب دكاء حد ، أصحاب قدرة تمتد في الديب لتررع الحير وتقدمه للحلق ، أصحاب بصريرى الشرور من بعيد و يحسن حسمها واحتثاثها من جدورها ، هذا معنى . . أولى الأيدى والأبصار .

إن الطبية ليست نوعاً من العجز أو العفلة ، الطبية في الإسلام ما تكود طبية إلا إدا كانت قدرة متفوقة وبصيرة بعيدة المدى سمح الحفى وتحسن أن تؤدى ما عليها .

قادة الخير من أنبياء الله وممن مشى فى أقدامهم وجرى على سنهم هم الذين يفعنون الخير ويقدمونه للحلق فى حياتهم وبالتركات انتى يورثوبها الأجيال مستقبلاً.

وما تركات الأسياء ? إن الأسياء لا يُورُّ ثون أموالا صحمة ولا عبر صحمة ، إنما يورث الأسياء الحكمة والعلم والهدى .

بحل لا نريد أن نتتبع تاريخ الأحيار من حلق الله فداك شيء مستحبل ، إنما نريد أن نعلم أن أبياء الله الذين ذكر بعضهم في كتابه وطوى بعصهم ـ

 <sup>(</sup>١) صورة ص الآيات من : ١٥ – ٤٩.

لأنه ليس من الضرورى أن نعرف الكل هؤلاء الأنبياء أحدت سيرهم وهداياتهم وللحصت في القرآن الكريم, فلو أن موسى موجود ما تبع إلا القرآن ونبيه عَلِيَّة ، لأنه يستحيل أن يقال إن « العهد القديم » الموجود الآن ، أو الأسفار الخمسة التي تسمى « التوراة » هي ما أو حاه الله إلى موسى .

كنت أقرأ فى « الأسفار » فلفت نظرى ما لفت أنظار الكثيرين من تصوص عجيبة ، والمفروض أن هذه التوراة نرلت على موسى – نقرأ هده السطور :

... ومات موسى عن مائة وعشرين سة ودفن فى قير عؤاب لا يعرف موضعه وكان إلى أن مات نَضِرَ لجلد حاد البصر ..!!

هدا كلام فى التوراة ، والتوراة بزلت على موسى ، فكيف يُكتب هذا الكلام على موسى الدى مات ؟ .

إن الذي زُوَّر نسى أنه يكتب بلسان موسى فأودع العبارات ــ التى دكرتها لكم ــ في ثنايا التوراة ، وبديهي أنه إذا نزل كتباب على إنسان فما يقال فيه هذا الكلام أبداً ، لكن الذي زور نسى ، ويكد المريب يقسول حذولي !!.

لا يوجد كتاب يُطِّمَأَنَّ إلى أنه مائة في المائة من عند الله إلا هذا القرآن الكريم .

خص الله فيه الحكمة التي توزعت على أسيائه ، و جراه على لسان محمد على الله و الناس ، لكن هذا محمد على الله وحياً مباركاً رَبَّاهُم به محمد على جيلا من الناس ، لكن هذا النبي الكريم عَرَبِّكُ كَا ربَّى بالكتاب الذي نزل عليه رباهم بالحكمة التي يعطق بها وبالكلمات القيمة النافعة النبي كان ينعهدهم بسماها ، ويسدد خطاهم بما فيها من حق .

ولمّا كما فى أعقاب عيد الذكريات ، وهن العيد الكبير إلا عيد الذكريات ؟ .

نحن ندكر في قادة الحير الشيء العظيم الذي سيطر عبيهم لنتأسى به .

التوكل على الله تُحلق ، لكن هذا الحلق يبسو بارراً يُحيه الناس ويجددونه عندما يسعون بين الصفا والمروة ، فإن الوحى إدا نرن يقول لإبراهيم: دعُ امرأتك هذه ووليدهنا في أرض قضراء لا زرع فيها ولا ضرع، دعهم واتركهم في هذا المكان ، لا تُعَرِّج عليه بعد أن تدعهم !!

محيف يصبع إبراهيم هدا ؟ إنه وهو انوائق من أمر الله السفد لما طلب الله منه فعل ما فعل متوكلاً على الله ، المرأة عندما قالت لروحها أين تتركني ؟ إلى أين ؟ ما استطاع جواباً ، فلما قالت له : آلله أمرك ؟ قان عمم ، قالت : إداً لا يُصيعنا !! وتوكلت عبى الله في أرض ما يعطى شيء مها أملاً في الحياة ، ولكن صدق التوكل عبى الله انتهى بأن تفخرت رمرم ، وأن عَمْر المكان ، وأن أصبح انطفل الذي كانت أمه قلقة على حياته مصطربة على مستقله ، أصبح أباً لأمة كبيرة فيها النبي الحاتم أو ألمع ما فيها صاحب الرسالة العظمى عليه الصلاة والسلام !!.

عيد الذكريات ، نتدكر الوفاء والتوكل على الله ، ونتذكر أشياء كثيرة ، لعل مما يبعى أن تذكره في تراث نيبا على في هذا العيد الدى احتفيها به أمس الكلمات البيرة الغالية التي ألقاها على الناس في حجة الوداع ، كانت هذه الحجة في النسة العاشرة من الهجرة ، وكانت الحجة التي قبلها كما شرحنا لكم قد مهدت الطريق أمام الكنمات الأخيرة ، كانت قد منعت الشرك وأجهرت عليه ، وخطرت على المشركين رجالا و نساء أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ، إدا الحجة الأحيرة وهي التي كان أميرها النبي عليه الصلاة والسلام ، هذه الحجة تقريباً جمعت المسمين في حزيرة العرب ، لم يكن هناك إلا عدد قليل من الناس لم يشارك في هذه الحجة .

من هؤلاء الذين لم يحضروا الحجة معاد بن جبل رضى الله عنه ، وهو من سادات الصحابة ومن فقهائهم الكبار ، لَما أرسله عمر رصى الله عنه إلى الشام اهتزت الفتوى فى المدينة نغيابه ، لأنه كان ركباً من أركان العلم .

المؤرخوں يقولوں إن النبي ﷺ أرسل معاداً إلى اليمن معلماً وماشراً للإسلام في حنوب الحزيرة العربية وهما كلام ينبغي أن يُعرف . بعث النبي على معاذ بى جبل وحالد بى الويد وأبا موسى الأشعرى وعلى بن أبى طالب رضى الله عهم جميعاً ، وكأد هاتماً خفياً البعث فى قلب رسول الله على يشعره أن مقامه فى هذه الدبيا أو شك على الهاية ، فإنه بعد أن عدم معاداً كيف يدعو من يلقاهم ، وكيف يُعرفهم ديهم ، حرج معه إلى طاهر المدينة يوصيه كيف يعدم ، كيف يربى ، يقول المؤرخون ، ومعاد راكب على ناقته ، ورسول الله على يحتى تحت الداقة ، الرجال الكبار لا يعرفون المظاهر ، ولا يهتمون بالشكبيات ، رحال تُسيِّرهم الحقائق وحدها ، أما التواقه افلا قيمة لها فى حياتهم . فلما فرع من تعليمه لمعد ، قال : ٥ يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذا أو لعلك أن تمر بسجدى هذا أو قبرى . فبكى معاد جَشَعاً لمراق رسول الله على الله على الله المراق رسول الله على المناه المراق وسول الله على المناه المن

ثم التفت فأقبل بوجهه محو المدينة عقال : ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسَ فِي الْمُتَقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا ﴾(١) .

إن الرباط بينه وبين الناس هو التقوى ،واجتمع المسلمون مع نبيهم عليه في حجة الوداع ، وعظر الدي عليه إلى الألوف المؤلفة وهي تُلبي وتُهرع إلى طاعة الله ، فشرح صدره قيادُها إلى الحق واهتداؤها للإسلام ، وعزم أن يعرس في قلومهم لُباب الدين ، وأن ينتهز هذا التحمع الكبير ليقول كدمات تُبدد آحر ما أبقت الجاهلية من مخلفات في المعوس ، وتؤكد ما يحرص الإسلام على إشاعته من آداب وعلاقات وأحكام .

فألقى هذه الخطبة الجامعة(<sup>٢)</sup> :

لا أيها الناس اسمعوا قولى ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هدا ، بهدا الموقف أبداً . أيها الناس : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هدا ، وإلكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلّغت .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد عن معاد بن جبل رضى الله عنه قال ۱۱ بعثه رسول الله عَلَيْثُ إلى اليمن خرج معه رسول الله عَلَيْثُ إلى اليمن خرج معه رسول الله عَلَيْثُ بمثنى بحث راحلته ، فلما فرع قال . يا معاد إنك عسى أن لا تلقائى .. ٥ ٥/٣٠ والبيهقي في السس باختصار ـــ كتاب آداب القاضى ، ٨٦/١ وجشعاً : أي : جزعاً .

<sup>(</sup>٢) رواها ابن هشام في السيرة ١٠٣/٤ ، ١٠٤ الطبعة الثانية ١٩٥٥ مطبعة الحلبي .

فمن كانت عده أمانة النيؤدها إلى من التمه عليها . .

الدماء والأموال ، الدماء والأموال ، وهل شرعت مواثيق حقوق الإنسان إلّا لحماية الدماء والأموال والأعراص ؟ .

هذه الكلمة الموجزة هي ما يحتاح الناس إليه عني امتداد الزمان والمكان .

كان بى صديق وكن رجلا كبير النفس، سحى اليد، رحيماً بكل إنسان أو دابة أو طير وصع الحبوب فى شرقة بيته لتأكل العصافير، وكان يستمتع برؤيتها وهى تأكل، ثم وصعها يوماً ووجد أن العصافير لم تنزل، فاستغرب، ثم شعر بأنه ترك الباب مفتوحاً فخشيت العصافير أن تكون هذه جبالة كى تصاد!! فلما أعلق الباب برلت مطمئة وأكلت!!.

قال: فعلمت أن المحتمع يحتاج إلى الأمرين معاً: الطعام والطمأنينة!!.

فى بعض المجتمعات الإنسانية الآن يوجد الأكل مبدولا لحماهير من الدواب !! ولكن أين الطمأنينة ؟ أين الأمان ؟ .

إن الأمن والشبع هما ما اهتم به الإسلام عندما قال ممتناً على فريش: ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾(١) .

إن الله يريد أن يُطَمَّش الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، وكل مجتمع يشعر فيه بشر بقلق على ماله ، على دمه ، على عرضه ، على حقه ، على كرامته ، على نفسه ، على ولده ، فليس محتمعاً مؤمناً ، ليس مجتمعاً ديِّنا .

لابد من تأمين الحقوق والأموال والأعراض، لو كسبت مالاً من سحت ثم تصدقت به، أو وصلت به رحماً ما كان لك من ثواب فيه.

الحلال هو الدى يقله الله ، ولا يجور أن تفجع الناس في أموالهم أو ثرواتهم .

<sup>(</sup>١) سورة قريش الأيتان : ٤٠٣

ثم اتجه الحديث في حطبة الوداع عن الربا: اله إن كل ربا موضوع ، ولكن لكم رعوس أموالكم لا تُطلمون ولا تُظلمون، قصى الله أنه لا ربا ، وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله الرأس المال وحده هو الدى يُحل أحده وما وراء ذلك فممنوع .

ثم اتحه الحديث في خطبة الوداع عن الدماء .

« و ر كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث بن عند المطلب – وكان مسترضعاً في بني بيث فقتلته هُذيل – فهو أول ما أبدأ به من دماء الحاهبية » .

ثم قال : « أما بعد – أيها الناس : إن الشيطان قد يئس أن يعمد في أرصكم هده أبداً ،ولكه إن يُطع فيما سوى دلك فقد رصى به مما تُحقِرون من أعمالكم فاحذروه على ديبكم » !!

معنى هذه العبارة: أن الناس ربما عاد إليهم من الرشد وارتفع مستودهم من الفهم ، بحيث لن يعودوا يسجدون للأصام ويُحنون أصلابهم معجرة لا تضر ولا تنمع ، ولكن ربما تسلل الشيطان إلى بياتهم وإلى أعمالهم ، تشتم هذا ، تكره داك ، تحاول أن تسيء إلى فلان ، أو أن تتقلم على فلان ، أو أن تتقلم على فلان ، أو أن تتظاهر بكدا ، أو أن لا تمعل كدا ، هده الأمور التي تستين مها ربما أكلت الدين ، ربما أصاعت الإنمان ، لقد تتبعت ببصرى مؤسسات وحماعات وأفراداً وأشحاصاً فوجدت أن كثيراً مما أهلك الأمة الإسلامية يعود إلى تصرفات صميرة وإلى أعمال تافهة ، كان يمكن للإنسان أن يتسامى فوقها ، وأن يرقب نفسه فلا يتدبى إليها ، ولكسا أحياناً فطعش أن يتسامى فوقها ، وأن يرقب نفسه فلا يتدبى إليها ، ولكسا أحياناً فطعش

إلى أننا مسلمون ، ثم لا يفهم من الإسلام أنه إسلام القلب والحوارح جميعاً لله ففعل من الأعمال ويترك من الحقوق ما يكون سبباً في أن نصل ما أمر الله به أن يُقطع وأن نقطع ما أمر الله به أن يوصل!! .

وهل ضاع مجتمعنا إلا بمثل هذه التصرفات وهده المسالك ؟ .

ثم به عيه الصلاة والسلام في هده الحطبة إلى حرمة الأشهر الحرم ، وللفقهاء كلام في حرمة الأشهر الحرم ، الحمهور على أنها نُسخت بقوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوا المشركين كافة كايقاتلونكم كافة ﴾ (١) لكى عدداً من المحققين من بيهم ابن كثير وعيره من أثمة التصبير قالوا الدهده الأشهر باقية الحرمة إلى يوم القيامة ، ولكن القتال يجور فيها دفاعاً عن الأمة الإسلامية ، كما أنه إدا كان امتداد الفتال إليها من تتمة الحطة الموضوعة لمع الشرك أو الإلحاد أن يؤدى المسلمين أو يبال مهم ، فإن القتال فيها يستباح وهنا يحتح أولئك بالآية :

﴿ إِنَمَا السَّىُ زِيَادَةً فَى الْكَفَرِ يَضِلُ بَهِ الذِينَ كَفَرُوا يَخْلُونَهُ عَامَاً وَيَخُونُهُ عَامَاً وَيَخُونُهُ عَامَاً وَيَخُونُهُ عَامَاً لِيوَاطْنُوا عَدَةً مَا حَرْمُ اللهِ فَيَخْلُوا مَا حَرْمُ اللهِ زَيْنَ لَهُمْ سُوءً أَعْمَاهُمْ وَاللهِ لَا يَهْدَى القَوْمُ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢).

هده الآية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، ليبطل عملا كان المشركون يعملونه وهو أنهم إذا أرادوا مد لقتال إلى رحب أو إلى المحرم قالوا: تُحل هذا الشهر وبحرم شهراً آحر من الشهور اخرام في السنة .

فكان هذا التصرف تصرفاً سيئاً ، وطلو يؤجلون حتى عادت السنة ، وعاد الشهر الحرام ، كما كان بعد أن أضيع .

فقال عليه الصلاة والسلام: « أيها الناس: ﴿ إنَّمَا النَّسَى ۚ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدى القوم الكافرين ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية - ٣٦

<sup>(</sup>٢ ، ٣) صورة التوبة الآيه ٢ ٧٧

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق الله السموات والأرض ، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ، منها أربعة خُرم ثلاثة متوالية ، ورجب الدى يبن جمادى وشعبان » .

الثلاث المتوالية هي دو الفعده و دو الحجمة و المحرم، و رجب المدي بين جمادي وشعبان ، و هذا التحديد لأن كنمة رجب كانت تطنق أحياناً على شهر آخر .

ثم قال عليه الصلاة والسلام ﴿ أما بعد.. أيها الساس : فإن لكسم على سائكم حقاً ، وض عبيكم حقاً ، لكم عليهى أن لايوطش فُرُشْكُم أحداً تكرهونه ، وعليهى أن لا يأتين بفاحشة مبينة ﴿ .

قال العلماء باتفاق دون خلاف بينهم: إن هذه الجملة من كلام الرسول على على على طاهره، والمقصود كلام الرسول على الله في حجة الوداع معاهاليس على طاهره، والمقصود بفوله \* « أن لا يوطش فرشكم أحداً تكرهونه » ألا يأذن لأحد بدخول البيت إدا كان ممن لا يحق لهم الانفراد بالمرأة .

والمقصود بقوله: « وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة » اتففوا على أن الفاحشة هنا: سوء الأدب، والتطاول على الروح والشور، ويس المقصود جريمة الرنا فإن دلك مستبعد ابتداء على المؤمين والمؤمنات، ولذلك قال عليه الصلاة ولسلام ، « لكم عليهن أن لا يوطن فرشكم أحداً تكرهونه وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن ، فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتصربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن انتهين فلهن روقهن وكسوتهن بالمعروف، وستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم تحوان، لا يملكن لأنفسهن شيئاً.

وإنكم إنما أحدتموهل بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . فاعقلوا أبها الناس قولى فإنى فد بينت ، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً أمراً بينا ، كتاب الله وسنة نبيه .

أيها الناس: اسمعوا قولى واعقلوه تَعْلَمُنَّ أَنْ كُلَّ مُسلَم أَخ للمسلم، وأن المسلم، إحوة ، فلا يحل لامرى من أخبه إلا ما أعطاه عن طيب بعس منه فلا تظلمن أنفسكم ، اللهم هل بلعت ، ؟ قالوا : اللهم نعم، فقال رسول الله عليه : \* اللهم اشهد ، .

لم تكن هناك مكبرات صوت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ،

ولم كان الحجاج في هذا لموسم قد بنعوا عشرات الألوف ، فإن صوب النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحيل أن يبلع هذه الألوف التي اجتمعت في هذا الموسم الحاشد ، فكيف كان الصوت يصل ؟ .

قال ابن إسحاق (١) : كان الرحل الدى يصرح في الناس بقول رسول الله عليه والله على الله والله والله

ثم يقول: يا أيها الناس إن رسول الله عَلَيْظُهُ يقول: هل تدرون أى يوم هذا ؟ فيقول هم .. فيقولون يوم لحج الأكبر. فيقول قل هم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا

كان الرسول عَلِيَّة يريد بعد بلاء طويل في إبلاع الرسالة أن يُعرغ في آذان الماس وقلوبهم آخر ما لديه من نصيحة ، كان يُحس أن هذا الركب سيطلق في يبدء الحياة وحده فهو يصرح به ، كا يصرح الوالد بابنه الذي انطبق به القطار يوصيه بالرشد ، ويروده بما ينمعه أبناً ، وكان هذا البي الطبب عليه الصلاة والسلام كي أو جس حيفة من مكر الشيطان بالناس عاود صيحات الإنذار و استثار واستثار أقصى ما في الأعماق من انتباه ، ثم ساق اهدى والعدم ، وقطع المعاذير المنتحلة وانترع بعد دلك شهادة من الناس على أنصبهم وعليه بأنهم قد سمعوا و أنه قد بلغ.

هكذا كانت حجة الوداع ، كان القائد الأعظم للمكر الإنساني كمه وللهدايات لربانية جمعاء ، كان يودع الحياة بآحر ما لديه من نصيحة للناس ، أفرعها في هذا القالب من كنمات سهلة موجزة لا يزال صداها يَرِنَّ في صمير الدهر إلى يوماهذا معرفاً الناس بأن حاتم النبيين عَيِّلَةً تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عها إلا هالك

أقول فولى هذا واستعفر الله لى ولكم .

<sup>(</sup>۱) این هشام ۱۰۵/۶

## هذا هوالذكر خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ۱۹۷۳ / ۲۷ / ۱۹۷۳ م

الحمد الله رب العالمين ، والعاقة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .. وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والمعمة المسداة ، والسراج اسير .. اللهم صل وسلم وبارك على سدنا ، محمد وعلى آله ، وأصحابه ، والتابعين ..

### أما بعسد :

وحديث اليوم إن شاء الله على دكر الله تبارك اسمه ، وتعالى جَدّه ، ولا إله عبرُه .. و دكر الله تعالى في هذه الأيام يفع بين طوائف متنافضة بيها بُعد ساحق .. هناك الماديون الدين لا يعترفون بوجود الله ، ولا يُقرون شيء له بتّة ، وإذا حدث أن عرفوا عن الحدن ، ورغبوا عن الحوار .. وإنهم في سلوكهم لا ترى لله أثراً في أحوالهم ، ولا في أعمالهم .. لا يعترفون به في كلامهم ، ولا يرعونه بتّة في أمرهم أو مهيهم ، في رغبهم أو رهبهم .. وهؤلاء الآن يُمثنهم في العالم الشيوعيون والماديون ومَنْ إيهم مسى رفضوا الدين ، وكرهوا أن ينقادوا له .

وهاك مَنْ يَذَكُرُونَ رَسِمَ وقد عجروا عَنَ أَنَّ يَفْهِمُوا مَعْنَى الذّكُو فهم يُطون الدين لغواً على الألسة ، ورنما فهمُوا الذكر مجالس جدب ووثب وقفر ، ثم قلوبهم بعد دلك بعيدة عن استشعار جلال الله ، وإدراك هيئة ، وقدْره حق قدره . إن دكر الله تعلى يجب أن يأحد صوراً كثيرة لمناسنة الأحوال التي يكون الناس بإزائها ، فمثلا أمام من يرفضون الاعترف بالخالق ، ويكرهون الإيمان به نقول لهم : ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هُم الخاسرون ﴾(١).

أم الدين يتحذون مع الله شركاء يكون ذكر الله بتوحيده ، وإفراده بالعبودية ، والتوجه إليه وحده بالدعاء والرحاء ﴿ قُل أَفْعَيْرِ الله تَأْمُووكَى أَعِبَدُ أَيّهَا الجَاهِلُونَ ، ولقد أُوحى إليك وإلى الذين مِن قبلك لئن أشركت لَيَخْبِطُنَ عملك ولتكوننَ مِن الخاسرين بَلِ الله فاعبد وكُن من الشاكرين ﴾ (٢) .

ولهذا فتحن نشرح الذكر على نحو يتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة رسونه عليه الصلاة والسلام .

إن ذكر الله تعالى أشرف ما يخطر بالبال ، وأشرف ما يمر بالفَم ، وأشرف ما يتألق به العقلُ الواعى ، وأشرف ما يستقر في العقل الباطن .

والدكر له مُعان بحب أن نضرت لها أمثلة ، ونسوق لها بماذح حتى تُعرف : .

الناس قد يقلقون للمستقبل، أو قد يشعرون بالعجر أمام صوائق أحاطت بهم، وبوائب بزلت بساحتهم، وهم أضعف من أن يدفعوها .. إمهم إذا كانوا مؤمنين تذكروا أن الله على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء بصير، وأنه عالب على أمره، وأن شيئاً لن يُعلت مِن يده .. ولذلك يشعرون بالطمأنينة .. وهذا معنى قول الله عز وجل:

﴿ الله بِنَا أَمْنُوا وَتَطْمِئُنَ قُلُوبِهِمَ بِذَكُرِ اللهِ أَلَا بِذَكُرِ اللهِ تَطْمِئُنَ اللهِ اللهِ الله القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحُسن مآب ﴾(٣) فدكر الله هنا يُشعر الإنسال بالسكينة النفسية .. لأنه يعدم أنه في جوار

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر الآينان ٦٣،٦٢

<sup>(</sup>۲) صورة الزمر لأيتان ٦٤ ٦٦ ٦٦

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الأيتان : ٢٩،٢٨ .

لا يُصام ، وأنه إذا أوى إن الله فإنما بأوى إن ركن شديد ، ولدلث يشعر بالطمأنية .. وهذا نوع مِن الذكر !! .

وعدما يبطلق باس صوّب الدنيا يعدومها ، يتشهون مداتها ، ويربطون حاصرهم ومستقبلهم مها . . فدكر الله هنا : أن يستعفف الإنسال ، وأن يشعر بأن مع اليوم غداً ، وأن مع الدنيا آحرة ، وأن الإنسال يحب أن يُقسّم مشاعره بين حاضره ومستقبله ، فيعمل لمعاشه كا يعمل لمعاده . وهذا معنى قول الله جل شأنه :

﴿ فَأَعْرِضَ عَمَّنَ تُولَى عَنْ دَكُرِنَا وَلَمْ يُرِدَإِلا الحِياةِ الدُنيا ذَلَكَ مَبِلغَهُمْ مَنَ العلم إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴿(١)

ودكر الله يُحامر قلب المؤمن عتدما يزله الشيطان إلى ذنب يرتكبه في حب الله .. إنه لا يبقى في سقطته التي حرّه الشيطان عندها ، إنه يدكر أن له رباً يَعفرُ الذب ، ويقبل التوب .. ولدلك فهو يبهض من كبوته ، ويطهر نفسه ، ويعود إلى ربه ، ويستأنف الطريق إليه ، كما قال الله :

﴿ وَالذِّينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمَ ذَكُرُوا اللهُ فَاسْتَغَفُّرُوا لذَّنُوبِهُمْ وَمَنْ يَغْفُرُ الذَّنُوبِ إِلَّا الله وَلَمْيُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾(٢) .

والفارق بين مؤمل يدىب وفاسق يذنب أن المؤمن سرعان ما يعودُ ومُص الإيمان إلى صميره إدا استطاع الشيطاب أن يكْسف نوره بشيء مل الظلمة ، أو بنفّت من الدخان .

أمّا العاسق فإنه يبقى على طممته ما يرى فيها بصيص نور ، فيبقى على محاسنه ما يعرف طريق التطهر .. قال تعالى .

﴿ إِنَّ الذِينَ اتَقُوا إِذَا مَسَّهُم طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانُ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُبْصَرُونَ ﴾ (٣) . مُبصرون ، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يُقصرون ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) صورة النجم الأبتان ٢٩، ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية : ١٣٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآيتان ٢٠١ ، ٢٠٢

يَجَى عَذَكُر الله مثلاً في موقف المرء من المال .. إن المال صبو الروح ، والإنسان يعشقه ويحب حمعه وادحاره .. ولكن الله يطلب إلى الإنسان أن ينفقه ، وأن يرعى فيه غيره ، كما يرعى فيه نفسه .. عندئذ يحاول الشيطان أن يَغُل يديه عن المفقة ، وأن يملاً فؤاده حشية المستقبل ، وأن يغريه بالكرارة والشح .. ولكن ذكر الله يفك قيود النحل ، ويعرى المرء بالمفقة ، كما قال تعالى :

﴿ يَا أَيِهَا الدَينَ آمَنُوا لَا تُلْهَكُمُ أَمُوالَكُمْ وَلَا أُولَادَكُمْ عَن ذَكُرَ اللهُ ومَن يَفْعَلَ ذَلَكَ فَأُولِتُكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ، وأَنفقوا ثما رزقناكم مِن قبل أَن يأتى أحدكم الموت... ﴾(١) .

ويقول : ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يَعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ﴾(٢) .

ذكر الله يُحىء الأفراد وللأم وهى على طريق الكفاح والحهاد .. يجىء للفرد عبد ما يقال له : ما الدى يُعرَّ صب للحهاد تفقد فيه مالك ، وقد تفقد فيه روحك ، ولو ألك قعدت في أهلك وولدك لكال دلك أطول لعمرك ، وأصمن للحاتك . هما يجىء الذكر مُعلماً للإلسال أل لتعرض للحُتُوف لا يُقرَّب أجلاً ، ولا ينقص عمراً ، وأل القعود في البيوت الأمنة أو التحصن في البيوت الأمنة أو التحصن في البروح المشيدة لا يدفع موتاً دكر الله يجيء هما على طريق تعلم الإنسان النبات :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فَتَةً فَاتَّبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثَيْرَاً لَعَلَكُم تفتحون ﴾(٣) .

وقد يجيء للأمم عدما تكون في طريق الكفاح، وهي تواجه عدواً صُلب العود، قوى العُدد، كثير البطش، فتشعر بالحوف. ولكن إداسيطر الإيمان فإن المؤمن ينظر إلى تاريحه الدى مصى ثم يعلم أن الله هو الدى يسوق النصر وحده، وأنه ساق النصر لنمسلمين في أيام عصيبة بلع الهرّح

<sup>(</sup>١) سورة المافقون الآيتان ٩٠،٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة لبقرة الآية ؛ ٢٦٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمال الآية ، هـ\$

فيها أن كاد المسلمون يختقون من الصيق والصياع !!

﴿ يأيها الذينُ آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ حاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لهرا) .

دكر الله تعالى يجيء للإسال في أوقات فراعه .. وما أكثر أوقات لفواع التي يخلو الإسال فيها سفسه .. وقد يسرح فكره على غير طائل، ويصرب في ميادين الوهم على غير هدى .. ولكنه إدا أحسن استغلال هذه الفترات فدكر من حنقه ؟ من ررقه ؟ من عُلّمه ؟ من ربّاه ؟ من ستّره ؟ من أكرمه ؟ من كساه ؟ من أواه ؟ إذ دكر ربه، وأحس تعمته، واعتبر، ورق قسه ، ودمَعت عينه .. فإنه يُغْفر له .. فإن مِن بين مَن يُظلهم الله يوم لا ظل إلا ظلّه : • رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ١٤٠٠ .

مَّى بَمَاذَحَ دَكُرَ اللهُ أَنْ تَكُونَ وَحَدَكُ قَادِيراً عَلَى ارْتَكَابَ أَيَّةُ رَدِيلَةً ، وَلَكِنْكُ تَشْعَرُ بَرْقَابَةُ اللهُ عَنِيثُ ، وَيَتَحَرَّكُ قَلْنَكُ فَى جَنِّنْكُ لِيَعْصَمَكُ مِنَ الرَّلُلُ .. هذا ذَكْرُ اللهُ !! .

إن ذكر الله عز وجل معنى كبير .. إنه يجيء ضداً للنسيان .. قال تعالى :

﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أوثتك هم الفاسقون ﴾(٢) . إ

إنه يجيء ضداً للعفلة .. قال تعالى :

﴿ اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ﴿ الله الله معدل الغفلة . وما أكثر العفلات ، فى محاربه النسيان .. وما أكثر ما يعشى عقل الإنسان مِن أسباب السيان .. يجى و ذكر الله شعوراً معنوياً قبل أن يكون . حركة شفتين .. يجى عذا الذكر تحريكاً لأقعال القلب حتى تُنفتح ، كا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٠ ٩

 <sup>(</sup>۱) متورد الاعتراب اله .
 (۲) رواد البخارى في الأدان : إباب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة : ۱ / ۱٦٨ ومسلم في الرّكاة ٣/٣٠ .
 الرّكاة ٣/٣٠ . وأحمد ٢ / ٤٣٩ ، والترمدي ٧ / ١٧ ـــ ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية : ١٩ -

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآيتان ٢٠١ .

قال تعالى ﴿ ﴿ وَالْمُكُورُ وَبِكُ ۚ فِي نَصْبُكُ تَضَرَعاً وَحَيْفَةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ الْقَافِلِينَ ﴾ ﴿ النَّفُدُو وَالْآصَالُ وَلَا تَكُنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ ﴾ ﴿ ) .

تضرعاً وخيمة .. تذلّلاً وخوفاً من الله .. هذا هو الدكر الدى حوّله المسلمون؛ لى محالس عبث ، وإلى صيحاتٍ مُسكرة وإلى نوع من لمجُون والعبث ، يساق فيه فول الله عر وجل :

﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دينهم لَعِباً ۖ وَلَهُوا وَعَرْتُهُمُ الْحَيَاةُ اللَّذِيا ﴾(٢)

ونحن مكلفون أن نذكر الله كثيراً .. لماذا ؟ لأن الإنسان في هده الدبيا تشعله مطالب نفسه ، ومطاب أهبه وولده ، تشعله مطاهر الجس والحركة حونه ، تستحود على انتباهه مطاهر الدبيا في فحاجها التي لا بهية لها .. فلا بد أن يُقاوم هذا كله .. وهذه المقاومة إنما تكون بالدكر .. فل .. فلا بد أن يُقاوم هذا كله .. وهذه المقاومة إنما تكون بالدكر .. والذكر هُنا : يعني محاربة النسيان .. يعني محاربة العملة .. خذ مثلاً : الواحد منا قد يَعتر ، قد يستفح ، قد يَشعي بشيء من انقوة . فإذا ذكر الله بالكنمات مأثورة كان هذا الذكر دواء به وما الكنمات المأثورة هنا ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله ١٣٥٠)

أى ليس لك حول من داتك .. أنت صِفْر !! بِقُواكِ الحاصة .. أنت تافه !!

ولكن مع عون الله عز وجل .. أنت شيء كثير !! وهدا معنى قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » .

وهذا معنی كلمة ابن عطاء الله فی حِكَمِه : د ما تیسر طلنب آنت طالبه بنفست ، وما تعسر طلب آنت طالبه بربك » !! .

هدا دكر .. وإيمائحدل ناس كثير من العرب والمسلمين الأمهم مع نفوتهم يرؤن تفاهنهم طبق أنفسهم شيئاً !! بيها كان العمالقة قبلهم مع فوتهم يرؤن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٠٥ . (٢) سورة الأنعام الآية ٧٠

<sup>(</sup>٣) روى أحمد عن أبي هريرة رصى الله عنه عن نبي ملطية ذال و ألا أدلك على كنو من كنور الحنة ؟ قلت : يلى ، قال : و لا حول ولا قوة إلّا بالله ه ٢ / ٢٠٠ .

أنفسهم صفراً !! فكانت سنحة أن وضع الله يده بالبركة واليُمن على من لادوا به فنحجوا و نتصروا !! وسُخب رضوانه وتأييده وكُنفه عمَّن اعتز بنفسه فتركه مكشوف السوأة عُريان العورة !!.

إنّ الدكر مَعنى كبير . وليس له هذا المفهوم الضيق الذي يُشيع بين الناس . لذكر الله معان شتى ، ووسائل شتى ، وكما يحتاج الحسم الإنساني إلى وحَبات يتعدى بها صباحاً وظهراً ومساء حتى يحتفظ بالحرارة ، ويتمكن من العمل او الإنتاج .. فكدلك قلب الإنسان وهو مستودع إيمانه يحتاج إلى وجنات روحية مِن ذكر منتظم يعرف بها المرء ربه ، ويُؤدى حقه ، ويُروّد بها القدب الإنساني بالطاقة الروحية التي تحعله يتحرك على هدى ، ولا يعمى في صوصاء الحباة وتُحجه الطوينة العريصة . ولا شك أن أول هذه الوحيات هي الصلاة وأن على الما شرع الصنوات لدكره النس . قال تعالى الهو وأقم الصلاة لذكرى ها ال

والناس عندما يقرأون أمَّ الكتاب فإنما يُناجون ربهم ، يشكرون بعمته ، ويجمدونه على أفضاله ، ويعاهدونه أن يبقوا عبيداً له مستعينين به ، ثم يستلهمون منه أن يهديهم ، ويُحنون أصلابهم رُكعاً وسُجوداً ليذكروا الله باسمه العظيم والأعلى حتى يتعدنوا في رحام الحياة أن العظيم هو الله ، وأن الأعلى هو الله ، وأن الحلائق صُغُرتْ أو كبرتْ ليست شيئاً !! فالله هو العظيم ، والله هو الأعلى ، ثم يُحلسون ليُحيُّوا ربهم : التحيات لله !! .

هده هي الصنوات وأثرها بس تربية فردية فقط ، ولكن الصلاة عصمة اجتماعية ، فهي للشعوب صمال ألا تُفتك بها الشهوات ، وألا تستشرى بها العلل . ولدلك فإل الأحيال المحطة هي التي تنصرف عن الصلاة لأن الشيطان يومئذ يستهلك أوقاتها في الطباع والشتات . قال تعالى :

﴿ فَخَلَفَ مِن بعدهم خَلُف أَضَاعُوا الصَّلَاةُ وَاتَبِعُوا الشَّهُواتُ فَسُوفَ يَلْقُوْنُ غَيَّاً ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة طنه الآية : ١٤

وعدما أبصر في شوارع نقاهره علمانالمت أحسادهم ، وصمرت أفلدتهم وتلومهم وعقولهم يلهثول وراء الوهم وينطلقون لا يُحدوهم هدف رفيع ، ولا غرض شريف ، أنظر إليهم فأقول ، ما ربّتهم الصلوات ، ما تعلموا أن يصفوا أقدامهم بين يدى الله ، إمهم مهذا المطهر وانحير ما يصلحون لشيء ، لعة الله على من ربّاكم مهده المثابة من الحكام ما يصلحون لشيء ، لعة الله على من ربّاكم مهده المثابة من الحكام الشيوعيين ، ومِن الآباء لمفرطين الكسالي المصيعين !! .

إن الصنوات ما أضاعها وما صرف الناس عها إلا مَنْ يُريدون لأمتنا أن تكون عَلَماً لِمَدافع سي إسرائيل !! ولو أنهم عسّموا الأمم كيف تصطّف في الصلاة ، وتُناجى ربها ، ما استطاعت أمة أن تُفر في ميدان ، ولا أن تحدل راية الإسلام في معركة !! وكدلك القرآن إنه طريق لندكر .. وهل نزل إلا للذكر !! إن الله تعالى يقول :

﴿ وَلَقَدَ يَسَرُنَا الْقُرَآنَ لَلذَّكُمْ فَهَلَ مِنْ مِدِّكِمْ ﴾(١)

ويقول سبحانه :

﴿ كَتَابُ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكُ مُبَارِكُ لِيَّدَبَّرُوا آيَاتُهُ وَلَيَّذَكُر أُولُوا الألباب ﴾(٢)

﴿ أَفَلًا يَتَدَبُّرُونَ القَرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَاهَا ﴾ ٣٠).

يبدو أن على القنوب أقفالاً كثيرة !! فإن أعداء العرب، أعداء المسلمين ، يُديعون القرآب مِن محطات الإذاعة .. لأنهم واثقون مِن أن المسلمين لا يفهمون ، ولا يُتدبرون ، ولا يُنَفِّدُونَ أمراً ولا يُقيمون حداً .. وهم واثقون مِن أن القرآن يُداع لتصطرب به أمواح الهواء وكفى !! .

لدلك تُديع « تل أبيب » القرآن ، وتديع « لندن » القرآن !! وهي تدرى أن المستمم ، ثم ينهى الأمر عند هذا الحد !! وما نزل القرآن لهذا .. إن القرآن نزل فأحيا أمة ميتة ،

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية : ١٧

<sup>(</sup>٢) سورة من الآية . ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية : ٢٤

وحلق من العرب – وكانوا شعاً لا قيمة به في دنيا الناس ب حلق منهم شعباً وَرَّث العالمين أضحم حصارة عرفتها الذنيا، وجُهدنا الآن أن نصل الناس بالقرآن لا بالسماع الميت، ولا بالحشوع المصطبع. ولكن بالعمل. بإحياء أحكامه، بالاستحابة إلى ما أودع الله فيه مِن يباييع دفاقة بالحير والحق:

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحْيَبُوا اللَّهِ وَلَلْرَسُولَ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُخْيِيكُم ﴾(١) .

لدكر الله تعالى بعير شك معادٍ كنيرة .. وقد رأيتُ أن أشرح هده المعانى .. ولكن لا يمنع هذا مِن أن إسلامنا العطيم روَّد الأتباع بِصيغ للذكر ، هي صبيغ ، قال العلماء : يُستحب أن تُردد لكن ما يُستحب تُرداده من صبيغ شيء غير ما وجب استشعاره من ذكر الله .

إننا نَحتم الصلاة بالتكبير والتسبيح والتحميد .. ترديد الكلمات مستحب .. لكن الشعور بأن الله الأكبر ، وأن الحمد لله ، وأنه مُنزه عن الضّد ، والنّد ، والنّد ، والكمو ، والزوجة والصاحة .. تنزيهه عن هذا كنه ركن .. وإدا أضعنا الركن ورددنا صبيعاً لا نفهمها فلا قيمة لهذا الترديد .. نريد إحياء الفريضة أولاً .. أمّا الصيغ فكثيرة .

ولىعساء كلام أثبتوا فيه مِن معانى الذكر ، ومِن صُوره ، ومن صيعه ما يهر القلوب ، ويشرح الصدور ، ويُعجمُ النفوس بوراً وتُقى .. ومعروف في تاريخ السي عبيه الصلاة والسلام ، ويُعرف هذا الأصدقاء والأعداء أن أحداً مِن الأولين والآحرين لم يُتقن في ذكر الله كما أتقنه محمد عبيه الصلاة والسلام . بقد كان ذكر الله تعالى في قلبه وعلى لسابه يَأْحد صوراً بلعت لا أقصد الإعجار البيابي في شرف صياغها ، ونقاء أسبومها ، وحمل جُمّلها ولكن ما تضمئتُهُ من حب لله ، وحرارة في مناجاته ، وإقال عبيه ، ودوام على صحبته .

إن الصبيع التي وردب في هدا كثيرة إلى حد يحتاح إلى عرص حاص ـ

<sup>(</sup>١) سورة الأنمال الآية ٢٤٠

مها أن المبي عنيه الصلاة والسلام كان إد أوى إلى فراشه قال . ﴿ اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهى إليث ، وقوصت أمرى إليك ، وأجأت طهرى إليك ، رعبة ورَهْبة إليك ، لا مَلجأ ولا مَنْجي منك إلا إليك ، آمت بكتابك لدى أنزنت ، وسيك الدى أرسلت ﴾(١) .

وكان إذا استيقظ من نومه قال :

« الحمد لله الدى عافانى فى جسدى ، ورَدَّ علىٌ روحى ، وأَدِن لى بذكره »(٢) .

وكان إذا لبس ثوباً جديداً قال :

«الحمد لله الدي كسالي هدا الثوب وررقيه مِن عير حول مي و لاقوة ١٥٣).

وكان إدا انتهى من طعامه قال :

ه الحمد لله الدي أطعمنا وسقاناوجعنبا مسلمين ١٤٤) .

وكان إدا حرج مِن الحلاء قال :

ق عفرانك (°) ويقول: ق الحمد الله الذي أدهب عنى الأدى وعافاني (۱).

وكان إدا بدأ سفراً قال :

اللهم أنت الصاحب في السَّفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم اصحبنا بنصحك ، واقلبنا بذمتك ، اللهم ازو لنا الأرض ، وهو تعينا السفر ،

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاری فی کتاب الدعوات باب ما يقول إدا نام : ۸ / ۵۵ و مسلم فی الدكر ــ باب
 ما يقول عبد النوم ۸ / ۷۷ .

 <sup>(</sup>۲) رواه افرمدی فی الدعوات باب ما جاه فی الدعاه إدا أوی إن فراشه حدیث (۳٤٦١) تحققة الأحودی : ۹۱م۱ – ۳٤۷ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب اللباس حديث " (٤٠٠٤) : عون المعود : ٢٥،٦٤/١٦ .

 <sup>(2)</sup> رواه الترمدي في الدعوات باب ما يقول إذا عرغ من الطعام حديث و ٣٥٣٢ ع قمة الأحودي ٩ / ٣٥٧ .

 <sup>(</sup>۵ ت ۲) رواه ابن ماجه فی کتاب الطهارة باب ما یقول إدا خرج من الحلاء حدیث (۳۰۰ ع
 ۲۰۱ (۲۰۱)

اللهم إلى أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المقب ١٠٠٠ .

وكان إدا عاد مِن سفر أو عزو قال :

ه آيبون تائيون عابدود لربيا حامدود ﴾(٢).

وكان إذا رأى الهلال قال :

اللهم أهله عليها باليشر والإيمال ، والسلامة والإسلام ، ربى وربث الله هرا) .

وكان فَنُّ الدعاء على لسانه غريباً .. كان يقول :

« النهم اجعنى لَثُ شَكَّاراً ، لَكَ دَكَّاراً ، مَثَ رَهَّاباً ، لَكَ مُطيعاً ، إليث مُخبتاً ، إليث **أوَّاهاً** ميباً »(٤) .

وأدعيته عَلِيْنَ وأدكاره في هدا كثيرة .. بفعنا الله بصاحب الرسالة عَلِيْنَهُ وَمَا مِزْلُ عَلَيْهِ مِن كَتَابٍ مُجلِيلٍ .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمدي في الدعاء باب ما يقول إدا خرج مسافر ً. حديث (۳۵۰۰) ، وقال : هدا حديث حسن غريب . تحمة الأحودي ٩ / ٣٩٨ .

<sup>(</sup>۲) عن بن عمر رضى الله عهد أن رسون الله عليا كان إذا فقل من عرو أو حج أو عُمرة يُكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحبيد وهو على كل شيء قدير ، آيون تائبون عابدون لربنا حاملون ، صلق الله وعله ، ونصر عبله ، وهرم الأحراب وحده ه أخرجه البحارى في كتاب الدعوات باب الدعاء إذا أواد سفراً أو رجع ومسلم في كتاب الحج به باب ما يقول إذا قعل من سفر الحج وعره وفي رواية أخرى عن البراء بن عازب أن النبي عليه كان إذا قيلم من سفر قال . ٤ آيون تائبون عابلون لربنا حاملون الخرجة الترمدي في المعوات به به ما يقول إذا رجع من سفره ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . تحدة الأحوذي ٩ / ١٠٤ .

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمدي في الدعوات باب ما يقول عند رؤية الهلال حديث ، ۲۵۱۵ و وقال هند
 حديث حسن عريب . تحمة الأسودي ٩ / ٤١٣

 <sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه فی کتاب الدعاء باب دعاء رسول الله علیه حدیث: ۱ ۳۸۳، ۱.
 ۲ / ۱۲۰۹ ۱

# الخطبذالت انبذ

الحمد لله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأسياء وسند المصلحين . اللهم صل وسدم و بارك على سيدنا محمد وعبى آله وأصحابه وانتابعين . أما بعد :

عباد الله .. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عر وجل ، واعلموا أيها الإحوة أنا مُكلفون أن نَدكر رسا كثيراً في هذه الأيام . أقصد بدلك : الذكر بالمعني الذي شرحته .. دلك أن « مصر » كان يجرها إلى الكفر بالله وترك دينه ناس كثيرون في ميدان التُحكم وفي ميدان القلم .. كانت مَراكر القوة تقود بلدنا إلى الشيوعية بيقين .. وقد حرّتنا مراحل طوينة في هذا الطريق . وعي لا نريد أن نكفر بالله ، ولا نريد أن نسبي وجوده ، ولا أن مجحد حقه في سيرتنا ، وفي سنوكنا ، وفي أعمال وهماك طلاب كثيرون الآن حريصون على أن تنقى « مصر » مؤمنة ، وعلى أن يحتمي كل أثر للمد الشيوعي في بلادنا وعن تقلوسا ودعواتنا نريد فعلاً أن يحتمي من للمد الشيوعي في بلادنا وعن تقلوسا ودعواتنا نريد فعلاً أن يحتمي من نفوسنا ومن صفوفنا كل تهوين للعلاقة بالله ، وكل إساعة إلى دين الله ، وكل تقريط في جنب الله .. نريد أن تعود مرة أحرى إلى النفوس خشيتها من الله ، وانتظامها في صفوف الصلاة ، وإعرازها للمساجد ، وتعلق انقلوب بعض من الله في ساحاتها .. نريد أن نعرف أن الإنسان لا كما يقول بعض بعبادة الله في ساحاتها .. نريد أن نعرف أن الإنسان لا كما يقول بعض

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآيتان : ٢٦،٢٥

الكُتاب اليوم حيوان تاريحي !! لا الإنسان عَنْدٌ لله في هذه الدنيا ، تُحلق ليؤدى حق الله ، وليقوم إلى كان مسلماً بأكمل رسالة فضَّرتُ وجه الإنسانية وأغلت قدرها .. وهي رسالة الإسلام

إن الفكر المادى الوصيع يَفرض نفسه عن طريق لعُطٍ لا آخر له ، وبعام دواب ملكت ناصية الكتابة والتوجيه .

وبريد أن يعمم الناس أن هؤلاء ومن ساندهم مَن أسباب السُنطة قديماً جَرُّوا بلدن في ميدان المادية ، وفي متحدرات الشيوعية ، حتى كانت السيجة أن هان ربًا علينا ، هان القرآن علينا ، هان دُيسا علينا ، هُنَّا عتى أنفسنا فسقطنا مِن عين الله ، ومن أعين الناس في الميدان العالمي !! .

إنه كى مسرجع ما فقدما ، ولكى مسرد حسائرها يجب أن مذكر الله .. ومعنى الذكر هما أن تُمعش تعاليم الإسلام بِردٌ الحياة إليه بعد أن كادت تموت، و أن نعيد للإيمان نضارته وقوته بعد أن كاد يَذَبُل ويَذُوى ويضعف ويتلاشى.

إذا كما قد جُرِرْنا في طريق المادية والشيوعية ، ومشيد طوعاً أو كرهاً خطوات في هذا الطريق فيسعى أن نعود أدر اجما إلى كتاب ربساو مسة سيسا عليه الصلاة والسلام .. الموت أفضل من أن نعيش بلا دين . الموت أفضل من أن نعيش وقد انقطعت صنتنا عحمد عُلِيكَةً وكتابه . الموت أفصل من هذا الضياع والشتات

و اللهم أصلح لنا ديسا الذي هو عصمة أمراً ، وأصلح لنا دُنيانا التي فيها معاشاً ، وأصلح لنا دُنيانا التي فيها معاشاً ، وأصلح لنا آحرت التي إليها معادناً ، واجعل الحياة ريادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١١٤) .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لِنَا وَلِإِخْرَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلَ فَي قَلُوبِنَا غِلاً لَلْذَينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَؤُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

عباد الله . ﴿ إِنَ الله يَأْمَرُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْتَاءَ ذِي الْقُرِبِي وَيَهِي عَنَ الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴿ (٢) وأقسم الصلاة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد والنسائي . ﴿ (٢) سورة الحشر الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الاية ٩٠.

# إستلام بلانصبُوص

## خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوال إلا على الطالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة والمعمة المسداة ، والسراح المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعك

وإن الإسلام هو الصبعة الإهية الثانة . وهو الرباط الأوحد الأعطم بين المسلمين في المشارق والمعارب ، وأحوة الإسلام عاطمة شريفة جعلها رب العامين أساساً لوحدة كاملة وأمة مترسكة ، هذه العلاقة توجب حقوقاً مختلفة ، مها التناصر والتكافؤ ، فإن السي عَلَيْكَ يقول : ٥ المسلم حو المسلم لا يطلمه ولا يسلمه ١٠٥٠ .

لا يطلمه: أى لا يحور عليه ، ولا يسلمه: أى لا يحدله في مجال ، ولا يتركه وحده في ميدان ، بل يكون ظهيراً له حيث كان ، ولو أن شحصاً اعتبق الإسلام في أبعد قارات الأرص مشأت له حقوق على كتلة الأمة الإسلامية في أرصها هده التي تعيش عليها الآن 11.

والمسلمون سهذه الوحدة ، أو سهذه الأحوة أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بدمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ﴿ وَبَاطُ التوحيد ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى في المظالم ــ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ٣ / ١٦٨ ومسلم بمحوه في البر ــ باب تحريم ظلم المسلم وخدله ١ ١ ١ ٥ وأبو داود في الأدب ــ باب المؤاحاة عون المبود ١٣٠ / ٢٣٦ والترمدي في الحدود ــ باب ما جاء في الستر عبى المسلم تحمة الأحودي ٤ / ٢٩٣ وأحمد ٢ / ٦٨

عقيدة الإيمان؛ لله الواحد هي المحور لدى تتلاقى عليه المسلمون وإن احتممت أجماسهم من عرب إلى ترك إلى ربوح إلى هبود ، إلى بيص إلى دم أو لون أو عرق مما يتصور في الطبيعة البشرية .

الأمة الإسلامية أمة واحدة ، هذه الوحدة عرفت في تاريخها الطويل ، فدولة الحلافة بعد دولة الحلافة ، ودولة الأمويين بعد دولة الحلافة ، ودولة العباسيين بعد الأمويين ، ودولة الأتراك العباسين بعد العباسيين ، كالت تعتبر المسلمين المورعين في القارات الحمس ، كالت تعتبرهم أمة واحدة

هده الوحدة كانت بلا ريب أساس بقاء الأمة ، وكانت سلاحاً حاداً بمنع أعداءها من أن يفتكوا به ، أو ينالوا نبلاً حسيماً مه ، فلما أراد أعداء الإسلام أن بمزقوا هذه الأمة ، وأن يجهروا على دينها قرروا أن يقسموها إلى دويلات شتى ، وإلى شعوب محتفة .

وبدأ هدا التقسيم في الحقيقة عدما بدأت جمعية سرية في تركيا ، أسمت نفسها جمعية الاتحاد والترق ، تقاوم السلطان عبد حميد ، والسلطان عبد الحميد رحل كدب عبيه كثيراً من أرَّحُوا له ، فإن لأمة الإسلامية على عهده كانب أكثر تماسكاً ، وأبعد عن صرب الأعداء ، فلما عزل الرحل ، وبدأت البرعة الطورانية ، وهي حرء من محطط على صد الإسلام ، يحيى الطورانية في تركيا ، ويحيى الفرعونية في مصر ، ويحيى نفينيقية في سوريا ، ويحيى العراق ، وبحيى الفارسية في إيران وهكدا ، وهكدا

المهم: أن الرباط الأوحد وهو الإسلام يتمرق، أن الصبغة الثابتة يهت لونها وتخف. صبغتها، أن عاطفة الإحوة الإسلامية تؤخر وتتقدم عليها نزعات أخرى وعواطف أخرى .

وكان القصد كما قلت تمزيق الأمة الإسلامية ، وأخذ هذا التمزيق شكله الأول في أول ضربة وقعت إثر أول انقلاب عسكرى حطير في تاريخ الأمة الإسلامية ، وهو انقلاب « مصطفى كمال أتاتورك » ، ومصطفى كمال أتاتورك كما دكر التاريخ رجل عميل ، صبع له الاستعمار بصراً على اليونان حتى يجعل منه شخصية مهمة أ! وعن طريق تكوين شخصية مهمة يمكن أن يُضرب الإسلام ضربات موجعة على يد شخص أمكن أن يتوح ببعض

الهالات من نصر براق ومن أمور عجله رعيماً ، ولا هو في الرعامة بقليل ولا كثير !! .

عد نبين من دراسة التاريخ أن العالم الإسلامي تفتث به مؤامرات تدبر في الحارج بذكاء ، ويصلع بعد دلك الرجال العملاء في العالم العربي والإسلامي لتميد محططات صهيونية وصليبية وشيوعية !! المهم أنها حميعاً تتلاقى على سحق الإسلام وتمزيق أمنه !! .

وقد نححت بلا ریب هده المؤامرات وأصبح استمون الآن موزعین علی نحو سبعین جنسیة کما قلت فیما مصی .

أول ما طهر في العالم الإسلامي النزعة الوطنية ، ولا شك أن كل المرىء يحب وطنه ، ومحبة الوطن غريرة في دماء النشر ، ومكن من قال إن حب الوطن يعنى أن نعمد التراب ومنسى حالق التراب ؟ من قال هدا ؟.

إن استبيد الوطني الذي صبع لنا ، كان يقول فيه قائمه وهو يناجي مصر :

حدیثت أول ماق الفؤاد ونجواك آخر ما فی فمی واذا كاد حدیث مصر أول ما فی الفؤاد و آحر ما فی الفم فمادا يبقی لله أولاً و آخراً ؟ لن يبقی له شيء !! .

وقد كتبت هذا فى كتابى « ليس من الإسلام » من عشرين سنة . البرعة الوطبية إذا كانت أعرت المصريين بعبادة مصر ، فقد أعرت كل بلد بأن يعد تربته ويتعصب لوطبيته ، ويجعل مها شيئاً يقدم على الدين ومنطقه ، وعلى العقيدة ووحيها ، وعلى الأحوة الإسلامية وحقوقها ، وأفهم المسلم فى السودان أن ليست له صلة بأحيه فى مصر ، بل صلته بالزنجى الوشى أو الذي نصره المشرون فى جنوب السودان أولى به وأوثق وأقرب إليه وأقوى من صلته بأى مسلم فى أى مكان آخر !! .

ومهذه الفلسفات الحديدة أكلت أراصى الإسلام ، لأن كل جرء من هذه الأرض شعل أهله بأنفسهم فقط .

فلما أحس المسلمون بأد المزعات الوطلية توشك أن تأتى عليهم فرادى و حماعات أحدوا بلحهود إلى السرعة العاملة ، إلى الأحوة الحامعية ، إلى الأمة واحدة ، إلى الإسلام الكبير ، إلى عالمه الرحب ، ولكن قبل أن تبدأ الدعوة الإسلامية تأخذ مداها ، كان التامر العالمي قد اتفق مع « ميشيل عقلق » وعبد المسيح فلان ، وكدا ، وكدا ، من العرب السوريين أن يؤلفوا مهصة عربية أحرى تغيى عن الإسلام !! وجاءت القومية العربية لتغنى عن الإسلام !! .

ونحن ما فهمنا القومبة العربية على هدا المحو ، نحى نعتبر العروبية وعاء الإسلام وبعتبر العربية بعة القرآن الكريم ، فيسجب أن تبقى وأن يكون لها من يبصق بها ويرعاها ومس تردهسر آداب العربيسة في محتمعهسم وحصارتهم وقوميتهم ، فتكون القومية قومية لسان لا قومية دم أو حس أو عرق .

وإن الإسلام لا يعرف التعصب جس ، ولا يعرف أن يُقَدِّمُ دم على دم ، أو لون على لون ، وإن أحوه الإسلام محت كل هاتسيك العسوارق بين الخلق ، لكن الدى حدث ونُقد أن العروبة أسبق من الإسلام ، وبالتالى تمحى الآن في بطاقة تحقيق الشخصية ، تمحى الديانة فلا يكتب مسلم أو مسيحى أو دررى ، أو كدا ، أو كدا في البطاقة في سوريا أو في العراق ، لم ؟ لأن القصود فعلاً أن تكون العروبة أهم من الإسلام !!. ونشأ عن هذا طبعاً أن العالم الإسلامي مُرِّق ، وأن قصيه فلسطين اعتبرت قصية عربية لا قصية إسلامية ، واعتبر العرب مسئولين عن أنفسهم .

وهكدا اردادت جراحات الإسلام عمقاً ، وارداد بريمه عرارة ، وشعر أعداء الإسلام بأل الإسلام يوشك أل يلمي حتمه ، وأل ينتهي أحلمه ، لأن المؤامرات التي حبكوها وأحكموا صنعها بدأت تؤتى ثمارها .

لكن دين الله كال أعلب ، والمشمين إليه كالو أكثر ، وكالت **العقيدة** أعر على أنفسهم من أن تضيع على هذا النحو .

مدأ التحمع على الإسلام يأحد طريقه ، وبدأت الأمة الإسلامية تفكر تفكيراً جاداً في أن تمحو الاستعمار الثقافي والقاسوني والاجتماعيي المدي علب عليها .

وبدأت صيحات الدعوة إلى الإسلام تنطلق بقوة ، وتوجب على الأمة أن تعود إلى دينها وأن تتمسك به . وهما أحدت المؤامرات صد الإسلام طريقاً آحر .

وبحن بريد أن نكشف أبعاد المؤامرة الحديدة على الإسلام حتى إذا افتضحت في أوانها ، والكشف المشتركون فيها للله وهم يؤدون دورهم للطلب حيلهم ، وافتضحت عقباهم ، وعُرف ما يريدون فأحذت الأمة حدرها من هؤلاء .

المؤامرة الحديدة: أنه لا بأس من العودة إلى الإسلام!! بكن الإسلام الدى بعود إليه إسلام يمكن لمحاكم أو للدولة أن تتحمص من بصوصه!! ودين بلا نصوص ما يكود ؟ وما هي النصوص التي يمكن أن بتحسيص مها ؟ أطراف المؤامرة الحديدة كشفوا عن أنفسهم ، وأنا تابعت هذه المؤامرة في بلاد إسلامية كثيره ، وعرف أنه يس من الصدف أن يكوب هناك هيجاب في وقت واحد صد النصوص الإسلاميسة في أقصى الشرق من في أندو نسيسا أو باكستان بوق قصى العرب في توسن و الحرائر منه وفي وسط العالم الإسلامي في مصر الها

لا بدأن أطراف المؤامرة تحركهم قوى واحدة ، وتدفعهم رعمة واحدة هـ الدم لم مرحل الله

في الفصاء عبي هذا الديس.

وقد سمعما فعلاً أن حاكماً قال : صوم رمصان يعطس الإنتاج !! إداً لا ضرورة لصيام رمضان

أُمَا مسلم ، و لكسى مسلم متقدم ، مسلم متطور ، مسلم ينظر إلى النصوص نظرة مَرِنة !!

الحح يصيع العمله الصعبه .

قبح الله وجوهكم !! وما الذي جعل العملة صعبة وسهلة ؟ إذب لا حج . لكن لا حج مشكلة حطيرة ، إدن يذهب الحجاج بالقرعة . وَطَبُقَ هذا طبقه رجل شيوعي في أندونيسيا ، وانتقلت العدوى إليها ، لكنها مشتهى إن شاء الله .

الحج يضيع ، الصوم يضيع ، الصلاة ، ما المقصود منها ؟ تقويم الأخلاق ؟ عن أخلاقها حسة ، فلا ضرورة للصلاة أإ وهكدا ، وبدأت حركة المتآمرين ، تنكشف في إلحاح بعص الرجال وبعض الساء على أن يكون هماك إسلام بلا نصوص .

إسلام بلا نصوص؛ البدعة الجديدة، وتتبعث البدعة الجديدة فوجدت أن هناك بسوة يعلمي أن القانون القائم المستورد من قرنسا ، وكدلك القانون القائم في السودال المستورد من انجلترا، هذه القوانين لا تعتبر الانتقاء الحسبي الحرام حريمة !! بل إذا كان الرجل متزوجاً ورأى أن يترك امرأته بعد أن فعلت ما فعلت فلا حرح !! ليس لله في هذا القانون

حق يقام !! ، وليس هناك في هذا القانون دين يُرعي !! .

ولو أن النُّسوة المشتعلات بالهصة النسائية كما يردن التعبير عن أنفسهن !! لو كن أصحاب شرف ، لو كن أصحاب مكانة خنقية ، لو كن أصحاب غيرة على الأعراص والأسرة لهاحمن هذه القواس ، ولقلن يجب أن تعير، ولو أنهن بدأن الحركة من هذا المبدأ لاستمعنا إليهن في كثير ، لكن الذي حدث أمهن أطبقن شفاههن على هذا المكر القانوني ، وسكتن عنه سكوناً تاماً ، وبدأ الكلام عن أن المرأة مظلومة في الإسلام ؛ لأما دون الرجل في نصاب الميراث وفي نصاب الشهادة !!

عبحاً !! المرأة التي كرمها الإسلام طفية ، وجعل الإيفاق عليها سترا م النار وطريقاً إلى الحنة !! وكرمها زوجة ، وجعل أفصل الرجال الذين يكرمون نساءهم !! وكرمها أماً ، وجعل الجنة تحت قدميها !! .

الإسلام يتهم بأمه أهال المرأة ، والقانون الدى افترش المرأة لكل كلب والغ في الأعراض يسكت عنه ويعتبر قانوناً مقدساً !! .

يُهاجم الإسلام ، ويسكت عن هذا القانون !! ثم عندما أتيح الكلام لإحدى المتحدثات عن البهصة السائية قالت كلاماً ، لا أدرى كيف قيل ؟ ولا أدرى ما الذي حدث حتى تسوء أحوال أمتنا فتبلع هذا الدرك ؟! امرأة تقول : إن « مصر » لا حرح عليها ولا تعاب إدا كانت منفتحة للسياح ترصى أمزحتهم !! هذا الكلام ينفل في الخارج فيعلم منه في الشام وفي ليبيا وفي السعودية وفي كل بند أن النساء في مصر سلعة تناع وتشتري !!

هل هذا هو الحال في مصر ؟ وهل النساء في مصر هكذا ؟ إن مصر مليئة بالأسر الشريفة ، مليئة بأصحاب الغيرة على الأعراض ، مليئة بناس يمضلون الموت على العار !! .

لكن امرأة فقدت الدين والشرف والحنق تتحدث عن نساء مصر بهدا

الأسلوب، وتعطى فكرة عن مصر كلها بأن مصر بلد منفتحة برصى أمزجة السائحين

وهذه المرأة سطلق مسعورة عندما ترى الطالبات في الحامعة ارتدين ملابس الحشمة !! وتسكت سكوت القبر على فساد القانون ، وتدافع عن شارع « الهرم » وما يقع فيه من فصائح !! .

ما هذا ؟ لاحطوا أن المتكلمات في هذا الموصوع يحرصن على القول بأنهى مسلمات حريصات على الإسلام ، ولكن الإسلام الذي يطلبنه إسلام متصور ، إسلام لا يعرف التطبيق الحرفي لسصوص ، إسلام بلا يصوص !!.

ثم أشعر بشيء من الكآبة وأنا أرى من لا يحسى احديث يتكلم في الأمور العلمية بجهل غليظ !! .

قال أحد الناس: إن قطع يد السارق كان قديماً لأنه لم يكن هناك سجون وهدا جهل صبيانى ؛ لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان له سجى فى المدينة ومعروف أن الحطيئة الشاعر كان شديد التطاول على الناس ، وأراد عمر أن يمنع بداءته وفحشه فحكم عليه بالسجن ، وفى السجى أرسل الشاعر إلى عمر رضى الله عنه أبياتاً يستعطفه فيها ويطلب منه أن يعفو عنه وأن يطلق سراحه ، وفى هذه الأبيات :

مادا تقول لأفراخ بذى مرج رعب الحواصل لا ماءً ولا شجره ألقيت كاسبهم في قعرِ مظلمةٍ فاغفر عليث سلام الله ياعمرُ(١)

لكن متحدث القرن العشرين في الصحافة ظن أن السجن اختراع أوربي أو اختراع أمريكي !! وقال . إن المسلمين إنما حكموا بالقطع لأمهم لا يعرفون نظام السجون !! عجباً لهذا الحهل !! ثم تسمع كلاماً آخر امتداد لهذا الجهل في موضوعين :

الموضوع الأولى. ف قطع يد السارق ، لأن صحافتنا وأدباء اكثير مهم شديدو الحنو على السكارى والزياة واللصوص !! سبحال الله . أهماك قرابة؟ . ما هده العاطفة الحارة ضد الإسلام ، وهدا الدفاع المستميت على اللصوص وعن الزياة وعن السكارى ؟

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الحطيفة . ١٦٤ والعقد الفريد ٢ / ١٦٩ .

قال المدافع الحهول: إن الإسلام أحاط الحد بأن يدرأ بالشبهة ، وهل درء الحد بالشبهة معماه عدم إقامة الحدود ، وأن يُعطَّن البص؟ شيء عجيب !!.

إن عمر رضى الله عنه قطع حين وجد القطع لابد مه ، ومع كأى قاض تعرض عليه قضية فيتأمل ، فإدا وجد المتهم جديراً بأد يحكم عليه حكم عليه وقطع ، وإدا كان جديراً بأن يترك أهد أمر الله وتركه دون حكم .

فى الأمر الأول جيء بنص ، ونظر إليه عمر فوجده رجلا جلداً قوياً . وجاءت أمه تستعطف عمر وتقول له : ابنى سرق وهده أول مرة له . فقال لها عمر:كذبت إن الله لا يفضح عبده لأول مرة !! ثم تُم الحد .

وروى ابل حرم فى 8 المحلى 8 أن على بن أبى طالب رضى الله عه دهب إلى الرجل وقال له: أنشدك الله كم سرقت من مرة ؟ قال له: إحدى وعشرين مرة إ(١) وفي قصة أحرى: أن عدماناً لابى حاصب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة وانتحروها وأكلوها !! وجيء بهم إلى عمر رضى الله عنه فرأى وجوهاً مصعرة وناساً متعبين، تمقيق الأمر، وقال لابن حاطب بن أبى بلتعة . أما إلى أعدم أبكم تدئيونهم في العمل وتنقصونهم الأحر، أما إد فعنوا ذلك لأبك ظلمتهم فلأغر منك غرامة توجعك !!.

ثم قال « للمزلى » صاحب الناقة : بكم كنت تبيع ناقتك ؟ قال كنت أمنعها من أربعمائة درهم ، فأمر ابن حاطب أن يدفع ثمانمائة درهم ! إ(٢) .

وفى رواية ضعيفة قال عمر لابن حاطب ان سرقوا مرة أخرى قطعتك أنت !! .

معنى هذا أن الإسلام دين لا يقطع إلا اليد الظالمة الآئمة ، أما الجائع ، أو المطلوم ، أو من هناك شهة في إقامة الحد عليه ، فإن الحديسقط تلقائياً .

وعمر رضى الله عنه يتبع فى موقفه من غلمان ابن حاطب يتبع سيده رسول الله عَلِيْكُ وسيدنا جميعاً ، فإنه فى قصة معروفة : أن لصاً ضبط فى

<sup>(</sup>١) انظر الحمل: ١١ / ١٥٨ . (٢) انظر المحل: ١١ / ٣٧٤ ، ٣٧٥

بستان أكل وملاً جيوبه !! ودهبرا به إلى السي عَلَيْتُ بعد أن ضربوه ضرباً موجعاً ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام – وهو متألم – لصاحب البستان : « ما علمت إد كان جاهلاً ، ولا أطعمت إد كان حائعاً »(١) واعتبره الرسول عَلِيْتُ حاهلاً ، ولم يقم عليه اخد !!.

لكن ما نقول : إذا كان الإسلام لم يتحدث فيه فقهاؤه ، وإنما يتحدث فيه سماسرة الاستعمار ، يتحدث فيه عملاء الشيوعية والصليبية ، يتحدث فيه الحهلة الذين لا يعرفون كتاباً ولا سنة ولا فقهاً ، وبهد أن يكتبوا جهلهم يأخدون جائزة تشجيعية !! ما هذا ؟ .

بعول المدافع عن السرفة وأن حد السرقة لا يحوز أن يقام يقول كلاماً عريباً امتداداً للجهل، بعد أن قال: إن الحد يَستَقُطُ بالشبهة، كأن كل حد في الدنيا يسقط بالشبهة!! أي جهل هذا ؟.

يقول: إن الإسلام ترك الإماء والحوارى والعبيد والرقيق، ونُسح كلام القرآن فى هدا، وكما نسخ كلام القرآن فى هذا ينسخ كلام القرآن فى السرقة. هذا الكلام أفرعنى !1 لأنه جهل صفيق جداً !!.

أولا: الفرق شاسع بين حد السرقة الدى جاء فيه أمر إلهي وبين قصة الرقيق التي نتحدى الإنس والجن أن يأتوا بنص في القرآن يأمر بالاسترقاق!!.

القول بأن في القرآل عصاً يأمر بالاسترقاق غلط، ولكن الجهل

<sup>(</sup>۱) على عبّاد بن شرحبيل قال : أصابي سنة هدخنت حائظاً من حيطان المدينة عمر كتّ سبلاً فأكنت وحملت في ثوبي ، فحاء صاحبه فصربني وأحد ثوبي ، فأنيت رسول الله عَلَيْتُهُ فقال له : ١ ما عدمت إد كان جاهلاً ، أو قال ساعباً ٤ ، وأمره فرد على ثوبي ، وأعطاني وسُقاً أو نصف وسق من طعام ٤ ( رواه أبو داود في الجهاد سد باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إدا مر به عون المعبود ٧ / ٣٨٠ ، والنسائي في القضاء بـ الاستعداء لم / ١٩٠ وابن ماجه في التجارات بـ باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ٢ / ٧٧٠ ،

أصابين سنة : أي بجاعة وقحط ؛ حائطاً : أي يستاناً فعركته : قال في القاموس فرك السنبل دنكه ٠ أي أخرجت ما فيه من حبوب ، ما عدمت إد كان جاهلاً، فان الخطابي وفيه أن السي عَلِيَّةً عدره بالجهن حين حمل الطعام ، ولام صاحب الحائط إد لم يطعمه إد كان جائعاً عون المعبود ٧ / ٢٨٠ .

المركب جعل المدافع عن الصلال يقول بأن في القرآن بصاً بسحه المسمون هكدا !، وبيس في القرآن بص بالاسترقاق ، وبكن الأمر بالاسترقاق موجود في العهد الجديد !!.

ومن جهل المتعلمين المسلمين وهو جهل عليط أنهم يضعون الإسلام في سجن الاتهام في قصية الرقيق ، مع أن الدى يوضع في سجن الاتهام أي مبدأ أو دين آحر إلا الإسلام ، لأن الإسلام جاء والرقيق موجود في القانون الروماني والإغريقي والهندي واليهودي والنصراني !! .

جاء الإسلام ــوهو الدين الأوحد لدى حاء ـــومنع الاحتطاف، وعتبر الاختطاف جريمة منكرة ، وكان الاحتطاف أساس الاستعباد ، وظلت أوربا تشتعل بالخطف إلى القرل التاسع عشر ، وكان لمنكة المحترا « اليزابث » سفينة اسمها يسوع تشتغل بخطف العبيد في عرب أفريقيا !!

نعم: تخطف الأحرار، وأفتى ها القسنوسة بِحلِّ هذا اعتماداً على نصوص التوراة !! .

الإسلام ليس فيه شيء من هذا ، الإسلام قال في حديث قدسي عن الله : ﴿ ثلاثة أَنَا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمته ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ، ولم يعطه أحره ١٠٠٠ .

هدا هو الإسلام ، صحيح أن الإسلام استبقى نظام العبودية كما يسمى ، وجعل الأسر هو النبع الوحيد لنرق ، ورفض ما عداه من مادى ، واستنقى هذا من قبيل المعاملة بالمثل ، لأنه يستحيل أن يحرم الرق إلا بالمعاهدة دولياً ، ومن الحبون أن أحرم الرقيق فأحرر الآحرين ، بيها أترك أولادى يؤسرون ويُستَتَرَقُون .

هذه هى القضية ، لكن الجهل الدى أتاح للكثيرين أن يتبجحوا ، جعل بعض الناس يقول : إن الإسلام دعا إلى الرق وبحن نسخنا الرق ، إدن تنسخ الحدود ، وتوقف النصوص .

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري في البيوع باب إثم من باع آخر ۱۰۸/۳ وابن ماجة في الرهون باب أجر
 الأجراء ٢ / ٨١٦ وأحمد ٢ / ٣٥٨ عن أني هريرة رضى للله عنه

المؤامرة الجديدة التي يعمل لها كثيرون في وسائل الإعلام وأولها الصحافة ثم الروايات والمسارح دعوة إلى إسلام بلا نصوص، ومعنى إسلام بلا نصوص. أن أي تافه يستطيع أن يقول: لا داعي لهذا النص، لا دعى لهذه الآية، لا داعي لهذا الحديث، ومعنى ذلك أن يضيع الإسلام كله.

ورداً على هؤلاء أريد أن أقول : إن القرآن مائة وأربع عشرة سورة من كفر بآية واحدة من سورة واحدة فهو كافر بالمائة والأربع عشرة سورة حميعاً !أ وإن سينا محمداً عليه الصلاة والسلام له صنة درسها العلماء الثقات ، ورتبوا أحاديثه بين متواتر وصحيح ، وإن الذي يكفر باتباع محمد عبياً فهو كافر بالأسياء جميعاً وبمن أرسلهم .. برب العالمين جل شأنه .

إن الإسلام واصح ، أريد أن يعلم الناس أننا لن نسكت على ضياع ديسا . إن الحراءة الفاجرة الني مكت امرأة أن ترين الفجور دون حرج ، والتي زينت لغيرها أن يبيح الحمر أو يبيح السرقة أو يرفض بصفاقة أمر الله بقطع يد السارق ، إن هده الحراءة يجب أن تُعلم خواتيمها ، وخواتيمها أننا درك أبعاد المؤامرة ونتائجها ، أبعاد المؤامرة ونتائجها أن يزول الإسلام ، وكما دخل اليهود سبناء ، والجولان ، والمسحد الأقصى عني أيدى هؤلاء المتآمرين وفي ظل مؤامراتهم سيدخبون بقية العالم العربي .

ونحى لا أرب لنا ق حياة يضيع فيها الإسلام ، وتضيع فيها أوطان الإسلام 11 بريد أن تعلموا أنه لا بقاء لنا ولا رغبة لما أن نبقى إذا صاع الإسلام ، وسنشتبك مع هؤلاء الكلاب والذئاب الذين يبحون ديسا ، وبسمع عواءهم في دور الصحف وفي شتى المنتديات ، سنشتبك معهم يقيماً ، ونتابع أخيارهم ، ونفضحها خبراً خبراً ، ونتابع إفكهم على الإسلام ، وكشف ضلاله كسمة بعد أحرى ، إما لن نسكت ، ويجب على السلمين في كل مكان أن يشعروا هؤلاء بأن كممة إسلام بلا نصوص لا بدان تحقى ، لا بد أن يعود الإسلام بصوصه كلها ، ومونا هو أول ما بقدمه في سبيل هدا .

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .

## الخطبذالت أنيذ

الحمد الله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آموا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

#### أما بعصد :

فأوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل ، واعدموا أيها المسلمون أن قطع يد السارق أو جلد الرابى ، أو رجمه ، أو ما إلى دلك من نصوص ، هى فى تعبير علماء الشريعة فروع إسلامية مهمة ، لكن الأصر الإسلامى الأول هو الإيمان بالله ، والسمع والطاعة له ، وتولية حكام يقولون للأمة كما قال أبو بكر رضى الله عنه : « إن أحست فأعينوبى وإن أسأت فقوموبى » .

ومعنى دلك أن الأصل في الحكومة الإسلامية ليس قطع يد السارق كا يريد أن بلعظ عدد كبير من الناس ، هذه فروع في الشجره الإسلامية ، أما حذع الشجرة فحكم يؤمن بالله ويدين بالسمع والطاعة ، ويستشير الأمة ولا ينال مها ولا يذلها .

ولذلك فإد أى حاكم يمكر فى أن يجعل هواه قانوناً فيعتمل من يريد متى يريد ، هذا ليس حاكماً إسلامياً ، بل هو سمسار للاستعمار العالمي كى يذل الأمة ، ويوطى عظهرها لكل محتل يجيء من الحارج .

إن أساس لحكم الإسلامي إعطاء الماس حق الحرية ، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عمه : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الأيتان : ٢٦،٢٥

ولدلك قان سيادة القانون مبدأ يحب أن يحترم ، على أن يكون هذا القانون بداهة في إطار الشريعة، مبها يستمد وعليها يعتمد .

إننا نرفض أن يصور الإسلام بصورة مشوهة ، ممن تؤخذ صور الإسلام؟ من رجاله ، من علمائه ، إن الأدعياء ليس لهم أن ينطلقوا فيتحدثوا ص الإسلام بما يريدون أو كيف يريدون .

إنها نؤكد أن الإسلام كبير ، وأنه إذا خانه الجيل الحاضر : ﴿ ... فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ... ﴿١).

لكننا لن نخون الإسلام ، وإدا كان أصحاب الجراءة على دين الله قد تاحت لهم فرص يكذبون فيها على الإسلام ، فإنه لا يجوز أن نترك لهم الفرصة لنجاح المؤامرة الأخيرة على الإسلام ، إنها المؤامرة الأحيرة ، لن تكون بعدها مؤامرة إن شاء الله .

إن المؤامرة الأحيرة التي يعمل لها بعض الرجال أو بعض النساء مهمتهم أن يظهروا أنفسهم مسلمين متحمسين للإسلام! لكن إسلام بلا نصوص. يراد أن يكون شهوات تحكم وأهواء تمشى الأمة وراءها، وما يمكن أن يترك الجو لهؤلاء أبداً.

كا قلت سنتعقبهم ، سنفضحهم ، لأنهم - كااستيقنت - أسباب هزيمتنا وأسباب ارتدادنا ، إن الحطة التي وضعها الاستعمار العالمي صليبياً أو شيوعياً هي أن يقال للمسلمين: يجب أن ترتدوا عن دينكم وأن تسازلوا عن بلادكم، لاخبار أمامنا ، مطوب منا أن نرتد عن ديسا ، وأن نتنارل عي بلادما !! .

أما الارتداد عن الدين فلأنهم يحاربوند على هذا الدين من أربعة عشر قرناً!! وأما التنازل عن البلاد فلأن خيراتها كثيرة، وكنوزها موفورة، والطاقات فيها لا تنتهى 11.

<sup>(</sup>١) صورة الثالثة الآية : ٤٥ .

بحن بين أمرين، إما أن نتشبث بالإسلام فسجو وننجع، وإما ألا نتشبث بالإسلام فينالنا خسار الدنيا والاخرة جميعاً.

« اللهم أصبح لما ديسا الذي هو عصمة أمريا ، وأصلح لما دنياما التي فيها معاشما ، وأصبح لنا آحرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبُّنَا أَغْفَرَ لَنَا وَلِإَخُوانِنَا الذِّينَ سَبَقُونًا بَالْإِيمَانُ وَلَا تَجْعَلُ فَي قُلُوبِنَا غَلاَ لَلذِّينَ آمنوا رَبِّنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

عباد الله:

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمَرُ بَالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْنَاءُ ذَى الْقَرَبِي وَيَنِي عَنَ الفَحَشَاءُ وَالْمَنَكُرُ وَالْبِغِي يَعْظُكُمُ لَعْلَكُمْ تَلْدَكُرُونَ ﴾(٣) .

وأقم الصلاة

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائل وأحمد .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية : ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الأية : ٩٠ ـ

## نظرة الإساكام إلى المال

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة اللمتقين و لا عدوان إلا على انظالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، ونه الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً رسول الله، الرحمة المهداة والعمة المسداة، والسراج المنبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعسد :

فإن المال لا يطلب لداته في هذه الدنيا ، وإنما يطلب عادة لما يصمنه من مصالح ، ولما يحققه من منافع ، إنه وسيلة ، والوسيلة تحمد أو تعاب عقدار ما يترنب عليها من نتائج حسنة أو سيئة .

المال كالسلاح ، والسلاح في يد المجرم يقتل به الآخرين ، ولكنه في يد الجدى قد يدفع به عن وطنه أو يحرس به الأمن في بلده ، فليس السلاح محموداً أو معيباً لذاته ، والمال كدلك ، وفد قال الله تعالى في المال وما يسوق لأصحابه في الدنيا والآخرة من حير أو شر ، قال : ﴿ فَأَمَا مِن أَعِلَى وَاتْقَى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى . وما يغنى عنه ماله إذا تردى ﴾(١) .

والمال كما يكون رينة الحياة ييسر مباهجها ، ويقرب شهواتها ، فقد يكون كذلك سياج الدين وضمان بقائه ، ومدد تسليحه وحمايته ، وقد

<sup>(</sup>١) سورة الليل الآيات من : ٥ ~ ١١

قال الله في وصف المال والبير ﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ﴾ (١) وقال كدلك في قيمة المال والبير لإحرار النصر ، ورفع الشأن ، قال : ﴿ ثُم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً ﴾ (٢).

فتنتصر الأمم بالمال والبين ، وتهرم كدلك بالمال والبنين يوم يكون ملفا أداة ترف ، ويوم يكون مصدر استعلاء وطعيان، ويوم يكون أباؤها طلاب ملذة ، وأحلاس لهو ولعب .

وللإسلام موقف من المال نحب أن نشرحه ، فإن بعض المثقفين الجدد يطنون أن الدين تحدث في العقائد أو في العبادات ، وأن حدوده شرقاً وغرباً تتهي بالعقائد والعبادات ، أما حديثه عن المال والاقتصاد فإن هذا الحديث مستعرب منه ومستكثر عليه ، وما درى أولئك المثقفون الجدد من صحايا العزو الثقافي الاستعماري العالمي ما درى هؤلاء أبهم يستمون إلى دين ما ترك حيراً إلا أمر به ولا شراً إلا بهي عنه ، ولا مصلحة تقرب العباد إلى الله إلا أكدها ، ولا مضرة تصرف الناس عن ربهم إلا أبعدها وبدد بها وبارتكابها .

والإسلام ينظر إلى المال من نواح عديدة ، والناحية التي نتحدث عنها اليوم نريد أن نتدبرها بأناة لأنها تفرق بينه وبين بعض المداهب الاقتصادية انسائدة في الدنيا .

الإسلام يضمن أو يبيح ويقر حرية التملك ، ويعتبر حق التملك حقاً له قداسته ومكانته ، ويعتبر أن الحور على هذا الحق أو توهينه في المحتمع ليس من شأن المسلمين ، ولا هو من مسالك الأتقياء ، لكل إنسان الحق المطلق في أن يكتسب بكد يمينه ، وعرق حبينه ما يقيم به معايشه ، وما يصون به مروءته ، وما يربي به ولده ، وما يحفظ به عرضه ، لكل إنسان الحق كاملا في هذا ، والله عز وجل يرفص أي عدوان على حق التملك أو اجتياح لحقوق الناس المائية دون سبب مشروع ، فيقول حل شأنه ﴿ يا أيها لهما

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية . ٤٦

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية : ٦

الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيكم بالباطل ﴿ الله ويقول حل شأه : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُوالُكُمْ بِينَكُمْ بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ﴾(\*) .

ويقول حل شأنه: ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ﴾ (٣) ويقول عليه الصلاة والسلام: ﴿ كُلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرصه ﴾(٤) .

وكاأن العدوان على الدم والعرص مكر لايقبل فكذلك العدوان على المال، وفى حطبة الوداع بين النبى عليه الصلاة والسلام ما يسغى لحقوق الناس المائية من قداسة فقال بعد أن تساءل: أي شهر هذا ؟ .. أي بلد هذا ؟ .. قال : \* فإن دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هدا في شهركم هذا ه(٥).

وكان أبو الدرداء رصى الله عنه يقف على ثمر الناس إلى طريق الحهاد ويقول : « أيها الناس من كان يعلم أنه إدا مات في هذا الوجه وعليه دين لا يدع له قضاء فليرجع فإنه لن فيصيب أجراً بجهاده » .

أى أنه يقول للمدين;قبل أن تحاهد سدد الدين الدى عليث ، ربما خرجت فمت ، دون أن تدع تركة تكفى سداد دينك فتلقى الله وأنت مدين .

وهكذ كان المسلمون يحترمون حق التملك ، لكن الإسلام الذي احترم حق التملك أثقله بالقيود ، وقبل أن نقول ما هي القيود التي أثقل الإسلام مها حق التملك . أريد أن أشرح شرحاً عقلياً السبب في أنّ الإسلام احترم

<sup>(</sup>١) سورة إلى ١٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآبة . ١٨٨

<sup>(</sup>٣) سورة الساء الآية: ٥

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في البرب باب تحريم ظلم المسلم ٨ / ١٠ / ١١ ، وأبو داود في الأدب باب في العبيه عوب العبود ١٣ / ٢٢٦ ، والترمدي في البر ب اب ما جاء في شعقة المسلم على المسلم عمة الأحودي ٦ / ١٤ ، وابن ماجة في المس ب باب دم المؤس وماله ٢ / ١٣٩٨ وأحمد ٢ / ٢٧٧ ، ٣ / ١٣٩٨ .

 <sup>(</sup>٥) رواه البحاري في الحج ـــ باب الخطيه في أيام من ٢ / ٢١٥ ، ومسلم في القسامة ـــ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ٥ / ٢٠٧ ، ١٠٨

المكية الخاصة ، ورفض ما سته بعض المطربات القديمة والحديثة من شيوع المال ورفض الملكية الخاصة . الواقع أن الإسلام احترم الملكية الخاصة لأنه يحترم حرية الإنسان ، و لما كان حق التملك جرءاً من الحرية الإنسانية فإن الإسلام لم يصادره ، والله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان ليكون عبد أحد ، وإي حمقه ليكون عبد ربه وحده جن شأنه ، ومن حق الإنسان أن يكون خراً ، ومن تمام حريته أن يمتنك ، هذا سبب ، وسبب آحر أن تضمير الأموال وربادة الإنتاج إيما يكونان مع الملكية الحاصة ، فإن صاحب المال الدى يعلم أن يده عليه وحقه فيه يسهر على حمايته ، ويَفتلُ في إبعاد الآفات عنه ، ولكنه يوم يعدم أن هذا المال ليس له ، وأن ريادته لن تعود عليه فإنه لا يبالى راد أم نقص ، وإن بالى فإن دوافعه إلى حقصه ستكون أضعف من دوافعه المصية يوم يكون المال ملكاً له .

وقد ثبت على طريق النحربة أن المال الخاص أنمى وأقدر على المصى في سلم الترقى والريادة من أى مال عام !! هده هي الأسباب، وهناك أسباب أحرى جعلت الإسلام يحترم الملكية الخاصة .

ومع احترام الإسلام للملكية الخاصة فإنه أثقل هذه الملكية بالقيودولعل أول هذه القيود وأحدرها بأن يبه إليه أن الإسلام لا يحترم الملك الخاص إلا إذا كان من وجه صحيح ومن طريق مباح .

أما أن يكون التملك من ربا ، أو من احتكار ، أو من عصب ، أو من قمار ، أو من احتيال ، أو من أى باب من أيواب السُّحت فإن الإسلام يرفص هذا التملك رفضاً باتاً ، بل يرى أن المرء إذا كسب ثوباً من حرام فصلى فيه لم تقبل صلاته ، وإذا بمى جسمه من سحت فإلى جهنم .. « لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت ، المار أولى به ١٠٥٠ .

هكدا قال رسول الله عليه على . وفي الأرض الرراعية بالدات يقول : • من ظمم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرصين (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳ / ۳۲۱ ، ۳۹۹ والدارمي في الرقاق ــ باب في أكل السبحث ۲ / ۳۱۸ و دكر، هيشمي في المجمع و قال رواه الطبراني في الأوسط من رواية أيوب بن سويد عن التوري وهي مستقيمه ، ۱ / ۲۹۳

 <sup>(</sup>۲) رواه البحارى في انظالم باب إثم من ظمم شيئاً من الأرض ١٧٠/٣ ومسلم في المساقاة باب
 غريم الظمم وغصب الأرض ٥٨/٥ وأحمد ١٧٣/٤، ١٤/٦

أول ما يقيد الإسلام الملكية به أن يقول لك . أبصر حيداً انقرش الذي تكسبه أمن حرام هو أم من حلال ؟ فإن كان من حرام فلا حق لك فيه ، وما يجور أن تستبقيه ، بل يجب أن تنركه فوراً ، فإذا كسبت من حلال ، فللإسلام هنا توجيهات :

التوجيه الأول: ألا تطل نفسك المالك الأصيل لهذا المال ، بل اشعر أن المالك الأصيل له هو ربك الذي حولك ومنكث ومنحث وأعطاك !! وأنت لست إلا صاحب يد عارضة عليه ، ومن فصل الله عليث أن حعل يدك في هذا المال تعطى نفسك ، وتعطى غيرك ، والمالك الأول هو رب العالمين .

وهذا المعنى هو الذى أكده القرآن فى قوله حل شأنه: ﴿ وَأَنفَقُوا ثَمَا جَعَلَكُم مُسْتَخَلَفُينَ فَيَهُ ﴾(١) .

مثل أعرابي كان في قطيع غمم يملكها .. سئل لمن هذا الفطيع ؟ كان جواب الرجل: هو الله عندى !! وهذا جواب سديد، فلا تض نفسك بالتملك قد أصبحت مالك الملك ﴿ الله ملك السموات والأرض ﴾(٢).

فاعتبر بفسك مستحلفاً، وهذه البطوية \_ بطوية الاستحلاف \_ تحميك تدقق فيما تنفقه على بفسك أو على عيرك، أى ليست حريت مطلقة، فأنت مرقب في تصرفك، مراقب من صاحب المال الذي وظفك فيه، المال مال الله ، هذه ملاحظة، الملاحظة الثانية .. أن الإسلام يطلب من أبنائه أن يكونوا صحاب همم، فكسب المال عندهم يحصع لتصرف الهمة الكبيرة، قد يكون المال قريباً منك، ولكن لا ينبغي أن تأخذه من أيسر سبيل وتقعد .

عندما عرض على عبد الرحم بن عوف رصى الله عنه أن يتملك وأن يعيش على فضل أخيه كان جواب عبد الرحم : لا ، دلونى على السوق .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية : ٤٩

ويهذا الخلق استطاع المهاجرون أن يراحموا الاقتصاد اليهودى في المدينة المبورة ، وأن يجعلوا المال إسلامياً ، وهذا شيء له حطورته في كسب البصر للدين نفسه ، فإن الاقتصاد يوم تعبث به أيدى من لا ملة هم ولا شرف فإنهم يسحرونه في ضرب الملة السمحة

ومن هما اعتبر أن يد المعطى هى اليد العليا ، الله هو الأعلى ، ويد المعطى يد علما ، والآخد يده دبيا ، ولأن تكود أسداً تأكل التعالب من فصلاته أشرف من أن تكون ثعلباً تأكل من فصلات اساس .

ولذلث كان الإسلام شديد الحض على أن يبطلق المؤمنون في المشارق والمغارب يكسبون رزقهم ، ويطلبون فصل الله في فحاجه المبعثرة هنا وهناك ، أو المحبوعة تحت طباق الثرى ، وهذا سر قوله جل شأنه : ﴿ وَلَقَلَمُ مَكَنَاكُمُ فِي الْأَرْضُ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشُ ﴾(١) وقوله جل شأنه :

و هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هي (٢٠) .

والمدهش أن البحر المسخر للناس يستخرجون منه اللحم الطرى أعجز أهل الأرض في استخراج سمكه هم المسلمون .

إن أمتنا في الحقيقة معطوبة في صميمها لأمها فقدت الكثير من حسها الدقيق بالدين والدنيا معاً .

احترام الإسلام حق التملك ، يشر لساس أسباب التملك كما سمعتم :

<sup>(</sup>١) صورة الأعراف الآية . ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآيات من : ١٠ – ١٤

### ﴿ هُو أَنشَأُكُمُ مَنَ الأَرْضُ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فَيْهَا ﴾(١) .

ومع دلك يجيء مريئسب إلى العلم الديني وهو جهول يحب طرده مر ميدان العلم والدين معاً يروى عن رسول الله عليه أنه بعث بخراب الدنيا لا بعمارتها .

وما أكثر الأكاديب التي تشاع باسم الإسلام ، والتي جعلت المسلمين يعيشون في الدبيا على فضلات الأقوياء ، وبدلك أصبحت أيديهم لدنيا .. وفي الوقت نقسه أصبح ديهم في المرتبة الدبيا ، لأنه ما ينتصر دبين بغير دبيا ، كيف تنصره إدا كنت فلفيراً لا ثروة لك ؟ كيف تحميه إدا كنت فلفيراً لا ثروة لك ؟ كيف .. كيف . ؟ .

فإذا ملكت من حلال فإن الإسلام يوجب عليك أموراً ، أول ما يوحب الإسلام فريصة الزكاة ، وهى فريصة ليست هية ، ولو أن المسلمين أحرجوا ركاه أرصدتهم وأمواهم ونتعوا مها تعرات المحتمع وعورات الناس لأراحوا الأمة من بلاء كثير .

ولقد حدث أيام الحيفة الراشد عمر بن عبد العزيز رصى الله عه ، وكان آميراً عادلاً وحليفة راشداً ، حدث ببركة العدل ، وبركة الإيجان والتراحم أن الركاة أحرجت في أفريقيا ، أي في مصر ، وليبيا ، وتونس ، والحرائر ، ومراكش ، خرجت الركاة فلم يوجد لها من يأخدها في هذه الأقطار الرحبة كلها ، لأن الله أعنى الناس بعدل عمر . فمادا صنع عمر ؟ أمر بأن يُشترى بالزكاة عبيد ويحررون بمال الركاة واعتبر دلك مصرفاً بنص الآية : ﴿ وَفِي الرقابِ ﴾ إلى .

إلى الحير الكثير يمكن أن يتحقق إدا وجدت فيه نية التراحم والعطاء ، ووُجد القصد الذي يستهدف وجه الله بما يعطى وبما ينفق ، وقد قاتل الإسلام من أحل الركاة ، وكان قتاله فيها حاسماً ، ولعله أول قتال ظهر في تاريخ البشرية .

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية - ٦١

<sup>(</sup>٢) سورة النوبة الآية ٦٠ .

كان الساس يتقاتلـون لأمـور كثيرة ، ولكـن أول جيش طهـــر في ماريح الإسانية يحارب ليرغم الأغنياء على إحراح الحق المعلوم للعقراء والمساكين ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

قد تكون الزكاة حداً أدلى ، فإن المجتمع رمما ظهرت له حاجات ، وهما على لناس أن ينفقوا ، وهما يجيء دور الصدقة ، وهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو يعلم الناس في مجتمع المدينة المنورة كيف يتعاونون ويتراجمون : و من كان عنده طعام اثبر فبيدهب بثالث ، وإن أربع فحامس أو سادس (١) وفي الحديث أيضاً : و من كان معه فصل طهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فصل من راد فليعد به على من لا راد له ؛ قال أبو سعيد : و فدكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأيها أنه لا حق لأحد منا في الفضل (١) . .

إن النبي عليه الصلاة والسلام طبق على نفسه هده القضية ، فعدما كانوا يسيرون إلى « بدر » والمسافة بين بدر والمدينة المبورة أكثر من مائة كيلو متر ، كانوا يتعاقبون ، كل ثلاثة على جمل ، وكان الرسول عليه و احدا من ثلاثة أظل فيهم على بن أبي طالب رضى الله عنه فخجل من مع رسول الله أن يحشى وهم يركبون ، فقالوا يا رسول الله : اركب أنت ونمشي نحر ، فرفض . . وقال : ﴿ مَا أَنْهَا بِأَقْوَى مَنِي عَلَى المَشْيِ وَلا أَمَا أَغْنِي مَنكما عن الأجر ٤(٤) .

 <sup>(</sup>۱) رواه البحارى في مواقبت الصلاة ... باب السمر مع الصيف والأهل ۱ / ۱۵۲ .
 (۲) رواه مسلم في اللقطة ... باب استحباب المؤاساة بقصول المال ۱۳۸/۰ ورواه أبو دلود في الزكاة ... باب حقوق الملل عون المعبود ٥ / ٨١ ورواه أحمد ٣ / ٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) وبقية الحديث: ١٠. وأما يهوت الشياطين فلا أراها إلا هده الأقماس التي يستثر البس
 بالدياج ١٠ رواه أبر داود ق اجهاد باب في الجالب عون المبرد ٧ / ٢٣٦

<sup>(؛)</sup> عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر كان كل ثلاثة على بعير 🕳

لست تُعلى مكما عن ثوب الله .. الخطوات في سبيل الله لها أجرها . وآبا فقير \_ وهو رسول الله على الكار ، فقير \_ وهو رسول الله على الكار ، هذه هي طبيعة الكبار ، طبيعة النصور الكبيرة !!.

وما قرره الإسلام فى هدا جاءت به مكارم الأخلاق فى بلاد العرب من قديم .. ومما تحفظه من شعر حاتم يقول :

إد كنت رباً للفنوص فلا تدع رفيقك يمشى خفها عير راكب أعها فأردفه فإن حملمكما فداك وإن كان العقاب فعاقب(١)

القلوس: الناقة . وإن كان العقاب فعاقب: أي إن كانت تصعف عن حملكما معاً فتعاقبا عليها .. أي أنت تسير وتعقبه وهو يركب ثم يعقبك .. وهكذا .

ومما يعرف في تاريخنا العربي الأدبي -- ولكن العصر لحديث لا يعرف هــا - أن شاعراً اسمه عروة بن الورد يقول محاطباً آحر ، ويبدو أن الآخر كان بديناً قوياً ، يقول :

إلى امرؤ عافى إنائكي شركة وأنت امرؤ عافى إنائيك واحدً أتهرأ منى أن سمنت وأن ترى بوجهى شحوب الحق والحقّ جاهدً أقسّهُ حسمى في حسوم كثيرة وأحسو قَراح الماء والماءُ باردُ(٢)

ومعى الأبيات الثلاثة يقول الرجل لصاحبه أنت تهرأ بي لأن شحوب الحق أجهدني ، والحق قد يجهد أصحابه ، إذا كنت تهرأ بي فالسبب واضح ، إني امرؤ طبقي شركة بيني و بين عيرى ، أما أنت فتنفرد بطبقك تأكله وحدك .

هده المعانى أو هده الاداب لو كانت فى أوربا أو أمريكا لكتبت مماء الدهب كما يقولون ،وقبل. هذا تراثنا من أنضر صور الاشتراكية ، وهذه كلمة ضقت بها من كثرة ما لوثت من تطبيقات رديئة ، ومما اكتنفها من لصوصيات حيثة .

۱) ديوان حاتم الطائي : ۲۷ دار بيروت .

<sup>(</sup>٢) ديوان عروة بن الورد : ٢٩

إن عبدما في الإسلام نظماً احتماعية لا نظير لسموها وشرفها ، يقول ابن حرم في كتابه ﴿ المحلى ﴾ : ولكل مسلم الحق في بيت يأوى إليه ويصونه من الحر والبرد وعيون المارة ﴾

نو قال هذه الكلمة كلب من كلاب الشيوعية لطوَّفت الدنيا على أن هذا المبدأ يعطى الماس كراماتهم المادية والأديسة ، و يجعل لكل إنسان بيتاً ، لكس قائل الكلمة فقيه مسلم مسكير!! فقيه مسلم بيس له أهل ليس له ورثة .. ليس له رجال يحتصبون مواريثه !! فقيه مسلم .. هدا عيب الكلمة .. وهكذا الدنيا .

صح ما قيل إدا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاس غيره ، وإن أدبرت عنه سنبته محاسن نفسه .

إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد فريد ، وليس شيئاً مجلوباً من شرق أو عرب ؛ لأنه ناضح من وحى السماء ، ومن كتاب الله وسة رسوله عليه ، وقد تحدث فقهاؤنا عن التسعير ، والمعروف أن الإسلام يعتبر التجارة حرة ، ويتدحل في التسعير للضرورة ، ولكمه عدما يسعر ، وهو دين فقه وتشريع الأأظن أحداً ممن درس الفقه الروماني ، أو الفقه الفرنساوي ، الأأظن أحداً قرأ أن هناك تسعيراً للحدمات الاجتماعية والأدبية ، لكن في كتاب « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » الابن القيم ، وجدت تسعير الخدمات ، وهو ما يطبق الأن في البلاد الراقية .

هفی انجلس یُصرِب العمال لأسهم یرون أن جهدهم یسغی أن یناع لصاحب العمل نجنیه ، وصاحب العمل یری آنه ما بساوی غیر نصف جنیه .

قالتسعير للجهد، للمواهب، للنواحي العلمية والفنية، للشهادات والإجازات العلمية، هذا التسعير من تحدث فيه ؟.

وجدت أن فقهاء المسلمين تحدثوا فيه ، ويمكن لأى هيئة قصائبة محترمه أن تسعر الحهد المبدول ، المواد التي يستهلكها الناس في صرورامهم .

إن الإسلام دين خصب ، وفيه من النصوص في الكتاب والسنة

ما يؤسس اقتصاداً له ملامحه المتميرة ، وله آثاره المباركة ، وعندما نرفض وصفاً يستجلب من الحرح فلحل إنما نقدم بدله من تراثنا الأصيل ما يعني .

الآمة أن بعض الناس لا يعرف هذا التراث ، ولذلك لا يعرف الأصانة لأمتنا ، ونذلك هـ بعض لصحف لأمتنا ، ونذلك هـ بحهله حرب عليها ، ودققوا اسظر فإن بعض لصحف تريد أن تطبق العلمانية ، أي منذأ العيش للا دين ، وهي تسعى إليه بالكلمة بالصورة ، بالالتفاف والدوران كي تهيأ النفوس هذا .

وبحل نويد أن نلفت النظر إلى أصالتنا ، وإلى أن لديد من لسات البناء ما يمكن أن نقيم به محتمعاً صلباً ، وافتصاداً ناجحاً ، وليس من الصروري أن يتسول من شرق أو غرب .

أقول قولى هذا وأستعفر الله لى ولكم .

# الخطبذالت انيذ

الحمد شه. ﴿ وَاللَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عَبَادُهُ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتُ وَيَعْمُونُ وَيُسْتِجِيبُ اللَّذِينَ آمِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتُ وَيَزْيِدُهُمْ مِنْ فَضِمُ مَا تَفْعُلُونَ وَيُسْتِجِيبُ اللَّذِينَ آمِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتُ وَيَزْيِدُهُمْ مِنْ فَضَمُهُ وَالْكَافُرُونَ فَمْ عَذَابِ شَدِيدٌ ﴾ (١) .

وأشهد أن لا إنه إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ،

أمابعـــد :

عباد الله : أوصيكم ونفسى نتقوى الله عر وجل واعلمو، أنها الناس أن الإصلاح ليس تحارة التافهين ، إن نلإصلاح قواعده ، وإن له رجاله:

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآيتان . ٢٦.٢٥

والمصلحون الأصلاء قبل أن يمحوا وصعاً رديئاً يعرفون كيف يحيدون بالبدل الصالح، هماك ناس تعلب عيهم برعة التدمير، ونرعة العداوة بماصي. أنا نست من أصار لبس الطربوش، لأني لم ألبسه، ولم آلفه، ولكن العقل المحترم الذي يريد محاربة الطربوش، كان يسعى عبيه قبل أن يجاربه أن يقول: دعوا هذا .. هذا حير منه، لكن الطبيعة المدمرة عند بعض اناس عرت رؤوس المصريين، وجعمهم شعباً عارى الرأس في أرض الله، نيسب لمه شارة قومية حاصة يعرف بها فوق رأسه، والسبب أن الذي دمر كان يحسن التدمير فقط، ولا يحسن البناء، ويوحد باس كثيرون من هذا النوع، وهذا من قول القائل:

أربى بالله ماذا تمعل جىء نأوفى ثم قل ذا أكمل فحرام أن يلام المشعل أيها العائب أفعال الورى لا تقل عن عمل دا ناقص إن يغب عن عين سار قمر

لكن هناك تاساً يحسنون لمقد والتدمير ، ولا يحسون الباء والتعمير وما أكثرهم في بلادنا ، وعداوتهم تكون صارية عدما يشتبكون بالإسلام وأهله . ألفت النظر إلى هؤلاء ، إنها نريد أن سنى على ديمه وأن سطلق من قواعدنا ، وأن نحترم الأصالة التي أفاءها الله علينا .

«اللهم أصلح لنا ديسا الدى هو عصمة أمرى، وأصلح لما دنيانا التى فيها معاشنا، وأصلح لما آخرتنا التى إنيها معادنا، واجعل الحياة ريادة لما في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١).

﴿ رَبِنَا أَغُفَرَ لَنَا وَلِإَخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلُ فَي قَلُوبِنَا غَلاَ لَلَذِينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحْيَمٍ ﴾(٢) .

عباد الله : ﴿ إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴿ (\*) وأقم الصللة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والتسائي وأحمد .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الأية : ١٠ .

## الشباب في موكب الإسكرم خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ۲۲ من يونيه ۱۹۷۳

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوال إلا على الطالمين

وأشهداً لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، الرحمة لمهداة ، والمعمة المسداة ، والسراج المنير .

النهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصبحابه والتابعين .

أما يعسد:

فنحر نعلم أن القوة البدنية من نعمة الله على الإنسان ، كي يؤدى واحبه ويبنع أهدافه ، ويؤدى الحقوق الأدبية المكتوبة عليه .

ولهدا رأيت القرآن الكريم بوَّه بها في الوظائف القيادية ، وفي لوطائف العامة ، فأما في الوطائف القيادية ، فإن اليهود لما اعترضوا أن بعث الله فيهم من يقودهم ويربيهم : ﴿ ... قالوا أني يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ، ولم يؤنت سعة من المال ﴾(١) ؟ .

كانت طبيعة القوم في تقدير الأشحاص بالمال ، تهيمن عليهم ، وتطل من وراء حكمهم على الأمور ، فأفهمهم الله جل شأنه أن الرجال الكبار يكونون كباراً بالمعادن التي يصاغون منها والمواهب التي يرزقون بها ، والقوة العلمية والبدنية التي تجعلهم يستطيعون أن ينهضوا بما يحملون من أعباء ، قال تعالى موضحاً هذه الحقائق : ﴿ ... ،ن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ... ﴾ (١) .

ومعنى البسطة في العلم أن يكون القائد حكيماً فقيهاً مدركاً للأمور ، واضعاً كل شيء موضعه دون مغالاة أذ تفريط .

ومعنى البسطة في الحسم أن الإنسان يستطيع أن يؤدي ما عليه ، وأن يبطلق في الوجه الذي يبتغيه دون أن يغلبه إعياء أو يقف به داء .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ٢٤٧ . (٢) سورة البقرة الآية ٢٤٧

ومعروف فى تاريح الرجال أن الهمم الكبيرة تلوح أصحامها ، وأن القلوب الحية تكلف الأحساد ما لا تطيق ، ولدلك قال المتنبى :

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام(١) ولأمر ما وصف النبي عليه لصلاة والسلام بعص نعم الله على حلقه ، فقال في عد هذه النعم : « وبدناً على البلاء صابرا »(٢) .

ومعى البلاء: التكاليف التي يختبر الإنسان بها ، فإذا كان الإنسان صاحب طاقة على تحمل الأعباء ، كان دلث من نعم الله عليه ، هذا موضع دكر القرآن فيه حصائص الرجال الذين يقودون ، ثم فى موضع آخر أجرى على لسان بنت شعيب هذا الوصف الذي قال الفقهاء فيه : إنه جمع الكهايات والمواهب والمؤهلات التي لابد منها فى كل وظيفة ، فإن المنت قالت لوالدها : ﴿ يَا أَبِتُ استأجره ،ن خير من استأجرت القوى الأمين ﴾ (٢)

قال العلماء فالقوة يقصد ما الطاقة المادية على الوفساء بما يطلسه والأمانة يقصد مها الرقابة لروحية ، ويقظة الضمير التي تحعل الإنسال يدرك مسئولياته ، ويؤرقه خوف التفريط فيها ، فهو أمين وهو قوى فأمانته تجعله يؤدى ما عليه بدئة ، وقدرته تجعله يهص بما عليه دون عجر ، ولأن القوة بهذة المثابة في حميع الوطائف القيادية والعامة ، كانت مرحلة الشباب من أخطر المراحل في حياة الباس ، وكان ها حساب حاص عند الله ، لم ؟ لأنها مرحنة القوة ، فإن الإنسان يبدأ وبه ضعف الطفولة ، وينتهي وبه صعف

<sup>(</sup>١) ديوال النسى بشرح العكيري ٣ / ٣٤٥ ط العبيي

<sup>(</sup>٢) مص الحديث . و أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الديا والآخرة : لمان داكر ، وقلب شاكر ، وبدن على البلاء صابر ، وروحة لا تبغيه عوراً في مقسها ولا ماله ، ذكره السيوطى في الجامع الصعير وعراه إلى الطبراني في الكبير واليهمي في شعب الإبجاب عن ابن عباس رضى الله عبما ورمر له بالحسن ، وقال المناوى ، قال الهيشي بعدما عراه للطيراني في الكبير وفي الأوسط رحال الأرسط رحال الصحيح التهي وقال المدرى بعد عروه للكبير والأوسط إساد أحدهما جيد ، يعلى الأوسط ، وبدلت يُعرف أن إهمال المؤلف الطريق الصحيح وإيثاره الصعيف من سوء التصرف ، هذا وقد رمر لحسنه ، التهي من فيض القدير شرح الحامع الصعير ١ / ١٥٤

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٢٦

انشيحوحة ، يبدأ ضعيف القوى المادية والأدبية وينتهى وقواه المادية صعيمة وإن كان واسع التجربة أو كثير المعرفة .

قال معالى ﴿ ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ﴾ (١) .

هذه القوة بين صعفير حعمت لفترة الشباب حساباً خاصاً ، وجعلت السبى عبيه الصلاة واستلام يقول . ٥ لا ترول قدما ابن آدم يوم القيامة من عبد ربه حتى يسأل عن محمس : عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن مانه من أبن اكتسبه ، وفيم أنفقه ، ومادا عمل فيما علم ؟ ٥٠٠ .

ولما كان الشباب من العمر وسيسال الإنسان عنه ما دام جزءاً من عمره ، لكن الله أراد أن يبين أن للشباب حساباً حاصاً ، دون فترة الشيخوجة ، ودون فترة الصما تماكر أو الراهقة ، فإن فترة الشماب تعتمر فعلاً أعمر الفترات بالقوة وأملاً ها بالحيال ، وأعماها بالطاقات المادية والأدبية على سواء ، وهده الخواص التي حقت بفترة الشباب جعلت لهده الفترة ولأصحابها مكانة خاصة .

قال المؤرحون: كان لبنى عليه الصلاة والسلام يعرف بأنه يُحقّف دائماً بهذا الرهر المتفتح من لشباب الدين وهنوا لله أعمارهم وكرسوا له قواهم، واستطاعوا أن يكونوا قدائف الحق التي دمر بها الباطل، واستطاعوا أن يكونوا مشاعل النور التي أصاء بها الظلمة، واستطاعوا أن يكونوا مشاعل النور التي أصاء بها الظلمة، واستطاعوا أن يكونوا طلائع الفجر، الدي طلع على الدنيا بحضارة الإسلام، فأعماها روحياً ومادياً بعد أرمات روحية ومادية طحنت البشرية وأسقطت قدرها، وجعلت همته حسيسة وحركتها كليلة.

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية . ٤٥

<sup>(</sup>٣) رواه الترمدي في صفة الفيامة ، وقال هذا حديث عريب تحفة الأحودي ٧ / ١٠٠٠ ، وقال صحب بحد الأحودي وهو حديث صعيف لأن في سده حسين بن قبس وهو سروك كما عرفت ، وصعفه الترمدي أيضاً أن هـ ٧ - ١٠٠٠ وفي الناب عن أبي بررة الأسلمي قال . قال رسول الله عليه لا تزول قدم عبد حتى بسأل عن عمره فيم أفياه ، وعن عدمه فيم فعل ، وعن ماله من أبين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن حسمه فيم أبلاه » واه الترمدي وفان هذا حديث حسن صحيح تحفه الأحودي ٧ / ١٠٠٠

فلما ظهر هذا انشباب المؤمل حول محمد عليه الصلاة والسلام ، بدأ الإسلام يؤدى رسالته تأدية رائعة جليلة .

اللبى نفسه عليه الصلاة والسلام بعث في اكتال شبابه ، على سن الأربعين، وإن كانت حصائص الشباب من قوة ، وسعة ورحابة ، وعاطفة حارة ، وإقبال عارم ، كل ذلك بقى في الكيان النبوى حتى لحق بالرقيق الأعلى، وسبرى فيما نعرص من عادح أن الشباب موهنة قد تمند مع انعمر وقد تنكمش ، لكن الدى لا شك فيه أن شنابا في أعمارهم نصارة ، وفي سهم بكورة هم الدين بدلوا الجهود المضية في تأديب الباطل ، وقمع غروره ، وفي رفع راية الحق وإعلان مبادئه .

وأنا أنظر إلى الرجال المقاتلين فأرى الثلاثة الذير قتلوا في مؤتة: ريد ابن حارثة ، جعفر بن أبى طالب ، عند الله بن رواحة .. كانوا شباباً تقريباً في الثلاثين من أعمارهم ومع دلك فإن ريد بن حارثة تلاشى في رماح الرومان ، وجاء بعده جعفر فقاتل بصراوة وكان رجلا فيه كبرياء الإيمان واعتراز أهل اليقين بما وهبوا من معادن وشرف فلم قاتل سُوعَ منه :

يا حبدًا الحنة واقترابها طينة وبارداً شرابها والروم روم قددنا عذابها كافرة بعيسدة أنسابها على إذ لاقيتها صرائها(١)

والروم يومئذ كانوا هم الدولة الأولى في العالم، ولكن جعفر وهو تلميد من تلامدة محمد عليه الصلاة والسلام، كان يحتقر الكفر وأهله، وكان يرى أن القوة البدنية والطاقة المادية إن ساندت الصلال والشرك فما تساوى شيئاً ولا تعلى خسيسة أحد، ولا ترفع قندميداً!!

ولذلك قاتل الروم باحتقار ، احتفار الشرك ، احتقار الوثنية والمظالم ، قاتل وقتل ، وجاء بعده عبد الله بن رواحة فقاتل وقتل .

زيد بن حارثة حلف ولداً .. اسمه أسامه بن ريد ، أسامه بن زيد جعله النبى عليه الصلاة والسلام قائداً على الحيش مقاتلة الرومان ، وليدرك ثأر أبيه ، شاب عمره ثمانية عشر عاماً يونى القيادة ، ويتولاها بجدارة ويشعر الشاب وهو يمتطى فرسه، وينطلق إلى وجهه أن خليمة رسول الله ميالة وسينه واحد وستون عاماً يمشى إلى جانبه ! فيححل أسامة ويقول : يا حليمة (١) السيرة البوية لابن هشام ٢ / ٢٥٣ مصعه صبيح

رسول الله ، إما أن تركب ، وإما أن أبرل فيقول الخليفة له : « والله لا رُكِب ولا تبرل وما على أن أعبر قدمي ساعة في سبيل الله !! » .

ثم مر باب إعطاء القائد حرمة القيادة ومكانة الرياسة يقول أبو بكر لأسامة : هل تأدل لى في « عمر » ليبقى معى ؟ وعمر بن الخطاب محند في الحيش ، فيأدل أسامة بن زيد في أن يبقى عمر ، ويصدر أمراً ببقاء عمر مع خليفة رسول الله عَيْنَايَة .

عدم أتصور شانً في الثامة عشرة من عمره، أقول في نفسي : طبيعة الإيمان ، تربية القرآن ، نو كان هذا في إحدى العواصم العربية لرأيناه يتسكع في انظرق سادلاً شعره على رأسه كأنما هو امرأه !! لا تعرف مادا يصبع ؟ ولا يدرى هو أله في الحياة رسالة أم لا ؟.

بهؤلاء الرجال مضى الإيمان في طريقه لم يتوقف ، والغريب أن ضريبة العمل صاحب كل إنسان مهما كانت مكانته ، المعروف في عالم البوم ، إذا نبع فرد في أسرة تسلق من على أكتافه كثيرون ، كلهم يدعمي العبقريمة ، كلهم يطلب أن تكون له المكانة ، لأن فرداً من أسرته نبغ ، العريب أن الحي الحاهبي عليه الصلاة والسلام رفص هذه القاعدة ، ورفض أن تكون لها قيمة في حياته وسيرته وتقديره للأشخاص وأبي الرحال أنفسهم من أسرته أن تكون قرابتهم هي التي تقدمهم !! .

ولذلك وجداهم في غزوة «بدر» أول من يبرز ، فكان عم النبى عبه الصلاة والسلام واب عمه أول الفرسان الدين يقاتلون ، وأول قتيل سقط في « بدر » كان من بني هاشم ، وأول شهيد عظيم في « أحد » كان حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام ، وجعفر الطيار بفسه ابن عم البي عَلِيَا مات شهيداً في « مؤتة » !! .

كان الرجال الكمار من شباب هذا الدين يعلمون أن مكانتهم عند الله عقدار ما يضحون ومحقدار ما يؤدون ، قدرة الإيمان ، الطاقة على فهم المبدأ ، سمعوا في دينهم حديثاً عن الفتية أهل الكهف، كانوا شباباً ، لكمه شباب زانه الإيمان ، رانته المغامرة في سبيل الله ، رانته المقاومة للصلال السائد ، والرقص للشرك المستبد ، كانواشاباً ذكره القرآن فقال :

﴿ ... إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ﴾ (١) ، وسمعوا القرآن بتحدث عن شباب «يوسف» كيف رائته العمة ، عن شبباب «موسى» كيف كان قوة وحكمة . ﴿ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلما ﴾ (١) أهذا له وحده ؟ لا ، ﴿ ... وكذلك نجزى المحسنين ﴾ (١)

لما غضب إبراهيم من مسلك أبيه تاجر الأصنام الدى يصعها ويغرى الناس بعبادتها ، واستطاع إبراهيم أن يباوش الأصنام بلسانه ، ثم بيده ، كان حديث الناس : ﴿ ... سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ﴾ (أ) .

فالمتى الذى حطم الأصمام كان شابا ، كانت قدرة الشاب ، وطاقته ، وعواطفه ، وأفكاره ، وآماله ، كانت كنها تدور حول قيم حقيقية ، حول مثل رفيعة ، حول أهداف نقية ، فكان الشباب بحق بور أمته ، وخيراً للدين الشباب بحق بور أمته ، وخيراً للدين الشباب على المدين المد

الدى اعتنقه وعاش به وعاش له .

هذا من الناحية العسكرية ، أما من الناحية العلمية فعندما أنظر إلى الرجال الدين اعتبروا أئمة هذه الأمة أرى أبهم كانوا من الشباب ، عبد الله ابن عباس رضى الله عهما الدى غار منه بعض كنار السن لأن عمر رضى الله عنه كان يجعله مع مشيحة الأمة في استشارته والأخد برأيه ، كان شاباً ، عبد الله بن الربير ، عبد الله بن عمرو ، عبد الله بن عمر ، العبدلة الأربعة الدين ورثوا الدين كانوا شباباً ، أبو هريرة كان شاباً كثير الشكوى بلبسي عَلَيْنَا من العزوبة ، وكان يرجوه أن يعينه على الزواح ، وهذا الشاب شغل نفسه بالعلم حفظاً واستيعاباً ، ورواية ودراية ، ونشراً وانطلاقاً به في الآهاق فكان المؤسس للحضارة العلمية في هذا الدين القيم .

ووجدنا الآئمة من بعده باساً ، حلاوة العلّم عدهم أذهلتهم على حلاوة المادة والبحث وراءها ، والاستكثار منها ، وجدنا رحلا «كالشاهعي » الذي سعدت القاهرة بأنه كان يدرس في مسجدها هذا - مسجد عمرو بن العاص رضى الله عنه - ومساحد أخرى هنا ، هذا الإمام مات وعمره بضع وخمسول سنة !! أي أنه كال يُكوِّلُ علمه وهو شاب !! .

والشافعي هو الواضع لعلم أصول الفقه : فن النشريع في الإسلام .. في تقنين القوانين واستخراج الأحكام وتقعيد القواعد .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية : ١٤ ١٣ (٢ ، ٣) سورة القصص الآية : ١٤

<sup>(</sup>٤) مورة الأنبياء الآية ٠٠٠ ٣

الشافعي هذا مات في لخمسين من عمره أمتي صبع هذا الفقه ؟ في شبابه . وهو الذي يقول عن نفسه : إنه ما كان عبداً لمال ، ولا لحاه ، ولا يتبع نفسه شيئاً من هذا ، يقول :

أمطرى لؤلؤاً جبال سرنديب وفيضى آبار تكسرور تبرا أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإدا مت لست أعسلم قبرا همتى همة الملوك ونفسى نفس حر ترى المدله كفراً (١)

هذا إمام من أثمة الفقه الإسلامي هذا شاب من عنماء المسلمين ، يؤدى رسالة العلم بأمانة وقدرة ، هذا لمنوع من الشباب المذى حرس الإسلام بقوته ونوره وصميره ، هذا نوع من الشباب بحب أن نقف قليلاً عند مبادى الإسلام التي كونته ، وعند القصايا التي يبيعي أن نتعلمها منه ، ونحن الآن نواجه شبابنا والحيل القائم يبننا الآن .

معروف أن فترة الشاب فترة قوة العريزة الحسية وعرامها، واشتداد أمرها، ومن قديم قال العدماء: إلى هده العرائر عموماً تقوى مع كثرة المثيرات وتصعف مع قدة المثيرات، ولا أعسى وتقوى وتضعف المائها تصح وتعتل، لل أعلى أن هماك ما يحرجها على حد الاعتدال، وهماك ما يلرمها حد الاعتدال، من البيئة ولسلوك العام حولها.

قال علماء النفس: إن العريرة بمكن تغيير الاتحاه السنوكي لها بما أسموه « الإعلاء أو النسامي » أو تبديل هدف لها جهدف يغسى .

ولذلك فإن الشباب أحوج أهل الأرصَ إلى مشرفين أمناء يدركون كيف يستغلون قوته فى الخير ، وكيف يهدبون غرائره ، ويجعلومها لا تتمرد ولا تبرلق ولا تنحرف .

الأمر محتاح إلى أولياء أمور فى المحتمع كله ، وفى الأسرة خاصة ، يؤمنون بالله ، ويؤمنون بالقيم التى أودعها الله فى دينه ، وبالقواعد السلوكية والأعلاقية التى لا بد أن يسير الشباب عليها حتى تؤمّن عقبه وينتظر الحير له

معروف أن العريرة الحنسية تستثار عمدما تعرص المعاتن بشكل يهيح

١١) ديوان الشاهمي عفيق الذكتور حفاحي ص ٧٦

لكامل في طباع الباس، ولديث أمر الإسلام بالاحتشام أمراً مشدداً ، وكان في المدينة باس من المبافقين وباس من الحبناء ، ومروحي الإشاعات ، كانوا يمثلون حرب الشيطان في المدينة ، ربما تسكعوا في الطرق ليروا امرأة فيقولوا لها كلمة رديئة أو ينظروا إليها بطرة مرينة ، فأمر السي عليه الصلاة والسلام بأن تحتشم المسلمات حتى لا يض بهن الطبون ، وحتى يدرك كل بنسان أن الفياة التي تسير هي فناة مؤمنة تعرف ربها ، وتلزم حدوده ، وتصون عرصها ، وتعرف أن دلث ديها .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلْ لأَزُواجِكُ وَبِنَاتِكُ وَنِسَاءُ المؤمنينِ يَدُنِينَ عَلَيْهِنَ مِن حلاييبَهِن ذَلك أَدَنَى أَن يَعْرَفَنَ فَلا يَؤْدُمِنَ وَكَالَ الله غَفُوراً رحيماً ﴾ (١) ثم قل لممتسكعين : ﴿ لَكُنْ لَم يَنْتُهُ المنافقون والذِّينَ فَي قلوبِهِم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك مهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ﴾ (١) أي إل لم ينته هؤلاء ، فإن الله بكلف سبه عليه الصلاة والسلام بشن حملة على أو نئك الرقعاء قنطف أحياء المدينة مهم ، وتحعلهم درساً لغيرهم ، فلا يكون هناك بعد دلك إلا من يعض بصره .

وغض البصر دين، وهو حصن يلجاً المرء إليه حتى لا يصاب بما يقول عه علماء المهس: تداعى المعانى، فإن البظرة المحتونة تستتبع تصورات وأفكاراً كثيرة ولذلك يفول أحد الباصحين:

إن الإنسان ينبعي أن يلترم آداب الإسلام ، وفي الحقيقة المحتمع العربي الآن بالنسبة لنشباب يفقد كثيراً من انرانه ، وإيمانه وأحلاقه ، ومثله ، وشمائمه ، وفضائله ، والأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح .

تبدأ البطالة مع مواسم الأجارة ، والتهاء الامتحالات ، والبطالة شيء رهيب ، والنفسإذا لم يكل حق تُكَنَّف به ، فإنها تبحث على باطل تعمل فيه ، ومن هنا فإن عمل المربين دقيق ينبغي أن يصعوا مشروعات كثيرة ، وأن يحططوا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية : ٩٩ (١) سورة الأحزاب الآية : ٦٠

لبرامح موصولة ، ولو كال الأمر بيدى بصبعت معسكرات لا حصر ها للشباب ، تبدأ مع العجر ، لأل اليوم الإسلامي يبدأ مع العجر ، اليوم الإسلامي يبدأ مع قول المؤدل فصلاة حير من النوم! فإدا كال بعض النس يصبق بالبدء ، ويكسل عن الصلاة ، ويرعب في دفء لمراش ، فهذا إنسال كما جاء في النسة بال الشيطال في أدنه (١) أي أصبح تافها حقيراً لا يرجى منه خير ، ولا ينظر منه أن يؤدى عملا كبيراً في الدنيا ، لكن الوقاحة بلعت في عصر و أن الكسالي يريدول ألا يسمعوا قول المؤدل المسلاة خير من النوم!! .

إن الوقاحة بلعت مهم حد ألا يصلوا ، ثم أن يقولوا : لا تريد أن يسمعه المؤذنون هذا ، شيء عريب مكن اليوم الإسلامي يبدأ مع الصحر ، وعدما تقوم معسكرات للشباب بيحب أن تكون هذه المعسكرات مردانه بالبداء خمس مرات يسمع فيها لأدان ، وتقام فيها جماعات المصين ، لا تعنهي جماعة إلا نتبدأ جماعة أحرى ، ثم ترود ببرامج الدراسة ، وبرامج الاطلاع الواسع ، فإنى آسف إد أقول ال المسلمين في شئون ديهم وهبال ، وفي شئون دياهم حهال ، والفراغ العقلي والروحي بين أولادنا وشبابنا فرغ رهيب ، وكما تحتاح الصحراء الكبرى إلى أنهار لا حصر لها كي تحول جدمها حصماً ، فإن أمن بحاجة إلى أمهار من المعرفة بديمها ودنياها ترفع مستواها ، وتبدل حالتها ، وتجعلها أرق ثما هي الآن ، فنحن بديننا جهال ، وبتاريخنا جهال ، حتى تندر قادة ليهود بأن العرب آحر من يقرأ!! خين نريد للشباب نهماً عنمياً ، وعسكرياً ، ورياضياً ، واجتاعياً ،

<sup>(</sup>۱) على عبد الله بن مسعود رسى الله عنه قال دُكر عند النبي والله بن رس الله مران باشاً حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال و بال الشيطان في أدبه و رواه البحاري في التهجد باب إذا نام ولم يصل بال انشيطان في أدبه و رواه البحاري في التهجد باب إذا نام ولم يصل بال انشيطان في أدبه و النبيائي في قيام البيل أجمع حتى أصبح و ١٨٧ / ٢٠٤ وابن أصبح و ١٨٧ / ٢٠٤ وابن أصبح و الإقامة باب ما جاء في قيام الليل : ١ / ٢٠٢ ، وأحمد الإقامة باب ما جاء في قيام الليل : ١ / ٢٢٢ ، وأحمد الروك باب ما حادث في المناق حتى لا يسمع وقوله بال الشيطان في أدبه كتابة عن سد انشيطان أدن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر ، وقيل هو كتابة عن اردراء انشيطان له أ هـ سس السائي بشرح لحافظ السيوطي ٣ . ١٤٠٥ ، ٢٠٥ .

يملاً حياتهم بالجديد الذي لابد منه كي يؤدوا ما عليهم لأمتهم

قرأت أن بحو أربعين ألف طالب من شباب الحامعات سوف يدهبون إلى الحارج ، قلبي تألم وأحسست وخرا فيه وأبا أقرأ الحبر ، لماذا ؟ إن الأربعين ألفاً الحارجين ما يعرفون عن ديهم شيئاً !! ربما يوجد أفراد فيهم يصلون .. ولكن الألوف منهم لا تصلى ، هؤلاء يذهبون والنداء الذي يستمعون إليه في أعماقهم طلب المال لا طلب العلم ، ولا طلب الحبرة ، ولا طلب المرفون أين ينامون ، ولا طلب المرفون أين ينامون ، ولا كيف يأكلون ؟ بل ربما اشتعلوا كما علمت بعسل الأطناق ، وحمل وساديق الرجاجات الفارعة !! .

والسب قبّح الله السبب، ومن كال فيه، ومن شارك بقليل أوكثير. لِمَ يدهب أولئت الشباب ؟ وأنا أدرى أن هنك دوراً تتربض، وأماكن في شتى العالم تنتظر هذا الشباب الفارغ، يريدون أن يملأوا قلبه بمبادى أحرى، يريدون أن يميدوه إلى بنده ببعض المال، وبالكثير مما يفسده على أمته، وعلى تاريخه وعلى دينه، وعلى يومه ومستقبله.

إن الشباب يحتاح إلى رعاية ، يختاج إلى شيء جديد من تفكير من بيدهم الأمر .

اتصل بى بعض الشباب فى الحامعات يريدون أن يقيموا لأنفسهم معسكرات دينية ، كانوا فى كثير من لحياء يقولون . أيمكن أن نعان بالخيام ؟ ووجدت أن هؤلاء من أصحاب المثل ، ومن أصحاب اليقين ، كأنما يراعمون الزمن ويسبحون صد التيار ، ويعملون ما لا يطلب مهم ، عدما يقيمون معسكرات مؤمنة يسمع فيها الأداد خمس مرات كل يوم ، ويجمعهم ويذهب إليهم بعض الدعاة كى يربيهم ويسمى قوى الخير فيهم ، ويجمعهم شباباً يحسون محدمة ديهم ودياهم .

بينا هناك معسكرات أخرى يقيمها من لا يدين بالإسلام، ومن لا يعرف حق الله عليه تزود بالكثير من أسباب القدرة، ومن أسباب المتعة، ومن أسباب التعاون على الشر لا على الخير.

إن شبابها بحاجة إلى الرعاية ، ولكنى لا أقبط الشباب ، أريد أل

أقول لأى شاب مؤمر: كن رجلاً، اثبت مكالك، كن قوى الشخصية. أعجبني من أبي العلاء قوله :

تثاءب عمرو إد تثاءب خالد بعدوى مما أعدتني الثؤباء (١)

كسول إلى جانب كسول ، لكنى حسمت أسياب الكسل من بلنى وعقلى وقلبي، ويقول أبو العلاء موصحاً خُطّته ·

خدى رأبى و حسبك داك منى على ما فى من عوج وأمّتِ (٢) ومادا يبتعبى الحلساء عدى أرادوا منطقى وأردت صمتى ويوجد يسا أمد قَصِيًّ فأموا سمتهم وأممت سمتى

أريد أن أقول لكل شاب مسلم رسح قدمك في الأرص ، وامض في طريقت طائباً وجه ربك ، باشداً ثوابه ، منتظراً عوبه وتوقيقه ، وإذا حاربتث الديب كنها فثق أنها لى تبال قلامه طهر من أطافرك ، وستصل إلى غرضت وليكن ما يكفيك من ثواب الله وتقديره ، أنك أحد الدين يظلهم الله في طله يوم لا ظل إلا طله ، شاب نشأ في طاعة الله ، فإذا تعاون هذا الشاب مع عيره فهما أحوال تعارفا على الله ، تحابا بروحه ، اجتمعا عليه أو تفرقا عيه (٢) .

هذا المعنى أرجو أن يكون في نفس كل شاب مؤس ، إن العالم عهب منه تيارات حمراء وصفراء ، تريد أن تسرق من الإيمان أفحر ما فيه ، تريد أن تسرق من الإيمان أفحر ما فيه ، تريد أن تسرق من الإسلام أحب ما لديه وأقوى ، تريد أن تسرق انشباب !! وريد من الرجال المسئولين ، من أرباب الأسر أن يلتقنوا إلى الشباب ، أن يقتربوا مهم ، أن يعيموهم على الحق ، أن يحتهدوا في أداء واحبهم . أفول قولى هذا وأستعمر الله في ولكم .

<sup>(</sup>١) البروميات ١ / ٣٦ طبعة دار الكتب العدميه ببيروت

<sup>(</sup>٣) اللروميات ١ / ١٥٥ والأمت . الصعف والوهل .

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رصى الله عنه عن لبي عليه قال « سبعة يظلهم الله تعالى في ظلمه يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل ، وشاب سشأ في عبادة الله تعالى ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحاب في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة دات محسب وجمال فقال إلى أخاف الله ، ورجل تصدق بصدق بصدق في محدق بصدقة فأخماها حتى لا تعلم هماله ما تنعق يميه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاصت عيماه » رواه البحاري في الركاة – باب المهدقة باليمين ١٣٨/٢ ، ومسلم في الركاة – باب فضل يحده الصدن ٣ / ٩٣ ، والترمدي في الرهد ــ باب ما جاء في اخب في الله تحدة كل عدم ١ على المحدة الأحوذي وحدا المحدة الأحدادي في الله المحدة الأحدادي في المحدة الأحدادي في المحدة الأحدادي في المحدة الأحدادي في المحددة المحددة المحدد على المحدد على المحددة المحدد على المحدد عل

# الخطبذالت أنيذ

احمد لله ﴿ الذي يقبل لتوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١).

وأشهد أن لا إله إلا الله ، الملك احق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

النهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما يعسد:

فإبى أحب أن أصارح المسلمين بأمر يبعى أن يصارحوا به ، هذا الأمر أن مستقبلهم يجب أن يصبع في بلادهم وعبى أرصهم ، وبأحلاقهم وكدحهم .

إن أخلاق التسول السياسي والاجتماعي التي هيمنت على الأمة انعربية من أمد غير بعيد ، جعنت أمتنا تنتظر أن يبت في مستقبلها رعماء البلاد الأحرى ، وقد رأيت كثيرين ينتظرون احتماع رعماء للأحرى وينصورون أن دلك قد يتأثر به مستقبلهم هما ، أو يبت في أحوالهم وشئونهم .

أريد أن أقول: إن الأم التى تبنى مستقبلها على التسول لا تصبح للحياة . مستقبل الأمة الإسلامية لا يصبعه إلا المسلمون في القاهرة ودمشق ، في مكة والمدينة ، في بغداد ، وأم درمان ، ومراكش ، وكل بلد إسلامي ، وكل عاصمة إسلامية ، عن وحدنا الذين نصوع مستقبله ، غي وحدنا الذين نصوع مستقبله ، غي وحدنا ... وما يغيظ في الأمر كله أن أهل الأرض يذهبون حيث يدهبون عا عدهم من عقائد .. الرجل الشيوعي مافكر قط أن يقسول : إنسى متنازل عن الشيوعية ، أو سأكفر بها ، أو سأعير تطبيقها في بندى . عميد الصليبية في العالم ما فكر قط في أن يعير من تدينه ، ولامن مسلكه ولا من حركته ، ولا من وجهته .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري الأيثان : ٢٦،٢٥

، كل إنسان ينطلق ، يتحرك أو يسكن ، وهو صورة لدينه ، إلا السلمون يسلحون ديهم جاساً ويحاولون أن يفكروا ،كُنهم جس آخر بعيد انصلة بالدين .

المعركة تدور على مستقبل الإسلام، على قتله! على اجتثاث جذوره!! على قبر أمته!! المعركة تدور على هذا!! .

الحركة الأولى لسصر أن يعرف المسلمون هذه الحقيقة ، وأن يتشبثوا بالإسلام ، وأن يقونوا سبقى بدينا وعليه ، ونقاتل دونه حتى نلقى الله ، هذه هى الخطوة الأولى في النصر ، وهى الخطوة التي نحتاج أن نخطوها الآن .

أما أن كل ذى ملة يعتز بمنته ، والمسلمون وحدهم هم الذين يتكمشون على عقائدهم ، وعن شرائعهم ، وعلى مثلهم العالية ، فهذا مالا يطاق وما لا يمكن أن يقبل ، وما لا يمكن أل يحفظ به مستقبل ، مستقبل ، مرتبط لابلفء الصعار والكبار هنا وهماك ، بل مرتبط باصطلاحما مع الله ، وعودتما إلى الإسلام ، وتطبيقنا لتعاليمه ، وكما قلت: إلني متفائل ، وإل لتماؤلي أسباباً حقيقية لا أوهاماً أتخيلها .

إن الشباب المؤمن يلقانى فى كل مكان ، وهو حريص على مرضاة ربه ، يريد أن يؤدى واجبه ، إن قوى الإيمان شعرت بخطر داهم يريد الإجهاز عليها ، ودلك مما حرك خصائص المقاومة فيها ، وجعلها تستيقظ من سباتها ، وتستأنف فى ثبات أداء واجبها لإرضاء رمها .

أيها المؤمنون .. إن الرمن جرء من العلاج !! وربما طال الرمن أو قصر ، ولكن المهم أن نتبت وأن نؤدى ما عليها ، وإنه لمن دواعي السرور أن هذا المسجد الذي الطبقت مه أشعة الإسلام العلمية في العصر الأول ، إن هذا المسجد الذي مرت به أيام عجاف ، كانت الحمعة لا تقام فيه ، إن هذا المسجد كان من توفيق الله له أن قيض الله له رجالا يعملون لرد الحياة إليه والإنعاش البائي فيه ، قد تكثر العوائق أو تطول ولكنهم ماضون في طريقهم ، وعدما دخلت ووجدت جيل القمامة الذي يواجه الخطيب بدأ يقص من أطرافه ، وبدأ يتلاشي ، وعدما شعرت أن إحدى الشركات

الهدسية الكبرى قد بدأت العمل اليوم ، أحسست بأن بلدنا إلى حير ، وأن في رجالنا من يطمئن إلى وفائهم .

« اللهم إنا بسألك موجبات رحمتك ، وعرائم مغفرتك ، والغبيمة مس كل ير ، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لبا ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرحته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها »(١) .

عباد الله:

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمدي في الوتر ــ باب ما جاء في صلاة الحاجة وقال - هذا حديث عريب في إنساده مقال - فائد بني عبد الرحمن يُضعف في اخديث , ونائد هو أبو الورقاء , تحمة الأحودي ٢ / ٩٠٥ وابن ماجه في الإقامة ــ باب ما جاء في صلاة اخاجة ١ / ٤٤١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية : ٩٠ .

## خصَها نص المجتمع الإنسالامي قبل الهسجرة

#### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الطالمين.

وأشهد ُن لا إنه إلَّا الله وحده لا شريث له ، به المبث وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والمعمة المسداة ، وانسراح المبير .

النهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما يعبيد:

صحن على أعتاب السنة الرابعة والتسعين من القرن الرابع عشر الهجرى – هجرة كبير المرسلين ، وخاتم التبيين ، سيد الحبيقة كمها وهاديها ، سيدن محمد بن عبد الله عبه صلوات الله وسلامه – وقد رأينا أن مخصص هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة في الكلام عن الهجرة ما قبلها وما بعدها ، لأن حق الماسبة عبيا أن تُدكر بها ، وأن محتفى بمقدمها ، وأن ملتمس العبر من تصاعيف الأحداث التي تضمنتها .

إن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام بدأت في جزيرة العرب، وقد فاجأت هذه الرسالة سكان الحزيرة محقائق دت بال ، كانوا لا يدرون عها شيئًا ، بل كانت بنتهم تحبا وفق حرافات وترهات ، تُدفص هذه الحقائق وتحاصمها .

كان أول ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إليه توحيد الله جل شأنه ، وتوحيد الله بديهية يحترمها أصحاب العقول ، ولكن عرب الحزيرة وغيرهم ممن على غرارهم من المنحرفين يعتقدون أن لله شركاء ، وقد

استنربوا دعوة التوحيد . ﴿ وعجبوا أن حاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إها واحداً إن هذا لشيء عجاب ﴾(١) .

والعجب لبس في التوحيد، فإن التوحيد حقيقة، ومن أطرف ما يروى لدعم هذه الحقيقة ما قاله على س أبى طالب رصى الله عمه لابه: يا بنى لو كان نوبك شريك لأرسل هذا الشريك رسولا من قبده يُعرف به، ويبلغ عنه، ما له أبكم لا يتكلم ؟ .

إن كل المرسلين الدين جاءوا سأو، أن الله واحد، و بنعوا أنهم من عسد الإلمه الواحد : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبِدُونَ ﴾ (٢) .

ووحدائية الله جل شأنه حقيقة علمية تنطق مها فجاج الأرص و آفاق السماء ، فقد ثبت علمياً أن الكول الذي نعيش فيه تحكمه قوانيل واحدة وسنل لا تختلف ، وقد تستعرب إذا شعرت بال سسنة القمح أو الأور في حقيها ما يمكن أن تنبت على هذا البحو إلا لأن الله وصع الأرص على هذا البعد المقدور من الشمس ، ١٥ مليول كينو ، ولو أن هذا البعد قل أو كثر ما نبتت زراعة ولا يقيت على ظهر الأرض حياة !!.

إن الآفاق البعيدة والكواكب القصية تشيرك في صنع ما نأكل من طعام ، فوابين واحدة نعم الكود كنه من الدرة التي لا تُرى إلى المحرة التي لا ترى ، الذرة لا ترى لدقتها ، والمحرة لا ترى لأبعادها .. ولكن الذي يبصر كل شيء وضع مظاماً واحداً يدل على وحدانيته .

ودعت هده الرسالة إلى التصديق باليوم الآحر ، وكان الحاهليون قديماً كالجاهليين حديثاً لا يؤمنون إلا بحياة واحدة على ظهر هده الأرض .. وفى صوء هذا الفهم ترى الإنسان وحشاً يعيش ليومه ولا عد له ، يعيش لهذه الدنيا لا آخرة بعدها ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ، بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، ليبين لهم

<sup>(</sup>١) سورة ص الأيتان : ١٤٥ . (٢) سورة الأنبياء الآية : ٢٥ .

#### الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ﴾(١)

ويس تدكير الإسلام بالدار الآحرة تهوياً لشأد الديب ، أو انتقاصاً من النشاط فيها ، كلا ، ولكن التدكير بالدار الآحرة جعل الغرائز البشريه تلزم حدودها ، فلا تطعى ولا تغتر ولا تبطلق دون ضوابط ، فإن الإسان يعتدل كثيراً ويعرف كيف يسبر وفق هدايات ربه يوم يعلم أل كل ما يقترف من صغير أو كبير محسوب عيه : ﴿ إِنَا كُنَا سَتَنْتُحُ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

ومن الأعلاط الشائعة في تصوير الرسالة الإسلامية أسهم يقولون: حاء محمد في بيئة مشركة فدعاها إلى التوحيد ، هذا تصوير ناقص للرسالة الإسلامية بيست علاقة بين العبد وربه فقط ، ولكها نصمت مع هذه العلاقة بين الإنسان وربه تنظيماً اجتماعياً للكيان الإنسان الكبير ، يقوم هذا التنظيم على المسئولية المشتركة ، محمى أن المجتمع لا يجور أن يكون فيه جوع وشبع ، عر وذل ، كبر ووضاعة ، علم وحهل ، يبعى أن يمد القادر العالم الواحد المكثر بده إلى من دونه حتى يتساوى الحميع في نعمة الله وقصله ، لا تساوياً يريل الفوارق بين الأفراد فهذا مستحيل ، ولكنه تساو يحقق الرحمة والتعاون على البر والتقوى والتواصى بالحق والصبر .

ولدلك في أول ما نزل من القرآل لتنظيم العلاقة بين الناس ورمهم نجد أن هذا التنظيم تناول العلاقة بين الإنسال والإنسال . سورة المدثر من أول ما برل ، ومع دلك فأنت تقرأ فيها قوله تعالى على لسال أهل الجنة وهم يتساءلون عن المحربين يقولون لهم ﴿ ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين كه(٢) .

وعدما انقسم المحتمع في الحاهلية إلى متكبرين مترفعين ينظرون شزراً إلى من دونهم جاهاً ومالاً ، وعدما حاول هؤلاء المتكبرون المترفعون أن يمرصوا تقاليدهم على صاحب الرسالة مناهم ، وعرضوا عليه أن يحضروا في

<sup>(</sup>١) سورة اسحل الآية ٣٩،٣٨ (٣) سورة الحائية الآية : ٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الملثر الآية : ٤٤ ــ ٤٤

علسه وأن يستمعوا إليه تمهيداً للإيمان به ، والدخول في دينه ، لكن شريطة ألا يُسوّوا عن دوبهم مكانة ومنزلة في نظرهم ، فلم يتأن الوحى أو يستدرج هؤلاء للإيمان ، بل رفض لأن هؤلاء الذين يريدون الدحول في الإسلام وفق فهمهم وكبرهم أرادوا طرد المؤمين الضعاف أو على الأقل رميهم وراء ظهورهم في المجلس فنزل قوله تعالى : ﴿ ولا تطود الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من بالغداة والعشي من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيسا أليس الله بأعلم بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيسا أليس الله بأعلم بالشاكرين ﴾(١) .

دخل الإسلام باس ، بريد أن نعرف الحصائص العقلية والنفسية لم دحل الإسلام ، وانشرح به صدره ، حتى تعرف من هم المسلمون قل الهجرة ؟ ما حلائقهم ؟ ما فضائدهم ؟ ما الميزات الإنسانية التي توافرت فيهم مادياً وأدبياً حتى بدأ مجتمع ما قبل الهجرة يتكون ؟ .

أول ما نلحطه في المسلمين أنهم أصحاب تحرر عقلى ، لم ؟ لأن طبيعة الإيمان عندنا في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه طبيعة تقدمية ، محر في عالم يفخر بأنه تقدمي ، الحقيقة أن العام فعلاً ارتقى علمياً في حوانب ، ووقف في جوانب كثيرة .. ولكن الإسلام عندما يعرض الآن ربما نظر الناس إليه من خلال الأمم الهابطة المنتسبة إليه ، فأزروا به واستهانوا بقيمه .

نريد أن نهرف الإسلام من خلال الذين اعتنقوه أولاً ، كان هؤلاء كما قلت أصحاب حرية عقلية ، إنسان بدأ يحدث الناس ويقول لهم : أنا أعرض عليكم ما عندى ، ما عمدك ؟ ومن أين جئت به ؟ وما تريد ؟ وما دليلك ؟ .

فيكون الحواب : ﴿ حم ، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، إن في السموات والأرض لآيات اللمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآيتان : ٣٠٥٧ .

آیات لقوم یوقنود. واختلاف اللیل والنهار وما أنزل الله من السماء من ررق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. تلك آیات الله نتلوها علیك بالحق فبأی حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون ﴾(۱).

حطاب للعقل المشرى ، تحريك للفكر الإنسانى ، لكن هماك باساً حمدت أفكارهم ، وتحجرت عقولهم ، هؤلاء يصفهم الله فيقول : ﴿ وَمَنْهُم مِنْ يَسْتُمُعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قَلُوبِهُم أَكْنَةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفَي آذَانِهُمْ وَقَرأ ، وإنْ يروا كل آية لا يؤمنوا. بها .. ﴾ (٢) هذا الوع المتحجر هبط إن مستوى الحيوانية ﴿ إنْ شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ (٣) .

إدل بدأ الإسلام حرية عقبية ، فكنال الحيل الندى اعتبق الإسلام يمثل في أرض الله الواسعة مجتمعاً تقدمياً أرقى فكراً وأنصر نظراً وأعمق استدلالاً ، وأوسع آفاقاً من المجتمعات المتخلفة الأخرى .

الصم إلى هده الحربة العقلية في محتمع ما قبل الهجرة شيء آجر هو القدرة الفسية على علاقة الحماعة إدا كانت محطئة ، والقدرة الفسية على المشي مع لحق وإل كال الباس مبطليل لا يرزقها كل إنسال ، فقد تبيل سا من استعراض البشاط الإنساني ، والتأمل في مسالك الحلق تبيل لما أل الباس نوعال : نوع دس لا يحسل إلا أل يكون مع التيار ، يقول : أنا مع النس ، هذا اللول أو البوع يسمى الإمعة ، وفيه تحدير البي عيالية: « لا تكونوا إمعة تقونول إل أحسل الباس أحسا ، وإن ظلموا ظلما ، ولكن وضوا أمسكم ، إن أحسل الباس أل تحسنوا ، وإل أساعوا فلا تطلموا ها .

القدرة على التحلص من البيئة المنحرفة ، أو من التقاليد السحيفة ، أو من التيارات المعوحة لا يستطيعها كل إنسال ، بل رأينا ناساً رأوا

<sup>(</sup>١) سورة الجائية الآيات من ١ – ٦ . (٢) سورة الأنعام الآية : ٢٥

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعال الآيه ١ ٢٢ .

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمدى في البر \_\_ باب ما جاء في الإحسان والعمو عن حديمه رضى الله عنه ، وقان حديث حسن غريب لا بعوفه إلا من هذا الوجه . نحمه الأحودى ٦ / ١٤٥

الصواب ولكن لعجرهم اسفسى ، ولعدم قدرتهم على ترك ما أنفوا بقوا مع الصلال !!

يقول الله في هؤلاء. ﴿ وَكَذَلَكُ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ فَي قَرِيةٌ مِنْ نَذَيْرِ إِلَّا قَالَ مَتْرَفُوهَا إِنَا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَا عَلَى آثَارَهُم مَقْتَدُونَ ، قَالَ أُولُو جَنْتُكُم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ (١) البيئة تنجه صلالاً إلى الشمال ، اتحه أنت إلى البمين .

هكذا ربى القرآن الجيل الدى تكون قبل اهجرة ، رباه على قدرة علىه المواريث السائدة ، التقاليد الموطدة ، التيارات العالمة ، وى هذا بقرأ قوله تعالى ى سورة هود المكية ﴿ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ﴾ (٢) وتقرأ قوله تعالى ى سررة الأبعام المكية : ﴿ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إلى عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يُقْلَح الظالمون ﴾ (٣) .

قدرة نفسية على محالمة البيئة إدا صدت ، لكن محالمة البيئة إذا صدت قد تكلف صاحبها تعباً ، وقد تجشمه عناً ، وها نحد أن صاحب الحق الذي اعتنقه واستراح إليه لا يبالى في سبيل الحق أن يتحمل العبت وهده وخاصة في الرسالة الإسلامية جعلتنا نرى أن الذين آمنوا ووجهوا بثلاثة أنواع من الحروب:

النوع الأول: حرب الاصطهاد، وقد وجهت للضعاف الدين لا عزوة لهم ولا عصبية، والرسول على أول أمره كان لا يملك شيئاً، وليس لديه ما يقدمه من حماية، إذا رأى أسرة كأسرة عمار بن ياسر هو ووالده وأمه رضى الله عهم، إدا رأى الأسرة تعذب ماذا يقول لها؟ لا يستطيع أن يقون إلا: « اصبروا آل ياسر موعدكم الحمة »(3).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآيات من ٢٣ ٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآيتان (٢ ١٣٢٤)

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٣٥

<sup>(</sup>٤) دكره اهيئمي في المجمع ٢٩٣/٩ وقال رواه الطبرايي ورجاله ثقات، وعن جابر رصى الله عنه أن رسول الله عليه مو بعمار وأهمه وهم يعدبون فقال « أبشروا آل عمار وان ياسر عال موعدكم الجنة » رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ٣٨٨/٣ .

الأبياء لا يملكون أموالا يرشون سها ، ولا يملكون تسلطة يفرصون بها حمايتهم على أتباعهم ، بل في الهجرة الأولى إلى الحبشة هاجر عثمان بن عفان رصى الله عبد عنه ومعه روجه رقية رصى الله علما بنت رسول الله علمانية.

النوع الثانى : حرب السخرية ، وحرب السحرية كانت حرباً فيها وع من الإيذاء النفسى ومن الإحراج البالغ ، كانت حرباً موجعة : ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الذَّى نَوْلُ عَلَيْهِ الذَّكُرُ إِنْكُ لَجْنُونُ ﴾(١) سبحان الله .. أعقن إنسان في الأولين والآحرين يقال له هذا ﴿ إِنْ الذِّينَ أَجَرِمُوا كَانُوا مِنْ الذِّينَ آمنوا يضحكون ، وإذا مروا بهم يتغامزون ، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لمضالون ﴾(١) .

إنهم يضحكون ، ويسحرون ، وينكتون ، غمز ولمز وتنكيت وسحرية ، لكن أتباع محمد عليه ثبتوا وصبروا على هذا كله .

النوع الثالث: حرب المقاطعة ، وهي حرب مؤذية ، عندما يكون الإنسان تاحراً ثم تنقرر مقاطعته ، أو عدما يكون له بنات وبنول فيتقرر ألا بتروح أحد من بناته ، هكدا صنع المشركون بأتباع محمد عليه الصلاة والسلام ، لكهم تحملوا هذا كله ، فكان إلى جانب الحرية العقلية ، وكان إلى جانب القدرة النفسية على محالفة البيئة كان إلى جانب هدين شيء ثالث وهو الثنات والتحمل في ذات الله ، والصبر على ما يكول من شدائد !! ثم كان الأمر الأحير وهو الدعوة إلى الهجرة ، والدعوة إلى الهجرة شيء أحب لمناسبته أن أعقد مقارنة عاحلة سريعة بين الدعوة إلى الهجرة في مكة لإقامة دولة دينية أو محتمع ديني في المدينة ، وبين ما وقع في عصرنا هذا .

الدعوة إلى المُجرة كانت صريحة ، سنتقل إلى المدينة لنقيم فيها هولة الإسلام بعد أن عجزنا عن إقامتها في مكة .

ومهاجرة الناس من أوطامهم وأسرهم وماضيهم ، وما ألفوا إلى مكان ليقيموا فيه دولة وفق ما يعتقدون شيء عرفه المسلمون قديماً عندما هاجروا إلى المدينة لمنورة ، وأريد أن ألفت البطر إلى فارق شاسع بين ما وقع من مسلمي الأمس مند أربعة عشر قرباً وبين ما وقع من اليهود اليوم .

 <sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية . ٦ .
 (١) سورة المعمين الآيات من : ٢٩ – ٣٢ .

إن اليهود من محمسين سنة تقريباً قرروا في مؤتمراتهم أن يهاجروا إلى إسرائيل كي يقيموا في فلسطين دولة لهم باسم إسرائيل ، وفعلا بدأت الهجرة ، واستطاع هؤلاء المهاجرون أن يقيموا دولة توصف بأنها دينية ، وجعلوا عنوانها إسرائيل ، هناك فروق واسعة بين هجرة المسلمين قديماً إلى المدينة وهجرة المسلمين قديماً إلى عجل :

أول هذه العروق أن المسلمين الدين تركوا مكة إلى المدينة بحك أن يوصفوا بتعبير العصر الحديث بأنهم مغامرون ، لأنه لم يكن لهم على ظهر الأرض نصير ، كانت الدنيا كلها ضدهم ، أما المشركون فلأن القرآن عاب الأصنام ، وحقر الأوثان ، وهدم تقاليد الحاهلية ، وطلع على الدس بوضع جديد يصب فيه الإنسانية صباً من طراز آخر ، وأما المسيحية فإن الإسلام كان في مكة ينكر بحرارة وحماسة أن يكون لله ولد ، فعي سورة الكهف المكية نقراً قوله تعالى : ﴿ ويندر المذين قالوا اتخذ الله ولدا ، الكهف المكية نقراً قوله تعالى : ﴿ ويندر المذين قالوا اتخذ الله ولدا ، فالمهم إن الحمة من علم ولا لآبائهم ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ﴾(١) .

وفى سورة مرَّيم المكية نقرأ قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْنَ وَلَدَا لِقَدَ جَمَّعُ شَيْئًا إِذًا ، تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنهُ وَتَنشَقَ الأَرْضَ وَتَخْوَ الْجَبَالُ هَذَا أَنْ دَعُوا للرَّحْنَ وَلَداً ، وما يَنبغى للرَّحْنَ أَنْ يَتَخَذُ وَلَداً ، إِنْ الجَبَالُ هَذَا أَنْ يَتَخَذُ وَلَداً ، وما يَنبغى للرَّحْنَ أَنْ يَتَخَذُ وَلَداً ، إِنْ كُلُ مِن فَى السَّمُواتُ وَالأَرْضَ إِلاَّ آتَى الرَّحْنَ عَبِداً ، لقد أحصاهم وعده عداً ، وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ﴾(٢) .

هدا الإعلان الصريح الدى ظهر في مكة عاطهم وأعصبهم وجعلهم يحقدون على الإسلام والمسلمين .

أما اليهود وهم عدو ثالث فإن القرآن تناولهم أكثر ما تناولهم في مكة قبل الهجرة ، سورة الأعراف المكية قالت عهم ، إن الله لن يدعهم ، ربما ضحكت الدنيا لهم قليلاً ، ولكن لابد أن تختم بفاجعة ، ولابد أن يصابوا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآيتان ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة مرج الآيات من : ٨٨ - ٩٥

بكبة قاصمة ﴿ وإد تأذن ربك ليبعش عليهم إلى يوم القيامة من يسرمهم سوء العذاب ... ﴾ (١) .

مادا بقى في الدنيا من صديق للمسدسي ؟

اليهود صدهم ، والنصاري صدهم ، المشركون صدهم ، الملحدون الدين لا يؤمنون بآلهة صدهم ، فمادا بقي للمسلمين ؟ .

ويوم يكنف تاحر فى مكة أن يُصفى ماله ليدهب إلى المدينة وإنه معامر .. معامر فعلا .. ولكن الذين آثروا ما عند الله ، ورجحوا جانب الحق، قالوا لو اتفقت الدنيا كلها صدن وسنبقى مع الله ومع بيه محمد عَلَيْكُمْ

هوًلا، الدين فعلوا دلك كانوا شيئاً آخر محالفاً من كل حاب هجرة اليهود إلى فلسطين ، فإن اليهود فيل أن يهاجروا إلى فلسطين نعهدت الدولة الأولى في العالم يومئد انحترا بأن تكيف الطروف في فلسطين لاستقبالهم ، فكان الحاكم الإنحليري في فلسطين يذل العرب ، ويعطش أرضهم حتى لا يبت فيها رع ، وحتى يكرهون على بيعها بأبحس ثمن أو بأعلاه ، وكانت الرصاصة إذا وحدت في بيت عربي سبباً في أن يهدم البيت من أعلاه إلى أدناه! .

كان الاستعمار البريطاني من سنة ١٩١٧ إلى سنة ١٩٤٨ ، كان عالمياً ومحلياً يهييء الظروف لاستقبال اليهود المهاجرين ، فكان رأس المال اليهودي إد هاجر فمن مأمل إلى مأمل ، ومل حام إلى حام ، ومل حام الى حام .

شتان بين هذا وبين المهاجرين الأوائل، شتان .. شتان .. ثم إن المهاجرين الأولين دهبوا إلى المدينة المنورة، أي هحرة هذه ؟

يوم اضطرتنا الظروف الصعبة إلى أن نستقبل المهاجرين من السويس والإسماعيبة ، تحركت لأجهرة الاقتصادية والثقافية والحكومية والأهلية لاستقبال المهاجرين ، وصدرت قوابين ، وبدأت أمور كثيرة تتحد لكن اهجرة إلى المدينة أشرف عيها شيء واحد هو الدين والخلق ، كان المسلمون

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية : ١٦٧ .

فی المدینة یستقبلون الوافدیں علیهم بصدر واسع ، لا سلطات ، لا قواس ، ومع ذلك فما نزل مهاجری علی أنصاری إلا بقرعة

كان التنافس بين بيوت الأبصار تنافساً عالماً لاستقبال أو لئك القادمين الدين جمعهم الإيمان، ثم شتاب شتاب إن الدولة التي أقامها الإسلام بعد الهجرة دولة لعبادة الله.. لصقل النفس البشرية لسيادة القيم التي يسالدها العقل و الفطرة.

أما دولة إسرائيل فدولة وثنية نعبادة المال والحما والشهوة والصلال ، لعبادة الحبروت والمظالم والطعبان .

إدا كان الشاعر العربي قال:

والمال مذ كان تمثال يطاف به والباس مد خيقوا عباد تمثال

فإن عبادة المال وعبادة الدبيا ، لا اعتراف بالآخرة ، لا اعتراف بقيم ، لا اعتراف بقيم ، لا اعتراف بشريعة السماء ، لا شيء عبداليهود أكثر من المادة ، العجل الدهبي الدي عُبد قديماً ، أعيدت عبادته بشكل آحر . ولولا أن المسلمين باعدت بينهم وبين دينهم أزمان روحية ومادية طاحة لكان لليهود مصير آحر وشأن آحر .

إنها مقارنة بين المسلمين الأولين وما امتاروا به ، وكيف أن ما امتاروا به نقلوه وهم يهاجرون وأسسوا به دولة على عين الدنيا ، هي الوالد الحقيقي لكل ما على ظهر الأرض الآن من ثيم ومن تقدم ومن حضارة .

أقول قولي هذا وأستعفر الله لي ولكم .

## الخطبذالت أنيذ

الحمد لله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آموا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ (١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، إمام الأبياء ، وسيد المصلحين .

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والهابعين .

عباد الله · أوصيكم وعسى بتقوى الله عز وحل ، واستدكروا أمحاد آبائكم العقلية والنفسية كى تستطيعوا سهذه الأمحاد أن تقيموا دولة الإسلام وحصارة الإسلام .

إن الحهود الآن تبذل لإقامة حصارة مادية كفور في فلسطين، وقد نحج هؤلاء اليهود إلى الآن في أن يقيموا لهم دولة تفرص نفسها على ما حوشا، و لكن الظروف من حولهم هي التي مكنت من إقامة هذه الدويلة.

والحرب لا بد وأن تنقى بين أهل الإيمان وبين يهود الأرض وورّاث الكفر ومشيعي الربا والربا في عالما المحاصر ، لا بد وأن تبقى هذه الحرب ، وأحوف ما أحاف أن يظل بعض النس أن دهامهم بعيداً بعشرين أو بثلاثين كيلو شرق لقناة يعتبر شيئاً حطيراً ، أو يعتبر أمراً نهائياً ، إن الحرب قائمة ودائمة إلى أن يحق الحق الحق ويبطل الباطل إلى أن تُعسل هذه الأرض للأبد من أدران الدين بربوا بها يريدون أن يجحوا تراث الإسلام ، وأن يمحوا أصالتنا وعراقتنا ودعوتنا الصحيحة إلى الله ، وإلى وحيه وإلى ما أنزل على لسان أنبيائه ، لكن الشدائد التي بزلت بنا تحتاج إلى أن نحدد موقفا منها.

إن أمتنا إلى الآن لا تزال تعانى من عطب حقيقى يجعل الشه بين المستمين قبيل الهجرة وبين لمستمين في المعصر الحاصر يجعل الشبه مقطوعاً أو بتعبير دقيق يجعل الشبه ضعيفاً ، ثم ؟ لا نزال للآن لا نحسن الحكم على الأمور ، لو أن ممثلا هرلياً مشى فى أحد الشوارع أو أحد الميادين ، ومشى إلى جانبه عالم من الدين يشتغلون فى محوث الذرة ، أو ممن يشتعلون فى ميادين الطب ، أو ممن يشتعلون بجهد فى خدمة التراث والثقافة الإسلامية ، فإن الحماهير ربحا حيث بإكبار الممثل الهرلى ونسيت العالم فى الغرة اأ ولقد كان لنا علماء فى الدرة ماتوا فما فكر فيهم أحد ، وإنما فكرنا فى أن نحيى دكرى التافهين من رجال السحرية و طول والتمثيل والغناء وما إلى ذلك !! .

العيب عيب الحماهير ، بحل لا بعقل ، امرأة تنجب ثمانية أطفال في الريف أحدهم في الحقل ، والثاني في المصنع ، والثالث في الجيش ، والرابع في الحامعة ، والحامس هنا ، والسادس هنا ، أشرف عند الله وأفصل في ميدان الحقيقة من ممثلة أو راقصة تعرض مفاتنها على الخلق .

إنا لا ندرى كيف نحكم ، وحماهيرنا موقفِها سلبى ، وهذا الموقف السلبى خطير ، ويجب أن يشعر الهارلون بأنهم حقراء ، وأن الحماهير تنظر إيبهم بعين مشمئزة ساحرة ، يجب أن يشعر العاملون بأنهم موضع إعرار الأمة واحترام الخلق .

قلت لبعض الباس: إن الإعلام في أثناء المعركة كان حيراً كثيراً مما قبلها ، وارتفع كثيراً عن المستوى الأولى ، هذه بالبسبة إلى الإداعة ، أما الإعلام في التليفريون فهو أقل لأن هذه الشاشة تقلت إليها وحوه ممسوحة تحرج منها أشياء نابية ولا ترال هذه الشاشة إلى الآن كما أعدم محرمة على منها أشياء نابية ولا ترال هذه الشاشة إلى الآن كما أعدم محرمة على منها أشياء نابية ولا ترال هذه الشاشة إلى الآن كما أعدم محرمة على منها أشياء نابية ولا ترال هذه الشاشة إلى الآن كما أعدم محرمة على المده الم

بعص المحتشمات . إن بعض البرامج القرآنية ألعي بسبب أن مقدمته تستر رأسها ، وستر الرأس رجعية ، وكشف الرأس تقديمية .

لَو قلما لهؤلاء دعوا الناس أحراراً كما تقولون ، اتركوا هذا الأمر للحرية الشخصية من كشفت رأسها كشفته ومن سترته سترته لقالوا لك : لا لا للحرية الشخصية التي تجعل المذيعة تغصى رأسها .

إذن الأمر لبس أمر حرية شحصية ، الأمر أمر تخطيط لمنع التدين من أن يأحذ مجاله في المجتمع .

وفى المسرح الكبير لا يرال السقوط كاملا ، والمسرح والرويات التى تعرص لا تزال بعيدة عر المعركة ، وعر الحلق ، وعر الدير ، وفى مطاخ المسرح المصرى الآن رواية ، ألهت البطر قبل أن يقع ما يحرح ، رواية تتحدث بسحرية عن الحمة والبار ، وعر الآحرة ، وعر ملائكة الله ، وعر إشارة حمراء تؤدى إلى الحمة ، والإشارة الحضراء العمد على المحمد على تدحل الحمة .

الرقابة منعت الرواية من أن تظهر ، لكن جهوداً أخرى أفلحت في أن تأخد الرواية طريقها ، وهي لم تخرج إلى الآن ، ويوشك أن تخرج ، وأما أحدر من أن الرواية إذا حرحت فإن المؤمنين سيذهبون إلى هذه المسارح لينزلوا من على خشبة المسرح مَن ينكت على الدار الآخرة ، ومن يهزأ بالملائكة ، سينزلوه ليضربوه بالنعال على وجهه .

أما أمه إلى هذا ، فإمنا لا مقبل أن يجوت الشهداء باسم الله ، وأن يعبروا القباة بنشيد الإسلام ، وهو تكبير الله حل شأنه ، ثم تنقى هنا وهماك بقايا تريد أن نكفر بالله

لن بكفر سنكور مؤمنين ، سنبقى على ديند ، ومسحيى تراثبا ، وسنجمع الأمة على هذا الهدف في موكب للحق لا يكبر إلا الله ، ولا يجترم إلا دينه ! .

إما نحدر من النعب بالحمة والنار والملائكة ، إن هؤلاء يلعبون بالنار ، وإن مستقبلهم سيكون شراً عليهم وعلى من وراءهم .

« اللهم أصلح لما دينا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لما ديانا التي فيها معاشما ، وأصلح لنا آحرننا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل حير ، واجعل الموت راحة لما من كل شر ١<sup>(١)</sup> .

﴿ رَبُّنَا اغْفَرَ لَنَّ وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلَ فَى قُلُوبِنَا غَلَا لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنْكَ رَءُوفُ رَحِيمٍ ﴾(٢).

عبساد الله :

﴿ إِنَ اللهِ يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْتَاءً ذَى الْقَرَبَى وَيَنْهِي عَنِ الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعنكم تذكرون ﴿٣) .

وأقم الصلاة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسم والنساقي وأحمد

<sup>(</sup>٢) سورة اخشر الآية . ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٩٠

## تأملاك فيسورة الواقعة

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه ١٩٧٣ م

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلّا على الطالمين .

وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسرأج لمنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعني آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعد :

فموصوع خطبتنا اليوم تأمل سريع في سورة الواقعة هذه السورة التي ألِفَ كثير من الناس قراءتها ، وتقرب إلى الله عز وجل بتلاوتها يمكن أن يُلَخُص موضوعها في جملة يسيرة : « موضوع البعث ، ومنازل الناس بعده ، وأدلة وقوعه » هذا ما قامت عليه السورة .. البعث ، ومسرل الناس بعد البعث ، وأدلة وقوع البعث .. على هذا المحور دارت آيات السورة

كلها. وعن نستعين الله فنصور هذه المعالى التي تحفل أول السورة تمهيداً لآخرها .. وآخر السورة تصديقاً لأولها لتخرج من هذا التصوير بمعنى متكامل .

﴿ إِذَا وَقَعْتُ الْوَاقِعَةِ ، ليس لوقعتها كاذبة ، خافضة رافعة كِعزا) .

يقال: وقع القول: إدا تحقق وثبت، وقعت الواقعة: إذا أصبحت أمراً واقعاً فتحققت وثبت . ومع أن في طباع الناس مكابرة مستغربة، ومع أن عدداً كبيراً من الناس أوتى جدلاً يحب أن يكابر به الواقع فإنه عندما تقوم القيامة تَخْرَس الألسة التي تعودت الجدل، وتُعلق الأقواه التي ألفت المكابرة، ويشعر الناس حميعاً بأنهم أمام حدث ما بدَّ من الاعتراف به، والانحناء له، والخصوع لآثاره.

﴿ إِذَا وَقَعْتُ الْوَاقِعَةُ . لَيْسَ لُوقِعْتُهَا كَاذَبَةً ﴾(٢) .

وها نحب أن نشرح: لِمَ كرر القرآن الكريم نصوير مشاهد البعث والحراء والحساب ، وما يتبع الحساب من ثواب وعقاب ؟ السبب في ذلك أن هاك علة فاشية في الناس على متداد القرون ، واختلاف الأمكنة .. هذه العلة هي عبادة الحياة الدنيا مرض في الإنسانية قديم .. وقد استفحل هذا المرض ، وراد في الحضارة الحديثة .. فإن هذه الحصارة مهدت للناس طريق المتع ، وعنقتهم بتراب الأرض ، وسَخِرت مما وراء المادة ، وجعنت الناس .. يُجسون أنهم ما يحيون إلا هذه الحياة الدنيا ، وأن ما بعدها وهم ما ينفي الاستعداد له أو التعلق به .. يصدق في الدنيا ، وأن ما بعدها وهم ما ينفي الاستعداد له أو التعلق به .. يصدق في هؤلاء حميعاً قول الله عز وجل في كتابه :

﴿ إِنَّ هَوْلاًء يَجبُونَ الْعَاجِلَةَ ، ويَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يُومَا ثَقْيِلاً ﴾٣) . وقوله جل شأنه :

﴿ فَأَغْرِضُ عَن مَّن تُولَى عَن ذَكُرِنَا وَلَمْ يُرُّدُ إِلَّا الْحِياةَ الْدَنْيَا . ذَلَكَ

سورة الواقعة ١ ٣

<sup>(</sup>٢) سورة أواقعه ١٠١

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان ٢٧٠

مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ﴾(١)

وكرر القرآن في كثير من السور ما نحده في سورة الواقعة هما ، من تصوير لمشاهد الحشر والنشر والمثوبة والعقوبة ، والسبب أنه يريد إحداث توازن في الكيان المعنوى للإنسان ، فإن الإنسان يُحصر بين مشاهد الدبيا وبين واقع الأرض وبين ما يسمع ويبصر فتعنب عبه تلك المحسوسات وكأنها هي الواقع الدي لا شيء بعده ، فكيف يستيقط الإنسان من هذا الحاضر الذي استغرق فيه ؟ وكيف يشعر بأن مع اليوم عداً ، ومع الحاصر مستقبلاً ، ومع لذة الطعام والشراب والشهوة الآن لذات أحرى أرقى مستقبلاً ، ومع لذة الطعام والشراب والشهوة الآن لذات أحرى أرقى وأركى ينبغى أن يُحسها ، وأن يستعد لها ، وأن يعمل على مناها ، وعقوبات أو آلام أنكى وأشق ينبغى أن يتحرر مها ويتعد عها ويتحرج عن الوقوع فيها ؟!! .

إن إكثار لقرآن الكريم من الكلام في الدار الآحرة إنما هو لعمل توارن في وعني الإنسان بين دنياما التي تحيط بنا وتُلُقَّما في آلامها وآمالها ، وبين ما لا بد منه في الدار الآحرة .. لأنه حق ولكن الماس غافلة عنه !! ومن هما جاء الكلام عن الدار الآحرة في هذه السورة على أنها مستقلب الأوصاع

﴿ إِذَا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . خافضة رافعة ﴾ (٢) ستقلب الأوضاع ، معنى ﴿ خافضة رافعة ﴾ أن ناساً في دبيانا هده يعتبرون في مرتبة صغيرة أو في درجة وضيعة سوف تعلو أماكهم ، وترتفع مناصبهم ، وأن ناساً في دنيانا هذه يشار إليهم بالبّنان ، ويُرمقون في مناسبهم أو في أماكهم على أنهم سادة وقادة سبكونون صعاليك في الدار الآحرة : ﴿ خافضة رافعة ﴾ وقد نظر النبي عليه الصلاة والسلام يوماً إلى آفاق الدنيا في ليلة من الليالي كا روى البخارى في صحيحه :

استيقط البي عليه ذات ليلة فقال : سبحان الله .. مادا أبرل الليلة

<sup>(</sup>١) صورة النجم ٢٩٠ ٣٠ ٢٠

<sup>(</sup>۲) الوطعة : ١ ــ ٣

من الفتن ، وماذا فُتح من الحزائن ، أيقظوا صواحبات الحُجَر فَرُب كاسية في الدنيا عاريةٍ في الآخرة ١٤(١) .

﴿ خَافِطَةُ وَافْعَةً ﴾ رُبُّ مَكْسُوً هَمَا يَزِينَ مَفْرِقَهُ النَّاجِ سُوفَ يُحشرُ مُفُوقِهُ النَّاجِ سُوفَ يُحشرُ مُفَصُوحًا عُرِيانَ ، ورُبُّ تَافِهُ هَمَا يُرد عن الأَبُوابِ وتُلقى إليه النظراتِ المنكرة سَيكونَ مَن مَلُوكُ الدَّارِ الآخرة

﴿ خَافَضَةَ رَافِعَةً . إِذَا رُجِتَ الأَرْضَ رَجَاً . وَبُسَتَ الجَبَالِ يَسَاً . فكانت هباءً منبثاً ، وكنتم أزواجاً ثلاثة ﴾(٢) .

﴿ أَزُواجاً ثَلاثَة ﴾ أى أصافاً ثلاثة .. والناس فى الآخرة ثلاثة أصناف .. لصف الأول هم : ﴿ .. السابقون السابقون . أولئك المقربون . فى جنات النعيم ﴾(٢) ومَن السابقون ؟ صحّ عن النبى عبيه الصلاة والسلام قوله فيما روى البخارى وعيره : ﴿ إِن أَهَلِ الجنة يتراعون أَهَلِ العَبرَ فَى الأَفْق مَن العَرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب النُرَّى العابرَ فى الأَفْق من المشرق أو المعرب لتفاضل ما بينهم .. قالوا يا رسول الله .. تلك مناول الأبياء لا يَبتُهُم عبرُهم .. قال بَلى والدى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسلين ﴾(٤) .

هل نظرت يوماً وأنت في بيتك إلى نجمة في السماء تولد وتختفي من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها فى كتاب العلم ، باب العلم والعظة بالليل ١٠٤ ، والتومدى فى كتاب الفتن باب ما جاء ستكون فتنة تحفة الأحوذى ٢٩٩/٦ ، وأحمد ٢٩٧/٦ ، ومالك مرسلاً عن ابن شهاب فى كتاب اللباس باب ما يكره للبساء من النباب ٢٩٧/٢ ، ومالك موسلاً عن ابن شهاب فى كتاب اللباس باب ما يكره للبساء من النباب ٢٩٧/٢ ، ومالك مدهد فؤاد حبد الباق ، و إحياء الكتب العربية ع .

<sup>(</sup>٢) الواضة : ٣ : ٧ ,

<sup>(</sup>٢) الواقعة : ١٠ ... ١٢ .

<sup>(</sup>٤) متعنق عديه عن أنى سعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه .. وهدا بفظ البخارى ، أخرجه فى كتاب بلده الحلق ... وسلم فى كتاب بلينة وأنها مخلوقة ٤ / ١٤٥ وسلم فى كتاب بلينة وصنة سيمها وأهنها ... والسماء ٨ - ٤٤ ... وصنة سيمها وأهنها ... باب بركى أهل الحمة أهل لعرف كا يرى الكركب فى السماء ٨ - ٤٤ ...

شدة بُعد ما بينا وبيها من سنين ضوئية ومسافات رحبة . يين عليه الصلاة والسلام أن مبازل الباس في الجنة هكذا ؟!! بعضهم في الأرص ، وبعصهم كهذا النجم البعيد .. هكذا أهل الغُرف لذين آمنوا بالله وصدَّقو المرسلين . إن الإيمان يصنع العجائب .. ويوم يكون الإنسان مؤساً حقاً ، ودفعه إيمانه هذا إلى أن يؤدى حق الله عليه كاملاً عإنه يكون سبَّاقاً ..

الصنف الثانى هم : ﴿ ... أصحاب اليمين . ما أصحاب اليمين . فى مدر مخضود . وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . وفرش مرفوعة ﴾(١) إلى آحر ما وصف القرآن الكريم .. ونعوذ بالله من الصنف الثالث :

﴿ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ، في سموم وحميم ، وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم ﴿ (٢) لماذا ؟ ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ﴾ (٢) كانوا معمين في الدنيا ما يَحسِبون للآخرة حساباً ﴿ وكانوا يعمرون على الحنث العظيم ﴾ (٤) كانوا يَغْبِرون في عقائدهم فيقولون : الله أكثر من واحد .. وكذبوا .. فإن الله واحد .. واحد فقط ، وكما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام فقال : ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فإنا أول العابدين ﴾ (٩) ولكن ليس له ولد .. ليس له ولد ﴿ وكانوا يصرون على الحنث العظيم ﴾ هذه منازل الناس على اختلافها كما صورتها الصفحة الأولى من سورة الواقعة .

فإذا انتقلنا إلى الصفحة الثانية من هذه السورة وجداً أدلة البعث .. كأن المستمع أو القارىء يتساءل أصحيح هذا كله ؟ أصحيح أن هذه الدنيا سَيُخَرَّب عمرامها ، ويُهلَّم بنيانها ، ويُفض سُرادقها ، ويتنقَّل الناس مها إلى هذه الأماكن المختلفة ، أو الدرجات المتباية ؟!! هذا سوَّال يَرِد .. ومن

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٢٧ – ٢٤

<sup>(</sup>٢) الواقعة : ٤١ = ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الواقعة : ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الواقعة † ٤٦

ره) الزخرف ۲ ۸۱

عطمة القرآن الكريم ، ومن إعجازه الحالد أنه يَعرض عقائده على كل عقل في كل عصر بالأدلة المقنعة والبراهير الساطعة .. ولدلث في هذه السورة سرد العرآن الكريم خمسة أدلة على صدق البعث والحزاء .. هذه الأدله الخمسة بدأت من قوله تعالى : ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ﴾(١) .

هذا هو الدليل الأول ، والدليل الثاني :

﴿ أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ ، أَأْمَتُمْ تَحْلَقُومَهُ أَمْ نَحْنَ الْخَالِقُونَ ﴾(٢) .

والدليل الثالث: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرَثُونَ أَأَنْتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ لَحُنَ الزارعُونَ ﴾(٣) .

والدليل الرابع: ﴿ أَفُرَايِتُمَ المَاءِ اللَّذِي تَشْرِبُونَ . أَأَنْتُمَ أَنْوَلِتُمُوهُ مَنَ المزن أَمْ نَحْنَ المُنزِلُونَ ﴾(٤) .

والدليل الحامس ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ النَّارِ الَّتِي تُورُونَ . أَأَنْتُمَ أَنْشَأَتُمُ شَجِرَتُهَا أَمْ نَحْنَ المُنشئونَ ﴾﴿\*) .

فلطق نطرات سراعاً على هذه الأدنة الخمسة لتعرف ما قيمة كل دليل في إضاعه بالحقيقة التي تصدي للبرهية عليها .

﴿ لَحَن حَقَناكُم ﴾ هذا دليل بديهى .. الله يقول لمنكر البعث : لم تنكر أن و جدك وقد سبق أن أو جدتُك ؟ لقد أو جدتُك أو لا هما يمنعني من أن أو جدك ثانياً ؟ وفى تصوير القرآن لهذه الشبهة التي مسحها مسحاً نجد أنه استعرض هذه الشبهة حديث نفس فى بعض السور ، وصراح مبطلين فى بعض السور .. حديث الفس فى قوله تعالى : ﴿ ويقول الإنسان أعذا ما مت لسوف أخرج حيًا ، أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ﴾ (١) هذا هو الجواب يجيء أيصاً نوعاً من التدكير النفسي للتساؤل

<sup>(</sup>۱) الواقعة . ٧٥

<sup>(</sup>٢) الواقعة : ٥٨ ، ٥٩

<sup>(</sup>٣) الواقعة : ٦٣ ، ٢٤

<sup>(</sup>٤) الواقعة : ١٨ ، ٢٩

<sup>(</sup>٥) الراقعة ١٠ ٧٠ ، ٧٧

<sup>(</sup>٦) بريم : ۲۱ : ۲۷ ،

النفسي الذي تحرك في ضمير المرء وهو يتساءل عن البعث .

البعض الآخر بصرخ ﴿ وَقَالُوا أَءِذَا كُنَا عَظَاماً وِرُفَاتاً أَءِنَا لَمُبَعُوثُونَ خلقاً جديداً ﴾(١) .

والجواب: ﴿ قُلْ كُونُوا حَجَارَةً أَوْ حَدَيْداً ، أَوْ خَلَقاً ثَمَا يُكِبُرُ فَى صَدُورَكُمْ فَسَيَقُولُونَ مِنْ يَعِيْدُنَا قُلُ اللَّذِي فَطَرَكُمْ أُولُ مَرَةً ... ﴾(٢) هذا هو الجواب .

الدليل الأول في جملة لا تستغرق نصف سطر : ﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ﴾(٣)فهلا تصدقون بعد دلك .

الدليل الثانى والثالث يعودان إلى معنى لطيف أساسه أنك قد ترتاب قى إنسان يَعدك أنه سيعطيك كذا ، رأيته يمنح الألوف دون عجز ، ويهب الكثير دون بحل فمن حقه عليك أن تقول : إن وعده هذا ميسور التصديق ، ولم أكذبه وهو يقول سأعطيك وفى الوقت نفسه يعطى الآن الكثير ؟ إن عطاءه الآن يُرشح ويُمهد لتصديق عطائه فيما بعد .

الدليل الثانى والثالث: ﴿ أَفُواْيِهِ مَا عَنُونَ ﴾ (٤) ، ﴿ أَفُواْيِهِ مَا عَنُونَ ﴾ (٤) ، ﴿ أَفُواْيِهِ مَا تَحُولُونَ ﴾ (٩) أساسهما أن الحالق الدى يقول سأخلق بعد عدم لا يقول دلك وهو يخلق الآن بالفعل ، يحتق الآن بالفعل .. ومن حق الماس ، من حق كل إنسان أن يسأل نفسه أين كنتُ قبل مائة سنة ؟ سل نفسك .. إن ديننا أسسه العقل ، ومن حق أى عاقل أن يوجه لنفسه هذا السؤال ، أين كنتُ قبل مائة سنة ؟ كنتُ تراياً في سطح الأرض .. في بلدٍ ما .. كنتُ قطرة ماء في موح من الأمواج التي تملأ البحار وانحيطات .. هذا بدني أين كان ؟ هذا عقلي أين كان ؟ عندما يسأل القرآن سؤال تقرير : ﴿ هِنَ أَتِي عَلَى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً القرآن سؤال تقرير : ﴿ هِنَ أَتِي عَلَى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً

<sup>(1)</sup> الإسراء 1 43

<sup>(</sup>٢) الإسراء ، ١٥٠ ، ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الواقعة . ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) الواقعة ٨٥

<sup>(</sup>٥) الراقمة : ٦٣ .

مذكوراً ﴾(١) .

نعم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ، فكيف وُجدت ؟ مظر كيف وُجدت ؟ أكل أبوك وأكلت أمك ، أكلا من حيرات الأرص .. أكلا من أي شيء وصل إلى بدمهما ثم اشتغلت في هذا البدن عُدد .. اشتغلت الغدة الموية في جسمك .. إنها تشتغل فون أن تستأديث .. دون أن تتبقى منك أمراً .. دون أن يعرف عنها شيئاً .. إنها تشنغل وتُكوِّل الحيوال الموي وفيه حصائص جنس .. فيه الأخلاق الأصيلة والمكتسبة من أبيك وجدك .. وربم تضمنت الغرائر التي انحدرت إليك عبر القرود من أول آدم !! من فعل هذا ؟ من الذي خلق هذا الحيون الدي أثبت العلم أن به خصائص الجنس كاملة .. بل بلع دقته أن النطقة في الجنس الزعبي تحمل حصائص سواد الجلد والشعر المُجَعَّد بطريقة معينة وما إلى ذلك من انفعالات سريعة ، أوجِدُةٍ في المِزاجِ أو ما إلى دلك ، أأنت الذي صنعت هذا ؟ أنت الذي يأكل ولا يدري .. هذه الغدة ما الذي جعلها تفعل ذلك ؟ هذا هو تفسير قوله تعالى · ﴿ أَقُرَأَيْتُمْ مَا تَمْتُونَ ، أَأَنْتُمْ تَخْلَقُونَهُ أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ١٤٤٤) كما أنشأناكم بطريقة معروفة الآن ننشئكم بطريقة أخرى لا تعرفونها . هذا في جسم الإنسان ﴿ أَقْرَأَيْتُمْ مَا تَعْنُونَ ﴾ دليل آخر : ﴿ أَفُرَأَيتُم مَا تَحْرِثُونَ ﴾ الزرع الدي يُمَوِّن البشرية باستمرار بقناطير مقنطرة من الحبوب والفواكه .. من الذي صنع ذلك في الحقول والحدائق ؟ مَن ؟ مَا صَمَّعَ ذَلَكَ إِلَّا اللهِ ..إنَّالفَلاحَ يُلقَى البُّنُورُ ويلُّعُبُّ إِلَى بيته مَا يدري كيف يتحول الطين إلى نسيح أحمر في البطيخة مليء بالماء الحلو . والسكريات ، والفيتامينات والمعادن !! وما يدرى كيف تُصنع القشرة فيها هذه الألوان التي يعجز المنان العادي عن صنعها ، وتُرمي في صفائح القمامة إهمالاً لها لكثرة ما يصنع الخالق مها ، غِنيُ مطلق : ﴿ أَفُرَأَيْتُم مَا

<sup>(</sup>١) الإنسان: ١.

 <sup>(</sup>٢) الواقعة : ٨٥ -- ٢٢ .

تحرثون . أأنتم تزرعونه أم محن الزارعون ﴾ الدى يحلق الآن يقول لك : سأحلق مستقبلاً مما الدى يجعلك تستمعد ؟!! كل شيء الآن يعطى الثقة في أن وعد الله حق .

و أفرأيتم الماء الدى تشربون كله ها فى الماء وفى الدر إشارات عرية إلى أن عناصر المخلوقات تشرف عليها قدرة تصنع العجائب .. إن الماء الذى يشربه كما أثبت الكيماويون هيدروجين وأكسجين .. فى شوارع القاهرة ولحام بالأكسجين » لحم بالنار ، وفيما سمعتم أن « القبلة الهيدروجيية ه أساسها ذَرِّة الهيدروجين .. ومع ذلك فالله الكبير هو الدى يجعل من هده العناصر الملتهية مصدر ركّ لك يطفىء طمأك !! وكما يمعل هذا بالماء يجيء بالنار من الحقول الملبئة بالنضارة الملبئة بكن ما يوحى بالحياة فو أفوأيتم النار معمرة ؟ التي تورون . أأنتم أنشأتم شجونها أم نحن المنشئون كله على للمار شجرة ؟ بالكربون و آحذ الأكسجين فى جسمى فإن الباتات تصبع عمية بالكربون و آحذ الأكسجين فى جسمى فإن الباتات تصبع عمية عكسية . ترمى بالأكسجين و تخترن الكربون . وما الكربون ؟ هو النار .. هذه هى لشحرة التي تخترن المار فى كيابها ..

الذى يصنع الماء بهذا الأسلوب ، والذى يصبع النار بهذا الأسلوب أهو عاجز عن أن يعيد الحياة مرة أخرى ؟ لا .. ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ، وإنه لقسم لم تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يحسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين ﴿(١) أتشكّون في هذا ؟ ﴿ أَفِهِذَا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴿(١) انتظروا .. انتظروا الساعة التي لا بد مها .. ساعة الاحتضار لكل إسان .. قد تغيب عنا ساعة البعث التي تطوى الحياة الديبا ثم تنشرها ، لكن كل واحد له ساعته التي لا بد أن يلوقها وصف الله عروجل هذه الساعة فقال : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينه عروجل هذه الساعة فقال : ﴿ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينه تنظرون . ولحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير تنظرون . ولحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير

الواقعة: ١٥ سـ ٨٠

<sup>(</sup>۲) الواقعة : ۸۱ ــ ۸۲ ــ ۸۲

مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ﴾(١) ثم بيَّر أن الأرواح عدما تفارق الأجساد تأحذ سازلها على النحو الذي بدأ أول السورة .. أصحاب السبق هم المقربون .. أصحاب اليمين .. أصحاب الشمال .. .

﴿ فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعيم . وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين . وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من هيم . وتصلية جحيم . إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظيم ﴾(٢) .

ختم البخارى صحيحه بحديث عن السبى عَلَيْظُ : و كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ، خفيفتان على المسال ، ثقينتان في الميزان : سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم ٥(٣) أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .

# الخطبذالت أنيذ

الحمد الله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فعدله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(٤)

 <sup>(</sup>۱) الواقعة : ۵۳ - ۸۷ - ۸۷

<sup>(</sup>٣) الواقعة ص ٨٨ ـــ ٩٦ . وعلى عقبة بن عامر رضى الله عنه قال . لما نزلت على رسول الله على الله على و الله الله الله الله الله الله الله و الله و

 <sup>(</sup>٣) متعنى عديه عن أبى هريرة رصى الله تعالى عنه ، واللفظ البخارى أخرجه فى كتاب التوحيد –
 باب قول الله تعالى ﴿ وتعليم الموازين القسط ﴾ ١٩٩/٩ ، ومسلم فى كتاب الدكر والدهاء باب فصل النهايل والتسبيح والدعاء ٢٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) مورة الشوري الآيتان : ٢٦ ٢٥

وأشهد أن لا إله إلَّا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأبياء وسيد المصلحين.

النهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد .

عباد الله . أوصيكم ونفسى بتقوى الله عر وجل ، وبالتأمل في كتابه العظيم ، وبالتدبر فيما أحْكُم من هذا الأسلوب ، وأوّدع من تلث المعانى في المصحف الذي بين أيديها ، نستطيع أن نقراً فيه ، وأن بندبر معانيه .

واعدموا أيها المسلمون أن الدميا مبيئة بالنِّحل المحتلفة، والملك الكثيرة ، والحق واحد لا يتعدد . هو لصراط المستقم .. هو القرآن الكريم .. هو الإسلام العظيم .. لكن الذي لأحطته أن الباصل انتعش أمره . وارتفع عَلَمُه لأمر فاتنا محن .. هل تظنون أن من يعبد البقر يشعر أنه مصل أو صال ؟ لا .. إن الذين يعمدون البقر يعتقدون أنهـم علىصواب .. وقد نبهنا الله لهذا في مواضع من كتابه : ﴿ قُلْ هُلْ نَبِئُكُمْ بِالْأَحْسِرِينِ أَعْمَالًا . الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسون صنعاً ١٠٥٥) إن الذين يشركون أو يجعلون لله أولاداً وصاحبة أو يعمدون بعض الحيوانات لا يتصورون في أنفسهم أنهم ضالون .. لقد حكى القرآن أصناف الناس في أول سورة البقرة .. ثلاث آيات في وصف المؤسين ، يتان في وصف الكافرين، ثلاث عشرة آية في وصف المنافقين .. في وصف المنافقين قال الله لما مُنبِّهاً عن طبائع هؤلاء : ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ لَا تَفْسَدُوا فِي الأَرْضَ قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ١٠٤٠) طبائع الصالين أمهم متعصون لما لديهم من ضلال .. المشكلة العويصة أو المعقدة التي أحسها وأما أرمق المؤامرات التي تحاك للعالم الإسلامي ، والحُفَر التي تَبَعثر في طريقه .. المشكلة هي أن بعض المصلين متحمس لضلاله ، مستعد للتضحية من أجله . . أضحك وأنا أتصور ــ والصورة خطرت بالى: لمن يكون النصر إدا كان الأمر

<sup>(</sup>۱) الكهب ١١٠ - ١١ - ١١ (٢) البقرة ١١ - ١١ - ١٢

مكذا ـــ رجل يعبد بقرة ـــ وفي الهند إدا اعترضت النقرة قافلة سيارات في ميدان كميدان التحرير هما في القاهرة وقف الميدان كنه .. فما يتحرك أحد ، ولا تنطلق السيارات إلَّا عمدما تتحرك النقرة إلى مكان آحر !! فإدا دهبت ابقرة إلى دكان فاكهى وأكلت قفص عنب مثلاً استراح الرحل. وحلت البركة عنده ، واطمأن وذهب إلى أهنه مسروراً !! إذا كان صاحب هذا الصلال يستريح لفقد قفص من العب في سبيل وثبيته ثم وجدنا رحلاً ينتسب إلى الإسلام ثم قيل له : أحرج هدا القمص من العسب لله فرفض ، وأبي أن يضحي ، فطبيعة الحياة أن من صحى من أجل الباطل لا بد أن يهرم من بُحلَ من أجل الحق !! فإذا وجدت رجلاً يتحمس للصلال بيها عقيدة التوحيد عبد بعض الناس ينظر إليها ببرود ويرمق معناها كأن المعني تافه .. فإذا كلُّف بشيء استثقل التكليف، واستغلظ الفرص.. هذا النوع من الناس هازمٌ الإسلام حتماً .. والمشكلة أن عدداً من لمسلمين كبيراً إما حاهل بالإسلام وهو ينتسب إليه .. وإما يعرفه ولكنه ميت الشعور والحماسة بالنسبة له .. هذا النوع من الحلق لا تنتصر به أمة ولا ترتفع به راية ، ولا تستحكم به مهضة .. والمسلمون للأسف من هذا النوع .. فيهم عدد قليل لا شك متحمس نربه ، عاضب من المكر إد وقع ، قرير العين بالفريضة إذا استقرت ، وبالمعروف إدا رسح وتمكن .. لكن الله تعالى لا يحاسب الآمم بالقلة الصالحة فيها .. وإنما يحاسب الأمم بالكثرة الماسقة فيها .. إننا نريد أن نكون ماساً عديين .. لا أقول عباقرة .. لا . ولكن كما يخدم عبيد البقر بقرهم يسغى أن يكون أهل الحق كدلك .. ومع هذا فالدي أتوله غير ما قاله القرآن الكريم .. لأن القرآل الكريم يقول: ﴿ وَمَنْ الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يجبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾(١) يجب أن يكون تعصبها للحق أشد من تعصب غيره للباطل .. يجب أن يكون احترامها للتوحيد أقوى من احترام عيرنا لنشرك والتثنيث . أريد من أمتنا أن تعرف واقعها .. فإنني ألحظ في شيوح المسمين وشبامهم أنهم يُكثرون من اللعو ويُقلون من الجد .. وما بهذا تنتصر أمة .

« اللهم أصلح لنا ديما الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح ننا دنيانا التي

<sup>(</sup>١)ابقرة : ١٦٥

فيها معاشنا ، وأصلح لنا آحرتنا التي إليها معادن ، واجعل الحياه ريادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راخة لنا من كل شر ١٤/٠) .

﴿ رَبُّنَا اغْفَرَ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانُ وَلَا تَجْعَلُ فَي قُلُونِنَا غَلاَ لَلْذَينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنْكَ رَؤُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

عباد الله ..

﴿ إِنَ اللهِ يَأْمَرُ بَالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيَّاءً ذَى الْقَرْبَى وَيَهِى عَنَ الْفَحَشَاءُ وَالْمُنْكُرُ وَالْبُغَى يَعْظُكُمُ لَعْلَكُمْ تَذْكُرُونَ ﴿ ١٠٠٠ . وَأَقَمَ الصَّلَاةُ ..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم والنسائي وأحمد

<sup>(</sup>۲) الحشر : ۱۰

<sup>(</sup>٣) النجل : ٩٠

## نعم. للحقائق. لا للصور

### خطبة عيد الأضحى المبارك بميدان عابدين القاهرة: ١٩ / ١٩٨٠م

الحمد لله دى الحلال والإكرام ، والطُّول والإنعام ، والعرة التى لا ترام ، والحوار الدى لا يضام .

﴿ قُل لَمْنَ مَا فَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ قُلَ لِللهِ كُتَبِ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحَةُ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العلم ﴾(١) .

الله أكبر ، الله أكبر والله الحمد .

لله الحمد، بیده الحلق والأمر . لا تفسی کلماته ، ولا تبعد خزائنه ، ولا تنتهی اختباراته .

﴿ وَأَنَ إِلَى رَبِّ الْمُنتِيَ وَأَنَهُ هُو أَضِحَكُ وَأَبكَى وَأَنَهُ هُو أَمَاتُ وأحيا ﴾(٢) .

هو يُحيى ويميت ، ويعطى ويمنع ، ويخفض وبرفع ويُهدى ويُضل ، ويخفض وبرفع ويُهدى ويُضل ، ويعز ويدل : ﴿ وقَلَ الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً ﴾(٣)

الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد .

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام الآيتان ١٣:١٧ ١٣:١

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآيات من ٢١ – ٤٤ –

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية : ١١١

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد . وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراح المبير .

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعـــد:

فهذا يومُ عيد ، يوم عيد الأصحى ، يوم اكتمال الوحى ، ويوم تمام العمة : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورصيت لكم الإسلام ديبا ﴾(١) .

احتار الله هذه الأمة كى تحمل رسالته ، وكى تبلغ أمانته ، وكى تودى ما عليها في هداية الحياري وإرشاد الزائعين .

احتار الله هذه الأمة ، وأنزل هذه الكدمة ، وعندما نتدبر هذه الكدمة ، وهي من آحر ما نزل من آيات القرآن الكريم ، نجد أن هنالك ما يشرحها ، فهي الصفحة المقابلة لها تما من المصحف الشريف تجدرت العالمين يُدكر هذه الأمة بمكانها في النيادة ، وبمنصها من إمامة البشرية ، ويقول : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم معنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور ﴾ (٢) ، ثم شرع الإسلام يُجي آدانه ، وينشر هداياته ، ويُبين أنه دين عدالة تعلب العصب ، ودين إصاف يقهر المشاعر اخائرة : ﴿ يَا أَيّها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجومنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله حبير بما تعملون ﴾ (٣) .

ى الصفحة التي تليها مباشرة تحد إشارة إلى أن هناك محترى تديس.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية : ٣

 <sup>(</sup>٢) صورة المائلة الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة مائدة الآية . ٨

احترفوا تزوير الوحى ، واحتلاق الكدب على السماء ، احترفوا إضلال الناس ، وزعموا أنهم أهل كتاب ، فحاء القرآن يُنفى ما أيفوا من تعصب ، ويرفض ما توارثوا من جهالة :

﴿ يَا أَهِلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بِبِينَ لَكُمْ كَثَيْرُأَمُمَا كَنَتُمْ تَخْفُونَ مَنَ الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرَ قَدْ جَاءًكُمْ مِنَ اللهِ نُورِ وَكَتَابِ، مَبِينَ . يَهْدَى بَهُ اللهِ مِنْ اتْبِعَ رَضُوانَهُ سَبِلُ السَّلَامُ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بَإِذْنَهُ وَيَهْدَيْهِمْ إِلَى صَرَاطُ مَسْتَقِيمٌ ﴾ (١) .

هده الآيات من سورة المائدة ، وهي من آخر ما بزل من القرآن الكريم ، فلنعد بالداكرة إلى عشرين سنة قبل هذا الآيات الداكرة إلى عشرين سنة قبل هذا الوحي المبارك ليتلمس مبادئ الوحى وهو براعم تنفتح ، وهدايات تتنول نقف وقعه تأمل أمامها .

فى مكة إنسان خاشع القلب ، مستنير البصيرة ، يريد أن يصلى لله ، وفيها أيضاً جبار يكره أن تنحنى الأصلاب لرب الأرض والسماء ، لأبه ألف الوثية ، وعاش فى ظلمات الحاهبية ، فنحد فى السورة الأولى من القرآن الكريم هذا الحوار :

﴿ أَرَأَيتِ الذِي ينهِي . عبداً إذا صلى . أرأيت إن كان على الهدى . أو أمر بالتقوى ﴾(١) .

لماذا يُعوَّق المتقى فلا بمضى إلى طريقه ؟ لماذا تُنشر العقبات أمام التقى فلا يُبَصِّر الباس بما لديه من نور ؟ ﴿ أَرأيت إِنْ كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ﴾ (١٦) .

لكن ما السبب في هذا المسلك ؟ خمرة القوة

إن للغنى سطوة ، وإن للسلطة سطوة ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْعَى أَنْ رَآهُ استعنى ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) صورة المائدة الايتان ١٦،١٥

<sup>(</sup>٢) سورة العنق الآياب مي ٦٠ ١٢

<sup>(</sup>٣) سوره العلق الآيتان - ١٤،١٣

<sup>(</sup>٤) سورة العلق الأبتان : ٧٠٦ .

هذا ما بدأ به الوحى في السورة الأولى من كتاب الله .

قى السورة الثانية تجد أيضاً الوحى الأعلى يَمصى فى خُطته السماوية كى يَقى الناس من عوائل الهوى ، وانباع الشهوات ، ويقول لمل اختير حاملاً للرسالة : ﴿ يَا أَيُّهَا المَدَثَر . قَمَ فَأَنْذُر . وريك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر ﴾(١) .

لكن هن تُوك ؟ لا ، خمرة القوة عند من انتشوا بها ، ولنقوى المادية منظوة يذهب معها العقل ، ويتيه الرشد ، ولذلك في نفس السورة : ﴿ ذَرَفَى وَمِن خُلَقَت وَحِيداً . وجعلت له مالاً ممدوداً . وبنين شهوداً . ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد . كلا إمه كان لآياتنا عنيداً . سأرهقه صعوداً ﴾(٢) .

ثلاث وعشرون سة ، والوحى المبارك بدأ يعرص الصلاة والتقوى ، يعرض طهارة البدن والمعس ، يعرض طهارة الفؤاد وسناء الفكر ، والعوائق أمامه تريد أن تصده ، ولكنه مصى في طريقه حتى وصل إلى الهاية ، وبعد ثلاث وعشرين سنة تنزل الوحى ليقول : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ (").

ومعه هذه الأشعة من حرم النور التي انتشرت في آفاق المشارق والمغارب لتنقد الناس من أنفسهم وتنقدهم من الحبت وانطاغوت .

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر .

بماد: انطلقت الأمة الإسلامية عندم تعلمت هذه الهدايات واستمعت إلى هذه الآيات ؟ .

یجب أن تعرف الحقیقة ، إن الدین ذهوا إلى دار «كسرى» لم یذهبوا إلیه باسطوانات المصحف المرتل ، لم یدهبوا إلیها بطعة جدیدة من المصحف الشریف ، لا ، لم یدهبوا بشیء مل دلك ، قما یُعلی شیء مل ذلك ، إما ذهب إلیه باس على درجة غریبة من الوعى ، وعلى درجة

<sup>(</sup>١) سورة المدفر الآيات من ١ . ٧

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآيات من : ١١ – ١٧

<sup>(</sup>٣) سورة المائلة الآية : ٣

مُعْجِبَة من الطهر والعدل . وقف « ربعى بن عامر » يعرض الإسلام خلقاً وسنوكاً ، ويعرضه نظام حياة وأمل حماهير ، بدأ يعرض هذا الدين فقال : « إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » .

هدا سنوك يُعرض، هده سياسة راشدة تحامر الأفتدة، وتتسمل بأصوائها إلى أعماق المحتمع ليرى الناس رأيهم، كيف حدث هدا ؟ .

إذا كان القرآن الكريم قد بدأ بسورة العلق ، وسورة المدثر ، وتُعتم بسورة المائدة وسورة النصر ، فإن هدا كان الخط السماوى الذي يجب أن يعيش الناس به ، لكن هناك جهداً يُساوق هذا الجهد ويمشى معه .

كيف يُصب المحتمع في قالب يعمل الله ، ويتحرك بهداه لا بهوى الأنفس ؟ .

كيف تتحول طاقة الأمة العربية إلى جهد لمحاربة الظلام والمطالم ؟ كيف تُبنى أمة من الصفر كي تُعير وجه لعالم ؟

هذا هو الحهد الذي قام به كبير الأبياء محمد عليه الصلاة والسلام !!!

هذا هو الجهد الدى أنشأ به من الصفر جيلا من الناس لم يُعرف له بطير !!! .

ولذلك فإن علمًا أمريكياً قرأتم نبأه وعرفتم كتابه (١) ، عندما تحدث عن القمم المائة الأولى في تاريخ الإنسانية ، خلب بصره وفكره وبحثه مبطر قمة متوجة بالحلال والأدب والعظمة هي القمة الأولى بيقين في تاريخ البشرية كلها هي محمد عليه الصلاة والسلام ، لأن هذا الإنسان الكبير هو الذي استطاع أن يبيى من العدم أمة ، شكّلها وفق قوانين السماء ، وصبّها في قوالب الوحي ، ودفعها بطاقات الروح ، ثم تركها تحدم التوحيد وقضاياه ، ولقيم وظهرها ، والأخلاق وساءها ، والتقاليد الناصرة ، وإيحاءها ،

 <sup>(</sup>۱) هو « مایکل هارت » عالم همکی ریاضی ، یعمل فی هیئة الفصاء الأمریکیة و کتابه بصوال « المائة : تقویم لأعظم الناس أثراً فی التاریخ »

وهكدا كان البناء العظيم لأمتنا الإسلامية ولرسالتنا الضحمه ، لكن هدا الساء لا يقدر عليه العابثون ولا يستطيعه اللاهون ، إن هذا البناء يحتاح إلى جلد وإلى مصابرة وإلى قدرة .

ولمعلم أن الدنيا دار احتبار ، وأن كل امرى عمتبر بالآحر : ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً ﴾(١) .

والفتنة كانت شديدة ، والاحتبار كان مُراً ، لكها طبيعة الاحتبار الإلهى .

إن الاحتبار الإلهى يقتحم النفس الإنسانية من حميع أبوانها ، ويدحل إنها من كل أقطارها ، فلا مكان لعش ، ولا مكان لادعاء ، وما ينجح عند الله إلا من ركا ، وما يسقط ويهوى عنده إلا من هنك ، هكذا الاحتبار الإلهى ، وقد قبل لنمستمين: تعلموا من تاريخ الأمم قبلكم أن الحق الذي اعتقتموه ، وأن النواء الذي رفعتموه لا بد له من جيش محتسب بندل دون كلل ، ويكافح دون مثل ، وهكذا قبل للمؤمين : ﴿ أَم حسبتم أَن تلحلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والصراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أن نصر الله قويب ﴾ (٢) .

هكذا يبلغ الامنحان بهاينه ، ويصل إلى ذروته ، ولكن . والرأى إن تُمض اللياليّ دونه و في على خَنَباتِهس صباحا

لابد من أن يشرق الفحر مهما اشتدت الطّبمة ، ولابد أن تطلع الصحوة الكبرى مهما طال البيل ، لكن الصبر مُر ، والتحمل لابد مه ، ومن هنا حاءت في هذا العيد دكريات لابد أن بعرفها ، ولابد أن يقف ملبًا أمامها .

إن الاختبار وصل بأم إسماعيل عليه السلام أن رأت وليدها يكاد يقتله الظمأ ، فمادا تصبع ؟ لقد قابت لإبراهيم عليه السلام روجها ما دام الله أمرك أن تتركبا هنا فس يُضيعنا !! لكنها الآن تواجه الهلاك

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الأية ٢١٤

عَدر لا يكدب: ﴿ وَمَنْ أَصَدَقَ مَنَ اللَّهُ حَدَيْثًا ﴾ (١).

إلى الله إذا وعد لا يُحلف وعده ، ولكنه يصل بالامتحان إلى آحر رمق ، ويصل بالاختبار إلى نهايته ، ثم إن الزمن عبده ليس ماضياً وحاضراً ومستقبلاً كما نراه بحن البشر ، لا ، الرمن عبده صفحة مستوية .

عدما كانت أم إسماعيل تجرى هما وهماك تطلب الماء لولدها الذي يكاد يهلك من العطش كان رب العالمين يعلم، أن الولد سيكون أمة ، سيكون منه شعب ، ستكون منه نبوة حاتمة ، ستكون منه حضارة تُطلل الأرض بأعظم ما اردانت به الإنسانية من قتم ، كان يعلم هذا ولكنه يبرل أقداره بحكمة : ﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معموم ﴾(١) .

ويسوق القرآن الكريم ألواناً من الصراع بين الحق والباطل ينظر الإنسان إليها مناملا .

صلح الله الله السلام إلى فرعون يقول له : هذه الأرض لا تحتمل فوق ثراها شعبين يأكل أحدهما الآحر ، فسرحك من شعب إسرائيل : ﴿ فَأَرْسُلُ مَعَى مِنْ أَسِرَائِيلُ ﴾(٢) .

حل معقول ، لكن الطاعية لا يعرف الحل المعقول ، بل تلتوى الأمور في نفسه ، فعندما يرى أن سنحره تلاشي يقول : ﴿ إِنْ هَذَا لَمُكُو مُكُوعُوهُ في المدينة لتحرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ﴾(٤) .

وخرح موسى وقومه ، وتبعه فرعون وحده ، هنا يبلغ الامتحال درجة خطيرة ، فإن أتباع موسى رأوا أن الحبار الذى استباح دماءهم واستحيا ساءهم ، وتجر في الأرض على أنقاصهم يوشك أن يصع يده عليهم وأن تعود الأمور سيرتها الأولى في الذل اسارل بهم واهوال الواقع عليهم : ﴿ فلما تراءا الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا

سورة النساء الآية: ۸۷

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية . ٢١

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الايه ١٠٥

<sup>(</sup>٤) سورة لأعراف الآية ، ١٦٣

إن معى ربى سيهدين . فأوحينا إلى موسى أن اصرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين ﴾(١) .

لابد من اختبارات إلهية ، واختبارات شديدة ، قد تكون قاسية ، ولكن نتيجتها ناصرة تبيض بها وحوه المؤمس وتسود بها وجوه الطاسي .

كنت لأمر الله في انشهور الثلاثة الأحيرة ، مرة في باكستان وسيلان في جنوب العالم الإسلامي ، ومرة في وسط الحريرة انعربية وعلى شوطيء الحليج ، ومرة في الحانب الغربي في الأرض الإسلامية في الحزائر وما وراءها . ماذا رأيت ؟ .

رأيت أن هناك التفاصة إسلامية توشك أن تكون ها آثارها في تعيير العالم الإسلامي وما وراء حدود العالم الإسلامي !! .

رأيت – والله – الشباب في كل مكان ، ورأيت النشيد الإسلامي الدى أعب في الحرائر بعزم وتصميم ، الدى أعب في الحرائر بعزم وتصميم ، وهم يجأرون الله بكلمة التوحيد ويتعاهدون على ما يبعى أن يقدموه للإسلام من فداء وتصحية كي تبقى كلمته وتعبو ربيته .

ومع هذا فقد كنت أرى هذه الحياة المشرقة بالإيمال ، ثم أنظر بعيداً هنا وهناك وأنا شاعر بشيء من التوتر والحزب ، قال لى أحدهم : مذا ؟ قدت له : والله لو استطعت أن أتكم نقبت للمسلمين في الشمال والحبوب ، والشرق والعرب ، في أفريقيا و آسيا وبقاياهم في أوربا وأمريكا نقبت لهم جميعاً : افتحوا أعيبكم نقوة ، أيقطوا أعصابكم بحذر ، احدروا إن الإسلام في خطر !! .

قست هده الكلمة فى وسط حريرة العرب: إن أعداء الإسلام لهم من اليقطة والمنعة والقدرة والكر والدكاء ما جعلهم يصلعون الكثير لضرب الإسلام والنيل منه .

قلت هدا وأبا أرى أن لدم الإسلامي يُسفك بعزارة في دمشق،

<sup>(</sup>١) صورة الشعراء الآيات من : ٦٦ = ٦٦

يسهث بإرحاص وقلة اكتراث ، ألوف من الناس ضاعت بالحديد والنار !! قلت هذا وأنا أرى أن الإسلام بحاط به في أماكن كثيرة ، لكنى كنت أدرك أن ما أصاب الأمة الإسلامية لعله بعض النار التي تشتعل في الحديد كي يتطاير ما في الحديد من أحلاط وأوشاب حتى يبقى المعدن صافياً

ويتلاشى ما همالك من دُخل.

إن الأمة الإسلامية تحتاح إلى أن تعرف الكثير من الحقائق التي ترشحها للحياة ، والتي تعيدها كما قال ربعي بن عامر : ﴿ إِنَّ اللَّهُ ابْتَعْشَا لِنُحْرَجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبَادَةَ اللهِ عَبَادَةَ اللهِ ﴾ .

الأمة الإسلامية في عصرنا هذا اشتعلت بالشكنيات أكثر من الحقائق وعنتها الصورة أكثر بما عناها الجوهر ، فكانت النتيجة أن بقيت تتحرك مكانها من أمد ، ولكي تتحرك إلى هذفها و تبلع هذا الهدف يجب أن تعرف الحقائق كاملة .

حقائق الدين: إيمان، وإخلاص، وفكر نقى، وفقه ذكى. حقائق الدين غابت عن المسلمين في بقاع كثيرة الشكليات لا يحترمها الإسلام ولا يعطيها من تفكيره شيئاً.

حد مثلا الثياب ، بعص الباس في طباعه أن يُجمل نفسه ويُحسن هيئته ويتجمل فيما يرتدى حتى في نعله ، فعن ابن مسعود عن الببي عَلَيْتُهُ قال : و لا يدحل الحنة من كان في قلبه مثقال درة من كبر ، قال رجل : إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة . قال : و إن الله جميل يحب الحمال ، الكبر بطر الحق وعَمْط الناس ، (١) .

هل معنى هدا أن الثوب الحسن شارة الإيمان ؟ لا ، هناك حديث آخر يقول : ﴿ رَبِ أَشْعَتْ أَعْبَرَ ذَى طَمْرِينَ تَنْبُو عَنْهُ أَعِينَ النّاسُ لُو أَقْسَمُ عَلَى الله لأبره (٢٠) .

 <sup>(</sup>۱) أحرجه مسلم في كتاب الإيمان ؛ باب تحريم الكبر وبيانه ۲۵/۱ وأحمد ١٥١،١٣٤،١٣٣/٤
 عن أبي ريمانة رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب لرقاق ، وقال هذا حديث صحيح الإستاد ٣٢٨/٤
 وأبو نميم في علية ،ودكره في الجامع الصعير ورمز له بالصحة همي القدير ٤ /١٥٠

رمما ارتدی ثیاباً رحیصة ، رمما کانت أصماره البالیة لا نساوی شیئاً ، فهی کما قال الشافعی – قیل یصف نفسه :

على ثياب لو يباع حميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا (١) وفيهن نفس لو تقاس عثلها مفوس الورى كاست أجلّ و أخطر (١)

ما اهتم الإسلام بالثياب، ومع دلك فقد دهب بعص المسلمين إلى الولايات المتحدة وإلى المملكة المتحدة يعرص الإسلام على أنه ثياب بيص وأكل على الأرض !1 ليس هذا فقهاً في الإسلام، وليس هذا عملا مُجدياً لنشر الإسلام.

أين من هذا قول ربعي بن عامر : « إن الله ابتعثنا للخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ،

لا تعرض الإسلام من نعله اعرض الإسلام من قمته .

أين هذا من قول النبى عَلَيْتُ لمعاد بن حبل رضى الله عنه يعلمه كيف يعرص الإسلام: ﴿ إِنكَ سَتَأَتَى فُوماً أَهْلَ كَتَابَ فَإِدَا جَتْبَهُم فَدَعَهُم إِلَى أَن يُعرض الإسلام: ﴿ إِنكَ سَتَأَتَى فُوماً أَهْلَ كَتَابَ فَإِدَا جَتْبَهُم فَدَعَهُم إِلَى أَن يَشْهُدُوا أَن لا إِلَه إِلاَ الله وَأَن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فإن هم أطاعوا لك يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك يذلك فأحبرهم أن الله قد فرص عبيهم صدقة تُؤخذ من أعنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بدلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المطلوم فإنه ليس بينه ويين الله حجاب (٢)

مه أشعث : الأشعث المليد الشعر ، المعبر : عير مدهون ، ولا مرجل دى طمرين : تثنية طعر وهو التوب الحتقى. ثنبو عنه أعين الناس تغص عن النظر إليه احتقاراً به واستهانة به . لو أقسم على الله لأبره بو حدم على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً به بإحابه سؤاله وصيانته من الحسث في يمينه ، وهذا لعظم متزلته عند الله ، وإن كان حقيراً عند الناس .

<sup>(</sup>١) ديوان الشامعي . تجميل د . حماجي ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البحارى في كتاب الزكاة - باب أحد الصدقة من الأغنياء وترد في العمراء حيث كانوا ١٩٩،١٥٨٢ ومسلم في كتاب الإيمال - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام الإيمال - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام الركاة ـ باب وجوب البركاة ٥ / ٢ وابس ماجه في البركاة ـ باب مرض الزكاة ١ / ٣٧٩ والبيهةي في البركاة - باب فصل الزكاة ١ / ٣٧٩ والبيهةي في لسس - كتاب قسم الصدقات - باب من جعل الصدقة في صنف واحد ٧/٧ .

مضت الشكليات بالأمة الإسلامية فتحول الإسلام إلى مطاهر .

ثم يحيء الحج الآن ، وأقول في نفسي هل الخُجاح الدين دهبوا إلى الموسم الحامع يعرفون كيف كان الحج أيام السي عنيه الصلاة والسلام ؟ لا ، لا الحكومات ولا الشعوب تدرى هذا !!

حجتان فى عهد النبى عبيه الصلاة والسلام معروفتان ، حج أبى بكر رصى الله عنه باساس ، وحج النبى عليه انصلا والسلام فى حجة الوداع .

وأما حج أبي بكر رصى الله عنه بالناس، فإن الموسم الجامع لم يدهب سُدَى ، وإن الحشود التي التفت بالنب الجرام طائفة أو اردجمت سها ساحات عرفة داعية حاسرة ترجو رحمة الله وتحشى عضنه ، هذه الحموع ما تركب هكدا ، وإيما نقرر في هذه النبية – السنة التاسعة – تنطيف المحتمع الداحلي بالأمة الإسلامية من المشركين ، وتقرر منع طواف العرايا بالبيت العنيق ، وتقرر إلى حالب هذه إلعاء المعاهدات عير المتكافئة الواقعة بالبيت العنيق ، وتقرر إلى حالب هذه إلعاء المعاهدات عير المتكافئة الواقعة بين لمسلمين وعيرهم ، ومُدُّ فترة أربعة أشهر لمن يريد أن يبقى في أرض الإسلام معتقداً عقيدة التوحيد .

هذا المعنى الشامل الحامع هل يعرف شماهير المسلمين موصوع حجة أبي بكر بالس ؟ لا ، حتى سورة براءة الني نرلت فيها يجهمها الباس أو ما يقرعونها في صلاة ، كأنها ثقيلة على آدامهم أو على قلومهم أو على مساكهم !! لمادا ؟ لأمها سورة صفّت المحتمع من أدرائه ، وعسمت لأرص الإسلامية مم يشومها ، وكأن الناس تكره الدواء المر .

ثم جاءت حجة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ، فماد. أو دع فيها ؟ .
كان يعمم أنه تارك هذا الركب يبطلق إلى عايته وحده ، فطمأمهم ، إنه
لعنه لا يلقاهم بعد يومه هذا ، لكن إذا كان لا يلقاهم بشخصه فقد قال
لهم : ٥ تركت فيكم ما أن تضلوا بعده إن اعتصمتم نه كتاب الله ١٥٠٥ .

ثم بين في هذه الحجة حرمة الدماء والأموال والأعراض ، ونقول هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسمم في كتاب الحج باب حجه النبي الله الدود في المناصل - باب صفة حجة النبي الله . عواد المعبود ٣٦٠/٥ - ٣٧٨

ووحوهما سوداء ، لأن الأمة الإسلامية في هذه المناسبة يُسفك دمها كأنه يسبيع فوَّارة في الحليج وفي إيران وفي عير هذ من الأرض ، ومن المحطى ؟ السلاح اشيوعي أو أمريكي ، لكن العباء عباؤنا ، والانحلان انحلالنا ، ما الذي يجعلنا بسلم أرواحنا ومستقسا وأرضنا وتفكيرنا هذه المؤ مرات الحسيسة كنها ؟ .

كانت حجة الوداع تعيماً لنشرية أنه لا قرمية : ٥ أيها الناس : ألا إن ربكم و حد وإن أباكم واحد ، لا لا فصل نعربي عني أعجمي ولا نعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ١٠٠١ .

ثم بادى البي عبيه الصلاة والسلام في هذه المحجة الحامعة بأن الأسرة الإنسانية واحدة ، وأن الأسرة الإسلامية تُبنى على رجن وامرأة بينهما تراحم وتعاون .

إن هذا كله يعطيا أن لإسلام موضوع لا شكل، وأنه حقيقة لا صورة.

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر

إن أمتنا في هذه الدنيا تحيا لربها ، وتسبير في الركب الدي رفع لواءه محمد عليه الصلاة والسلام .

> فلمعرف رسالتنا ولنقدرها قدرها ، ولئود حق الله عليها . أقول قولى هدا وأستعفر الله لى وبكم .

> > \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١١/٥ وذال في مجمع الروائد ؛ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٢٦٦/٣

# الخطبذالت انيذ

الحمد الله رب العالمين ، وأشهد أن لا إنه إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأسياء وسيد المصمحين .

للهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعـــد :

وانتظروا أيها الإحوة دقائق أحرى ، فإن أمامكم أياماً من المرح واللهو إن كنتم عشاق مرح و لهو ، نستطيع أن نتحمل هذه الدقائق لكي نتعرف أموراً أحرى ، إننا بحاجة إلى بعض التوجيهات التي لابد من معرفتها .

ديما كما قست لكم دير حقائق لا دين مطهريات ، والشباب الذي يعمل له يحتاج إلى دعمكم وإلى تأييدكم ، وإذ التهي من هذه الكلمة عبى عجر بالدعاء فإنى ألفت البطر إلى أن لأح / محمود الراوى الدى اختير أميراً جديداً للحماعة الإسلامية في الحامعة سوف يتحدث بعد أن أتم الدعاء .

الديهم أصلح لما ديما الدى هو عصمة أمراا ، وأصلح لنا دنيالا التى فيها معاشما ، وأصلح لنا دنيالا التى فيها معاشما ، وأصلح لما آحرت التى إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لما فى كل حير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١٥٠٠ .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الدِينَ سَبِقُونَا بِالْإِيمَانَ ، وَلَا تَجْعَلُ فَى قَلُونِنَا غَلاَ لَلَذِينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أحرجه مسدم وأحمد والنسائي

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ١٠٠

## شهرله فلسفة

## خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه في ۲۱ / ۹ / ۱۹۷۳

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المتير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعسد :

فإن أياماً صيبة توشك أن تفد إليها ، ربما كانت الجمعة المقبلة اليوم الأول من رمصان، إن بشائر الموسم الكبير مرسم العبادة والقوى بهب عبيه ، وتستروحها قلوبنا، وإن كان المرء يتساءل ما أسرع ما عادت لأيام ورجعت الدكريات!!

إن قطار الزمن يجرى بسرعة عريبة ، إنه لا يتوقف في محطة أبداً ، إنه دائب الحركة ليلاً ومهاراً !!

وإذا ألقى الإنسال نظرة حلفه إن كان قد بلغ العشرين أو الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين أو أكثر أو أقل فإنه يشعر أن لأيام انتى عاشها و النبالي التبي قضاها قد تداخل بعصها في البعض ، وأصبحت كتلة واحدة منكمشة مبهمة لا يدرى بالصبط إلا أنها أصبحت ماصباً تركه حلفه ولن يعود !! .

الإحساس بالزمن عريب ، لأن الناس يوم يلقون ربهم ميشعرون بأن الأعمار كلها وقد أصبحت ماصياً الكمشت وتداحدت أحراؤها بعصه في البعض الآخر ، وأصبحت شيئاً قليلا . ﴿ قَالَ كُمْ لَبُثْتُمَ فِي الأَرْضِ عَدَدُ سَنَيْ ﴿ قَالُوا لَبُمُنَا يُومُا أُو بَعْضَ يُومُ فَاسْأَلِ الْعَادِينِ ﴿ قَالَ إِنْ لَبُثْتُمَ إِلَّا قَلِيلاً لُو أَنكُم كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ( )

تكرر هما المعمى في القرآل ، فهو حل شأمه يتحدث على الساعة : ﴿ يوم ينفخ في الصور وتحشر المجرمين يومئذ زرقاً » يتخافتون بينهم إن لبثم إلا عشراً « نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلى لبثم إلا يوماً ﴾(٢) .

وقد مرت سنة ، فقى مثل هذه الأيام كنا نتهياً لاستقبال شهر رمصال المدرد والآن نتهيأ لاستقبال شهر آخر حتى ننقى ربنا !! .

رجو أن تنتمع من الزمن الذي هو رأس مالنا ، هو هبة القدر الأعلى لما ، إنه لا يحامل ، إنه إما صديق ، وإما عدو ، صديق إن انتمعت به ، وعدو إن أهمته وأصعته .

ورمصان يجيء، ولا نتحدث عنه طويلاً ، إنما نريد أن نتحدث على فلسفة الإسلام في العلاقة بين الروح والحسد ، بماسة صيام المسلمين في رمصان ، فإن هذا الصيام في حقيقته ترويص للعرائر لشرية لعاتية ، فليس هناك أعتى من عريرة البطن التي تطلب الأكل باستمرار !! وليس هناك أعتى من عريزة الحس التي تريد أن تنفس عن تطلعها باستمرار !! .

والبشرية قد تنكب نكبة قاصمة إدا هي لم تحسن تحديد موقفها من كلا لأمريل، والمتأمل في سير القافلة الإنسانية بحد أن هباك فلسفتين.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الأيات : ١١٢ - ١١٤

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآيات ١٠٤ ١٠٤

رً سورة لجائيه الآيه ٢٩

ستطاعته أن تسيطر على حماهير كنيفة من الناس، فلسفة مادية موعلة في النادة ، وفلسفة روحية موغلة في الروح .

فأما الموغلون في انفكر المادي من منحدين ، ومن شيوعيين ، ومن وجوديين ومن وثبيين ، فإنهم يعيشون يومهم الحاضر ، ويطلقون العبان لعرائرهم فما تقف عند حد ، إنهم يطلبون المتع !!.

وطبيعة البشر أمهم إدا أحررو نصيبً من الشهوة استهانوا بما أحرروه وازدروه وطنبوا شيئاً أكثر وأعلى .

ولدلك فإن الشهوات البشرية مسعورة يسلم بعضها إلى بعص ، ويتطلع من حار قبيلا إلى كثير ، ومن حار الكثير إلى أكثر !! ومن هما فإن القرآن هدد هؤلاء : ﴿ فرهم يأكلوا، ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعليمون ها كلون كما تأكل الأنعام يعليمون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم كه (٢) .

إنهم في هذه الدنيا فارعو لبال يجرون وراء نزواتهم، ويقطعون الطريق إبيها في حفة ، لكبهم يوم القيامة يدفعون ثمن هذا مرارة ، بشعرون معصته في حلوقهم ، ويقال لهم : ﴿ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ﴾ (٣) .

هده فسفة مادية ، هماك فلسعة روحية قامت على الرهبة ، ورأت أل من عبادة الله كبت الغريزة الجنسية ، وسحق نوازعها ، واعتبار القرب من الله على أساس أن يميت المرء فى بدله نوارع التطلع إلى الحسس الآحر ، وأن يحيا بدلك رجلا كان أو امرأة ، وربما استعان على دلك بتقبيل الطعام حيناً ، المهم أنهم دحلوا فى معركة ضد الحسد البشرى !! وهذه الفلسعة تبتها الكنيسة المسيحية من قديم !! .

ولكن من التقرير للواقع أن نفول . إن الفنسفتين قاتلت إحداهما الأحرى ، وإن عواصم الغرب الآن سحقت فنسفة الكنيسة ، وتخلصت

<sup>(</sup>١) سورة لحجر الآية ٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الأية - ١٣

<sup>(</sup>٣) سورة غاهر الآية : ٧٥ .

مها، ود عواصم أوربا الآد تنفق من وقتها، ومن مالها أعدب ما تكسب وقودا لشهوات الحسد!! وإد فلسفة الروحانية اختفت، وإد الكنائس المسيحية ليس ها رواد حتى يوم الأحد، وإد المسيحية إدا كاد لها وجود أو اردهار فبين الأقليات التي تعيش في العالم الإسلامي!!.

و لذلك أساب قد ندرسها فيما بعد ، أما قصة إماتة الحسد ، وقتل العرائر بالرهنة ، فإن هذه القصة قد تلاشت ، وتوشك الآن أن تنتهى بل إن الرهبة نفسها أصبحت شيئاً يهر مه أصحابه مراً أو علناً !! .

والواقع أيصاً أن الإسلام كان ديباً منصفاً عندما احترم الروح والجسد معاً ، وعندما اهتم بالحصائص العليا للإنسان ، وفي الوقت نفسه كفل صرورات الحياة للعرائر لدنيا ، فجعنها تتحرك ولكن داخل إطار معلوم ، وسياح حارس ، وتقاليد ضابطة ، وفصائل معروفة مقصاة ، فترك العريزة الحسية تأخذ مداها في بيت انطاعة ، في فراش الزوجية ، ومنع ما وراء دلك منعاً صارماً حاسماً !! .

وأباح للإنسال أن يأكل ، ولكنه بين له أن القصد والعماف خير له وأولى ، وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ، « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في عير إسراف ولا مخيلة »(١) أي إسراف وحيلاء .. كل والبس في عير إسراف ولا خيلاء .

صالح الإسلام بين الروح والجسد، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحافظ عنى حسده وروحه \* « اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعود بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة، (٢).

وقال فيما صح عنه : ٥ اللهم إني أعود بك من الكفر والفقر ٤ اللهم

 <sup>(</sup>١) رواء البخارى فى اللباس ــ باب قول الله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَمْرِمَ زَيْنَةَ الله التي أخرج لمائة ﴾ ١٨٢ / ١٨٢ والسال فى الركاة ــ الاحتيال فى الصدقة ٥ / ٢٩ والى ماجة فى البياس ــ باب البي ما شئت ما أخطأك سرف أو غينة ٢ / ١٩٩٢ وأحمد ٢ / ١٨٨

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في الدعماء \_ باب في الاستعادة عون المعبود ٤٠٩/٤ والسمائي في الاستعمادة \_ الاستعادة من الجوع ٨ / ١٦٣ وابن ماجة في الأطعمة ٢ / ١١١٣ ، وذكره السيوطي في الجامع الصعير وقال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة بسمد صعيف ١ / ٦١ .

إلى أعود بك من عداب القبر لا إله إلا أست ١١٤) الكفر ضياع الآخرة والفقر ضياع الدنيا !! .

والإسلام كفل الاثنين معاً . ﴿ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ﴾(٢) .

الإسلام في تعاليمه يريد تركيتث، ورفع مستواك، فيطهرك جسداً بالعسل والوصوء، ثم يطهرك روحاً بالركوع والسجود!!

الإسلام جسد وروح ، دبيا وآخرة

وين الإسلام حقيقة تعرف مع فلسعة الصيام ، هذه الحقيقة أن الإسان وإن كان قد نبت من الأرص جسده فإن قيمته ليست في هذا الحسد الذي يطعم ويكتسي ، ولكن قيمته في الروح الذي يحركه . الإسبان من حيث هو جسد لا كرامة له ، وما كلف أحد بأن يستحد له ، إنما كان التكريم ، وتكليف الملائكة بالسجود له ، بعد شيء آحر ، قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ رَبِكَ لَلْمَلائكة إِنِي خَالَق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴿ آَنَ

فسجود الملائكة لادم إنما كان بعد أن سواه ربه و لفخ فيه من روحه ، قبل أن ينفح فيه إلى أن ينفور والإحساس قبل أن ينفو والشعور والإحساس كان طيبة من الأرض ، إذا تحركت بحياة حيوانية فلا ورن لها ، إنما كرامة الإنسان في أنه تفخة من روح الله .

والناس بعد ذلك قسمان : قسم يعرف من نفخ فيه من روحه ؟ من

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو دلود في الأدب ب ما يقول إدا أصبح عون العبود ۱۳ / ۲۳۲ والنسائي في لاستعادة ٨ / ۲۲۷ و الحد ٥ / ۲۲ و ويص
 الفدير ٢ / ١٣٥ و رمر به السيوطي بانصحة

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٠٠٠

<sup>(</sup>٣) سوره ص الايتان ٧٢،٧١

كرَّمه على سائر الحنق؟ قسم يعرف هدا، ويشكر وليَّ النعمة رب العالمين الذي سوى وكرم. هذا القسم هو المؤمن، عرف نسبه السماوي، وعرف انفضل الأعلى الذي أسبع عليه فهو جدير بأن يحترم وأن ينعم في در الحند.

وقسم آخر: نسى ربه، سى من نفخ فيه من روحه، نسى من برأه من عدم، سنى هداكله، ولدلك يعاتبه ربه ويقول: ﴿ يَا أَيُهَا الْإِنْسَالُ ما غرك بوبك الكريم الذي خنقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ﴾(١).

لمادا نسى ؟ إدا كال الإسال وهو فرد يؤمل ويكفر ، أو يسبى ربه أو يدكر ، أو يجحد نسبه الأعلى أو يعترف به ، فكدلك الحضارات ، وأن آسف إذ أقول : إن العالم الآن تعرد برممه حصارات دهلت على ربها ، ونسيت حقه !! فإما أنكرت هذه الحصارات رب العالمين بنة كما تفعل الشيوعية ، أو اعترفت به على نحو مصحك كما جاء في العهد القديم عدما يوصف رب العالمين بأنه أكل من الوليمة التي صعها إبراهيم عدما دبح له العجل السمين وقال له : يا رب إل كال عبدك له نعمة عدك فكل من وليمته .. فأكل الله من وليمته !!

هدا النوع من تصوير الألوهية رفصه العقل الإنساني ، فكانت المتيحة أن ناساً إما كفروا صراحة ، وإما انتسبوا إلى أديال لم تملأ فراغهم النفسي فعاشوا بأفدة فارعة ، وكملوا هم طريقة معيشتهم واتجه سلوكهم على ما يشتهون ا! .

وهدا العالم تنقصه حصارة أحرى .. حضارة تعترف بالروح والحسد .. وتحدم الدنيا والآخرة . وتحدد حقوق لناس إلى جانب ما لرب العالمين من حقوق .. هده الحصارة .. هي الحصارة الإسلامية .. وهي حصارة بيس ها الآن من دعاة في العالم . وبيس ها من كيان أدبي محترم .. وليس لها عالم تأرز إليه ، وتستجمع فيه وتقدم بماذح من تكويما المادي

<sup>(</sup>١) صورة الانقطار الأيات من ٢ ٪ ٨ ــــ ٨

والأدبى لينظر الأخرون إليه ، ويوازنوا بينه وبين غيره .

إن المدنية الإسلامية ، أو الحصارة الإسلامية ، أو المعلق الإسلامي في فلسفة الدنيا والآحرة ، والروح والحسد عير قائم الآن ؛ لأن الأمة الإسلامية أمة ممزقة ، وليست لها وحدة ثقافية يتناها معهد عريق يستطيع أن يقدم النصارة الروحية والمادية لهذه الحضارة العظيمة .

وكانت المتبجة أن بقى الناس كما وصف رب العالمين عبد طهور البعثة الأولى ، أو عبد ظهور محمد عليه الصلاة والسلام : ﴿ فَأَقُم وَجَهَكَ لَلَّذِينَ حَنِيفًا فَطَرَةَ اللهِ التي فَطَرِ الناس عليها لا تبديل لحلق الله ، ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (١) .

نعم .. أكثر الناس لا يعلمون !! عدماء الإسلام بين مُقَصِّرٍ يحن عن أداء واجبه حوفاً على رزقه ، أو حوفاً على أجله ، أو كسلاً حيث يُجِدُّ الحد ويطلب الرجال أو إمحلاداً إلى الأرض واتباعاً للهوى وطلباً للدب !!

أما العلم الإسلامي كما يسعى أن يقدم ، فالواقع أن أجهزته بين معطوب وكسلان !! الفلسفة الإسلامية لم نجد إلى الآن من يقدمها للناس .

قال مى بعص الوافدين من عواصم أجبية ، والله لقد رأيت شاباً فى الريس ، من الفرنسيين اعتبقوا البوذية \_ وما البودية ؟ محلة مضحكة ، عنة وثنية \_ قال لى : وجدتهم حنقوا رؤوسهم على الطريقة البودية حلقوها بالموسى وتركوا بعض الشعر فى وسطها نامياً لكى يدل على ألهم مذا بوذيون !!.

قلت فهل للإسلام دعاة ؟ لا ، وبداهة امتداد الإسلام فى هذه العواصم إنما هو فرع قوته فى بلاده ، والإسلام فى بلاده شاحب الوجه ، حائر القوة ، محدود الخطو !! .

يجيء رمضان فتبدأ قصة الصيام ، وأما لا أعمق على صيام المسلمين لأبي أعلم أن رمضان شهر الطعام لا شهر الصيام ، شهر الأكل والمتع ،

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآبة : ٣٠

وليس شهر تدريب العرائر وتكوين الإرادات ، دعا من هذا فلا أتحدث عبد إلما أتحدث على ليالى رمضال ، فإلى الله جل شأنه لأمر ممّا أنزل كتابه في هذا الشهر ، بدأ بزول القرآل في شهر رمصال ، وكال النبي عَلَيْكُ يصاعف من إقباله على القرآل الكريم ، ومن مدارسته له ، يضاعف ، فهو طول العام يقرأ القرآل ، ولكنه في شهر رمضان يصاعف الدراسة وكلمة الدراسة شيء آحر عير القراءة العابرة ، أو التلاوة المجردة ، لأن القراءة العابرة نوع من ترتيل الكلمات ، لكن روح من حفظ الحروف ، التلاوة المحردة بوع من ترتيل الكلمات ، لكن روح المرآل في معاييه ، ويوم تقرع المعانى بهوس الناس ، ومع ذلك بقى هذه النموس موصدة الأبواب ، تبقى وعليها أقفالها فإن المشكلة كبيرة : ﴿ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منظمون ﴿ () .

المسلمون لا يعرفون عظمة هذا الكتاب الذي شرفوا به . لكي نعطى للحة من عظمة هذا الكتاب أقول لكم : إن الله جل شأنه جعل هذا الكتاب موارياً أو مساوياً للكون الذي نعيش فيه ، عندما وصف نفسه ، رأيت أنه جن جلاله وصف نفسه بأمرين : أمر يقول فيه : أنا خالق الكون ، وأمر يقول فيه : أنا خالق الكون ، وأمر يقول فيه : أنا مرل الكتاب صفتين يقول فيه : أنا مرل الكتاب صفتين كلتاهما تعادل الأحرى .

تأمل في قول الله تعالى وهو يدكر بركته ، ويشرح نعمته ، ويلفت النظر إلى ما في الوجود من تمرات دائية القطوف، ومن آيات رائعة الدلالة يقول مرة : ﴿ تِبَارِكَ الذِي بِيدِهِ الملكِ وهو على كل شيء قدير ﴾ (٢) تبارك كثرت بركته .

ويقول مرة أحرى : ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ﴾ (٢) .

قمرة .. تبارك من بيده الملك ، ومرة .. تبارك من أنزل هدا القرآن ، وعدما حمد ربنا نفسه ، و أثنى على داته مما هو أهله قال مرة : ﴿ الحمد الله الله على دائه على والنور ﴾(٤) .

وبين أنه أهل الحمد لأمه حانق الكود ، وموجد ما يتحلل الكود من طلام ومور ، ويقول مرة أحرى ﴿ الحمد لله الذي أثرل على عبده

 <sup>(</sup>١) سورة السجدة الآية : ٢٢ .
 (٣) سورة الفرقال الآية : ٢ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية : ١ .
 (٤) سورة الأنعام الآية : ١

الكتاب ولم يجعل له عوجاً ها أن كا وصف نفسه على هذا النحو ، أقسم كذلك على هذا النحو أقسم بعظمة الكون وأبعاده ، وعدماء الفلك لهم حديث مذهل عن السين الصوئية ، وعما بين الكواكب من مسافات تسمع رب العالمين وهو يقول في فلا أقسم بمواقع لنجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يحسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين ها عواقع النجوم أقسم ، بالكون أقسم ، ويتكرر القسم في مواضع أحرى من القرآن : في فلا أقسم عا تبصرون وما لا تبصرون ، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ها .

ويقول : ﴿ فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس والليل إدا عسعس . والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند دى العرش مكين . مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنود ﴾(١) .

ق هذه الآيات يصف رب العالمين الفترة قبل بروع الشمس وقبل مطبع الفجر والكوب في حالة ترقب لبيوم الحديد الدى يطل على الناس يعتتجوا معه صفحة حديدة ، إنه يقسم مهده الحالة لكى يلفت النظر إلى أن من أراد الحدى ففي القرآل أمله ، ومن أراد الحق ففي القرآل أمله ، ومن أراد النصر والعرة ففي القرآل ما ينشده : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعُرَةُ فَلْلُمُ الْعُرْبُ وَالْعُمُلُ الْصَاحِ يُرِفُعُهُ ﴾ (٥) .

نحب أن نقول: إن هذا الكتاب جاء إلى الناس حياة تدهب الموت الأدبى ، الموت العقلى ، الموت الحضارى !!

الأم محتاجة إلى عصر إحياء ، من الدى يحيبها ؟ ﴿ أَوْ مَنْ كَالْ مِيتَا فَّحييناه وحملنا له نوراً يمشى به فى الدس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ... ﴾ (١) .

ما مصدر هذا النور الذي تمشي به بين الناس ؟ ما مصدر هذه اخياة

سورة الكهف الآية ١ (٤) سورة التكوير الآيات ص ١٥ – ٢٣

 <sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآيات من ٥٠ - ٨٠ . (٥) سورة فاطر الآية ١٠

 <sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الآيات من ٣٨ – ٤٢ ، (٦) سورة الأنعام الآبة ١٢٢

التي أدهبت الموت الأدبي والمادي في الأمم ؟

إنه القرآنُ القرآنُ الدّي جاء إلى أمة على هامش الدنيا فما رال يرتفع مها جتى جعلها قمة الوجود !! .

أمة كان ترتيب « ١٤٠،١٣٠ » لو نظرنا إلى عدد الأمم في هيئة الأمم استحدة الآن ، أصبحت أمة رقم (١) في العالم !! ليست أمة رقم (١) سنة أو سنتين أو حمسين سنة ، بل عدة قرون !!.

من الدى بوأها هذه المكانة ؟ من الذى رفعها إلى هذا المستوى ؟ .

إنه انقرآن الكريم وبدلك فإن النبي عليه حص عبى دراسته ، حص على قراءته قراءة بحث واستطلاع وتفقه وترتيل ، لدلث كان انقرآن في رمضان النور الذى تصاء به الليالي وتبيص . ومن أعجب ما قرأت في وصف ليالي الصالحين الذين يقرأون القرآن ، والذين يتفعون بوعده وعيده ، وأمره ونهيه أبيات لشاعر من الشعراء وصف من يقومون الليل فقان :

تتجافى جنوبهم عن وطيء المصاجع مستجيسر وطامسع كلهم بين حائفي تركوا لدُّة الكَـرى للعيسون الهواجسع طالعياً بعد طالع ورعوًا أنجم الدُّجي خطروا بالأصابيع لو تراهم إذا هُمُ عند مَر القوارع وإذا همْ تأوَّهــوا بالحدود الضوارع وإذا باشروا الثرى فائصات المدامسع واستهلت عيونههم به يا جيل الصنائسع ودعبوا يا مليكنا للوجوه الخواشسع اعف عنا قنوبنا للعيدون الدوامسع اعف عبا ذنوبنا شافعٌ خيرٌ شافع أنت إن لم يكن لنا لم تقع في السامع فأجيبسوا إجابسة أوليائي بضائم ليس ما تصنعونــــه تاجسرولي بطعتسي تربحوا في البصائع وأبذلوا لى نفوسكم إنها في ودائعيي(١)

<sup>(</sup>١) س شعر ابن الرومي سديوان ابن الرومي ٤ / ١٤٨٣ ، ١٤٨٣ طبعة در الكتب.

هداقیام اللیل فی رمصال، بعدصیام کاوصف بی الإسلام علیه میام یرتفع به مستوی الصائم فیتحول فی المحتمع الی عصر رحمة ، الی عصر سلام ، الی عصر طمأنیدة ورکاة بفس و شرف حلق ، و بصارة سیرة : « و إدا کال یوم صوم أحدكم فلا یرفث و لا یصحب ، فإن سابه أحد أو قائمه فلیقل إلى امرؤ صائم ه (۱) .

الرفث: هو الكلام العيب، الصحب: الكلام الدى لا معنى له ولا خير فيه، والدى هو صحة ليس ها عقل، إلى صائم، أى لا يكول سباياً مع السابين ولا شتاماً مع الشتامين.

هذا الشهر المقبل فيه فنسقة الإسلام في ربط الدنيا بالآخرة ، ربط الروح باخسد ، ربط الألهى ، ربط السوح بالخسد ، ربط الألهى ، ربط الدنيا بالكتاب الذي أصاء لها الطريق ، وحدد لها العاية!! شهر يبنعي أن يعرف المسلمون فضله ، وأن يستعدوا له .

أقول قولى هذا وأستغمر الله لى ولكم .

\* \* \*

# الخطبذالت أنيذ

الحمد الله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده . ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين أموا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ (٣) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد الصالحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصبحابه والتابعين .

<sup>(</sup>۱) رواه البحارى فى الصوم ـ باب على يقول إلى صائم إذا شتم ٣ / ٣٤ ومسلم فى الصوم بنحوه فى بنحوه فى بنحوه فى الصائم يدعى لطعام أو يقاتل فيقل إلى صائم ٣٤ / ١٩٧ والترمدى بنحوه فى الصوم ـ باب ما جاء فى فصل الصوم تحمة الأحودى ٣ / ٤٧١ ، ٤٧١ والسنائي بنحوه فى الصبام فصل الصيام ٤ / ١٦٥ وابل ماجة بنحوه فى الصبام باب ما جاء فى فصل الصيام ١ / ٥٢٥ وأحمد بنحوه ألم الصيام ١ / ٢٦٠ وابل ماجة بنحوه فى الصبام باب ما جاء فى فصل الصيام ١ / ٢٦٠ وأحمد بنحوه ألم المربي الآيتان ٢ / ٢٦٠ وأحمد بنحوه ١ / ٢٦٠ .

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل ، واعلموا أيها المسلمون أننا قد تسلل إلى محتمعنا ما أفسد المحتمعات الأولى . المجتمع الإسلامي عدما بدأ كان محتمعاً ناصراً حياً ، كان الوحي فيه غصاً طرياً ، كانت النبوة ترشد الناس إلى المسالث الشريفة ، والمستويات العالية فيرتفعون معها ، ويبدلون الحهود في الاستجابة ها لأنهم يعلمون أن الحياة الحقيقية في الاستحابة الله ولمرسول على الله المنهوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم . . في أيها الذين آمنوا استجيبوا الله بعض اساس ينتسب إليها شكلاً ، ويرفضها موضوعاً ، يأحد شارة الدين من فوق ، ولكنه في الحيئ ما بينه وبين الله لا يعرف من الدين لا حقيقة ولا كيانا صالحاً

عندما حقر الإسلام بعص رحال الديل الأوائل قال في وصفهم: يسوا رجال ديل ، هم تحار دين ، يأكلول بالديل ولا يخدمول الديل ، يأكلون الجماهير ولا يجدمول الديل آمنوا يأكلون الجماهير ولا يهدول الحماهير قال ديهم ربا : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

سبحال الله ، أحبار ورهنال ، مفروض أن تكول وطائفهم أن يقتادوا الناس إلى الله ، وألا يررؤوا أحداً في ثروته أو ماله أو ما يحرض عليه من دياه ، لكن هؤلاء الأحبار والرهنال عاشوا كما تعبش الطفيليات على الجسد النشرى فهم يأكلون أموال الناس بالناطل ويصدون عن سبيل الله

إلى جانب هذا فإن جوهر الدين هو القلب السابح في معرفة الله ، الواعى الموجود الإلهى حوله ، الشاعر بالرقابة العليا ما تنفك عنه ليلاً أو سهاراً .

هدا هو التدير ، وعدما يفسد التدير يأحد الناس الغطاء الذي يظهر فوق تعالم الدير ، أما الدين مفسه فيكول قد صاع من قلوبهم . المجتمع الإسلامي الآل يصوم ، وله في صيامه تقاليد غريبة .

قد يقرأ القرآن واستمعت إلى سورة الرحمن، والقارىء يقول:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآيه ، ٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة التوية الآية : ٣٤

﴿ كُلَّ مِنْ عَلَيْهَا قَالَ ﴾ (١) هاإ المستبع يقول: نثم الله أعد ، ما هذا هل يعلى هذا الإنسال أن الآية تهدده ناهلاك ، بانصاء ، وأن الآية نشير إلى أن الوحود من حوله سوف يتلاشى ، ويعود إلى رنه بيحتكم الطائع والعاصى ، والمؤمن والكافر ، وبشرح كل شيء مرة أحرى أمام الله ليت فيه ، ولتبيض وجوه وتسود وجوه .

هل الذي يقرأ .. هل الذي يسمع يعي شبئاً ؟

هدا بوع من التلاعب بالدين والقرآن ، نيس هذا إلَّا حفاوة بالنعم أو حقاوة بشكل القرآن .

وتسالى رمصاد ، هل ليالى رمضان للتسالى ؟ للسهر انحون ؟ للعو العارغ ؟ للعبث التافه ؟ .

وم الذي يتسلى ؟ ربما عدر الفارع إذا تسلى ، ١٠٠ ف الحاهلية التي لا ضوء فيها و جدنا شاباً من أصحاب الحمر والساء ، عاش طول عمره صعلوكاً صليلاً هو : « امرؤ القيس » كان عاهراً ، لما قُتل آبوه شعر بالصدمة توقّظه من ذهوله فقال : « اليوم خمر وغداً أمر » .

الشاب الماجل ترك محوده وأحد يعمل لإدراك ثأره ، والاقتصاص لمقتل أبيه ، فلما أعياه أن يدرك ثأره ، لأن قبائل العرب م تسعمه قرر أن يدهب ومعه صديق له إلى بلاد الروم ، وكان الصديق محمصاً ورأى الشاب الماعم الدى عاش في الملذات ومحالسها ، رآه يتعسف الطريق داهماً إلى عربة بعيدة فبكى ، فقال امرؤ القيس :

بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقس أنَّا لا حقى بقيصرا فقلت له لا تبك عينك إنما محاول ملكاً أو نموت فنعذرا(٢)

والله لوددت أن المسلمين اتبعوا حتى هذا العربي في الجاهلية ، إنهم يقولون : وأنا أعرف – بحن قوميون عرب أو بعثيون عرب ، كونوا قوميين عرباً ، كونوا المسلك الذي تسلكونه والبلاد محتلة ، وأعداؤها جاثمون على صدرها ، وسواد الدل يقطر من وجهها ، ويراه أهل المشرق والمعرب فبتضاحكون منه ؟ .

هل هدا وقت التالى ، التسالى إنما هي وظيمة القلوب الميتة

<sup>(</sup>١) سورة الرحم الأية ، ٢٦ ، (٢) انظر ديوان امرىء القيس : ١٦ ، ٦٦ ط دار المعارف

والأعصاب الهالكة ، و لسير ساردة ، ومن يريد أن يعيش لا ليقول : اليوم خمر وعداً أمر ، لا ، اليوم خمر ، وغداً خمر ، وبعد غد خمر .

لابد أن نصحو ، لابد أن نستيقط ، ليالي العبادة لا تكون ليالي سلية ، ليالي العمادة تكون ليالي إقبال عني الله .

شهر رمضان موسم طاعة ، ومواسم الطاعات حعلت معالم فى حياة الناس كى ينتهوا إليها ليبدأوا مر عبدها صفحة جديدة ، ولذلك لاب لاستقبال الشهر من بية حديدة لمن أراد رصوان الله ، بية حديدة .. أن أغير من حياتى كذا وكدا بالتحديد ، أن أحدد فى حياتى كذا وكدا بالتعيين . هدا هو مفهوم مواسم العبادة ، آما أن تجيء أشى لذعها الهجر وغياب الحبيب فتتاوه ليستمع الصوام أو القوام إلى تأوهنها ، و يحتفل الناس مهده التسلية فهدا نوع من العبث الدى تهلك به الأمم !!..

إن لله أهلك الأولين لما لعنوا بالعبادات، وأخذوها شكلاً ولم يتحركوا بها قلماً !! وحدرنا ربنا أن بحرى وراء هذه المسالث الطائشة فقال: ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلَّذِينَ آمِنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُومِهُمُ لَذَكُو الله وما نول من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير مهم فاسقون ﴾(١)

« اللهم أصلح لما ديما الدى هو عصمة أمره ، وأصلح لما دنيانا التى فيها معاشما ، وأصلح لما آخرتنا التي إليها معادما ، واحعل الحياة ريادة لما فى كل حير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(٢) .

﴿ ربنا اعفر لما ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ﴾(٣)

عدد الله في الله الله الله الله المعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعى يعظكم لعلكم تدكرون (1) . وأتم المسسلاة

<sup>(</sup>۱) سوره الحديد الآيه ٦ (٢) به مسلم والنسائي وأحمد

<sup>(</sup>٣) سوره الحشر الآيه ١٠ . (١) سورة النحل الآيه ٩٠

## اللعب بدين اللَّه

#### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه ١٩٧٣ / ٥/ ٢٥

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والمعمة المسداة ، والسراح المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى نه وأصحابه والتابعين . أما يعسد :

فإن حمهوراً كبيراً من المسلمين تسيطر عليه عقيدة الحبر، وعقيدة الحبر هده تعسين أن يتصور الإنسان نفسه لاقدرة به ولا إرادة، لا حريسة له ولا اختيار، وأنه في هذا الكون أشبه بالريشة المعلقة في الريخ، تهبط بها أو ترتفع، أو كما قال بعض الناس:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء وهؤلاء الذين تسيطر عليهم عقيدة الحبر، وهم للأسف جمهور كبير حداً من المسلمين، يرود أن قيمة العمل صفر، فربما اشتعل أحدهم بالعبادة، ثم كان من أهل النار، أو اشتعل بالفسق والفجور، ثم كان من أهل الحنة !! لماذا ؟ لأمهم تصوروا أن الأمر جبر، قدر، شيء مكتوب لا دخل للناس فيه !! .

رمی الله بفریق من الباس فی الحمة ، ورمی بفریق می الباس فی النار ؟ ولعل بعصهم یتصور أن هذا باب می التقوی ، أو نون می التسلیم لله فدو رأيت أحداً على معصية ثم حاولت أن ترحره لقال لك : ﴿ ولو شاء ربك ما فعلوه ﴾ ١٠) لا يقع في مدكه إلا ما يريد، أقام العماد فيما أراد، لعل الله يهديه !!

هذا الكلام الدى النشر في الأمة الإسلامية أوهن قواها وأسقط مكانتها ، و دل جالها ، و حعلها في دليا الناس أمة متبلدة متحجرة ، يلطلق أهل الأرض في فجاح الأرض ليملؤوها نشاطاً وحركة ، وأولئث الناس كسالى واهندون لأنهم يرون بهم مسيرون ، وأبهم لا عزم لهم ولا إرادة ، وهم في ديسن الله كدلث ما ينشطون إلى طاعة ، وما يجتهدون في حدمة الإسلام او خدمة أنفسهم يشيء طائل ، لأبهم تصوروا أنفسهم آلات في يد القدر الأعلى ، وأبهم يخطون ما مبق أزلاً أن كتب عليهم .

وعلى هذا النحو عاش المسمولُ في نوع من الإحساس الغامض بأمهم أشياء مسجرة ، وقدقلت: إن هذا الإحساس كان من أسباب ضياع المسلمين وسقوط دولتهم والهيار حضارتهم .

هل هذا الكلام صحيح من الناحية الإسلامية ؟ .

هدا الكلام باطل كلاً وجرءاً ، من الناحية الإسلامية ليس له سندً من دين الله في قليل أو كثير ، ولكن سبب شيوعه أن الأمة الإسلامية استولى على مقاليدها الثقافية نهر من أهل العلم لا يفقهون القرآن ، ولا يعرفون السبة ، ولا يدرسون التاريخ ، ولا يدركون شيئاً من سبن الله في كونه

القصور العلمي عبد كثير من الناس الدين اشتغلوا بالتوجيه سبب هذا التخريب العقلي للأمة الإسلامية .

شيء آحر ، رغبة كثير من الناس في أن يجد فتوى لسقوطه ، أوعذراً لهبوطه ، أو مسوعاً لابحرامه جعله ينفص الأمور من بين يديه أو من على كتميه ليقول « وأبا مالى » !! هذا شيء كتب على وغلبت على أمرى.

رغبة الإنسان في الخلاص من المستولية تجعله يكذب على الله وعلى الدس ! هذا هو السبب في التشار عقيدة الجبر ، وهي عقيدة قال علماء المسلمين الأصلاء الفقهاء : إنها كفر بالله !!

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية : ١١٢.

وفى سورة أخرى ، اعتذر المشركون عن شركهم : ﴿ وَقَالُوا لُو شَاءِ الرَّحْنِ مَا عَبِدُنَاهُمْ ، مَا لَهُمْ بِدلك مِنْ عَلَمْ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ . أَمْ الرَّحْنِ مَا عَبِدُنَاهُمْ ، مَا لَهُمْ بِهُ مَنْتُمُسْكُونَ ﴾ (٢)

أين هذا الكلام ؟ لا أصل له ، وفي سورة النحل: ﴿ وقال الذين أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلّا ابلاغ المبن ﴾ ٣٠).

إن هذا الاعتذار بالحير أو بإرادة الله ، كلام في غاية السقوط والصلال ، وربما دهب البعص إلى دين الله ليأحد منه كلاماً لا يفهمه يربد أن يفسد. به الدين ، ربما يقرأ قوله تعالى ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ﴾ (1) أو يقرأ قوله تعالى : ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ... ﴾ (2) .

يقرأ هذه الآيات ، فكيف يفسر هذه الآبات ؟ يجيء للآية : ﴿ وَلُو شَئِمًا لِآتِينَا كُلُّ نَفْسَ هذاها ﴾(١) فيفسرها

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآيه : ١٤٨

<sup>(</sup>۴) سورة الرحرف الايتان : ۲۱،۲۰

<sup>(</sup>٣) سورة البحل الآيه ٣٥

<sup>(</sup>٤) سورة هود الأبة : ١١٨

<sup>(</sup>٥)،(٦) سورة السجدة الآية ١٣

بدماغه على هذا البحو ، كما قادرين أن نحعن الناس حميعاً مهندين ولكسا قسمنا بعضهم للجنة وبعضهم للنار ، وسقنا هذا إلى مصيره ، وسقنا هذا إلى مصيره ، وبحن لا نسأل عما نفعل !!

هذا هو التفسير السمح السحيف الذي يتطاول به على القرآن الكريم بعص من لا عقل به ، ومن لا دين به ، ليفسد به الإسلام وبيشعب به على آيات القرآن : ومسرى من عشرات الآيات أن هذا كدب لأن معنى الآية :

﴿ وَوَ شَنِبًا لَأَتَيْنَا كُلُ نَفْسَ هَدَاهَا ﴾ ﴾ أو ﴿ لو شَاءَ رَبَكُ لِجَعَلِ النَّاسِ أُمَةً وَاحْدَةً ﴾(٢) .

معنى دلك كما قال العلماء .. أن الله عر وجل بيقين كان قادراً على أن يحنق البشر ملائكة ، ومعنى أنه خلقهم ملائكة أنهم لا يستطيعون معصية ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾(٢)

ولو شاء لجعهم حيوانات جميعاً فيسقط عهم التكليف ، ولا يختفون في شيء ولكن الله شاء عبر هذا فما حنق النشر ملائكة ، ولا حقهم حيوانات ولكن حلقهم حسباً يستطيع أن يرق وأن يهط ، يستطيع أن ستقيم وأن يعوج ، يستطيع أن يدهب بيناً بحريته وإرادته ، وأن يدهب بساراً بحريته وإرادته ، وأن يدهب بساراً بحريته وإرادته ، وكذا شاء أن يحلق النشر صاحين بلأمرين من رفعة وصعة ، من طاعة ومعصية ، هكذا شاء أن يخلقهم ، وبين في كتابه أنه حيق النشر هكذا ، إن الله حتق حتقاً كثيرين ، حتق الحماد لا بحس ، حلق الحيوان بحس ويتحرك وله عقل وشهوة ، حتق الملائكة تحس وتتحرك ولها عقل وليست ها شهوة ، عقل وشهوة ، حتق الملائكة تحس وتتحرك ولها عقل وليست ها شهوة ، وهكذا ، والقول بأن حميع محبوقات الله متحدة الخصائص والصفات عناوة وجهل ، حالف الله بين صفات المحبوقين وكلف بقدر ما خالف ، ولهذا وبكف موضحاً احقائق ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما وبك بطلام للعبيد ﴿ ان عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما وبك بطلام للعبيد ﴿ ان من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما وبك بطلام للعبيد ﴿ ان عمل عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما وبك بطلام للعبيد ﴿ انكِنْ الله عليه الله الله بعله الله العبيد ﴾ (ان من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما وبك بطلام للعبيد ﴾ (ان من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما وبك بطلام للعبيد ﴾ (ان من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما وبك بطلام للعبيد ﴾ (ان من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما وبك بطلام للعبيد ﴾ (ان عمل عليه و من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما و بناء فله به بعدة المؤله و من أساء فعليها و من من بين المؤله و من عمل صالحاً فله بعدة المؤله و من عمل صالحاً فله بعدة المؤله و من من أله بعدة المؤله و من عمل صالحاً فله بعدة المؤله و من عمل صالحاً و من عمل صالحاً المؤله و من عمل صالحاً و من عمل صالحاً المؤله و من المؤله و من عمل صالحاً المؤله و من عمل صالحاً المؤله

ويقولُ منياً خرية الإنسانية: ﴿ وَنَفْسُ وَمَا سُواهَا ۚ فَأَهُمُهَا

<sup>(</sup>١) سوره انسجدة الآية ١٣٠

 <sup>(</sup>۲) سورة هود الآیه ۱۱۸

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم الآية ٢

<sup>(</sup>٤) سوره فعبست لآية (٤)

#### فجورها وتقواها ، قد أفلح من ركاها . وقد حاب من دساها ﴾( )

ویؤکد حریة الإسان وإرادته فی آیات کثیرة فیقول: ﴿ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ﴿ الله و بقول: ﴿ قد جاء کم بصائر من ربکم فمن أبصر فلنصبه ومن عمی فعلیها ﴿ الله و يقور ﴿ من اهتدی فإنما بهتدی لنفسه ومن صل فإنما یصل علیها ولا تزر وازرة وزر أخری وما کنا معذبین حتی بعث رسولاً ﴿ اِن اِ

آیات کثیرة فی الفرآل الکریم می هدا البوع ، تقول لی : کم دکرت آیات حریة الإرادة لم نسبی هده الآیات التی تجعل الإرادة العبیا هی التی تهدی و تصل ؟ و هؤلاء لا یعرفول أولاً معنی الإرادة العبیا ، ولا یعرفول ثانیاً العلاقة بین الآیات بعضها و البعص الآحر ، و لدلك بحن نشر ح ذلك فی أماة ، و كل ما أرحوه أن یفتح المرء عقله دول تعصب لشیء سبق إلی دهمه می الإشاعات التی تروح فی المحتمع الإسلامی ، أو می لحرافات التی تنطلق فی الثقافة الإسلامیة و لیست لها بكتاب الله و لا سنة , سوله علی صلة .

الواقع أن مشيئة الله حتم ، ولا يمكن أن يتم إيمان ولا كعر ، ولا هدى ولا ضلال ، ولا طاعة ، ولا معصية إلا تمشيئة الله .

<sup>(</sup>١) سورة الشمس الأيات من ٧ - ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأبعام الآية ١٠٤

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء لأية ١٥

 <sup>(</sup>٥) سورة فاطر الآيه ٨

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف لأية - ١٨٦

هدا حق ، لكن ما العلاقة بين مشيئة الله ومشيئتك التي قال الله فيها : ﴿ ... فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴿(١) ؟ ما العلاقة ؟ .

العلاقة كشعتها أيات كتيرة حد مثلا قوله تعالى ﴿ .. فلما زاغوا أراغ الله قلوبهم ... ١١٥ فأمت تتحه إلى حيث تربد ، والقدر يكمل لك ما تربد ، فإدا قال الله ﴿ . يضل من يشاء ويهدى من يشاء .. ١٠٥ فيس معنى قوله : ﴿ يضل من يشاء ﴾ أنه يجيء إلى طائع تائب مريد وجه ربه نشيط في طاعته فيضده ، لا . هذا جهل الأنه يقول : ﴿ ... وما يضل به إلا العاسقين . الذين يسقضون عهد الله من بعد ميثاقه .. ١٤٥ ويمول : ﴿ ... ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ١٤٥ ويقول . ﴿ ويقول . ويعول الله ما يشاء ١٤٥٠ ويقول . ﴿ ... إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ١٤٠٠ .

ورذا قال : ﴿ يَضِلُ مَنْ يَشَاءَ وَيَهِدَى مَنْ يَشَاءَ ﴾ فمن يصل ؟ ومن يهدى ؟ .

عدا هو الجواب ، نفهم الجواب من القرآن ، لا من أدمنة الجهنة . إن القرآن يقول ' ﴿ إِنَّ الله يَضِلُ مِن يَشَاءُ وَيَهِدَى إِلَيْهُ مِنْ أَمَابِ اللَّذِينَ آمِنُوا وَتَطْمئنَ قَلُوبِهِم بَذَكُمُ الله ... ﴾(٧) .

هدا هو الدى يُهدَى، ويقول في آيات أحرى كثيرة ، ما يقرر هذا المعمى : ﴿ قُلْ مِن كَالَ فِي الضَّلَالَةُ فَلَيْمِدُدُ لَهُ الرَّمْنُ مِداً ﴾ (٨) في الصلالة ، ويقول ﴿ ويزيد الله الدين اهتدوا هدى ... ﴾ (٩) ، ويقول : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمين نوله ما تولى ... ﴾ (١٠) .

فس تصور أن ﴿ يضل من يشاء ويهدى من يشاء ﴾ أن الله يحدث في الكود فوصى تسوى بين الصاح والطح والهاسد والتقى ، وأن الأمر

ع سو له تکهف لأية ٢٩

<sup>(</sup>۲) سوره فاطر لآيه A

<sup>(</sup>٥) سوره براهم لأية ٢٧

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد الايتاب ٢٨ ، ٢٧

<sup>(</sup>٩) سورة مرجم الآيه . ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف الآيه

<sup>(</sup>٤) سورة القره الأينال، ٢٧،٢٦

<sup>(</sup>٦) سوره عافر لآية ٢٨

<sup>(</sup>٨) سورة مريج الآية ٥٠

<sup>(</sup>١٠) سورة نلساء الآية ١٩٥٠.

لاصابط له فهور جل كدوب على الإسلام، والله حل شأسه يقلول. ﴿ أَمُ حسب اللّهِ احراحوا السيئات أن نحعلهم كالدين آموا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون (١٠) وليس من الدين أن بحيء أحد إلى آية من الآيات لينعب بها ، ومن قديم حدث هذا ، فإن بعض لناس لعب بانطلاق ، فعضب النبي عليه عصباً شديداً ، حتى قال بعض الناس لعب بانطلاق ، فعضب النبي عليه عصباً شديداً ، حتى قال بعض الناس له: قتل من فعل هذا ؟ وهو يقول الا أيلعب بكتاب الله وأنا بين أطهر كم (٢) ؟ !

إن ناساً كثيرين من المسلمين يريدون أن يلعنوا بدين الله ، ومعنى للعب بدين الله أن بجيء انواحد مهم إلى آية لا يفهمها ، ويتصور أنها تحدم معصيته ، أو تخدم كسله ، ويريد أن يفسرها وفق هواه ، و بذلك يجعل الفرآن متنافضاً يصرب بعصه بعصا ، وهذا لا يجور

أريد أن أضرب لكم بعص الأمشة التي تبين العلاقة بين إرادة الله وإرادتها، أو بين مشيئة الله ومشيئتها، فإسى أعجب كيف يتصور الناس أن الله يرمى بحفية من الحلق في المار، وبحفية من الحلق في الحنة، ثم يقبون بعيد ذلك لعباده: ﴿ إِنَّ الله لا يظلم مثقال درة ﴿ إِنَ الله لا يظلم مثقال درة ﴾ (٣) كيف متصور هذا وداك ؟ .

هذا عجب من العجب ، لكن ما معنى إرادة الله حتى بهمها جيداً ؟ إن إرادة الله ترجمتها أو تمسيرها أو توصيح معاها ، أبه : ما يحكم هذا العالم من قوابين ، وما يسرى في مادنه من حصائص عمنى أن الله عز وجل حلق الهواء مادة الأكسوحين التي تعين على الاحتراق ، فلولاها ما احترق شيء ، هل لو جاء رجل مجرم وأوقد البار في بيت من البيوت ، هل يقبل منه عذر أن يقول : أنا عير مدن لأن الهواء هو الذي أعان على الحريق ، أو هو الذي جعل الحريق يلتهم البيت أو « العيط » لا .

<sup>(</sup>١) سورة الحاثية الأبه ٢١

 <sup>(</sup>٣) عن محمود بن لبيد قال أخير رسون الله عليه عن رحل طلق امرأته ثلاث تطبيقات جميعاً ،
 فقام عصبانا ، ثم قال «أيلمب بكتاب الله وأسا بين أظهركم» حتى قام رجل وقسال يارسون الله ألا أقتمه ؟ رواه النسان في الطلاق . الثلاث المجموعة وما فيه من النعبط ٦ / ١٤٢

<sup>(</sup>٣) سورة الساء لاية ١ - ٤٠

بداهة ، الإبسان مكلف بشيء في يده ، ومشيئة الله تتمم بيقين ما يبدأ هو به ، للصرب الأمثلة :

هذا المسجد مدت فيه سلوك لكهرباء ، كان في الساعة السابعة مطفأ البور ، ساكت الصوت ، لا شيء فيه ، الأسلاك ممدودة ، والكهرباء واصلة ، لكن كي تنتفع بالكهرباء و المكبرات أو في الإصاءة لابد أن بحرك بأيدينا مفتاح البور ، أو لابد أن بفتح أرزار المكبرات لكي تشتعل ، بأيدينا مفتاح البور ، ولا بأمرين معا ، أن أحرك أنا المفتاح وأن بكون في السلك تيار ، فنو حركت المفتاح ألف مرة وليس في السلك تيار ما أصيء المسجد ولا تحرك المكبر ، وإذا كان التيار موجوداً ، وأنا م أحرك مفتاحاً ، فنن يصاء المسجد ، ولن يتحرك المكبر !! كذلك ما تفعيه أنت من حير أو شر ، إنك تبوى أن تصلى ، هذه الية حربتك ، إرادتك ، لكن من الذي يستبقيك حيا حتى تدهب لكي تصلى ؟ من الذي يجعل قلك بدق فلا ينوقف حتى تنم الصلاة ؟ من الذي يستبقى الأرض تحت قدميك بدق فلا ينوقف حتى تنم الصلاة ؟ من الذي يستبقى الأرض تحت قدميك بدق فلا ينوقف حتى تنم الصلاة ؟ من الذي يستبقى الأرض تحت قدميك بدق فلا ينوقف حتى تنم الصلاة ؟ من الذي يستبقى الأرض تحت قدميك بدق فلا ينوقف حتى تنم الصلاة ؟ من الذي يستبقى الأرض تحت قدميك بين فلا تنجسف ؟.

إنه الله ، فأنت توى ولكن لكى ينم ما نويت ، لاند وأن يتمم الله لك مانويت وأن يقمرك ، خذ مثلاً من الحقول ، إن الرازع يذهب إلى العينط ويصع الندر ، هل ينتظر أن ينصح القمح أو القطن دون أن يضع الفلاح ندرا للقمح أو القطن ؟ لا ، لابد أن يضع البذور وأن يتعهدها ، لكن هل يتم الرزع بوضع البذر ؟ لا ، إن وضع البذر سب، هذا مقتاح للقدرة العليا ، ثم تبدأ القدرة العليا تتمم لك ما وضعت أنت بدرته .

أصرب لكم الأمثلة لموقف المسلمين من هذه القواس ، موقف المسلمين من هذه القواس ، موقف المسلمين من هذه القواس يشبه موقف موظف الكهرباء عبدما يذهب الإيصال ويقول للمشترك أعطى المقدار المطبوب منك ، فيقول المشترك أن لم أصبع شبئاً ، أنتم الدين أرسلتم التيار في الأسلاك !!.

هذا موقف المسلم الذي يريد أن يعضي ثم يقول الله : أنا لم أعض أنت انسب !!

هدا رجل لا يريد أن يدفع ثمن النور الذي استهلكه ، بمحة أنه ما كان يمكن أن يستهلك النور لولا أن التيار في الأسلاك! أو تصوروا رجلا بقاد للقضاء لأنه ررع دحاناً أو حشيشاً ، فيقول القاصى له : لم زرعت الدخان أو الحشيش ؟ فيقول : أنا ررعت ؟ أبداً إن الله هو لزارع ألم يقل في سورة الواقعة : ﴿ أَفَرَأَيْمَ مَا تَحْرِثُونَ أَأَنْمَ لَرُوعُونَ اللهُ هُو لَزَارِعُ أَلَمُ يَقُلُ فِي سورة الواقعة : ﴿ أَفْرَأَيْمَ مَا تَحْرِثُونَ النَّهُ هُو لَيْهُ مَا تَحْرِثُونَ ﴾ (١) .

هداموقف الأمة الإسلامية من قصية لقدر ، ريد أن تصبع ، وأن يتحمل الله عنها كل شيء ، فتنسب إليه ما هي مسئولة عنه ، وما هي مكلفة به وما هي مؤاحدة عليه يقيناً ، وهذا شيء من الانتكاس في الفطرة ، ومن العبث بالدين ، والغريب أن هذا اللون من التصرفات لا يرال يملك عدداً كيراً من الناس ، تقول للواحا مهم ، أصع الله ، ودع ما أنت فيه ، فيقول لك ببلادة : الله يتوب على !! .

أين إرادتك! لا الاير ده، ين حركتك؟لا الاحركة، ولوقيل به إلى بعض مواد التموين تورع بنصف سعرها في مكان كدا ، نشط و سار إيها بسرعه البرق.. ومادكر قدراً ولاحراً ولاإرادة ولامشيئة، ولاشيئاً من هدا كنه

إن الأمة تريد أن تعبث بديها ، وأن تأحد فتوى من الدين على أن عبثها قدر وجبر ، وهدا كدب على الإسلام !! .

لاحظت وأما أقرأ القرآل الكريم في سور كثيرة ، أن العصاة يوم القدامة يتمنول لو يعادول إلى الدنيا لتكول هم حياة أرشد ، ومهج أسلم ، وتقوى أطهر ، ولكن ما يقبل مهم هذا ، قلب : لو كال هؤلاء أحسوا أدنى إحساس بأبهم عبرا على إرائتهم ، ودفعوا إلى العصية برعم ألوفهم لقالها لله : إلك ألت السبب ، وللكهم ما يجرعول على هذا مع حرأتهم على الكسثير ، تملوا معى قول الله في سورة الألعام ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النال هالوا يا ليتنا برد ولا تكذب بآيات ربنا ونكول من المؤمنين ﴿ الله يا ليتنا ، تمن ، هل القبي يحاب ؟ لا .. ﴿ ... ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبول ﴿ لله ما وقعا فيه ؟ لا .. ﴿ يكل أن يقول هؤلاء : الله هو الدى سبب لنا ما وقعا فيه ؟ لا

 <sup>(</sup>١) سورة الواقعة الآيتان ٦٤ , ٦٣ (١) سورة الأمعام الآية , ٢٧
 (٣) سورة الأمعام الآية ٢٨

و سورة الحجر تقرأ قوله تعالى : ﴿ رَبُمَا يُودُ الذَّيْنِ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا مسلمين ﴾(١) .

ق سورة إبراهيم قدها ﴿ وأنذر الناس يوه يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ... ﴾(٢) .

والحواب: ﴿ ... أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ﴾٣)

ق سورة المؤمنون . ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلى أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴾(٤) .

ق سورة فاطر : ﴿ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا تتنبل ﴾(٩) .

يكون الحواب ﴿ أَوْلَمُ تَعْمَرُكُمُ مَا يَتَلَكُمُ فَيَهُ مَنَ تَذَكُمُ وَجَاءُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ وَجَاءُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ لَلْظَالَمِينَ مَنْ تَصَيَّرُ ﴾ (١) .

ق سورة السحده ﴿ وَلُو تَرَى إِذِ الْجُومُونُ فَاكْسُو رَوُوسُهُمُ عَنْدُ رَبِهُمُ رَبِنَا أَبْصِرُنَا وَسِمَعِنَا فَارْجَعَا نَعْمَلِ صَالِحًا إِنَا مُوقَتُونَ ﴾(٧)

الحواب : لا ، ﴿ وَوَ شَئِمًا لآتِينَا كُلُ نَفْسُ هَدَاهَا وَلَكُنَ حَقَ الْقُولُ منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾(٨) .

وكيف تملأ جهم من الحمة والناس ؟ تملأ هكدا بمن يفعل الحير أو ممن يريد الهدى أو ممن يرفض معصية ربه ويريد أن يرصيه ويبنع مثوبته ؟ لا، هذا الكلام من تحاريف الأمة عندما أرادت أن تعصى بفتوى ، وأن تصل معدرة ، وهيهات .

<sup>(</sup>١) سوره الحجر الآية : ٣

<sup>(</sup>٣) سوره إيراهيم الآية ££

<sup>(</sup>٥)، (١) سورة فاطر الأيه ٢٧

<sup>(</sup>٨) سورة سنحده لايه ١٣

<sup>(</sup>۲) سوره إبر هيم لآيم ع

<sup>(</sup>١٤) سوره المؤسون الأيه ٩٩، ، ﴿

<sup>(</sup>٧) سورة سنحلة الآية ١٢

ولدلك في سورة الرمر نقراً قول الله تعالى وهو يلفت نطر الناس إلى أنه لا عسر ، لا شهة ، يقول . ﴿ إِنَّ الله يغفر المذبوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم \* وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون \* واتبعوا أحسن ما أنول إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العداب بعتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كتت لمن الساخريين \* أو تقسول لو أن الله هدالى من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكور من المحسنين \* بلى قد جاءتك آياتي فكذبت ها واستكبرت وكنت من المكافرين ﴾(١)

لا عدر .. إن الاحتجاج بالأقدار على ما منح الإنسان فيه حق انتصرف والاحتيار أكذوبة قديمة .

إن الكلام في الأقدار يكون مقبولا ويكون حسناً وجيداً يوم يكون في أمرلاعلاقة لما به ولا حركة لما فيه ، عدئد يكول ما يصيب لإنسال مما يجزن أو مما يصرح ، ما يصيب الإنسال من حياة أو موت من شدة أو رحاء ، يكول دلك قدراً يساق فيه قوله تعالى ﴿ قُلُ لَنْ يَصِيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾(١)

وبعص الناس يفسر الحسباب والسيباب تفسيراً بدمات يشكر أل الله عز وحل ، عندما يقول ، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَي قَرِيةَ مِنْ لِي إِلاَّ أَحَذَنَا أَهْلِهَا اللهُ وَالْفُرَاءِ لَعْلَهُم يَضَرَعُونَ مَم بدلنا مكال السيئة الحسنة حتى عفوا ... ﴾(٣)

المقصود باحسة والسيئة ها الخير والشر ، لكن بعص الناس يحىء للآية : ﴿ مَا أَصَابِكُ مِن سِيئة فَمِن الله وَمَا العادة والطاعة ، هذا نفسك ﴾(٤) فيتصور أن الحسنة والسيئة ها هما العادة والطاعة ، هذا كلام ما قاله عالم ، ولا عرفه مفسر ، لأن الحسنات والسيئات ها هي

<sup>(</sup>۱) سوره انرمر لآبات ۲ ۹۰

<sup>(</sup>۲) سوره التوله (په ۱۱ه

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف لاينان ٩٥،٥٤

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآيه ٩٩

الأحوال اللي تنتاب الأمم من شدة ورحاء ، من حير وشر ﴿ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأحذناهم بالبأساء والصراء لعلهم يتصرعون ، فلولا إذ حاءهم بأسا تصرعوا ولكن قست لموجم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾(١) .

الناساء والصراء هي الحسة والسبئة ، كما ذكرت آيات كثيرة ، لكن لعص كما قلت يريد أن يلعب باللصوص وأن يعث سها ، صحيح أن الله يعلم كل شيء ، ويعلم ما مصى بداهة ، وما هو كائن بداهة ، وما سيكود بداهة ، لكن ما صلة عدمه بعملك ؟ .

أحمع العلماء على أن العلم كادرآة تلكشف فيه الحقائق، ولكل لا سلطان به عليها، فنو وقفت أمام مراة وانسلمت أو اكتأب فليست المرآة مسئولة عن سرورك أو اكتئالك، لأن المراة تسحل فقط، وليست لها القدرة على أن تصلع شيئاً

والعلم الإلهى مرآة سحلت ما يكون وليست للعمل حاصة التأثير بالسلب أو الإيحاب ، بالإيجاد أو الإعدام في شيء من أحوال اساس .

الأمر يحماح كما قمت لكم إلى أن ندرك كتاب ربنا وسنة نيبنا إدراكُ حقيقياً حتى لا نعبت بديسا ، وحتى لا نتأجر فى دنياما أكثر مما تأجرما أقول قولى هذا وأستعفر الله لى ولكم

# الخطبذالت انبذ

الحمد أله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عادة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويريدهم من فضله والكافرون لهم عداب شديد ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الأيتان . ٣٠٤٢

<sup>(</sup>۲) سورة الشوري الآيتان . ۲۲،۲۵

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً رسول الله، إمام الأنبياء وسيد المصلحين

المهم صل وسلم وبارك على سيده محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين . أما بعـــد :

وإن الأمه لإسلامية لأنها عاشت في قوقعة من تفكير صيق صبعه لها بعض الفاصرين أو بعض الحهال ، أصبحت في دنيا الناس شيئاً يستحق لرثاء حقيقة ، لفت نظري النعص إلى أن فصائح في انحلترا وقعت وجعلت وزيرين يستقيلان . قلت : ما فهمت من هذا ؟ .

إن الصحافة في بلادما تريد أن تجعل من هذه الأمور دريعة إلى أن الدسا مبيئة بالفصائح ، وأن الشرق والعرب والقارات كنها وأن المسلمين وعير المسلمين وأن الدنيا عموماً مليئة بالفضائح .

هدا كلام سحيف وتمكير مصلل، إن المعصية تقع في كل مكان، ولحتقر المحتمع المحترم هو الدى يبطر إلى المعصية فبحتقرها، ويحتقر صاحها، ويحاسبه حساب الملكين مهما كان منصبه، ويحاسبه حساب الملكين مهما كان منصبه، ويحاسبه حساب الملكين مهما كان منصبه، ويحاسبه حساب الملكين مهما كانت وظيفته!!.

وانجتمعات العربية المعت هذا المستوى الناصح ، فهم بحاسبون رحاطم حساباً شديداً على ما يرتكبون من أحطاء ، والحربة المكفولة هناك جعت أي صحافي يحاكم أكبر رحل في المحتمع ، ويبرله على حكم الحق ، هذه شعوب ارتقت كثيراً ، أما الأمة الإسلامية التي تقوقعت دحل أهكار صيقة وعص في مسالكها وتصرفاتها فهي لا تدرى ، وليت العرب والمسلمين ، ليت الحكام المسلمين في أمة امتدادها بين المحيطين حوالي تمامائة مليوب من البشر ليت حكام المسلمين كحكام انجترا وأمريكا ، وليت اشعوب هنا ، وفي العالم الإسلامي من الرحونة والقدرة والهيمنة بحيث الشعوب هنا ، وفي العالم الإسلامي من الرحونة والقدرة والهيمنة بحيث القول لأي رجل في منصبه: اذهب إلى بينك فقد توسخت !! .

لكن مطرت إلى الذين يتحدثون في الموصوع ، فلت سبحان الله !! كأن حماعة من المرضى في مستعمرة الحدام بنداو بون بالتنكيت بعض الدين سقطوا في مباريات كال الأجسام !! ما لكم وللتعليق على المباريات ؟ . التفتوا إلى تصحيح جذامكم والبجاة من عللكم !!

إن أمنيا معتدة محتلة ، وهي كأند تمشى بلا وعي بلا قيادة ، وتلمح الواحد مهم بشيء غير قليل من السحف يسألك أما مسير أم مخير ؟ .

طبعاً هدا الدي لا يعرف أن له عقلا ، وأن له إرادة ، وأن له قدرة ، وأن له قدرة ، وأن له قدرة ، وأن له احتياراً ، بديهي هذا الإنسان المسير!! ومن يسيره ؟ الحسن الأبيض الحاكم في العالم ، الحنس الدي احترع واكتشف ، هذا الحسن لدي شعر بأن له إرادة ، طبعاً هو الدي يحكم هذا العبي البليد الذي يتساءل أنا مسير أم مجير ؟

یجی الإجمایزی من «لدن» کی یشق طریقاً علی ساحل البحر الأحمر ویستحرج السرول من رأس غارب و من الغردقة ، لأبه محیر ، لأبه عاقل متحرك ، بیما یجس المتسكعود من أهل مصر لیسأل الواحد منهم نفسه أنا مسیر أم مخیر ؟ طبعاً مسیر ، و حاكمك هذا الذی جاء می بلده لیستحر ح الحیرات می تحت قدمك و أنت بلید لا تتحرك ، تسأل ألی عقل أم لیست لی قدرة ؟ .

ابق على هداالسؤال حتى بجعلك العالم كله قطيعاً من الدواب تُمُنطَى وتُرْكَب لينتمع مها أهل القدرة والدكاء !! .

لا أدرى ما الدى وقع للأمة الإسلامة ؟ ما أسير فى بلد حتى يفاجئمى هد. السؤال ، نحل مسيرود أم محيرود ؟ ، وأنظر إن هؤلاء الناس ، وكأمى أنظر إلى بعض الحشاشين المحدريل !! .

وأقول: لم أحيب هؤلاء؟ م أجيهم؟ أفسدوا دياهم ، وأفسدوا ديهم ، وأفسدوا ديهم ، ومكبوا العالم من أن يرتفى كثيراً حداً ، ويفوا هم متحلفين ، لأن عبياً تطاول على القرآن ودحل في آياته ، وأمسك بآية أراد أن يفسرها تفسيراً يريح معصيته ويطمئه على قصوره وتحلّفه ، ما هذا ؟ لا ينعى أن نظلم ديب على هذا النحو الديا كلها تقدمت ، تحركت ، البلد الدى تعتبره فاللا لما قتل فيه «كيدى » رئيسه ، وقائله لا يرال حياً ، لأن المحاكمات تمشى وفق فواين سها امحتمع واحترمها و حنكم إليها ، أنا ساحط على الأمريكيين وعاصب عليهم ، لأنهم ضدى وصد ديني و بعدى !!

لكن يوم أرى المسلمين لا يحسنون الارتفاع إلى مستوى حصومهم يغلسي القهر وأكاد أبكي!! ما الدي يحعلنا على هذا النحو من فسناد التصور للأمور؟.

إنى أريد أن نفهم ديما بوضوح ، وأد متصرف في ديبانا بوضوح ، وأن ديننا هذا دين سهل ، إنه دين الفطرة : ﴿ فَأَقَم وجهك للدين حيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ (١) و بالله . ما معى أن تسىء الطير بربك ، وتتصور أن ما بحدث ما هو إلا رواية تمثيلية مكنوية صعها الله ، وأرسل الأبيناء كدباً في كدب ، وأرسل الماصحين والشهداء كدباً في كذب ، وقال للماس العلوا ولا تفعلوا ، وهو يسيرهم على وجوههم بقهره وقدره ؟ أي إهانة تلصقها بالله عد ما تنهمه بالطلم والكدب ؟ وهو الذي أرسل الأنبياء وقال لما : ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على أرسل الأنبياء وقال لما : ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ... ﴾ (١) .

بالله .. لو أنه أرغمى على معصبته أما تكون لى الحجة عبيه ؟ أقول له لم تعدينى وأنت أرغمتى ؟ وتسقط حجته ، لكن المسلمين أفسدوا الفهم لكتابهم ، لا أدرى عن عمد أو عن غباء ؟ هذا ما حدث ، ولا يرالون إلى الآن يتربحون في بلادهم ، وسوف يَبْقون كدلك حتى تصح فهامهم فى كتاب الله وسنة رسوله عَرِيلةً .

« النهم أصلح لنا ديسا الدى <sup>هو</sup> عصمة أمرنا ، وأصبح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة ريادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »<sup>(٢)</sup> .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لِنَا وَلِإَخُوانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بَالِإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلَ فَي قَلُوبِنَا عَلاَللَّذِينَ آمَنُوا رَبِنَا إِلَّكَ رَؤُوفَ رَحِيمٍ ﴾(<sup>1)</sup> .

عباد الله : ﴿ إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴾(٥) . وآنم الصلاة

<sup>(</sup>١) سورة الروم الاية . ٣٠ . (٣) سورة الساء الآية : ١٦٥

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم والتسائي وأحمد .
 (٤) سورة الحشر الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل الآية : ١٠

### لمَــَـادُا النَّســوَلُ ؟!! خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عــه ۱۹۷۳ / ۸ / ۱۹۷۳

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة والنعمة المسداة ، والسراح المبير .

المهم صل وسدم وبارك على ميدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعـــد :

فقد اتفق أصحاب الفطر السليمة على أن الإنسال إدا تسول وكان لديه في بيته ما يكفيه ويعبه ، فهو شخص عريب الأطوار ، شاد المسلك ، فإذا احترف التسول مع وحود ما يكفيه يقياً وما يغيه فهو شخص مريض يستحق العلاج أو مجرم يستحق العقاب !! .

والأمم والحماعات في هذا القانون كالأفراد والأشخاص سواء بسواء .

قالاًمة التي لديها ثروة معنوية طائلة ، أو التي تملك تراثاً حضارياً حصباً
تعتبر أمة عربية إذا نسيت ما لديها من كنور ، وما تقتني من مصادر العني
لمادي والأدبي ، ثم حاولت الالتحاق بجهة شرقية أو جهة عربية أو اصطبعت
مون من هذه الأنوان التي تنقب حياً باليمن أو حياً باليسار بعد أن شرفها الله
عابدون هياً الله عميعة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له
عابدون هياً الله عابدون الله عبداً الله والمن أحسن من الله عبيغة ونحن له

<sup>(</sup>١) سورة سقرة الأيه (١٣٨

إن الأمة الإسلامية بالدات أمة أفاء الله عليها من اسادى؟ والقيم ، من المشاعر الباضرة في قلبه ، والأفكار الدكية في عقلها ، ما يجعلها تعصى ولا تأحد ، وما يجعل يدها العليا لا السفلي ، وكل ما تحتاح إليه أن تعرف بفاسة ما عندها ، وعطمة ما زودتها الأقدار به .

ولدك حاء في القرآل الكريم تساؤل إلكارى ، تساؤل فيه توبيح لأولئث الدين يتطلعون إلى شيء آحر عير ما لديهم ، وما لديهم كبير لاله تراث السماء ، وثروة حاتم الأبياء عليلية ، واسمعوا إلى هذا التساؤل في كتاب لله عز وجل:

﴿ أَفَغَيْرِ اللهِ أَبْتَغَى حَكَماً وهو الذي أَنزِلَ إليكم الكتاب مفصلاً ﴾(١) .

الكُناب مفصل لم يدع شيئاً ، قال تعالى : ﴿ وَنَوْلُنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ تَبِياناً لَكُلَّ شيء وهدى ورحمة ويشرى للمسلمين ﴾(٢) .

يقول إمام من أثمة الفقه إن التشريع الإسلامي له أوصاف في كل مبدال عمل فيه ، إنه تشريع يكون أحيانًا محبراً ، ويكون أحياناً منشئًا ، ويكون أحياناً مصلحاً .

متى يكون هذا التشريع محبراً ؟

يكور مخبراً في ميدان الاعتقاد ، أى في أصول الإيمان ، هما نحد الوحمي الأعلى يجيء بحُملٍ إحمارية يقيمية الحكم لا ريب فيها ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ إِلَىٰكُم لُواحِد ﴾ (\*) هدا حبر صدق ، ومثل قوله تعالى . ﴿ وَإِنْ الله يَنْ لُواقِع ﴾ (\*) أى أن الجراء حق ،

في ميدان العقيدة جاء التشريع الإسلامي بأحبار ، الصدق لبانها وعبوانها قال تعالى : ﴿ وَمَنَ أَصِدَقَ مِنَ الله حديثاً ﴾(٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الأبعام الآية ١١٤

<sup>(</sup>۲) سورة النحل الآية ٠ ٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية . ٤

<sup>(</sup>٤) سورة الداريات الآية . ٣

 <sup>(</sup>٥) صورة النساء الآية : ٢٨

فالتشريع في ميدان العقيدة محبر ، وفي ميدان العبادة منشيء أي يكوِّل الإسلام صوراً لعبادات جاء به ، كالصلاة مثلا ، كوَّبها من قيام وقراءه وركوع وسجود ، ورب على هذه المحموعة من الأقوال والأفعال آثاراً نفسية بعيدة المدى ، تشعر بعظمة هذه الآثار النفسية والاجتماعية عدم تعدم قول الله في الحديث لقدسي الآياء أتقبل الصلاة ممن تواصع به لعظمتي ، ولم يستطل على حلقي ، ولم يبت مصراً على معصيتي ، وقطع نهاره في دكرى ، ورحم المسكين وابن السيل والأرمنة ، ورحم المصاب دلك نوره كبور الشمس ... ١٥٠٠).

فالتشريع هما مستى لأنه يكوّن صوراً جديدة لم يألفها الناس من قبل، كا يكون الطبيب مركباً كيماوياً يكون به الدواء لعلل الأجساد عندما يصنعه من عناصر معينة

ويكور التشريع الإسلامي مصلحاً في ميدان المعاملات ، فإن الناس قبل الدين ووحوده كالوا يتراوحون أو يتناسلون ، وكالوا يتبايعون فجاء الإسلام فوضع لهذه المعاملات شخصية كالت أو عائلية أو اجتماعية أو دولية ، وضع لها قواعد دقيقة .

فرفص فى البيوع التعرير والعس ، وتعريض حقوق لناس للضياع ، ونرنت أطول آية فى القرآن الكريم كى ترشد الناس إلى أحكام مالية ، فى الديون وكتابتها ، والبيوع والتجارات وإدارتها وهى قوله تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمِنُوا إِذَا تَدَايِنَمُ بِدِينِ إِلَى أَجِلَ مَسْمَى فَاكْتَبُوهُ ﴾ (٢) هده المواحى الثلاث: أن الدين مجبر في ميدان العقيدة ، مشيء في ميدان العادة ، مصلح في ميدان المعاملات العامة ، هي التي جعلت القرآن الكريم بعد أن قال الله رب العالمين : ﴿ أَفْغِيرُ اللهُ أَيْتَغِي حَكُما وهو الذي أَنْوَلُ إِلِيكُمُ الكُتَابُ مَفْصِلاً ﴾ (٣) قال مبيناً أن ابتغاء الحَكُم جهن وعجز أنول إليكم الكتاب مفصلاً ﴾ (٣) قال مبيناً أن ابتغاء الحَكُم جهن وعجز

<sup>(</sup>۱) دكره الهيشمى فى المجمع وقال رواه البرار ، وهيه عبد الله بن واقد الحرابى صعفه النسائى واسحارى وإيراهيم لحورجانى وابن معين فى روايه ، ووثفه فى روايه ، ووثفه أحمد وقال كان ينحرى نصدق وأنكر على من تكنيم به وأثنى عبيه خيراً وبفيه رحانه ثقاب ۲ / ۱۱۷ وضعمه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصعيفة ۲ / ٣٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيه : ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآيه : ١١٤

لماذا ? قال فى الآية التالية مباشرة · ﴿ وَتَمْتَ كُلُّمَةً رَبُّكَ صِدْقَاً وَعَدُلاً لَا مُبِدُلُ لَكُلُّمَاتُهُ وَهُو السميع العليم ﴾(١) .

فالصدق والعدل كلاهما حوهر الشريعة الإسلامية !! فص حرح عليها أو انتعد عنها ، أو طلب غيرها فهو يطلب شيئاً غير الصدق ، ويطلب شيئاً غير العدل ، ولذلك يقول جل شأنه فيمن يطلب عبر الصدق ويطلبول عير العدل : ﴿ ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتل عيه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا آولتك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يعنى عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دول الله أولياء ولهم عذاب عظيم ﴾(٢) والإفك ضد الصدق ، والإثم ضد العدل . .

هده حفائق ندكرها بين يدى ما سوف يشعل الأمة في الأيام المقبلة ، بل ما بدأ يشعلها الآن من «ورقه الحوار» التى قدمها رئيس الدولة إلى أمتنا كي نفكر في مستقبلها ، وتحدث بعض لناس فقال رعا كان هذا لتفكير محططا لمصير أمتنا إلى بهاية هذا القرن ، وطبعاً الصحافة عندنا لا تعنى القرن الرابع عشر للهجرة ، فإن التاريخ الهجرى الممال الإسلام كله ، إنما يقصد التاريخ الميلادي الذي استعنى في أهمل مع إهمال الإسلام كله ، إنما يقصد التاريخ الميلادي الذي استعنى في الأمة العربية والإسلامية ، لأن الاستعمار العالى هو الذي هيمن على مقدراتها المادية والأدبية ، وفرض عليها أن تحترم تاريخه ، وأن تستهين بتاريخها !! .

والمهم أن هذه « الورقة » عندما تدرس فإنما تدرس لأن مستقبل الأمة القريب والبعيد مرتبط بها .

نحى نتبع ديماً عبياً بأفكاره ، حصباً بمبادئه ، وبحن نعدم أن الفقيه في الإسلام يقتحم كل مدوة ويقدم على كل مناظرة أو مناقشة ، وهو يعدم أن لحق طهيره ، وأن ما يمثل من ثقافة وما يحمل من قيم جدير مأن يثقل كل

<sup>(</sup>١) سورة الأبعام لآية (١١٥

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية الآيات من ٧ – ١٠

كعة يوصع فيها ، وكل ما نريده أن يحترم الحق ، قيل كلام في أن هناك أموراً ليست موضع مراجعة ، ليكن ، وهده الأمور هي : الوحدة ، والحرية والاشتراكية .

وأما أريد أن ألقى صوءاً على الكلمات الثلاث التي قيل إمه ليست موضع ماقشة، إن الكلمات الثلاث عندما لها معابٍ شنى وهي فوق المناقشة عندما ترتكر إلى تعاليم الإسلام ، وعندما تستمد من ديسا ، وعندم تستقى من منابعنا وحدها .

لكن الكلمات الرحراحة التي يحاول النعض أن يكسبها ميوعة لا تئبت الها في قالب ولا تنصبط بها مع مبدأ محدد ، هي كلمات عربة في ميدان التربة والتوحيه ولا تصلح لشيء ، عن لذاهة لربد أمة واحدة : ﴿ إِنْ هَذَهُ أَمْتُكُمْ أُمَّةً وَاحْدَةً وَأَمَا رَبِّكُمْ فَاعْبِدُونَ ﴾(١) .

إن الأمة الواحدة هدفيا ، وعليها رُسِياً ، وكان دلك مثلبا الأعلى طوال باريجيا ، بل بحس بعلم أن تمريق أمتنا كان الفكر الأول للاستعمار العالمي ، والفوى الشريرة التي تختبي في طياته ، وتتحرك وراء قوافعه ، تمريق أمتنا عرص ، وبحن تُحمّع ، ولكن التجميع على الإسلام ، أي عبر في أن نتجمع على الإسلام ؟.

إن أمة ستت إلى جوارنا لم تحجل أن تنسب إلى اليهودية !! فإدا كان عيرنا لم يشعر بأى ستحياء أن يعتنق التوراة والتدمود ، قدم نستحى عندما بقول: يجب أن تعتنق الكتاب والسبة ؟ .

إلى عيرما لم يشعر ماستحياء عددما أعاد الحياة إلى اللعة العبرية التى كانت جنة متعصة ركمت روائحها الأنوف ، رد إليها الحياه ، وتكدم مها دول حجل ، فما الذي يجعل اللعة العربية لعة مكورة في ميدال الثقافة ، مستعربة في ميدال التحاطب العام ؟ وما الذي يجعل هذه الدغة مقصاة في ميادين الطب والهندسة والعلوم ، وشتى آداق الحصارة الحديثة ؟

إنما نريد الوحدة ، ولكسا نقول : من ثلاثين سنة أو أكثر أو أقل

<sup>(</sup>١) سورة الأبياء الآيه ٩٢

اشتبكما مع اليهود، وبدأت هرائمها تترى هما السبب ؟ مل حقدا أل بدرس الأسباب، من حق أى طبيب أل يدرس الحسم المعتل بين يديه، فإذا شخص العدة بحق لا يساطل بصراحة لا بدجل، فإن وصف الدواء يجيء سهلا، وعن بريد أل بقول: إن اليهود التصروا في معارك كثيرة لأنهم اعتملوا صراحة على عقيدتهم !! أما بحن فإما إلى الآل لا بريد أل يجعل الوحدة المستودة على الأساس الإسلامي اعد الذي تبت عليه و تسمو فيه !! كلمة الحرية كلمة حميلة، لكن ما المقصود بالحرية ؟ المقصود بالحرية، حرية الفكر في أن يبحث، حرية الإسمال في أن يجعث المستوات الحرية بعض السفهاء من الرحل أو انساء أل يبيحوا تمريق الأعراض، وأن يجعوا بلدما مفتوحة الرحال أو انساء أل يبيحوا تمريق الأعراض، وأن يجعوا بلدما مفتوحة الإرضاء بزوات أصحاب البزوات، كما قالت امرأة !!.

الحرية حرية العقل لا حرية الهوى ، تحديد لمقاهيم أمر لابد منه ، إذا فلما الحرية فمعنى دلك أن البلاد التي سرقت تحت الشمس يجب أن يطرد سارقوها ، وأن يبعدوا عن تراسها ، وأن تعود إليها كرامتها ، إذا قلما الحرية ، فمعنى الحرية : أن أصحاب الذكاء لا يحور أن يتحكم فيهم الأعياء !! إذا قلما الحرية ، فمعنى الحرية : أن اللسان الذي يدعو إلى الله يجب أن يأحذ الصمانات كلها حتى يستطيع أن يقول لحق لا كما يقول المسطلون الناطل فوق دلك بكثير .

هذه هي الحرية .

كدمة الاشتراكية أما أحد المسئولين عها ، لأنى أحد الكتاب المسلمين الدين تداولت أقلامهم هذه الكلمة من ثلاثين سنة ، من أول كتاب صدر لى ، هن أما محطىء ؟ حطألى بعض الناس ، هل أن مصيب ؟ صوب بي بعض الناس ، هل أن مُصيب ؟ صوب بي بعض الناس ، لكن أريد أل أدكر الأمر بأمانة حتى تعرف الأمور بدقة فأصف بعلني و أنصف الناس ، لقد كنت أكره الاستبداد وأفهم كنمة عمر رضى الله عنه وهو يقول لعمرو بن العاص رصوال الله عنيه : « متى استبعدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » !!

إسى حمى الأنف !! حلقسى الله أحب الحرية لكن عباد الله ال وأكره كل فاجر من الحكام يستبد أو يطعى ، أكره الفرعونية في تاريحها كنه ، ولدلث حاربتها بكل ما لدى من طاقة ، فإذا كنت قلت: إن الشعوب تحكم بالديمقراطية فأنا قلت الكلمة ، أحطأت في بطر بعض الناس لأبي قررت حقيقة ستعملت كلمة أحبية ، وأصبت في نظر بعض الناس لأبي قررت حقيقة يحترمه الإسلام ، أن أتعصب للعة العربية ، وقد أكول محطئاً عندما أقول كنمه الديمقراطية بدل كلمة الشورى الإسلامية ، لكن ما قصدت هو محاربة الحروت ، محاربة الفرعونية ، وبعلي أول من استعمل في كتبه « الفرعونية الحاكمة» و «القاروبية الكانوة» ، وهو تعبير في بعص كتبيي ، قصدت به عاربة صوائف من الناس عبدت المال من دول الله ، وأكنت الحق المعلوم للعقراء والمساكين ، كنت أريد أن أقف باسم الإسلام مدافعاً عن طبقات كادحة كانت كما فيل ، فررع الفمح و تأكل الطين !! تررع الفطن وتعيش عاربة !!

قلت أقف إلى حالب هؤلاء ، وحعلت شعارى : ﴿ فَي سَبَيْلِ اللهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللهُ و والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ﴾(١) .

وعدما قلت كلمة ١٥ اشتراكية ١٥ كنت أقصد أن أعترض هذه الكلمة السد الشيوعي الدى انطبق في أماكن كثيرة ، وأعرى القلوب والعقول ممن مشأوا في كنف الاستعمار لا يعرفون ديناً ، وم يتنقوا في مراحل التعليم امحتلفة ما يجعل الإسلام واصحاً أمام أعبهم ، فاستعملت كلمة الاشتراكية 1.

وقال لى بعص الداس بعدد لك أحطات، فقالت في نفسى : إذا كان الخطاف استعمال كلمة فإن الحقيقة التي أقصدها جرء من تعاليم الإسلام ، والحلاف على العبوان شيء لا يساوى الكثير من انعناء ، ولهذا ومعاً لكل لعط فإني أقول : إذا كان شعار أمتنا : الحرية والاشتراكية و لوحدة ، فليقل قبل ذلك وبعد دلك إن هذا كله في إطار الإسلام ، وأن ما حالف الإسلام من تعاليم أو تطبيقات فهو بحت الأقدام ، ولا كرامة ، وتوجيهات الله أعلى وأقرب ، وهي أولى عندنا بالتقديم عنى أى شيء آحر ، و مدلك نفيق الأبواب أمام الذين يريدون العبث بتراثنا من سماسرة الاستعمار العالمي ، وماأكثرهم !!

<sup>(</sup>١) مورو البناء الآيه ٥٠

في قرورقة الحوار ، أريد أن يعلم ما يأتي : أن الأمم تبنى نفسها أو تهدم بنفسها ، فعراك الأقوياء أو صلحهم لا قيمة نه ، إدا كانت الأمم لا تسى نفسها ، إدا اصطبح الأمريكان أو انروس ، أو احتصم الأمريكان والروس ، فهذا كنه لا قيمة له إدا كانت أمنيا داهنة عن ديها ودياها ، وبحن أولاً وقبل كل شيء الدين سي أنفسنا ، فإدا أردنا الناء واعتمدنا على الله ساندنا الله ، فنم يقف أمامنا حيار في الشرق أو العرب ، أما إدا نسينا أنفسنا وحهلنا حق الله عينا ، وانتظرنا من الصدف أو من الأمور العشوائية أن تساندنا ، فنص أغيباء ولى ترضى هنا الأرض ولا لسماء !!

إما قبل كل شيء المسئولون عن أنفسا ، إن أحداً لن يمكر لك ، ولن يعمل لك ، ولن يموت بدلك ، أنت الذي تحيا ، أنت الدي تموت ، لا عير ، أنت بنفسك ، أنت وحدث ، وعلى دلك ، فعلى الأمه الإسلامية أن تبنى نفسها على هذا الأساس : أن الله طهيرها والمنافع عها يوم تقرر الاحتماء به والإيواء إليه ، ويوم تعتمد على كتاب ربها وسنة بيها عَيْسَة ، ويوم تعتمد على كتاب ربها وسنة بيها عَيْسَة ، ويوم تعتمد على كتاب ربها وسنة بيها عَيْسَة ،

وأمتما لكى تعرف هده الحقائق يحب أن أوصح شيئاً فى الدين عامصاً عد بعض الناس ، مع أننا تكلما فيه كثيراً ، إن بعض الناس يض أن الدين حصم للدنيا ، وأن المتدين يعيشون على هامش الحياة ، وإن المدين بفلسفته لمزاعة إلى الآحرة ، لموجهة إلى ما وراء المادة ، هذا التدين بطبيعته يجعل أممه على احر الطريق ، أو فى دين الركب الإساني وهو يتحرك إلى الأمام ، هذا كلام قد توصف به أديان أحرى ، أما الإسلام فإن وصفه مهذا الأسلوب جهل فاضح بحقيقة دين .

إن التمكين في الأرض فصل من الله على الناس وعلى الصالحين مهم حصوصاً، فإن الله يقول عن يوسف بعداًن طلب أن يكون أميناً على المال متصرفا في حرائبه ، قال : ﴿ وكذلك مكما ليوسف في الأرض يتبوأ مها حيث يشاء ، نصيب برهمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة يوسع الآية . ٦٥

أى هما التمكين في الأرص جراء المحسين ، ثم يقول بعد ذلك عن الحرء الأحروى · ﴿ وَلاَحْرَ الآخرة خَيْرَ للذَّيْنَ آمنوا وكانوا يتقون ﴾(١) .

ويقول الله عن دى القريس : ﴿ إِنَّا مَكْنَا لَهُ فَى الأَرْضُ وَآتَيْنَاهُ مَنْ كُلُّ شيء سببا ﴾(٢)

التمكير و الأرص بعمة ، التمكير و الأرض بماذا ؟ بالمال ؟ بالعلم ؟ كلاهما مما قال النبى عليه الصلاة والسلام نهار التمامس يكور في هدا ، إن الحسد يكور في هذا ، الحسد يكور في هذا ، الحسد بمعنى التمامس ، لأن صاحب الرسالة عليمية في يقول : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورحل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها الله الله .

العدم ، والمال كما قال شوقى :

بالعدم والمال يسي الناس ملكهم لم ين ملك على جهل وإقلال

ديسا دين العدم والمال ، سمى المال خيراً في مواضع لا حصر لها ، يكفى فيها قول الله تعالى

﴿ كتب عليكم إذا خضر أحدكم الموت إن ترك خيراً ﴾(١) .

سماه خيراً فى قوله : ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مَنْ خَيْرِ فَلَانْفُسَكُم ﴾ (٥) سماه خيراً فى قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لِحْبِ الْخَيْرِ لَشَدَيْدُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية : ٧٥

 <sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ٨٤

<sup>(</sup>٣) رواه البحارى في الركاة ــ باب إنماق المال في حقه ٣ / ٢٧٦ ، ومسلم في المسافرين ــ باب مصل من يقوم بالقرآن ويعلمه ٢ / ١ ، ٢ ، والترمدي في البر ــ باب ما جاء في الجمد تجمة الأحودي ٦ / ١٤٠٧ ، وأحمد ٢ / ٩٠ ، ٣٦ .

عوره البقرة الآية ١٨

<sup>(</sup>٥) سوره للقرة الأية - ٢٧٢

 <sup>(</sup>٦) سورة العاديات الآية ٨

إن حضارة الإسلام قامت على المال الكثير والعدم الكثير ، وعدما مَنَّ الله على أمل مكة قديماً وهيأهم لاستقبال الرسالة حاتمة قال في حقهم الهنام على أمل مكة قديماً وهيأهم الله المعملة عن حوع وآمنهم من حوع وآمنهم من خوف الهنام البيت الذي أطعمهم من حوع وآمنهم من خوف الهنام البيت الذي العملة الهنام اله

كلمه أطعمهم من جوع تعلى العدل الاحتماعي بالتعيير الحديث ، تعلى الاشتراكية الصالحة بالتعيير الحديث ، تعلى الشبع الموفور لكل الباس بأى تعيير لعوى ، تعنى ضمال الحق المعلوم والعدل المكتوب بتعيير الإسلام ، لكن الاقتصاد الكامل لا يكفى وحده ، فإن ابشر ليسوا قطيعاً من الحمير أو البعال يعيها أن تشبع وكفى !! لا .. لابد مع الشبع ، مع كفاله الصرورات البشرية لابد من صمان الكرامة لبناس ، لابد من أن أبيت مطمئناً على مالى وعرضى ونفسى وولدى ، وهذا معنى : ﴿ و آهمهم من خوف ﴾(١) .

النظام الاجتماعي الدي يؤمِّر كل إسال ، ويحعله يعيش آماً على نفسه ، هو النظام الذي يسمى في العصر الحديث ديمقراطية ، فعلا ديمقراطية ، لأن رحل الشارع الآن يشتم رئيس الدونة في أمريكا ورئيس الدولة مهموم في الدفاع عن نفسه ولا يستطيع إلا أن يبحث عن محامير

 <sup>(</sup>۱) رواد البحاري في الأدب الفرد. باب الله الصالح المرء الصالح ٤٥ و الحاكم وصححه في
 البيوع ٢/٣ ، وأحمد ١٩٧/٤ و ٢٠٢

<sup>(</sup>٢) سورة قريش الآيان : ٤٥٣

<sup>(</sup>٣) سورة قريش الأية : ٤

يدفعون عنه! ونعص مربرقه الصحافة هنا يتحدثون عن هذا كأن ذلك تأخر ، كأن التقدم هو في الفرعونية التي تحفن الناس يختفون بالنهار لا بالليل في بيوتهم !!. .

إسا بريد أن بعلم الكلمة كامية ، قال لى صديق توفى رحمه الله ، كان رقيق القلب ، يقول : وصعت حبوباً للعصافير فى نافذة بيتى ، ووقفت أرمقها ، وأنتظر أن تجىء لتأكل فيم تجيء ، فبحثت عن السبب وأدركت ألى تركت باب النافدة مفتوحاً فحشيت العصافير أن تبرل حتى لا تصطاد !! فدهنت فأعنفت الناب فيرلت العصافير لتأكل !! فعلمت أن الشبع لا يعنى عن الأمان !! وعرفت قونه تعالى ﴿ فليعيدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾(١) .

إلى « ورقة الحوار » التي ستعرص عليها سوف تتناولها باسم المكر الإسلامي لحر ، وهذا الفكر الإسلامي لحر هو ما تحتاج إليه أمتنا كي للهض من كبوتها وكي تسترد حسائرها وكي تمسح سواد العار الدي صبع وجهها في معاركها المتلاحقة مع بني إسرائيل .

أقول قولى هذا وأستعفر الله لل ولكم .

# الخطبنه الستّانينه

الحمد لله ﴿ الله عليه التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.ويستجيب الدين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عداب شديد ﴾(٢) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك عبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والنابعين .

<sup>(</sup>١) صورة فريش لأينان ١٠٠٣

۲) سورة الشو ی لآیبان ۲۲،۲۵

عباد الله : أوصيكم ونفسي بتقوى الله عر وحل ، واعلموا أنني أصيق محلق في المتدينين ، حلق كريه لنفسي ، وهو السبية ، كأنما ينتظرون من الأقدار أن تساعدهم وهم لا يريدون أن يساعدوا أنفسهم ، ستعرض « ورقة العمل » على الناس ، وأريد أن أقول : إن المتديبين يجب أن يىكلموا ، يجب أن يقولو. رأيهم ، صحيح مصت على مصر فترة كان التدين فيها جريمة ، وكان الجبن سيد الأحلاق ، وكان ناس كثيرون يفرون من كلمة الحق لأمهم يحشون معبتها ، لكن الدين فعلوا هذا في السحول الآن قَدُّحُ اللَّهُ وَجُوهُهُمُ !! لا أُرِيدُ أَن يُحَسُّ المُتديُّونَ ، لا آريدُ أَن يَنْفُردُ بالطريق وبالميدان وبالكلام من لا شرف لهم ولا حلق من الرحال المعروفين والنساء المعروفات الدين يحاربون القصيعة ، ويريدون أن تشيع الفاحشة في المؤمين والمؤمنات، لا أريد أن ينفرد هؤلاء بالحو، على المتدبيين أن يتكلمو، ورئيس الدولة قال: إن جو الحرية سيتوفر لكل متكلم، ويحب على المسلم أن يتكدم ابتعاء وحه الله و نصرة دينه ، ابتعاء تسليم الإسلام لأولاديا كم تستمناه من بائدا ، فإن سماسرة الاستعمار العادي وهم يعملون في كل بلد عربي وإسلامي ، ويتنقون أوامرهم من سادتهم ، هؤلاء يجتهدون لمحو الإسلام ثقافياً ، وقانونياً ،وأدبياً ، وفي كل ناحية ، يجب عندما تعرض « الورقة » ألا ندع ميداناً إلا وطثناه بأقدامنا وقلنا فيه ما يرضي الله .

هذه حقائق يجب أن تعرف ، نحن أمة على مفترق طريق ، وإذا كان مستقلبا سيصبع لعشرين سنة فما يجور أن يصبعه المحامون واشحاميات عن البعايا في شارع الهرم .. لا يصبع تاريخنا ولا مستقبلنا رجال ونساء حربت قلومهم وأفكارهم من الدين وقيمه ، هؤلاء يحب أن نقدرهم قدرهم ، أنا شخصياً نمتىء نفسي بالاردراء المطلق هؤلاء كلهم ، وإذا كان بعض الناس يعبرون بالبصق على هذه الأفكار أو هذه المبادئ فين هذا التعبير لا ينقصني فيما أفول وقيما أكتب !! إلى أحتقر من أعماق قلبي سماسرة الاستعمار انعالمي ، وفي كتاب لى جعلت عنوان أحد أبوابه قافي عالم انعال » وذكرت أسماء معروفة مرموقة في بلدن سحنت عنيها ما قائته صد الإسلام ، وضد القرآن وصد السة .

ورقة العمل ستلقى قريباً بحب أن يتقدها المؤمنون كنداية لحركة قوية في عودة الأمة إلى إسلامها تشريعاً وأدباً وتقايد وتعيماً وتربية ، هذا معنى أحب أن بعرفه ، أنا متعائل ، أحس أن المستقبل الإسلام ، أدرك أن قوى الشر وإن كان بقيقها بملاً أكناف المحتمع فهى كالصفادع الصغيرة التافهة المعروسة في الطين التي تقوت تحت أى قدم إل ومع دلك فهى تملاً الليل بنقيقها إلا هى ضفادع ، سوف تحتم من تاريحا ، ومن حياتنا ، وأنا متعائل ، وكنما وحدت البناء في هذا المسجد عربياً عن الصورة الأولى التي ألفناها ، كان غارقاً في القمامة ، كانت المسجد عربياً عن الصورة الأولى التي ألفناها ، كان غارقاً في القمامة ، كانت العمامة من أسفنه إلى سقفه ، حتى قيص الله رجلاً صالحاً هو « محافظ القاهرة المفعل ما فعل ، ومضى في طريقه إلى أن يسى هذا المسجد . تريداً ان يعود المسجد كا بدأه الفائح الكبير عمرو بن العاص رضى الله عنه مدرسة إسلامية تشع الأبوار و هذا يات ، تريداً اليعلم الناس أن القاهرة ليست عاصمة الصعيد والدلتا و الدلتا و الداليا .

ريد أن تعود القاهرة بدورها التاريحي في هدا المحال ، وأما أعلم أن هدا المسحد من أكثر من بصف قرن وضعت المؤامرات لسحقه وجعله مقبرة ، ولأسف الآثار المصرية أدت دوراً غير مشكور في هذا المحال لكن على كل حال الأمور بدأت تأحد طريقها إلى الخير .

اللهم أصلح لما ديسا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لما دنياما التي فيه معاشما ، وأصلح لما آحرتنا التي إليها معادما ، واجعل الحياة ريادة لما في كل حير ، واجعل الموت راحة لما من كل شر ه(١) .

﴿ رَبَّا اعْفَرُ لَنَا وَلِإَحْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانُ وَلَا تَجْعَلُ فَي قَلُونِنَا غُلاَّ لَلْذَينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

عباد الله :

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمُرُ بَالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْنَاءَ ذَى القَرْبِي وَيَنْهِي عَنَّ الْفَرْبِي وَيَنْهِي عَنَ الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ .

وأقم الصمسلاة

<sup>)</sup> رواه مسلم وانسائی وأحمد ٢) سورة لحشر الآية . ١٠

## في موكب اكحب

### خطبة الجمعة بمسحد النور بالعباسية

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة اللمتقين ، ولا عدوان إلا على الطالمين ؛ وأشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، لرحمة لمهداة ، والبعمة المسداة ولسراح المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعبى آله وأصحابه و لتابعين .

أما بعــــد :

ففى قمة الصالحات التي يقوم المسلمون بها في عشر دى الحجة أداء مناسك الحج .

إن هذه المناسك مشهد ضحم ، وميدان رحب للعُبَّاد الدين جاءوا من كل فح عميق يُرضون رسهم ، يرجون رحمته ، ويخافون عذابه

يمكن أن يقال: إن مئات الأنوف التي ربما للعت مليوس من الأنفس، ربما يقال إن هذه الحشود المتكاتفة بمكن أن تُكوِّن مطاهرة متلاطمة الأمواح ، الهتاف فيها ليس ببشر ، إنما الهتاف فيها لرب الأرض ولسماء لا يملاً أدنيك إلا طبين صحم من كل ناحية بين تنبية وتكبير وتقديس وتمجيد ، الحناجر تنشق باهتاف لله وحده طلباً لرضاه ، وانتظاراً لحداه ورعبة في ثوابه ، ورهبة من عقابه .

﴿ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتبوا قول الزور. حنفاء لله عير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء

فتحطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾(١) .

راس حاءو من حول ألبحر الأبيض والأسود والأحمر ، من شُطآل المحيط الأطلسي و هدى واهادى ، من أعماق القرات الحمس ، من كل شبر يَطلُع عبيه بور الشمس ، أو تُحُل فيه هدأة الليل ، وقد تنبأ ببي الإسلام عليه الصلاة والسلام إلى أن ديبه سوف ينتشر مع انتشار الطن والصوء على ظهر الأرض ، وصدقت البوءة (٢) .

حاءواً من كل مكان ، كلما صعدوا ربوة لبوا أو كبروا ، وكلما هنظوا وادياً سوا أو كبروا ، وكلما لقى هنظوا وادياً سوا أو كبروا ، وكلما لقى بعصهم بعضاً لبى وكبر . كل شيء لله ، هناك معارض رراعية أو صناعية أو تجارية يحيثها الرواد تشد عيومهم انسلع المعروضة التي يهتمون بها ، لكن المعرض المقام الآل في الأماكن المقدسة ليس لشيء من الدنيا .

إن كل شيء يدفع إلى الهُناف لله تكبيراً وتمجيداً وتلبية تنجاوب أصداؤها في كل مكان .

نريد أن نتساءل أصحيح ما يقال من أن أعمال الحج أعمال مبهمة أو عامصة ، وأن الله جل شأنه اختبر الناس بما يعقلون فسمعوا وأطاعوا ، فاحتبرهم بما لا يعقبون حتى يتبير نه كيف يسمعون وكيف يطيعون ؟! .

والحواب : هذا كلام بعيد عن الصحة ، والواقع أن لأعمال الحج حِكَماً عرفها من عرفها وجهلها من حهلها .

إِن الْأَعْمَالُ الحَجِّ جَكُماً يَسِعَى أَن تُلرَسَ بَأَنَاةً ، وأَن تُعرِف حَقَائقُهَا

<sup>(</sup>١) سورة الحج الاياب من ٣٠ ٢٢

 <sup>(</sup>۲) یشیرفصیده لإمام - حفظه الله إی قول رسول الله ینسیه « بیبلعل هده الأمر ما بلع المابل
و النهار و لا يترك الله بیت مدر و لا و بر إلا أد خله الله هده اندین بعر عزیر أو بدل دین عوا یعر الله به
لإسلام و د لا یدل به لكفر »

أحرجه أحمد عن تمم الدارى وكان تمم الدارى يقول \* قد عرفت دلك في أهن يهى ، بعد أصاب من أسم مهم كافر الدن والصعار والحرية أصاب من كان مهم كافر الدن والصعار والحرية على أسم مهم كافر الدن والصعار والحرية على أسم والحاكم في الفتن والملاحم وقال \* هذا حديث صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجاه ، ووافقه الدهبي ٤ / ٢٠ وقال في المجمع: رواه أحمد ووافقه الدهبي ٤ / ٢٠ وقال الصحيح ٢ / ١٤ عدم والطبراني ورجال أحمد وحال الصحيح ٢ / ١٤ عدم والطبراني والطبراني ورجال أحمد وحال الصحيح ٢ / ١٤

حتى يدرك الناس أن الإسلام بيس دين أوهام أو أصعاث أحلام ، هذا دين كل شيء فيه له حكمته وله معناه .

الطواف بالبيت وهو ركن من أركاد الحج ، ما سنه ؟ سنه واضح ، هناك أربع نقط ندكرها في هذا المحال :

النقطة الأولى: هدا البيت أول بيت وضع للناس مُتعبداً للساس في أعماق القارات كلها ، لم يُس قبله بيت سعادة ، فمل حق أول بيت أقم ليكول قلعة للتوحيد ، ومثابة للموحدين ، وملتقى للمؤسير المحلصين ، مل حق البيت الأول على ظهر الأرض أن تكول له مكانة حاصة ﴿ إِنْ أول بيت وصع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ﴾(١) .

إن مسجدنا هدا شرِّف وحددت معالمه ووضعت دعائمه وعرفت حدوده وأركانه ، مدذ قام إبراهيم وإسماعيل بالباء ، و إلى الآن البيت راده الله تشريعاً وتكريماً ، يجيئه الرواد من كل أفق ، والحجاح من كل فح ، يطيرود إليه كما تطير الحمامم إلى أوكارها ، في أفندمهم حير ، وفي قلومهم مشاعر ملتاعة .

النقطة الفانية: أن المسلمين في المشارق والمعارب، في الشمال والجنوب يُولُون وجوههم شطر هذا المسجد في كل صلاة تقام في القارات كنها، ومن حق الدين اتحدوا المسجد قبية لهم أن يبعثوا كل عام مهم الوقد المستطيع لكي يرى قبلته، كي يجح إليها ويروزها.

وأعرف أن أساذاً يحمل الدكتوراه في الهندسة ، كان عصواً في مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين (٢ ، وضع كتاباً بيَّن فيه أن مكة في وسط المعمور من أرض الله ، وأثبت هذا بجملة معادلات حبرية وجعرافية ، وما ألفه علمياً في هذا الموضوع متداول الآن بين الناس .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٩٦

<sup>(</sup>۲) هو لأستاد الدكتور / حسين كال الدين رحمه الله وقد أمضى نصف قراء من الزمال في ظل جماعة الإخوال في عمل عمل وجهاد في ميادين الدعوة ، و من أبرر ما قدمه من عمل نافع هذه المحوب والجداول التي أعدها معرفة تجاه الهبنة لنصلاة ، وكذا مواقيت الصلاة الخمس ودلك في أي مكال على سطح الأرس ، وأثبت علمياً أن البيت الحرام يقع في مركز الحرد المعمور من الأرس.

كأن أم الهرى أم حقيقه ، وكأن للصبين حول الكعنة دائره محموده ، لكن هده الدائرة سداح وتتسع ولاتر ل تبداح وتتسع حتى تشمل الأرص كنها وهي تتحه في صلواتها لله رب العامين تحمقه قبية ، وما يعبد المستمون قبلة ولا يعرفون أن هناك حجراً له كرامة ، إن كل حجر في الكعبة لا يصر ولا ينفع وليس البر في التحسين بحهة من الجهات ، و بكن هذا تنظيم و صعه الله ليو حد بين الوجوه والقلوب والصفوف، ولا يسمح بنشيطان أن يجرق الناس إلى و حهات شتى .

﴿ لِيسَ البَرَ أَن تُولُوا وَجُوهُكُمْ قَبَلَ المُشْرِقُ وَالْمُعْرِبِ وَلَكُنَ البَرِ مِنْ أَمْنَ بِاللّهُ وَالْيُومُ الآخُو وَالْمَلائكة وَالْكَتَابِ وَالْبِينِ وَآتَى المَالُ عَلَى حَبِهِ دُوى القربي وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينَ وَابْنَ السِيلِ وَالْسَائلِينَ وَفَى الرَّقَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ وَآتَى الزّكاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَهِدُهُمْ إِذَا عَاهِدُوا وَالْصَابِرِينَ فَى البَّاسَاءُ الصَّلَاةِ وَحَيْنَ البَّاسُ أُولِئُكُ الذِينَ صَدَقُوا وَأُولئكُ هُمُ المُتَقُونَ ﴾ (١٠) . والصراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ (١٠) .

النقطة الثالثة : أن هذه الأمة الإسلامية إنما ولدت في لتاريخ إثر دعوة صالحة مستحابة للأنبياء الدين وصعوا حجر الأساس في هذا البيت العتيق ونهصوا به وأعلوا دعائمه

﴿ وإد يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت النواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم ﴾ (٢) .

﴿ وَمِنْ دُرَيْتُنَا أَمَةً مُسَلِّمَةً لَكُ ﴾ هي أمتنا .

﴿ رَبُنَا وَابَعَتْ فَيْهُمْ رَسُولًا مَنْهُمْ ﴾ هو رسولًا ﷺ صاحب الإمامة انعامة فى محراب العبادة لحلق الله كلهم، صاحب الرسالة الحاتمة المتى لا معقب عليها بنسح أو تصحيح .

قمن حقنا ، ونبينا وأمنىا وتاريخنا نتيحة دعوة فى بناء هذا البيت ، من حقنا أن نزور هذا البيت .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيه: ١٧٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيات س ١٢٧ ١٢٩

النقطة الرابعة أن الله عر وجل أراد أن يُكرِّم الأمة الغربية ، أو أراد أن يُكرِّم الأمة الغربية ، أو أراد أن يُكرِم الحسس العربي ، ثم يكرم الحسس العربي ؟ بدمه ؟ لا فارق في عسم الطب بين دم العربي و دم الرنحي و دم الأمريكي و دم الأوربي ، تركيب الدم وحريانه في العروق والقوابين انتي تحكمه واحدة ، فلا فصل لدم عني دم .

هل يكرم الحنس العربي بالحلد أو ياللون ؟

إنمه كُرم هذا الحنس العربي ؛ لأنه حمل الرسالة لخانمة .

ويوجد دجالون فى عصرنا وكدابون لا دين لهم ، ولا شرف ، رعموا أن الحبس العربى نه شرف حاص نعير الإسلام !! والعرب من غير الإسلام محموعة أصفار لا وزن ها ولا قيمة ولا كيان .

إن الله شرف الحس العربي برساله الإسلام وعندما أمر الناس في كل شبر من أرضه أن يتجهوا هذا البيت العنيق قال لما - بحل الدين نقرأ القرآن وننطق باللغة العربية - أما فعلت هذا تشريفاً لكم .

كنت أقرأ الكتاب العرير من قوله تعالى . ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خُرِجَتَ قُولُ وَجِهِكُ شَطِرِ الْمُسَجِدِ الحَرامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ قُولُوا وَجُوهُكُمْ شَطْرِهُ لِنَالاً يَكُونُ لِسَاسَ عَلَيْكُمْ حَجَةً إِلَّا الذّينَ ظَلْمُوا مَهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاحْشُولُى وَلاَتُمْ نَعْمَتَى عَلِيْكُمْ لَعْلَكُمْ تُهْتَدُونَ . كَمَا أُرْسَلْنَا فَيْكُمْ رَسُولاً مَنْكُمْ يَتْلُو وَلاَتُمْ نَعْمَتَى عَلِيْكُمْ لَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ . كَمَا أُرْسَلْنَا فَيْكُمْ رَسُولاً مَنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا نَعْلَمُونُ ﴾(١) .

وقفت كرجل يشتعل بالعلم وحرفته الدراسة ، قدت : ما معى «كا » ؟ أحدث أنامل في الكدمة ، وأبدير ما قدها وما بعدها ، فوحدت المعمى واصحاً ، يعمى: أنا شرفتكم بأن تلقى وجوه الباس عبد كعيتكم ، كا شرفتكم من قبل بانتعاث اللهي مكم ، فعدت هذا كا فعلت ذاك ﴿ كَا أُرسَلنا فيكم رسولا منكم ﴾ .

وجهما الباس إلى قملتكم تشريعاً لكم وإتماماً للمعمة عليكم كاشرفهاكم بابتعاث النبي اخاتم منكم عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الأيتاب. ١٥١،١٥٠

وفى سورة أحرى يقول الله سيه عليه الصلاة والسلام . ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُمُ لَكُمُ وَلِيْهُ لَذَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لك ولقومك وسوف تسئلون ﴾(١) .

شرف لك ولمومث وسوف تسئنود عن هذا الشرف .

﴿ كَاأَرْسَلُمَا فَيْكُمْ رَسُولًا مُنْكُمْ يَتُلُو عَلَيْكُمْ آيَاتُنَا وَيَزْكَيْكُمْ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾(٢).

استيجة المطلوبة . ﴿ فَاذْكُرُونَى أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لَى وَلَا تَكْفُرُونَ ﴾ (٣)

هل العرب دكروا الله وشكروه ؟ لا ، العرب دكرو أنفسهم فنسيهم الله ، ولم يشكروا ولى النعمة ، بل شكروا من صفعهم ، من نطمهم ، فأدلهم الله بين يديه !! .

﴿ كَمَا أُرْسَلْنَا فَيْكُمْ رَسُولًا مَنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتُنَا وَيَزْكِيكُمْ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . فاذكرونى أدكركم واشكروا لى ولا تكفرون ﴾(٤) .

اذكروا ديني الذي شرفتكم به ، اذكروا الكتاب الذي أنزلته بلسانكم .

إنبي أشعر بعجيعة يوم أرى إداعات عالمية تحدم لعنها بحرقة وبقدرة وبحكمة وبذكاء ، وهي لعات ليس فيها من رسالات السماء شيء .

أما اللعة التي اختارها الله وعاءً لكتابه، فقد أهملناها وتبرمنا بها، وأصبح الحطأ فيها علامة تقدم، وأصبح حطاب الحهلة بها لا حدود لغلطه ولا لما فيه من اضطراب.

كل الناس يحترمون لعتهم ويصبطون قواعدها إلا هذه اللعة لا حرمة ها ، يخطىء قيها من يشاء ولا تثريب عليه .

<sup>(</sup>١) سورة الرحرف الآية : ٤٤

<sup>(</sup>٢) سوره ليفره الآية ١٥١

<sup>(</sup>٣) سورة ليمرة الأية ١٥٢

<sup>(</sup>٤) سورة اليفرد الآينان ١٥٢،١٥١

أول ما تأحده من الحج هذا الطواف وهذه الحكمة فيه ، أربع نقط حددت لماذا نرتبط بهذه الكعبة .

هذه واحدة ، شيء آحر . السعى بين الصفا والمروة ، ما معناه ؟ لِم ىكلف به ؟ لِم تمثل نفس الدور الدى كانت تمثله هاجر ؟ .

المعنى واضح ، إن الإنسان مادى ، حِسى ، والأسباب الحسية هى التى تملكه أو هى التى تحكمه . يوم يكون فى يده مال يقول : مالى فى يدى ، فهو يعتز به ، لكن يوم يكون هذا المال وعداً فى العبوب ، وأملاً فى المستقبل ورجاء عند الله ، فإن قلبه يصطرب ويقول لا ليس معى شىء .

وجاء فى الحديث : ﴿ ليس الزهادة فى الديا بتحريم الحلال ، ولا فى إصاعة المال ، ولكن الرهادة فى الديا أن لا تكول بما فى يديث أوثنق ملك عا فى يد الله ، وأن تكول فى ثواب المصيبة إدا أصبت مها ، أرعب ملك فيها لو أمها أبقيت لك ﴾(١) .

لكر أنا ضعيف ، ضعيف جداً ، ما في يدى هو الذي أستوثق منه ، أما ما في يد الله فإنه لا يؤمن به إلا الأقبول ، الررق غيب ، ولا يؤمن برزق الله إلا أصحاب الإيمان الراسخ ، النصر غيب ، ولا يؤمن بنصر لله إلا أصحاب الإيمان الراسخ ، والتوكل على الله عندما تكون الأسس فيه تعليق النفس بأمل عند الله ، هذا النوع من الإيمان قلما يوجد ، لكنه عُدة المصلحين ، كلما أظلم الميل عليهم ، ولم يحدوا، بصيصاً من نور اطمأنوا إلى أن فجراً سيجيء فهم يستظرون بريقه بثقة .

للمح هذا اليقين أو هذا التوكل عندما نجد أن إيراهيم عليه السلام كُلف بأن يُسكن امرأته هاجر وابها الرضيع إسماعيل قريباً من البيت العتيق، تركهما إبراهيم، وانطلق إلى أين ؟ مكة صحراء جرداء، جال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة في الزهد – باب الزهد في الدنيا , قال هشام , قال أبو إدريس الحولاني ، يقرل : مثل هذا الحديث في الأحاديث كمثل الإبريز في الدهب ١٣٧٣/٢ ، والترمذي في الزهد – ياب ما جاء في الزهادة في الدميا . وقال هذا حديث غريب لا معرفه إلا من هذا الوجه ، وفيه حمرو أبن واقد مكر الحديث . تجمة الأحودي . ٧ / ٣ ، ٤

تشبه الكف التي تمتد مه الأصابع، ثم لا شيء، الرجل ماذا يقول ؟ سكت، لكن تكسمت المرأة، قالت له: آلله أمرك بهدا ؟ قال: معم، قالت: «إداً لا يصبحا!! »(١)

كيف ؟ لا شيء هما إطلاقاً ، السماء والرمال والجبال الصُّم .

يحتبر الإيمان لآحر رمق ، بدأ لرصيع يتنوى من العطش ، وبدأت الأم تُحس بأن المستقبل يُطلم أمامها ، وبدأت تحرى بمناً وشمالا ، ثم أحبرها الملك أن نجدة جاءت وغمز بجناحه الأرض فتفجرت رمزم ، وشرب الرصيع ، وشربت الأم ، و بدأ الخير .

أستغرب عندما أنظر إلى دنيا الناس، وإلى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ، أكانت المرأة مع رصيعها هذا تدرك أن ابها هذا سيكون من دريته نبى خاتم ؟ .

سیکون من دریته شعب کبیر ؟ .

سيكون من أثره حضارة تظلل الأرص برحمتها وسناها ؟ .

ما كانت الأم تدرى شيئاً من هذا ، ونحن البشر علمنا قاصر ، علمنا محدود ، ولكر الله دا العلم الواسع يدرى ما يصنع لعباده ، ويختبرهم فى حدود عدمهم القاصر وسعيهم المحدود وقدرتهم الضيفة ، وهذا هو الاحتبار الدى يتحدد باستمرار ، الاحتبار مستمر ، أَنْبِقُ في الله وهيما عنده وفيما عيده وفيما عيده واقع لأل الله يستوى في عدمه الماضي والحاضر والمستقبل ، الصفحات كمها مكشوفة أمامه ، أما أنا فلا أدرى إلا اللحطة التي أما فيها ويعيب عنى ما وراء ذلك ، وأنسى ما كان قبل ذلك .

من هما يجيء الاحتمار، فإذ كُنف الناس أن يفعلوا ما فعلت أم إسماعيل فلكي تتجدد في مسالكهم عواطف الاتكال على الله، الثقة عي الله، الإيمان بأن ما عدده أهم مما عددي ،ما عددي قد يُحرق ، قد يُسرق ، لكن ما عدده لا حرّق ولا سرّق .

لذلك يجب أن تعرف معنى هذه الشعيرة في مناسك الحج

 <sup>(</sup>۱) قصة مهاجرة (براهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى أرض مكة والحوار الدى دار بين إبراهيم وعاجر ، وتفجر رمزم ، رواها البحارى في كتاب الأسياء - باب يزفون النسلان في المشي . هي ابن عباس ٤ / ١٧٢ ، ١٧٣

ثم يلتفي الناس في عرفه ، وهو لقاء مهيب ، ولقاء عريب لأن الناس فعلاً جاءوا من كل مكان شعثاً عبراً ، لين هناك ما يميرهم من أمه ولا من مُلك ولا من سنطاد ، وحُدت بيهم شارات لا تفاوت فيها ، في ملاسي الإحرام، ثم جمعتهم في هذا المكان طاعة الله ء والحؤار في هده الساحة بالدعاء ، النشيد الذي يتردد باستمرار هاك :

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير »(١) .

ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال : سألت سفيان بن عيبة عن أفصل الدعاء يوم عرفة فقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك به » فقلت له : هدا ثناء وليس بدعاء .

فقال: أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى عبد الله ابن جُدعان يطلب نائنه ؟

> فقلت : لا ، فقال : قال أمية : أأذكر حاجتي أم قد كمالي وعلمك بالحقوق وأنت قُرْم حليل لا يُغيّره صاح وأرضك كل مكرمة بنتها إذا أثنى عليك المرء يومآ

حياؤك؟ إل شيمتك الحياء(٢) لك الحسب المهذب والسباء عن الحلق احميل ولا مساء ينو تيم وأنت لها سماء كماه من تعرضه الشاء(٣)

ثم قال سفيان : يا حسير ، هذا مخلوق يكتمي بالثناء عليه دون مسألة ، فكيف بالخالق(٤) ؟

<sup>(</sup>١) فهي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ١٠ كان أكثر دعاء النبي عَلَيْكُ يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شربك به ، به الملك ، وله الحمد ، بيده الخير ، وهو على كل شيء عديو c رواه أحمد . الفتح الرباني ١٢ / ١٣٠ وقال في المجمع · رواه أحمد ورجاله موثوفون ٣/ ١٩٧ وقال في الحامع لصمير - رواه أحمد ، ورمر له ياخـــي - عيص القدير ٥ / ١٦٧ ،

<sup>(</sup>٢) يعني أن حياءك يكفي في قصاء حاجتي لأن الحيل بستحي أن بكلف قاصده ذكر حاجته فيقصبها له قبل أن يسأله إياها

<sup>(</sup>٣) يعني أن المدح يكفي في بيل الحاجة ملك يدون التعرص لمطالبتك

<sup>(\$)</sup> اططر أمية بن أبي الصلت : حياته وشعره : ١٥٢ وتجريد الأعاني ١ / ٩٩٥ ومهاية الأرب ٣ / ٢١٤ والقرم : السيد

كأن الفقير إذا جاء إلى غنى فلم يقل له أكثر من . « لحمد لله الذي أعطاك وأغماك وقوّاك » .

فهذا الثباء معناه : أنبي محتاج إلى ما عمدك .

و هو عدما يقف بين يدى الله يذكره بأسمائه الحسمى ، إن كان مُطلماً فمن أسماء الله .. ( النور () فهو يُنير له الطريق .

إن كان حائراً فمن أسمائه « الهادى » فهو يبصره بسبيل الرشاد .

إن كان فقيراً فمن أسماته : « العسى » فهو يفتح له من حرائن العطاء .

إن كان جهولاً فمن أسمائه «العليم» فهو يهب له العلم والمعرفة ، فمحن عمدما تتحقق بأوصافاً من صعف وفقر ودن بين يدى الله فإنه يعطيناً .

و لذلك يقول ابي عطاء الله :

« تحقق بأوصافك بمنحك أوصافه » .

« تحمق بالدل يُعزك ، تحقق بالمقر يعنك »

والواقع أن يوم عرفة يوم من مفاحر الإسلام ؛ لأن المسمين في هذا المكان يحتشدون ما يعرف بعضهم بعضاً إلا هنا ، كيف ؟ قُرر لهم وقت معين ومكان معين ، فالمسلم الدي يعيش عبى شاطئ الأطلسي في الرباط أو في داكار أو في لاجوس في بيحيريا يلتقي بالمسلم القادم من أندوبيسيا أو الفلين .

ولدلك كان هذا اللقاء الحامع نقطة استعلال لرؤساء الإسلام وقدته كي يوجهوا المستمين في اليوم المشهود إلى ما ينفعهم .

و لدلك وقعت حجنان في أيام السي عَلِيْكَةٍ حجة أبي بكر رضي الله عمه بالماس ، وحجته عليه .

فأما حج أبى بكر رضى الله عنه بالناس فقند تقرر فينه إلغناء المعاهندات غير المتكافئة الواقعة بين المسلمين وغيرهم ، وتقرر إلى جانب هذا. تنظيف المحتمع الداحلي للأمه الإسلامية من المشركين ، ومنع طواف العراب بالبيت العتنق .

والطلق المادول وسط مصارب الحيام، ومحامع الحجيح، وملقيات الناس يقولون: « ألا لا يُحُجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريال »(١).

هذا حَجٌّ ، فأين هدا المعنى من حج المسلمين الآن ؟

إن الحجح أصبح شبحاً ، وأصبح شيئاً أقرب إلى الصورية مه إلى دعم تعاليم الإسلام وحراسة الدولة ، ورفع راية الحق ، وتحديد المواقف مع من يعبثون تهذا الدين ، ويبيتون الأمته الضياع ،

ثم حج البي عليه الصلاة والسلام بعد دلك حجة الوداع ، وكال يشعر أن هذه الحجة آخر لقاء بينه وبين الناس ، ولذلك كان يقول :

ایها الناس اسمعو، قولی و بی لا أدری لعلی لا ألقاكم بعد عامی هدا ،
 مدا الموقف أبد (۲) .

فمادا يريد ؟ أبُّ يودع أبناءه فمادا يريد ؟

يلقى في آذانهم آحر ما في قلبه من حب ومن نُصح .

« تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تصلوا أبداً مُراَبينا ، كتاب الله وسنه نبيه »(۳) .

انها الماس: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقود ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت اله<sup>(3)</sup> .

وأنظر إلى الأمة الإسلامية الآن فأجد العجب ، ما رأيت هذه الضراوة في الحرب عندما كان نعرب يشتبكون مع اليهود . سبحان الله !!

ما هده الدماء المسفوكة ؟ .

إن الطواعيت قادت الناس إلى مهمكهم، والعيب عيبا، والجهل جهدا، وكما قيل:

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عُريان ولا يحج مشرك ١٨٨/٢،
 وأحمد ٢٩٩/٢

<sup>(</sup>٢)، (٣)، (٤) حرء من حديث طويل رواه ابن هشام في السيرة ٢٠٤،٦٠٣/٤

ما يبلغُ الأعداء من جاهل ما يبلغُ خاهل من عسه (١) إننا بخرب بيوتنا بأيدينا ، إننا نحزق أرحامنا بأيدينا .

إدا كان خُنق أصحاب رسون الله على أنهم أشداء عبى الكفار رحماء بيهم، فحق مستمى العصر الحاضر أنهم أشداء عبى المؤمين رحماء بالكافرين !! أى مسلك هذا ؟ أى بلاء هذا ؟

كانت الحجة الأحيرة حجة الوداع مليئة بما يمكن أن يسمى بالتقرير الحقيقى لحقوق الإنسان، وحريات الشعوب، وعالمية البشر، والقواعد الإنسانية السينة، وحسن العلاقة بين الرحل والمرأة، وأمور أحرى كثيرة.

آسف إد أقول : إن المسلمين أجهل الناس بها ، وأبعد الناس عنها ، لأن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى أن نعرف دينها معرفة صحيحة .

أقول قولى هدا وأستعصر الله لى ولكم .

# الخطبذالت أنيذ

الحمد لله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعمو عن السيئات ويعلم ماتفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ (٢).

وأشهد أن لا إله، إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

آما بعسد:

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عر وحل ولنعلم أن أمتنا تحتم الآن القرن الرابع عشر لها ، ويوشك أن تستأنف قرناً جديداً .

 $+ \gamma q / \gamma = \gamma_0 + \gamma_0$ 

(۲) سورة الشورى الآيتان : ۲۵ ، ۲۲

إلى مَرَّ البالى والتهار لا قيمة له بالنسبة إلى من فقد داكرته، وفقد وعيه، ونسى تاريخه.

إن الأمراض التي تشيع أحياناً ويُنقل أصحامها إلى مستشفيات الأعصاب أو مستشفيات المحانين أمراض فقدان الذاكرة .

ويقول « شوقى » <sup>(۱)</sup> رحمة الله :

مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عَيَّ في الناس انتسابا أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقضاب ١٧١)

لا يحسس المسدمون استقبال القرن الحديد إلا إذا عرفوا أحطاءهم ووضعوا أيديهم عليها وقرروا أن يتوبوا إلى الله مها

كيف بعرف هذه الأحطاء ؟ وكيف بتوت بتها ؟ .

إِن ذَلَكَ يَحْتَاحَ إِن عَدَةَ خُطَفَ أُو إِلَى عَدَةَ مُحَاضَرَ انَّ ، بَسَأَلَ اللهُ أَن يُعَيِّمَا على إلقائها إِن شَاءِ الله .

و اللهم إما سمألك موجمات رحمتك ، وعرائم معفرتك ، والعسمة مي
 كل بر ، والسلامة من كل إثم ، سمألك ألا تدع لما دساً إلا عفرته ، ولا هما
 إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رصاً إلا قصيبها به أرحم الراحمين ٥٧٥ .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانَ ، وَلَا تَجْعَلَ فَي قَلُونِنَا غَلاَ لَلَذِينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾ (٣) .

عبساد الله :

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمَرُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانَ وَإِيتَاءَ ذَى القَرْبَى وَيَنْهِي عَنَّ الْفَحَشَاءُ والمُنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾(٣)

### أقم الصمسلاة

<sup>(</sup>١) الشوفيات ٢ / ١٨ طبعة دار الكنب العدمية ـــ بيروت

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمدي في الوتر – باب ما جاء في صلاة الحاجة ، عن جابر بن عبد الله وقال هذا حديث عريب في إساده مقال \* تحمه الأحودي ٩٠٠٥٥٨٩/٢ وابن ماجة في الإقامة – باب ما جاء في صلاة الحاجة ١٨٩/١

<sup>(</sup>٢) سورة المحشر الآية . ١٠

<sup>(1)</sup> سرية لنحل لأية ١٠

### اليهود في ميزان القرآن خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية ۸ / ۵ / ۱۹۸۱

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الطالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمداً رسول الله الرحمه المهداة ، والنعمة المسداة، والسراج المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدما محمد وعلى آله وأصحابه والنابعين .

#### أما بعـــد :

وحدیثنا فی هده الحمعة ، عر بسی إسرائیل .. واد القرآن الکریم تناول بسی إسرائیل .. واد القرآن الکریم تناول بسی إسرائیل فی أماکن کثیرة ، حتی قبیل إن أحداً لم یدکر فی کتاب الله لا من الأبیاء المرسلیں ، ولا من الملائکة المقربین ، كما دكر موسی علیه السلام فی کتاب الله ، فقد ذكر بحو مائة وثلاثین مرة .

كما أن قصة بني إسرائيل نكررت في انقرآن الكبريم كما لم تتكرر قصة أحرى عن الأمم الأولى ، عن الأقوام الدين تلقوا الوحي واستمعوا إليه إما استماع طاعة وإما استماع معصية .

لابد أن يكون لهذا التكرار سبب ، ولابد أن يكون لهذا التساول المستمر من حكمة قصد إليها الشارع الحكيم .

وقد اجتهدنا في معرفة هذه الحكمة وتنمسها من مظامها الكثيرة فوجدنا أن القرآن الكريم تحدث عن بني إسرائيل في مراحل من تاريخهم ، قمرة تناولهم بالمدح وإعلاء الشأن والتنويه بالمكانة فعى سورة الدحال مثلا يقول رب العرة : ﴿ وَلَقَدْ نَجِينَا بَنِي إِسْرَائِيلَ من العذاب المهين.من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين . ولقد اخترناهم على علم على العالمين ﴾(١) .

والعبارة واضحة في أنهم كانوا يوماً ما الشعب المختار ، وأن اختيارهم لم يكن عن محازفة أو عن إيثار فيه محابة ، بن احترناهم على عدم .

وفي سورة الحاثية يقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا بَنِي إِسَرَائِيلَ الْكُتَابِ وَالْحَدُمُ وَالنَّبُوةُ وَرَزَقْنَاهُمُ مِنَ الطّيبَاتُ وَفَضَلْنَاهُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ . وَأَنْيَاهُمُ بِينَاتُ مِنَ الْأُمْرِ فَمَا اخْتَلُقُوا إِلاَ مَنْ بَعْدُ مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بِعِياً فِينَهُمْ ﴾ (٢) .

فبين في هده السورة أن الله أكرمهم ومنحهم ورححهم بميرات أدبية ومادية كثيرة ، والسورتان ، مكيتان .

ق القرآن المدنى نقرأ قوله تعالى في سورة المائدة : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهُ بِهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فَيْكُمُ أَنبِياءً وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا وَآتَاكُمُ مَا لَمُ يُؤْتُ أَحِداً مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾(٣) .

وفي سورة البمرة : ﴿ يَا بِي إِسْرَائِيلِ الْأَكُرُوا تَعْمَتَى الْتِي أَنْعُمَتَ عَلَيْكُمْ وَأَتَى فَصَلَتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٤) .

ق القرآن المكى ، في القرآن المدنى ، وجدنا هذا الحديث الذي يتوه عكانة بنى إسرائيل ، ويعلى شأمهم . ما السبب ؟ .

السبب أنهم فعلا بدعوا تاريخهم بداية حسنة فقد احتصوا عقيدة التوحيد ودافعوا عنها وتحملوا البلاء في سبيلها وبدلوا جهوداً كثيرة ليبقوا عليها وليعرصوها على الباس ، وتفاوتت صور العرص فبنغ العرص الحميل أعلى مدى له في موقف يوسف من المسحوبين معه ، فإنه أفهمهم من هو ؟ قال هم ، إنه من أسرة إسرائيل أو أسرة يعقوب ، إنه من أسرة آمنت بالله

<sup>(</sup>١) سورة الدخان الآيتان ٣٠ – ٣٢

<sup>(</sup>٢) صورة الحاثية الأبتان ١٧،١٦

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية : ٤٧

الواحد، وصدقت باليوم الآحر، وكفرت بالوثنيات السائدة، وإنه هو أحد الدين ورثوا تلك العقائد وعاشوا من أحلها، يقول يوسف في السحن لمن رأوا فيه رأياً حسناً

﴿ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما ثما علمنى ربى إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة همكافرون، واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء(١).

يعقوب أبوه ، إسحاق حده ، حده الأعلى إبر هيم : ﴿... ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله عليها وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾(٢) .

ثم أحد يهاجم الآهة الوثنية لتى احبرعها لناس وعندوها من دول الله . ﴿ يَا صَاحِبَي السَّجِنَ أَارِياتِ مَتَفُرِقُونَ خَيْرِ أَمَ اللهِ الواحد القهار ﴾ (٢) .

يعقوب كان حريصاً على أن يورث التوحيد لأولاده ، ويعقوب هو الملقب بإسرائيل ، وإبراهيم كان حريصاً على أن يورث التوحيد لأولاده ، وبجد هذا في القرآن الكريم : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهُ وَقُومُهُ إِنْنِي بُرَاءُ مُمَا تُعْبِدُونَ ، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ﴾ أي ورث أولاده وأعقابه هذه العقيدة .

المعلى مسه عد يعقوب : ﴿ أَمْ كُنَّمَ شَهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعَقُوبِ المُوتَ إِذْ قَالَ لَبْنِهِ مَا تَعْبِدُونَ مِنْ بَعْدَى قَالُوا نَعْبِدُ الْفُكُ وَإِلَّهُ آبَائُكُ إِبْرَاهِمِ وَإِلَّهُ آبَائُكُ إِبْرَاهُمُ وَإِلَّهُ الْبَائِكُ إِبْرَاهُمُ وَإِلَّهُ الْبَائِكُ إِبْرَاهُمُ وَإِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَّهُ أَبَائِكُ إِبْرَاهُمُ وَإِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَّهُ أَبَائِكُ إِبْرَاهُمُ وَإِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

إدن كان بنو إسرائيل في صدر تاريحهم من المرحل الأولى من حياتهم ، كانوا أمناء على دعوة التوحيد ، تحملوا في سبيلها المتاعب ، فلما صبروا على المتاعب التي فرصت عليهم أو احتبروا بها مكهم الله وجعل أقدامهم راسحة

<sup>(</sup>١)،(١) سورة يوسع الابتان ٣٨،٣٧

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الاية - ٣٩

<sup>(</sup>٤) سورة الرحرف الآية : ٢٦ - ٢٨

ه) سورة البقرة الآية . ١٣٣

في العالم ، ودكر هذا في كتابه عندما قال ﴿ وجعلنا منهم أئمة يهدوب بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾(١) .

أي حمعوا بين الصبر واليقين في علاقتهم بالناس وحراستهم لندعوة .

وقى سورة الأعراف يقول : ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسني على بني إسرائيل بما صبروا ... ﴾(٢) .

كان الصبر والتحمل، كان اليقين والإحلاص، كان الصدق في معاملة الله ، كان كل ذلك سبباً في أنهم مكسوا، ثم مادا ؟ يدكر الله مرحلة أخرى لبنى إسرائيل.

أساس هذه المرحلة أن الناجر إدا نجح لأنه بدأ عمله في تجارته مشهوراً بالصدق والأمانة والنظافة والنظام ؛ فإنه لا يبقى مستديماً للحاحه إلا إدا بقى مستديماً للأسباب التي أنجحته .

أما أن يترك الصدق إلى الكدب ، والنظام إلى الفوصى ، والنطافة إلى القذارة ، ثم ينتظر أن تبقى له تجارته نامية ، أو أرباحه واسعة ، وسمعته نقية ، فهذا مستحيل .

وبو إسرائيل لما يلغو مكانهم التي ينغوها بالصبر واليقير ، كال يجب عليهم أن يستصحوا هذه الأحلاق حتى يبقى لهم تقضيل الله الذي تسر عليهم ، لكنهم لم يبقوا على هذه لأحلاق ، سرعان ما أحدوا يتحولون . لكي يبقى الإنسان عائماً في البحر أو سابحاً في الأمواج يجب أن تضرب أدرعه بقوة إلى الأمام حتى لو عاكسه التيار ، فسيقى عائماً ، لكي إذا انكسرت أذرعه ، أو توقف سبحه فسيسقط في القاع !! .

الذي حدث أن بني إسرائيل تغيروا تغيراً عجيباً ، فلما تعيروا تعيرت الأوصاف التي كانت لهم وتناولهم القرآن بشكل آخر ، ففي سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى لبيه على الله فل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون

<sup>(</sup>١) سوره السجدة الآية : ٢٤ . (٢) سورة الأعراف الآية : ١٣٧

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعده الله وغصب عليه وجعل منهم القردة والخنارير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون ، وترى كثيراً مهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوايعملون ، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون في (١).

تعيروا إدل ، بعد أن كانوا يؤمسول بالله الواحد ، وبعد أل كانوا يصدقون باليوم الآحر ويستعدون للقائه ، وبعد أن كانوا يحاربون الأصنام ، ويخاصمون أهلها ، وبعد أن كانوا يتحمدون بصبر وجلد الأذى في سبيل الله ، تبحرت هذه الصمات بينهم ، فأصبحوا شعباً غليط الرقبة ، قاسى القبلب ، زاهداً في الآخرة ، مقبلا على الدنيا .

أَخَذَ القرآن يصف التعير الذي وقع عليهم ، بعد أن كان هناك إيمان بالآخرة ، وصفهم القرآن فقال : ﴿ وَلَتَجَدَنُهُم أُحرَصَ النّاسَ عَلَى حَيَاةً ... ﴾(٢) .

حب الآخرة يستدعى فى أحيال كثيرة أن تنزل عن ثروتك لله لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، وهؤلاء يعبدون المال ، وعرف هذا فى مسالكهم ، حتى أبالأدب الإبكليزي على لسال أديب الإبكليزية الكبير «شكسبير » عندما كتب روايته « تاجر البندقية » كان يقدم اليهودى التاجر على أنه مراب مصاص للدم لا يرحم محتاجاً ويقرض لا ابتعاء آخرة ولكن طلباً لدنيا يحرص عليها إلى حد الاستاتة !! .

ويندو حقيقة أن التعير الذي حدث في شمائل بني إسرائيل أو التحول الدي وقع في أحلاقهم كان جدرياً ، بمعنى أنه إلى الآن لا يُعرف في شمائل اليهود أنهم يقودون إلى تقوى ، أو يعرفون الناس بحق الله ، أو يدكرون أحداً بالنار الآخرة !! .

يمكن أن يكونوا عباقرة في شئون المال . يمكن أن يكونوا عبا**قرة في** 

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآبات: ٥٩ - ٦٣ . (٢) سورة البعرة الآية: ٩٩ .

شئون السياسة ، يمكن أن يكونوا عباقرة فى دعدغة العرائز والإثبارات الجنسية وخلق مبنارينات فى عالم الحمال أو عالم الرياضة ، تجعل الشعوب تنيه عن رشدها ، وتفقد وعيها وتنطلق كالحيوانات المحنونة لا يربطها هدف ولا تشدها عاية نبيلة !! .

يمكن أن ينجح اليهود في هذا كنه ، لكن في ميذان الدين والحلق والعفة والروحانية والشمائل الرفيعة والحلق الرقيق أصبحوا الامكانسة لهم !! .

و من الغباء أن يحسب أهل جيل أن الفلك سُمِّر، وأن من ارتفع اليوم ستبقى رفعته له غداً .

ومن العباء أن يظن الـاس كتاب التريخ صفحة واحدة تبقى ماثلة أمام الأعين .

إن لتاريخ صفحات متتابعة يطوى منها اليوم ما يطوى ، وينشر مها عداً ما ينشر !! .

هنا ما بدّ من أن نفهم العبرة ، العبرة أن الله جل شأنه يختبر بالرفعة والوضاعة ، يختبر بالزلرلة والتمكين ، يحتبر بالخوف والأمل ، يختبر بالثروة يعطيها وبالفقر يرسله ، يختبر بالضحك والبكاء!! .

﴿ وأن إلى وبك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أمات وأحيا ﴾ (٢) يختبر بالأمرين ، وعندما يختبر هو عالم بخلقه ، ولكن القاصى لا يحكم بعلمه ، إنما يحكم بين العباد نما يظهر من أمرهم حتى تنقطع الأعدار ، وتخرس الألسنة التي مرنت على الحدل ، فإن ناساً سوف يبعثون

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية . ١٦٧

<sup>(</sup>٣) سوَّرَهُ النجمُ الآياتُ ٤٤ ٤٢

یوم القیامة و هم مشرکون . ویقولوں شد: ﴿ وَاللَّهُ رَبِّنَا هَا كِنَا مشركین ﴾(۱) .

هما بد من إقامة الدليل على الناس من عملهم هم . يعطى المال ويقول لصاحبه : أعطيتك المال لا لأنك صقرى ، لأن عباقرة يمكن أن يموتوا جوعاً !! لكنى أعطيتك لمال أختبرك !! .

بحد اقتصادیاً کبیراً مثل (قرود) یقال له: إدالله مُوّلكوممحك اعرف حق الله الله مُوّلكوممحك اعرف حق الله الله فيما بسط عليك من رزق ، اطلب الآحرة بما أوتيت في الدنبا ، لا تس الله .

يصيق الرجل بالله و دكر الله ، ورقابة الله و تقوى الله ، ويقول لهم : ما هدا بعطاء الله ، هده عنقريتي أنا !! ﴿ إِنْهَا أُوتِيتِه عَلَى عَلَم عَمْدَى ﴾(٢) .

هدا المال لم يأتنى منحة من السماء دكائي وعقريتي وتحربتي وحبرتي بشئون الأسواق والمال هي التي جعلتني كدلك ، فكان هذا الشعور بداية اندمار اندى طواء !! ﴿ فخسفنا به وبداره الأرض .. ﴾(٣)

هذا احتبار سقط فيه رحل من بيي إسرائيل ، احتيار آخر لرجل من سي إسرائيل هو « سيمان » احتبار بالسلطة . فإن سيمان وهو في فلسطين طلب أن يجاء له بعرش « بلقيس » وجيء له بعرش بلقيس ، ونظر الرجل العظيم فوجد أن سلطانه واسع ، وأنه أوتى نسطة في القوة عير عادية ، فهل اعتر ؟ لا ، تواضع لله ، وقال : ﴿ هذا هن فضل ربى ليبلوني أأشكر أم أكفر ، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غتى كويم ﴾(1) .

الحقيقة أنه بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للجماعات ، كلما يختبر ، وثق أيها الإنسان أن خطث من أقدر الله كبير ، وأن مالك من جهد محدود !! و "نك إذا كنت حسن انصوت فلأن الله رودك بأوتار لم يرود يها عيرك ، وإذا كنتواسع الذكاء فلأنه رودك بكذا في تلافيف النح م يرود نه عيرك !

(٢) سوره الفصص الآيه: ٧٨

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآيه . ٢٣

<sup>(</sup>٤) سورة التمل الآية ٤٠

<sup>(\*)</sup> سورة القصص الآية \* ٨١

وإذا كنت ، وإذا كنت .. ما من شيء تتمير به في حقيقتك إلا وهو عطاء أعلى لا دحل لك فيه ثم تختير بعد دلك في هذا الدى أعطيته احتباراً دقيقاً ، ترى أثرد الفصل لصاحبه و تعرف الحق لله و تقف موقف العبد الدى يستحى ممن منحه أن يبذل نعمه في معصيته أم ماذا تكور ؟

هذا بالسبة للأفراد ، وكذلك بالسبة للدول والجماعات .

هل قص الله عليها قصص بني إسرائيل تسلية للمستمين ؟ لا ، إنما هو توعية للمسلمين ، كأنه سبحانه وتعالى يقون للمسلمين ، هذا تاريخ من سبق ، يقرأ عليكم وحياً معصوماً ، وتتلونه في الصلوات وفي محالس الرحمة قرآناً يذكر الناسين ، ويوقط الغافلين ، لكي تتعلموا ،

فهل تعلمت الأمة الإسلامية من تاريخ سي إسرائيل أن تستبقى أسباب المدح وأن تستبعد وسائل القدح ؟ .

مرة أخرى ، وفى محمة من محل بنى إسرائيل تألم اليهود وقالوا لموسى : ﴿ ... أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴿(١) .

هذا كلام حطير ، كأن موسى يقول لقومه قد تستخدمون ، وعدما تستحلفود و تتمكوب يبطر الله مادا تعملوب ؟ هل هذا الكلام قيل ببي إسرائيل وحدهم ؟ لا ، نحد في سورة يونس أن الله سبحانه و تعالى يقول لمسلمين : ﴿ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك بجرى القوم المجرمين ، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لنظر كيف تعملون ﴾ (٢) .

الكلام واحد للفئتين ، الكلام واحد للجلسين ، الكلام الدى قبل للحس العبرى من ثلاثين أو أربعين قرماً قبل للجلس الإسلامي أو للحلس العربي من أربعة عشر قرناً .

أوإنها نتساءل كيف هوى اليهود ؟ هَوُوا بحب الحياة ، هَوُوا مالحرص على المال ، هَوُوا من شاهق لأمهم لم يأمروا بالمعروف ولم يهوا عن الملكر ، هَوُوا من شاهق لأمه الدينية التي تميروا بها وكرموا من أحمه تلاشت في حلالهم والمحت من خصالهم ! .

وص الحمقي أن صده أحرى بربطهم بالله هي صلة السب للأبياء ، فهم

كما يقولون أبناء الأنبياء وأبناء الأسباط ، و لا شيء من هذا له قيمة عند الله ؟ سظر إلى المسلمين فنجد فعلا أن الأمة الإسلامية في عصرنا هذا تخالف العصر الأول .

ق العصر الأول لما نرل قوله نعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ اشترى مِنَ المؤمنينُ أَنْفُسِهُمْ وَأَمُوالُهُمْ بِأَنْ شَمِ الجُنَةَ . . ﴾ (١) سارع حمهور الناس إلى توقيع العقد ، بل قالوا . نعمت الصفقة . . بقوس هو خالقها وأموال هو رازقها ، يأحذ هذا منا ليعطينا عليه لجنة ! .

نعمت الصفقة . هو المتفصل أولا والمتفصل آخراً ، ننظر إلى المسلمين الآل ، فمادا بجد ؟ بجد شيئاً آخر ، بجد حماً غربياً للحياة ، حباً دبيئاً للحياة ، حرصاً عربباً على المتع ، دهولا عن الإسلاميات التي شرف مها الأولون ، العرب الأولون ما كانوا يشرفون إلا بالإسلام ، أما الآن : فإن اسم الإسلام يوشك أن يحتفى ، والأمة تحب المال والمتع ، وعُرف هذا في تصرفاتها على نحو غريب ! كيف ؟ .

يقول أعداء الإسلام لأنفسهم;ما نجد الأمة الإسلامية في وضع أبعد لها عن الله ، وأنأى عن تعاليم دينها منها في هذا العصر !

ويقول علماء القانون : إن القانون لا يحمى المعفل! .

حُدثُ يوم كانت القدس في سلطة الأردن صدرتُ أوامر للمسحيين في القدس أن يشتروا الأرض من المسلمين ! كيف ؟ قيل لهم اشتروا بأي سعر ! إذا كان المتر بمائة جنيه فادفعوا ألهاً ! .

وهدا شيء يوفر الكثير على العالم الصليبيي ، إن العالم الصنيبي ظل مائتي سنة في العصور الوسطى يحارب من أجل الاستيلاء على القدس ، وبدل في هذا قناطير مقبطرة من الدهب! .

فإدا وحد المسلمين قطعاناً بلهاء تعيش في القدس بمكن أن يشتري من أي مسلم أرضاً !

يرى المسلم أن بيته الدى ورثه يساوى ألف حيه ، يعرصون عليه مائة ألف ! فيبيعه ! .

ووحد العلماء أن الأرض الإسلامية تتحول إلى أرص صليبية بثمن بحس دراهم معدودة ، فأصدر علماء المسلمين الفتوى هناك بأن من باع أرضه لصليبي فهو مردد عن الإسلام ا .

<sup>(</sup>١) صورة التوبة الأية : ١١١ .

القدس التي حاول هؤلاء الاستيلاء عليها في قتال طل مائتي سنة يراد الان أن تؤحذ بغير قطرة دم! لماذا؟.

أمة تحب المال ، وأنا أعلم أن شراء الأرص في فسطين مُرَّ بأدوار ، هماك أفنديات ورثت اقطاعات صحمة ما رأنها ، باعث الأرض لليهود فحولوها إلى مستعمرات عسكرية ! وهماك من باع أرضه طلباً للمال وحده ، وهناك مؤمن أعطشت أرصه حتى بارت وهو حريص على أن لا يبيعها ! الناس محتلفون .

الدى حدث عدماً دحل اليهود فإن النمس الدى دفعوه للأرص أحسوه من اللاجتين والمهاجرين، أحدوا كل سوار من ذهب، وكل حلية تحملها المرأة، أو رجل، واستردوا المال الدى دفعوه للأرض! القانون لا يحمى الموات ا

المعملين! . وإذا كانت الأمة الإسلامية في أماكن كثيرة يقال لبعص الصليبين فيها اشتروا الأرض في مكان كذا ، فإن هذا مقصود منه تحويل دار الإسلام إلى

دار كفر أو أرض الإسلام إلى أرض كافرة! .

وهذا نوع من حب الدّيا الدى قال فيه نبينا عَلِيْكُ : اليوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ، فقال قائل . ومن قلة بحن بومئد ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ولكمكم غثاء كعثاء السيل ، وليسرعن الله من صدور عدوكم المهابة ممكم ، وليقدفن الله في قلوبكم الوهن . فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت ه(١)

حب الدبيا .. ناس تبيع أرضها لأجل مال ، رأيت أموالا كثيرة تحولت إلى أطعمة في بطون الآكبير ، ثم تحولت إلى فضلات في المحارى . ثم مات أصحامها ودفتوا في مزبلة الناريخ! ثم تنتظر جهم أولئك حميعاً إلى النار وبئس الفرار! .

أهذا تصرف ترضاه أمة لنفسها ؟

إن الله سبحانه وتعالى حكى لما تاريخ اليهود في أحوالهم لكى نتعدم أن أمتنا عزها في الإسلام ، وفي إرضاء الله ، وفي أداء حقه سبحانه وتعالى ، فإذا تنكرت لكتامها وسنة نبيها عليها عليها وعشت لشهواتها وأهوائها فلن تحصد من وراء ذلك كله إلا الضياع .

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

(١) رواه أبو داود في الملاحم باب في بداعي الأمم على الإسلام، هون المبود ٢٧٨/١ .

### اليخطبذالت انينر

الحمد أله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ (١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق اسين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما يعلد:

أيها الإحوة .. ألفت النظر إلى أمر ما يجور أن يسبى: هذا العصر عصر الأديان ، هذا العصر الدى نعيش فيه ، عصر تمسك أصحاب الأديان بأديامهم ، بل أكاد أقول إنه العصر الدهبي للأديان كلها ما عدا الإسلام! .

وإن اليهودية من ثلاثين قرناً ، من ثلاثة آلاف عام ما كان يمكن أن تكون لها دولة أصبحت لهما دولة ، هذا عصر ذهبي لها ، حتى الهمدوكية التي تقدس الأبقار وتحترم القردة هي في عصرها الذهبي الآن .

كل صاحب دين يذكر ديبه ويملأ فمه به ، لكن وجبت أن مؤامرة عالمية إعلامية تتواصى بأن بسبى العرب الإسلام! العرب بالذات! .

ممثلا أسمع إدعات أجنبية تقول: إن الخط الفاصل بين الشطر المسيحى لبيروت والشطر الإسلامي لبيروت حصل فيه كذا وكذا فهي تذكر المسيحية والإسلام.

أما الإداعات العربية فتتكلم عن المسبحيين بوصف أنهم يمپيون .. انعزاليون وكيت وكيت .

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى الآيتان . ۲٦،۲٥

أما الوصف الدى يطهرون به ويعتزون به، ويعرفون به فلا يراد اطهاره، لمادا ? يحب أن يعرف هدا .

ندكر قصة ايرلندا الشمالية وانجلترا بطريقة معشوسة .

المعروف أن السجين الذي مات منتجراً بعد أن ظل حائعاً منة أسابيع أو تسعة أسابيع وهو يرفض أن يتناول طعاماً إلا ما يعدي به عن طريق الحقن . هذا كاثوليكي . والكاثوليك هم الذين يقومون بالثورة صد انجلترا ، وأنا أسمع اليه م أن بيرو تستنت في انجلترا ، وأنا أسمع اليه م أن بيرو تستنت في انجلترا ، وأنا أسمع اليه م أن بيرو تستنت في انجلترا ، وأنا أسمع اليه م الدين سفت دمهم الجيش الجمهوري الإيرسدي الكبري دكروا فيه القتلي الدين سفت دمهم الجيش الجمهوري الإيرسدي الكاثوليكي .

حرب ديبية بين البرونستا الحاكم والكاثوبيث الدين يريدون الحكم ، لكن يطوى هذا حتى لا يفهم لمسلمون أن الناس تتمسك بأديامهم .

« ماحم بیجی » وهو رجل بولندی کداب جاء إلی الأمة النی لا وارث لها والأرض التی لا صاحب لها وأحد فلسطیں ، یرید أن یقول · إل تحالفاً بین الیهود والنصاری هو الدی یبقی النصرائية فی لبنان ، والرحل کادب بدهة .

البصرائية في لبنان قائمة منذ أربعة عشر قرناً ما أهلكها أحد ، وكان المسلمون يستطيعون إهلاكها ، ونكن أبوا تكرماً ، نادا لا يدكر هذا ؟

والتيجة أن الأمة الإسلامية يراد أن تنسى ولاءها لديها بيها عابد البقر بتعصب لديه ، وتابع كل دين أرضى أو سماوى يتمسك بدينه ، وبطريقة ما يراد أن يسبى المسلمون ديبهم أو عنوانه أو تتريحه ، لمادا ؟١١ .

إن أمتنا بجب أن تكون أكثر يقظة وأكبر صحوة الواقع ألى أنظر إلى أحوال المسلمين في عوصم كثيرة ، فأرى شيئاً عريباً . فلسفة الرِّجل أو فلسفة كرة القدم ، فلسفة قدرة ، أى فلسفة في كرة القدم ؟ ومع هذا فإن من الكويت واحسح إلى القاهرة عشرات

الألوف من قطعال الأعمام تبطلق هما وهماك بجبون 1 .

هذا لهو ولعب ، فكيف تصيع صلاة الحمعة وصلاة العصر ، وصلاة

المعرب من أجل أن مائة ألف يتصرحون على ملعب كرة ؟ هذا أمر عحيب !! .

اليهود يرفصون لأمهم يقدسون السبت أن تنتهك شرائع السبت ، بيها الأمة الإسلامية ببساطة تنتهك شرائع الحمعة وشعائرها لأمها تريد أن تنعب ا

أخدد ضماناً من القدر بأن سبه الكوبة لا تثأر من اللاهين واللاعبين ؟ هذا مستحيل، وفي خديث: «إن الله عر وحل يمي للطام فإذا أحده لم يمنته، ثم قرأ ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد ﴾(١).

عبى السلمين أن يصحوا حتى يدركوا أن فهمهم لدينهم على هذا اللحو المتحاهل لا يقدمهم إلا إلى الذبح وإلا ليكولوا علماً لمدافع الأقوياء ا!

وعندما أنظر إلى أمتنا وهي تائهة في هذه المحال ، أسمع كلاماً عربياً ، يأتى إلى سائل آرر أبو إبراهيم أم عمه ؟ كلب أهل انكهف من أرمنت أم من انجلترا ؟ سماع القرآن من الإداعة حلال أم حرام ؟ .

يعلى الأمة الإسلامية تشعل نفسها بأمور تحتاج إلى أن تراجع فيها قسها وعقلها، فإنها إذا مصنت في هذا الطريق فإنما تمصى إلى قبرها لا إلى نصرها! إننى أنبه المسلمين إلى أن يجدوا فإن الأيام لا تلعب !

« اللهم أصبح لما ديسا الدى هو عصمة أمرنا ، وأصبح لنا ديبانا الني فيها معاشبا ، وأصلح بنا آخرتب التي إليها معادنا ، واجعل الحياة ريادة لما في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبَنَا اغْفَرَ لَنَا وَلَا خُوانَنَا الذِّينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانُ وَلَا تَجْعَلُ فَى قُلُوبَنَا غَلاَّ لَلذِّينَ آمنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٣) .

عــــد الله ﴿ إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴿ الله عَلَى الصلاة .

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري في انتهسير – تمسير صورة هود . ٩٤/٦ ومسلم في كتاب البر عاب تحريج الظلم
 ٨ ٩ ١ و بن محم عاب بعمويات ٢ ٣٣٢ و لايه عم ٢ ١ س سو ة هود.

٣) روه مسم و نسسي وأحمد (٢) سورة خشر الآية ١٠

<sup>(</sup>٤) سوره سحل الآية ، ٩

# القمة الأولى في كاريخ البشرية ؟؟

### خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة والسراج المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

### أما بعسد :

ققد استحرت الله تعالى ، ورأيت أن أجعل حطب الحمعة فى شهر ربيع كنه حديثاً عن السيرة النبويه ، وإبراراً للشمائل المحمدية .. قلت دلك شيء نراعم به أعداء الله ، وحصوم النبوة الحاتمة . فإن الاستعمار شرفيه وغربيه ، وإن سماسرة الاستعمار عرباً أو غير عرب ، يظنون الإسلام ديناً حارجاً على القانون ، ويظنون المسلمين أنماً متخلمة ينبغى الحلاص مها ، ويظنون البوة الحاتمة نبوة دعية آن الأوان ليساها الناس !!! .

ما بد في وجه هداالافتراء العليظ ، وهذا الادعاء الكدوب .. ما بد من أن نجو الحقائق ، وأن نوضح لساس ما هو الحهاد المحمدى ؟ وما هى أبعاد الشخصية الكبيرة التي تفردت في تريح الإنسانية كنه .. تعردت على أبها قمة شماء توجها الحلال والمحد ، ويبعى أن يعرف الناس حقيقة هذه المبوة ، وقدرها العالى .

ولنبدأ بتلاوة الآية الكريمة :

﴿ إِنَّ اللهِ وَمَلَائِكُتُهُ يَصَلُونَ عَلَى النَّبَى يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمُوا صَلُوا عَلَيْهُ وَسَلَمُوا تَسَلَيْمًا ﴾(١) .

كىمة الصلاة هنا تعنى مزيحاً من الثنباء والمحبـه ورفعة الشأن والدرجة .. ولدلك قال العيماء ' عُديت بـ « على » يصلون عليه : يشون عليه ، ينوهون بعطمته .

وهذه الكلمة وردت بالسبة إلى أعمال صالحة قام بها أصحابها فاستحقوا بها الصلاة وبالسبة إلى حمهور لمؤمين عموماً .. فمثلاً الدين يصبرون على مصابهم ، ويتحملون بجَلدٍ بلواهم .. هؤلاء لا يحرمون من عاية القدر وعطمه ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه واجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ (١) .

الذين يحرجون الحق المعلوم ، ويكبتون وساوس الشيطان التي تأمر بالبحل والكرارة ، ويبسطون أيديهم بالعطاء تفريجاً للكرب، ودعماً للجهاد .. هؤلاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأحد صدقاتهم ، وأن يصلى عليهم ﴿ خَذَ مَن أَمُوالُهُم صَدَقَة تَطْهَرُهُم وَتَرَكِيهُم بِهَا وَصَلَ عَلَيْهُم إِنْ صَلاتَكُ سَكُن لَهُم وَالله سَمِيع عَلَيْم ﴾ (٣) .

أى يجيب دعاءك لهم وصلاتك عليهم .

ورب العالمين بحب أهل الإيمان ، ويتولاهم بالسدة و التوفيق ، تحبيط مهم في الدنيا ظلمات شتى .. فهو يحرجهم من الظلمة ، ويبسط في طريقهم أشعه تهديهم إلى العايه الصحيحه ، وترشدهم إلى الطريق المستقيم .. هذا المعنى في عمومه ذكرته الآية ، ﴿ الله ولى الذين آهنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ... ﴾ (أنه أنه الله النور ... ﴾ (انه الطلمات إلى النور ... )

ثم جاءت آية أحرى تقول: ﴿ هُو اللَّذِي يَصِلَ عَلَيْكُم وَمَلائكُتُهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأحراب الآية : ٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة ليفرة الآيتان ١٥٧،١٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة لتوبة الآبه ١٠٣

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الأية ٢٥٧

## ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً ﴾(١) .

لكن الصلاة التي يستحقها الصابرو، على مصابهم، والصلاة التي يستحقها المؤتون لركواتهم، والصلاة التي يخرج بها أهل الإيمان من الطلمة إلى الصوء، ومن الحيرة إلى الهدى . هذه الصلوات كلها دون الصلاة التي حص الله بها نبيا محمداً عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن صلاة الله وملائكته على سيه محمد عرابية تنويه بالحهد الهائل الذي قام به هذا الإنسان الكير كي يخرح اساس من الطلام الذي أطبق عليهم في القارات كلها، وشرَّد حطوهم، وأفسد بالهم وأصاع لبهم، وجعلهم سواء كانوا أتباعاً لأدبان أرصية أو سماوية – لا يعرفون قليلاً ولا كثيراً من هذايات الله.

بل إما صنوا ضلالاً بعيداً ، وإما شاب هذاهم من السموم والأوبئة ما يجعله شراً لا خير فيه !! .

إن طلمات القطبين لا تستطيع شبكات الكهرباء بمصابيحها المحدودة أن تزيحها ، ولا أن تبدد عماها !! .

إن ظلمات القطبين تحتاح إلى كوكب كالشمس تتعرض به فيبدد العيرم ويذهب الكسف المتراكم !! .

وكذلك العالم ما كان يمكن أن يهتدى أو أن يرعوى أو أن يرشد إلى الحق ويعرف طريقه ولو تحمل دلك ألف داعية وألف ممكر وألف فينسوف ، كان أولئك حميعاً سيبوءون بالعجر ، ويرجعون بالجزيان .

إنما الدى يستطيع تبديد هده الجاهليات ، وإدهاب تلك المظالم والظلمات ، هو الإنسان الفد الذى احتاره الله ورباه على عينه وقال له : ﴿ ... فَإِنْكَ بَأَعِينَنَا ... ﴾(٢) .

هذا الإنساد هو وحده الذي كان يستطيع أن ينقل العالم أحمع مل الضلال إلى الهدى !! .

أكد هذا المسى قوله جل جلاله : ﴿ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلُ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٢) سورة الطور الآية : ٤٨ .

### الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ﴾(١) .

ما كان أهل الكتاب ولا كان المشركون يمكون على ضلالهم، يمارقود غوايتهم وحيرتهم وعوجهم وشردوهم، ماكابوا يستطيعون الانفكاك من مواريث العقلة وتقالب العمى ؛ إلا بعد أن حاء هذا الليي الكريم عليه وأحذ يحمل حملاته الصادقة على تقاليد خاهلية ومواريثها الرائعة مسترشداً في دلك كله بالوحى الدى طل يبرل عليه قرابة ربع قرد . في يكن الذي كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة . رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة . في كتب قيمة كان) .

فيها مكتوبات دات قيمة ، قيمتها من أنها هي الحق الدي لا ريب فيه ، هي الصواب الدي لا حصاً معه ، هي الطهر الدي لم يلوث بأهواء الأرص ولا إفك البشر ولا شهوات الصائعين المحرومين معرفة الحق !!.

كال دلك اسبى كما قرر دلك المنصفول الدين لم يتبعوا دينه ، ولكنهم درسوا تراثه قالوا : « إنه القمة الأولى بين عظماء الناس !! » .

والمؤلف الأمريكي(٢) الذي ذكر مائة من قمم التاريخ ومن عظماء الحلق والذي جعل القمة الأولى في هؤلاء العطماء محمداً عبيه لصلاة والسلام كان هذا المؤلف رجلًا ملهماً صادقاً عادلًا .

المقياس الدى وصعه لهذه العطمات المحتمة وترحيح عطمة على أخرى هو : مدى التغيير الدى أحدثه هدا العطيم فى لدنيا ، ولقد وارك ثم بعد مواريات عميقة ودكية ، انتهى إلى أل الأثر الروحى والهكرى والحلقى والسياسي والحصارى الدى تركه محمد عليه الصلاة والسلام فى العالم ليس له نظير أبداً !! .

ومن هنا اصطر مع مقدمات العقل والمنطق، ومع موارين الإنصاف والعدالة أن يقول: إن القمة الأولى في العالم هي محمد عليه الصلاة والسلام.

تغيير حاسم تركه هدا البي في العالم .. تشعت عناصر هذا التغيير ،

<sup>(</sup>١ ، ٢) صوره البية الآيات ١ ٠ ٣ ــ ٣

<sup>(</sup>٣) المؤلف الأمريكي هو مايكل هارت وكتابه : « المائة ، تقويم لأعظم الناس أثر " في التاريخ » وقد نشر هذا الكتاب في مصر بعنوان « الخالدون مائة »

وأحذت أتأمل فيها وأتروى في عرصها ، فوجدت عدة عناصر لا بأس أن أمحدث عنها بإجمال .

العنصر الأول: رفض البي عليه لصلاة والسلام أن يتعرف عظمة الحالق بالتأمل في ذاته ، فإن معرفة الدات العليا باكتباه هذه الدات مستحيل ، بل إن معرفة الروح الإنساني مستحيل ،

قد أحفظ لقرآن ، أين هو من دماغي ١١٤ أين مكان الداكرة ؟ لا أدرى ، فإدا كان الإسنان لا يدرى ما حقيقته هو فكيف يعرف حقيقة من نفح من روحه في ملايين الحنق ؟!! .

الآن خمسة آلاف مليون من الحلق تتحرك على ظهر الكرة الأرضية كل له عقل ، كل له فؤاد ، فيه اليأس والرجاء ، فيه الحرل والمرح ، فيه الإقبال والإدبار ، دعك من هذا لحسد وما يحتاج إليه هذا الحسد في دورة الدماء ، وفي تنصبه بين الحين والحين، وبين حاجته إلى الإمداد المستمر ، دعك من هذا كله ؛ فإن الأرض وما عيها تكاد تكون صفراً في الكون الكبير !! .

إذا كان الإنسان أعجز من أن يعرف نفسه فكيف يعرف حقيقة الله؟! .

إنما يستطيع أن يدمع شعاعاً من عطمة الوجود الأعلى عدما يتدبر في الكون، ويتعرف على عطمة الخالق من عطمة المحلوق، وهذا هو ما الفرد القرآن الكريم به، فليس في الدبيا كتاب كالقرآن تحدث عن الملكوت وآفاقه، وعن المادة وأسرارها، وعن القوائين التي تحكم هذا العالم، ثم من حلال هذا عرَّف الناس بربهم!! .

هذا شيء لم يعرف في كتاب ديني ولا مدنى قبل كتاب محمد عيه الصلاة والسلام: ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور . . ﴾(١) ﴿ إِنَّ الله قالق الحب والنوى يخرج الحي من الحي من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ، فالق الإصباح الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ، فالق الإصباح

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية : ١

وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حساباً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾(١) .

نظرة فى الكون . ﴿ فَالَقُ الْحَبِّ وَالنَّوى ﴾ من بوة ترميها بأصبعك على الأرض فتتلجل القدرة العليا فى هذه النواة ، فإذا نجلة تتكون يصعد عليها عدة أشحاص فتحملهم !! .

من فتق النواة عن هذه البحلة ١١٩

من فلق الحبة عن هده السنابل ولوز القطل وغير دلك ؟!! وهدا من عجائب الكون في الرراعة وحدها .

مظره أحرى ﴿ فالق الإصباح ﴾ الصوء يشق الطلام، وكيف يشق الطلام، وكيف يشق الطلام ؟ أثر أصابع القدرة وهي تدفع بالكواكب شرقاً وغرباً ، وتحرك هذا الكور الذي وصفه فلكي كبير بأنه كول راقص !!

كل شيء فيه يتحرك ، ومع الحركه شروق وغروب ، ومع هده الحركة ينعلق الليل عن الصبح وتطهر الصحوة الكبرى !!!.

هدا نموذح في كتاب مشحون بالكلام عي الكور

أعرب ما يؤسف الإنسان أن الكتاب المشحون بالكلام عن الكون ، وأن الكتاب الذي قال لأنباعه : هذا الكون يدل على الله ، وهو في اوقت نفسه مسحر لكم ، ترتفقونه وتنفعون نحيرات الله انظاهرة والناطنة فيه : ﴿ أَمْ تَرُوا أَنْ الله سخر لكم ما في السمؤات وما في الأرض وأسبع عبيكم نعمه ظاهرة وباطنة ... ﴾(٢) .

كان المفروض أن يكون المسلمون أسق الناس إلى غزو الفضاء بتوجيهات هذا الكتاب! ولكن المسلمين سَكِرُوا بحمرة السنطة حيناً، وخمرة الترف والدنيا المقبلة حيناً، وخمرة العقبة والعناء في فهم النصوص حيناً وخمرة السطحة التي تمثني وراء اللفط ولا تعرف أنه وعاء للمعنى !! كل هذه الخمور جعلت الأمة الإسلامية في وضع تبطر فيه إلى عراة القصاء

<sup>()</sup> سميده الأعام لاينات هه ، ٩٦

<sup>(</sup>٢) سورة للعمال الآية - ٢

وكأمهم حل !! مل بعصهم يستنكر آو يستعرب لأنه لا يدرى عن الكون شيئاً ، ولم لا يدرى عن الكود شيئاً ؟!! لأنه لا يعرف عن الكتاب شيئاً ، إنه لا يدرى عن القرآب شيئاً ، دلك الكتاب الذي فجر الطاقة الإنسائية في البشر ، هذا الكتاب ذهل عنه أهله .

### العصر الثاني :

لترك هذا العصر ولتنظر إلى صصر آخر .

تحدث هذا الكتاب عن الإنسانية كعنصر متاسك يتورع عليه اليوم والأمس والعدي.

سطر القرآن إلى الماصى فأخد يسوق قصصه ، ويرجى عبره ، ويسرد أمام أعيما ما كان من الأحيال الماصية والقرول العابرة لنتعلم من تحارمهم وستفيد مما وقع هم ، وكان أعرب ما أظهره فى هذا : أن الحضارات المترقة تتفسح ، وأن المدنيات العابثة تزول ، وأن أنصار الحق وإن بلوا ضعافاً ، فإمم يسمون فى مغارسهم كما تسمو الشجر فى معارسها ، لو دستها بقدمك أول ما تبت لماتت ، ولكها تطل تنمو وتنمو حتى تتحول أشجاراً باسقة ، لو ركبها عدد من الناس لحملتهم !!! .

ثم أهل الناطل الذين يبدءون طعاة جنابرة ولا ترال الأيام تلح عليهم وسس الله تعمل عملها ضدهم حتى تجعلهم تحت الرَّغام !!! .

﴿ رَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهِلُكَ القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾(١) .

الصراع بين الهدى والضلال ، بين الحق والباطل اتسعت له قصص الأنبياء ، وقصص المصلحين في كثير من سور القرآن الكريم

وتوقعت وأما أعجب أمام بعض الآيات التي لاحظت فيها كلمات صارمة ، ما تكون إلا من رب العرة ، يقول الله لنبيه عليه في مورة الأمام ، والبي عليه مشتبك مع بعض أعدائه في صراع حياة أو موت ، ورسالة الإسلام ملتحمة في ميادين شتى بين أتباع صعاف ، وصلال أقوياء يريدون إشاعة انفتة ، وتأجيح الشر والحاهبية يقول الله له محمل : ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا

<sup>(</sup>١) سو ة هود الآية : ١١٧

### ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ﴾(١) .

كلمات الله هنا قواسه الكونية التي سطرها في الأرل ، فهي كتاب العلم الإلهي ، ليست كلمات الله هما كلمات القرآن الكريم لا ، إبما المفصود كلمات لإيجاد والإعدام والرفع والحفص ، والإعراز والإدلال في لا مبدل لكلمات الله في لابد أن تحضع الرسالات لهذه الأطوار التي يتم فيها صهر المؤمنين وإنصاف الكافرين في . ليهلك من هلك عن بينة ويجيى من حي عن بينة ... في (٢) .

لابد من هذ التراحى ﴿ لا مبدل لكلمات الله ﴾ ثم يقول له : ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرِ عَلَيْكَ إِعْرَاضِهُمْ فَإِنْ استطعت أَنْ تَبْتَغَى نَفْقاً فَي الأَرْضِ أو ملماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ﴾ (٣) .

وقفت عد الكلمة الأخيرة وبكاد شعر رأسي يقف !! ثم وجدت أن رب العالمين خاطب أخا لمحمد علي من قبل هذه اللعة الصارمة ، عدما قال نوح : ﴿ ... رب إن انني هن أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ها ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين (٤)

لرب العزة أن يتناول عباده - من الأنبياء فمن دونهم - بما يريد مى أساليب التزكية والتأديب والتربية والتعليم !! .

وهذا مسلك يدل على أن القرآن ليس من عد محمد عَيْظَةُ أبداً ، إن من عد رب محمد عَيْظَةُ أبداً ، إن من عد رب محمد عَيْظَةُ الذي يقول له : ﴿ فلا تكونن من الجاهلين ﴾ ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن العافلين ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمال الآية ; ٤٢

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية : ٣٥

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآيتان . ٤٥ ، ٤٦

 <sup>(</sup>٥) سورة يوسف الآية : ٣

هذا رب محمد عَلَيْنَ يتحدث إلى محمد عَلَيْنَ ، وهدا كلام رب العالمين الذي يجب أن نستمع له وأن ننتفع به .

عنصر ثالث: يتصل بيوم الناس هذا ، هذا العنصر هو كيف نعيش يومنا ؟

كان اليهود يقولون : الجمة حكر عليما وحدنا أ!

كان النصاري يقولون : الحنة حكر عليما وحدنا !!

وجاء الإسلام يقول : لمادا يحرم الحبة من أسلم لله وجهه وأخلص له قلبه وأحسن له عمله 119

ما ينبغى أن يحرم ، ولذلك لما قالوا : ﴿ ... لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتمصادقين بلى من أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾(١) .

إننى أغتاظ أحياناً عدما يجي السطحيون فيسألونني عن أمور لا قيمة لها ، قلت: وددت لو سألتموني كيف تُشيِعُ الأمانة بين الناس ؟ كيف بجعل كل امرى تتحمل مسئوليته ؟ كيف يتراحم المؤمنون ويسوق بعضهم اخير إلى البعض الآخر ؟ كيف ينسلحون عن الأنانية التي تجعن الواحد منا يدور حول نفسه ؟ .

شيء آخر .. مستقبل الإنسانية .. إن القرآن الكريم تحدث كثيراً عن الغد الذي نريغ منه ، لا نفكر عيه ، تحدث القرآن عن الآحرة ، وحديث كثير من المتدينين عن الموت والآحرة يحتاج إلى مراجعة .

إسهم يفكرون في الحسد وحده ، يقولون لك : القبر مكان الظممة .. مكان النود . هذا مكن الحسد أعجبي وأنا أحدث أحد الناس عن شهيد للإسلام في هذا العصر فقال في هذوء وثقة : نعله لآن يسبح في ألهار الحمة !! لعده الآن يمرح في طلال النعيم !! لعده الآن مستريج في حوار ربه ينقى من الرصا ما تقر به عينه أو ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا حطر على قلب بشر !!

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيتان : ١١٢(١١١

قلت له : أحست .. هذا هو الجواب .

إن الحديث عن اندار الآحرة كاوصحه الإسلام ، ما يتناول القبر سهده الطريقة ، ويما يتناول الروح ومستقبله عند الله ، ويعرص حواراً بين مسلم مؤمن بالآحرة وبين شيوعي أو وحودي أو مادي ، سواء كان من عرب أوربا أو أمريكا أو أي بلد في العالم .

والمادية الآن لها شقان: شق مدحد شيوعي ، وشق ملحد آخر يدعى أنه من أتباع السيس ، ولا سوة نه ولا صنة له بالسماء: ﴿ فَأَقْبَلُ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضُ بِعَضَ يَتَسَاءُ لُونَ قَالَلُ مَنْهُمُ إِنِّى كَانَ لَى قَرِينَ يَقُولُ أَتُنَكُ لَمْنَ المُصَدَّقِينَ أَنْدًا مِتِنَا وَكِنَا تُرَابًا وَعَظَاماً أَنْنا لمَدينُونَ ﴿ (١) .

أير هو ؟ ﴿ قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم ﴾(٢) .

أي في وسط الجحيم .. في وسط النار .. في قعر جهنم .

﴿ قَالَ تَاللَّهُ إِنْ كَدَّتَ لَتُرْدِينَ. وَلُولًا نَعْمَةً رَبِي لَكُنْتُ مَنَ الْحُضَرِينَ ﴾ (٢) .

بهدا القرآن ، بجديثه عن الكون ، بقصصه التاريخي عن الأوائل ، بوصفه للمسلك المستقيم في يوم الناس هدا ، بإعداده لليوم المشهؤد يوم اللقاء ، بهدا غير محمد عَلِيْسَةٍ وجه الدنيا !! .

وبعد أن كان التوحيد مطارداً ، أو محهولاً هنا وهماك ، وطاً له الأكناف، وفتح له الآفاق ، وجعل الماس يدحلون فى ديس الله أفواجاً ، بالعدم ، بالخلق ، بالأسوة الحسمة .

وما وضع سيمه إلا يوم وجد ماساً يعلقون الأفواه المؤمنة ، يمنعومها الكلام ، أو يعتبون الصعاف بمنعومهم الإنمان ، عندئد وضع سبمه لبكسر القوة ويمنعها من أن تقيد العقول والضمائر ، إدا كانت في الأرض فراعتة تقول للمؤمنين مقالة فرعون القديم ﴿ . . آمنتم له قبل أن آذن لكم . . . الهالا . . .

<sup>(</sup>١)،(٢)،(١) سورة الصافات الآبات من ٥٠ إلى ٥٧

<sup>(</sup>٤) سورة طبه الآية ٢١

سبحان الله ولماذا تُستأذن حضرتك ؟!!

من الذي سنطث على الضمائر ، وملكث معاتيح القلوب ؟!! لا ، لن تقولها ، وسيقطع عنقك قبل أن نقولها !! .

هذا ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام لأنه نبى المرحمة ، وسي الملحمة ، نبى الدليل يعرضه متألقاً يشرح الصدور ، وسى السيف إدا جاء من يعترص الحق ويقول لمن اعتمقه الا تعتمقه ، أو يقول لمن عرف حجته الا تذكرها لأحد !! .

يقول له : لا .. سيسير الحق مقتحماً العقبات ، ومزيحاً العواثق ولو أدى ذلك إلى أن تُسفك دماء الفتاس والفاجرين .

قمة تفردت في العام كله من أزله إلى أبده في التاريج القديم ، في التاريخ الوسيط ، في التاريخ الحديث !!.

لا توجد قمة بشرية تفردت بأعلى الشمائل، وأحلى الأحلاق، وأتعب الجهاد واستطاعت أن تقيم أعدل الحضارات وأركى المدنيات، لبس إلا هده القمة التي توجها الله بالطهر والعفة والجمال، وسميت في التاريخ البشرى محمد بن عبد الله عليه .

أقول قُولِي هذا وأستخفر الله لي ولكم .

\* \* \*

# الخطبذالت أنيذ

الحمد الله هو ... الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذب شديد هوالله الكافرون الهم عذب شديد الهوال .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيديا محمد وعبى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعيند :

عباد الله .. أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل، واعلموا أيها المؤمنون أن العالم الإسلامي الآل يفتتح القرن الخامس عشر الهجرى في ظروف عصيبة وأزمات رهيبة ، وقضايا دقيقة ، ولكن مفتاحها وإن زعم الشرقيول والعربيول أنه لديهم فهؤلاء وأولئك كدبة – إن مفتاحها بين أيدينا نحى !! .

فى الوقت الدى تُعير فيه روسيا على أفعانستان ، والدى يغير فيه أتباعهم على المسلمون فى سوريا ، والذى يتعرص فيه المسلمون فى بقاع شتى للترويع ، فى هذا الوقت أحب أن أقول : إن المفتاح بين أيدينا عمل ، إذا تجمعنا واستندنا إلى ربنا واستمددنا منه واعتمدنا عليه وواجهنا عدونا بقوة .

إن آلام المسلمين لا تزال تبيع من أرضهم لا من عدوهم ، وإن شاء الله في مساء اليوم سينعقد مؤتمر أرجو أن تحضروه لتتحدث فيه عن حقيقة الموقف في أفغانستان ، عما يجب لأولئك المحاهدين من نصرة في أعناقد .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري الآيتان : ٢٦،٢٥

« اللهم أصلح لما ديسا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصمح لما دنيانا التي هيها معاشبا ، وأصلح لما حرتنا التي إبيها معادنا ، واجعل الحياة ريادة لما في كل حير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ال<sup>(١)</sup> .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبِقُونَا بَالْإِيمَانَ ، وَلَا تَجْعُلُ فَ قَلُوبِنَا غَلاَ لَلَذِينَ آمِنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾ (٢)

عباد الله : ﴿ إِنَّ اللهِ يأْمَرُكُمُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْتَاءَ ذَى الْقَرَلَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم تعلكم تذكرون ﴿ ٣٪) .

أقم الصللة

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسدم والنسائي وأحمد

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر ۱۰

<sup>(</sup>٣) سوره اسحل الآية . ٩

# هجرة وهجرة

## خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه

1944/4/4 3

الحمدالله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلاءالله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراح المير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، التابعين ً ه أما بعد »..

وإنه في العد أو نعده سيطبع هلال المحرم ويبدأ العام الثالث والتسعون من القرل الرابع عشر للهجرة، وكان التاريخ الهجرى هو التاريخ الهرد الذي نسجل به وقائعنا، ونثبت به أحداثنا، ونرتب عليه شؤوننا حتى زاحمه التاريخ الهرنجى وزحرحه عن مكانته، ومارال به حتى جعله تاريخاً ثانويا، وجعل الهجرة وما يتصل بها أحفالا شكلية يحتشد الناس فيها بأجسادهم، ثم ينصر فون عها، وقد نسبت الهجرة وصاحبها وتاريخها، وما يترتب عليها وما توحى به من عبر، وما تنضح به من ذكريات وأحداث.

والواقع أن الصراع بين الغرو الثقافي صليبيا كان أو صهيونيا ، هذا الصراع اشتد مع لإسلام وتراثه حلال هذا القرد الأخير القرد الرابع عشر للهجرة \_ ويتسم هذا القرن بأبه قرن الأحزان والمذلة ، والهزائم المحرية ، والوقائع التي ألحفت بالإسلام وأمته عار بعد عار ، ولكبة بعد أخرى .

ولعل الرائحة الكريهة التي تهب عليها الآن ، والتي يستىشقها رواد مسحد عمرو بن العاص رصى الله عنه تدكرهم بالوضع الذي آل إليه الإسلام كله لا هد المسجد وحده ، فإن الروائح المتنة التي تهب من الحلود حولنا ومن الحيف ، ومن القمامات ، ومن ، ومن . كل هذا بوع من تدكير انقدر بنا بالوهدة السحيقة التي تردى فيها تاريحا ، والأيام الكالحة التي تواجهها أمته والتي يحتارها القرآن الكريم والسنة المطهرة ، والله يعلم متى يكون الحلاص من العقبات والعوثق ، ومن هذه المحن الروحية والأرمات الثقافية والنفسية والاحترعية والعالمية التي تحل بالأمة الاسلامية إن مرور سنة على الإنسان وحده شيء حطير ، بل مرور يوم واحد عن الإنسان شيء حطير ، بل مرور يوم واحد عن لا من يوم بنشق فحره إلا ويقول : يا ابن آدم أن حلق جديد ، وعلى عملك شهيد ، فترود منى بعمل صالح فإنى لا أعود إلى يوم القيامة » .

وإدا كان مرور يوم له هذه الأهمية فكيف عرور عام ؟إن طبيعة الإسال أن يسي ، ولعل النسيان بعض ما يقيم الحياة الانسانية و يحمله الحسال المهم الأرض ، فلو استصحب الإنسان كل ألم برل به ، وكل بكة أقصت مصحعه لعاش مسهداً بل لكره العبش !!

وعدم أقسم « أبو حراش الهدلى » أن يذكر قتيله ، وأن يطلب ثأره قال :

هو لله ما أسى قتيلا ررئته بحانب قوسى ما مشيت على الأرض (١) استدرك الرحل فقال

الإنسان يذكر القريب ، ولكن كلما صرب الرمن بلياليه وآيامه بين الحوادث وصاحبه فإن الجروح تندمل ، والمعام تنمحي ، وينشعل الإنسان عام ه

الكن هل ما يساه الإسان يساه الديان؟

<sup>(</sup>١) انصر معجم البلقال ١٣/٤ .

 <sup>(</sup>٦) تعفو الكنوم: أي تمحي الجراح .

لا ، لا ، قإن الأفراد والجماعات تفعل ما تفعل وتترك ما تترك ، ولا بد أن تواجه بما فعلت وبما تركت .

﴿ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون ، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كتانستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ .(١)

ما يمحو الله من كتب الحفطة إلا ما تمحوه التوبة ، فإن الانسان إذا تاب وصدق مابينه وبين ربه فإن ما سحلته الحفظة يمحى ، وكأنما يولد الإنسان من جديد !!

ونحل إذ نواجه عام حديداً محت أن نستقبله وقد فكرما في صفحة جديدة وقد فكرنا في أن نحط مستقبلنا على النحو الذي يرضى ربنا ويعر جانبنا .

إن الأوربيين يصنعون في منتصف أول يناير حركة تمثيلية يطفئون فيها الأنوار ثم يضيئونها علامة الفصل بين عام مضي وعام بقي .

والحقيقة أن الأوربيين عبدوا الحاضر وقدسوا التراب ، ونسوا الله !! وأن إطفاء الأنواز في أحمالهم وفي أيامهم لا يعنى إلا انتهاز المتع الحرام ، واستغلال الأوقات في معصية الله !!

ولكن المسلمين الذين يقدرون الوقت بالنسبة لأنفسهم أفرادا أو حماعات بحب أن يعلموا أن الوقت سلاح ينبغى أن يستغلوه لمصلحتهم والاذُبِحُوا به !!

اذا مرت السنون على المسلمين وهم على هذا النحو من الغفلة التى ترين عليهم فإلهم سيدبحون ، ومر الزمن لن يكون لما بن سيكون علينا !! لدلك ألفت البطر إلى السنة لمقبلة ، وإلى التنزيخ الحديد ، ألفت النظر وأنا أبين طبائع المفوس ، وطبائع المحتمعات وسنن الله في كونه .

<sup>(</sup>١) سورة الحائية الأبتان ٢٨ ـــ ٢٩

من طبائع النفوس أننا نحى المسدمين نسبى ، بينها غيرنا يذكر ، مع أن الله حلق الليل والمهار وبين أنه جعلهما يتعاقبان ليجتبر الداكر من الناسى والشاكر من الجاحد ، وقال :

﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ﴾ .(١)

حلفة: أى يخلف أحدهما الآحر، وقصة الحياة يريد الله أن يبين في خواتيمها من الذي دكر ؟ ومن الدى نسى ؟ من الدى شكر ؟ ومن الدى كمر ؟

والماس فيما رأينا وبرى بوعال .. بوع يعيش لنفسه ، لجسده ، وادا امتدت حياته الجسدية في أولاده فهو يعيش لنفسه ولأسرته ويكفيه هدا ، ما يفكر في أفق أبعد ، ولا عاية أشرف إنه أشبه عيوال مهدف !! ررق العقل فهو يسحر عقله في حدمه هذه المآرب التي جعبها في الحياة هدفه ، وجعلها في الوجود قيمته ومثله الأعلى !! بيها يوجد ناس لا يعيشون لأهسهم على هذا المحو الضيق لمشوه انتافه ، بل يعيشون لربهم ، ويوم يعبشون لربهم فإد ربهم يكفل هم مصالح أنفسهم الرقي وأحدى مما لو سخروا هم عقوقهم وعزماتهم في حدمة أنفسهم !!

هناك ناس يقارنون بين دينهم ، صلاة ،زكاة ، حع ، جهاد ، أمر بمعروف سهى عن منكر ، إغماض البصر عن عورة مفضوحة أو سوأة مكشوفة !!

إنه يمكر ويوارن ، وكل امرىء لا بد وأن يوارن ، لأنه يوميا يواجه الاحتبار أيعيش لشهواته القريبة ويومه الحاصر ودبياه العاجنة ، أم يعيش لربه ولغده ولشرف نفسة وركاة روحه ونبل مستقبله ، كل إنسان يوميا يوارن وبعص الناس على عجل يطرح نداء الحق ، ويصم أدنه عنه ، ويستمع إلى نداء العاجل القريب .

<sup>(</sup>١) سورة الفرمان الآية ٦٢

الله جل شأمه بين لمسلمين أن من أراد أن يعيش لنصمه وحدها ، أو لأسرته وحدها ، أو لأولاده ومسلحه ومصالحه ومعايشه ، وأصدقائه وعشرائه فإنه ربما عاش ، ولكن بعيدا عن رعاية الله وقبوله ورصاه ، بن سيعيش وقد باء بوصف الفسق ، قال تعالى ، ﴿ قُلَ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وأبناؤكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشوب كسادها ومساكن توضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاصقين ﴾ (١)

يوم يكون بقاؤك في بيتث أحظى بديث من جهادك بربك ، يوم يكون حرصك على مصلحتك أقرب إلى صميرك من حرصك على ديبك فقد خسرت الدنيا و لآخرة

لما كان المسلمون في مكة يحيون لديهم، ويحيون لربهم فإمهم لم يطل بهم التفكير عندما قيل لهم : كي تجدموا الإسلام اتركوا مكة ، اتركوا وطلكم الحبيب إليكم وادهنوا إلى بلد ليست نكم به مصلحة ولا تجارة ولا دنيا ، وهناك أسسوا بلإسلام الوطن الذي يحيا هيه ، وينتعش به ، اربطوا مصلحتكم الخاصة عصلحة الإسلام الكبري .

وكانت نتيجة هذا العرض أن حمهرة المسلمين في مكة عنقت بيونها ، وتركت مصالحها ، وهاجرت إلى المدينة تريد أن تعيش لله ، وأن تعيش بالدين ، وألا تفضل مصلحتها الحاصة على مطالب الإسلام ، هذا احتبار يعرص على الأمم وعلى الأفراد كل يوم ، وهو يعرص عبى المسلمين باستمرار ، وعندما عرض على المسلمين جاء العرص في أيام من حق قادة الإسلام فيها أن يتساءلوا .

فإن النبي عليه الصلاة والسلام كلف باهجرة وعمره ثلاث وخمسون سنة !!

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الأية ٢٤

كان قد بيىء على رأس الأربعين ، وبدأ يدعو إلى الله ويشرح الحق ، وبحارب الوثنية ، ويمحو ما حوته الجاهلية من خرافات ، وكان القران الدى برل في مكة يطمئنه إلى أن المستقبل له ، وأن عاقبة الصراع مع الوثنية لابد أن يكون انتصار التوحيد ، سمع في سورة الصافات التي برلت عليه في مكة قول الله تعالى : ﴿ ولقد صبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لهم المنصورون ، وإن جندنا لهم المغالبون ﴾ .(١)

وسمع فى سورة الروم التى برلت عبيه فى مكة قوله الله ﴿ وَكَالَ حَقاً عَبِينَا فَصِرُ المؤمنين ﴾ . (٢)

وسمع في سورة غافر التي نزلت عليه في مكة قول الله :

﴿ انا لننصر رسلما، والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا يفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ (٣).

سمع هدا كله خلال ثلاثة عشر عاما ولكه في بهاية ثلاثة عشر عاما يرى نفسه مضطرا أل يهاجر بليل محتفيا هو وصاحبه من أعير المطاردين الدين ملكوا ظهر الأرض ، ورصدوا الحوائر المعرية لمن يجيء بمحمد عليلة حياً أو ميتاً !! ما هذا ؟ أى حنام لهذا الحهاد بعد ثلاث عشرة سنة ؟ ولكن حمل الحهاد طويل ،ومراحله موصولة ، والأمور لا تجرى وفق نقدير الخاهدين . لا ، إنها تجرى وفق تقدير الله وحده !!

عدما استعجل نوح وقيل له : ﴿ يَا نُوحٍ قَدْ جَادَلُتُنَا فَأَكَثُرُتَ جَدَالُمُنَا فَأَتُنَا بَمَا تَعَدُنَا إِلَّ كَنْتُ مِنَ الصَّادَقِينَ قَالَ إِنَمَا يَأْتِكُم بِهُ اللهِ إِلَّ شَاءً ومَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ .(٤)

و أعقاب عروة أحد وهريمتها المرة قبل لرسول الله عليه :﴿ لَيْسَ لَكُ من الأمر شيء ﴾ .(٩)

<sup>(</sup>١)سورة الصافات الآيات ١٧١ ــ ١٧٣ (٢) سورة الروم الآيه ٤٧

<sup>(</sup>٣) صورة عاهر الآيتان ٥١ ــ ٥٦ . (٤) سورة هود الآيتان ٣٣ ــ ٣٣ .

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ١٢٨

هما محد أن منطق المكافح الذي يؤدي ما عليه تاركا لله حل شأمه أن يحط مستقبل الدعوة كما يشاء ، وأن يَشُتّ في مستقبل دينه بما يحب ، بري اللهي عليه الصلاة والسلام لله حطة الهجرة تنفيداً دقيقاً ، ومع التنفيد الذي وضعه نلمح أمرين .

الأمر الأول : أنه أفرع جهد البشر في إحكام الحطة ، ما ترك للصدف تقب إبرة !! أحكم الحطة تماما ، المدينة المبورة شمال مكة ، فالمسافر إليها يأحذ طريق الشمال كي يصلل المطاردين اتخذ طريق الحنوب .

الأمر بحتاج إلى رواحل قوية ، جاء براحبتين قويتين أعلفهما وأراحهما حتى تستطيعا تحمل متاعب الطريق ووعثاء السفر !!

الطريق يحتاح إلى رجل حبير لا يعرف الطرق الممهدة فقط مل يعرف الطرق الجانبية التي يمكن أن تسلك حتى بمكن الفرار من المطاردين.

والحنير بالطريق رجل مشرك، استعان به ولا حرح ثم ما أحس عصاصة فى أن يحسب كم ستنشيج قريش وتحاول العثور عليه بأى طريقة حوالى ثلاثة أيام ? يختمي إذن في العار ثلاثة أيام!!

كيف يعرف الأحبار ؟ كيف يدرك وهو في جوف الغار ما تتجه إليه قريش في محططاتها وأحوالها ؟

إدل فنتجىء إليه الأحبار عن طريق راعى أبى بكر ونعص الأعديه عن طريق بنت أبى بكرا!

ويكون راعي العنم ماحيا للآثار حتى لا يترك للقافة وعراف الطريق أين احتباً المطّارَدون الكنار!! كل ما يمكن من جهد البشر فعله!!

احترام قابون السببية ، هذا هو مطق الإسلام .

يوسف عدما قال لحكومة مصر على عهده : بدحر الحبوب . قال في الحب : ﴿ فَدَرُوهُ فِي سَنِبُلُهُ ﴾(١) لمادا ؟ حتى لا يستطيع السوس أن يبال مه .

قانون السبية لا بد من رعايته ، وقد قال الله لنبيه عَلَيْكَ : ﴿ وَإِذَا كُنْتُ فَيْهِمْ فَأَقْمَتُ هُمْ الصَّلَاةِ فَلْتَقْمُ طَائِفَةً مَنْهُمْ مَعْكُ وَلِيأْخُذُوا أَسْلُحْتُهُمْ فَإِذَا السَّجَدُوا فَلْيُكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ﴾ . (٢)

الأمة لا بدأل تكول مستعدة حنى في أثناء الصلاة !! ومع حرص الإسلام على قانول السببية ، وتنفيد السي عليه له بدقة فأنا لا أعرف أمة استهانت بقانول السببية ، وحرجت عليه ، وعبثت ممقدماته ونتائحه كالأمة الإسلامية !!

رعمت باسم التوكل أن كل شيء يمشى بطريق العوضى وبديهى كان لا بد أن تجنى المر من هذا الجهل!!

النبى عليه الصلاة والسلام أحكم الحطة ، ومع إحكام الحطة برى شيئا من لطائف الله ، أو من نسائم الرحمة يجيء للمحاهدين وهم فى مراحل الحهاد فيهون الصعب ، ويملأ قلومهم بنور الأمل !!

حدث هذا مع يوسف وهو عَيِّل عندما احتطفه إحوته: ﴿ فَلَمَا فَهُمُوا بِهُ وَأَجْعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فَى غَيَابَةَ الْجِبُ وَأُوحِينَا إِلَيْهُ لِتُنْبَئِهُمْ بِأُمْرِهُمُ هُذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾(٣)

ألهما يوسف وهو عَيُّل أن هؤلاء الإحوة سوف يجيئونه يوما ما ، متى ، لا يدرى ، فيوبحهم على هذا الذى يصنعونه معه الآن !! وتحقق الوعد الإلهى بعد عشرات السنين !! وجاء إخوة يوسف وهم جباع يقولون نه ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مُسْنَا وأَهْلُنَا الْضَرِ وَجَنَّا بَنْضَاعَةً مَزْجَاةً فَأُوفَ لَنَا الْكُيلُ وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين . قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴾ .(٤)

<sup>(</sup>٢) سورة افساء الآية ١٠٢ .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٤٧ .

 <sup>(</sup>٤) سورة يوسف الآيناك ٨٨ ــ ٩٨

وكانوا احوة على كثرة عددهم على درحة من العباوة ، ولأمر ما كال يعقوب متعنق القلب بيوسف ، كاب يوسف دكيا بقيا ، أما هؤلاء فكانوا أصلفارا وان كانوا أجساما كبارا .

## ﴿ قالوا أئنك لأنت يوسف ﴾ .(١)

أحيرا عرفوا مع أمهم حاءوا إليه مره ومرتين ولكهم لعنائهم ما عرفوا !! تحقق الوعد ليوسف بعد عشرات السبير ، لكن عندما كان يصنع به ما بصنع كان الإلهام يبرل على قلبه يقول له : اطمئن ، المستقبل لئ !! هذا الذي حدث أيضا كان يحدث نسبى عليا . فهو في طريقه من مكة إلى المدينة كان بوارق الأمل سمع أمام عينيه وبصيرته عليه الصلاة واسلام ، ويقول علماء التفسير ، برل في الطريق بين مكة إلى المدينة قوله حل شأنه ،

﴿ وَكَأَيْنَ مِن قَرِيةً هِي أَشِدَ قَوَةً مِن قَرِيتُكَ التِي أَحَرِجِتُكُ أهلكناهم فلا ناصر شِم ﴾ .(٢)

وقوله حل شأمه : ﴿ إِنَّ الذِّي فُرْضَ عَلَيْكُ الْقَرْآنِ لُرَادُكُ إِلَىٰ معاد ﴾ .(٣)

إذن كان يدرك وهو ذاهب من مكة إلى المدينة أن الله ما خدله ، وأن مرحلة الحهاد الحديدة هي طريق النصر ، وفعلا كانت طريق النصر ، ولدلك كان تعبير القرآن عن الهجرة أنها نصر .

﴿ إِلَّا تَنْصَرُوهُ فَقَدَ نَصَرُهُ اللهِ إِدْ أَخَرَحُهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ثَانَى اثْنَينَ إِذْ هُمَا فَى الغَارِ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبُهُ لَا تَحْزَنَ إِنْ اللهِ مَعْنَا ﴾ .(٤)

لا أريد أل أقص قصص الهجرة فطالما استمعنم إلى هذا لقصص ولكبي الفت النظر إلى أمرين . إلى ترك الوطن من خل عقيدة دافعة ، أو من أجل عابة دينية يراد تحقيقها أمر حدث في القرل الأحير ، ولكنه بينه وبين هجرة المسلمين الأولين بون بعيد .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٩٠

<sup>(</sup>٢) انظر الدر المنثور للامام السبوطي ٦ / ٤٨١ والآية من سورة محمد عليه ١٣

 <sup>(</sup>٣) سورة القصيص الأية ١٨٥ . (٤) سورة التوبة الآية ٤٠

إن اليهود بدوافع ديبية حالصة تركوا البلاد التي يعيشون فيها كى يقيموا مملكة الله أو دولة إسرائيل في الأرص المقدسة على انقاص فلسطين المسلمة !! بدوافع ديبية احتقر اليهودي الروسي اللغة الروسية ، واحتقر النظام الروسي وانتربة الروسية ، وقرر أن يدع روسيا إلى فلسطين كى يقيم مملكة إسرائيل .

واحتقر اليهودى الأمريكي الأرص الأمريكية والمصالح الأمريكية ، وقرر أن يدع اللعة الإلكنيرية ، وأن يحترم النعة العبرية ، وانضم اليهودى الأمريكي إلى اليهودى الروسي إلى اليهودى من مصر الدى كان يسكن هنا في « السكاكيبي » أو في « الفحالة » .

العبرية وتحت علم إسرائيل كال هدا التحمع الدين ، أو كانت الهجرة ، العبرية وتحت علم إسرائيل كال هدا التحمع الديني ، أو كانت الهجرة ، هجرة ثلاثة ملايين من أوربا وأمريكا وآسيا وأفريقيا إلى أرص فلسطين: هده هجرة باسم الدين (١)

لكن الفارق بين الهجرة الحديثة وبين الهجرة الإسلامية الأولى ، قارق كبير

أول العوارق أن المسلمين الدين هاجروا كانوا دعاة توحيد لله وإصلاح للأرض ، كانوا يبلغون أو يعدمون الدنيا أن الله رب العالمين لا شريك له ، وأن الناس يحب أن يسلموا وجوههم إليه وأن يحبوا على ظهر الأرض وفق الحطة التي رسمها لعباده !!

فهم أصحاب مثل عبيا لا بطير ها في الأوبين والآخرين!! أما الذين جاءوا إلى أرص إسرائيل فصلتهم بالله معشوشة والدوافع التي جاءت بهم وإن كانت دينية إلا أن ما فيها من باطل أصعاف ما فيها من حق ، وما يكتنفها من طلم ليست معه شائبة عدل

هده واحدة ، والهارق الثانى أن الذين حرجوا من مكة لم يكن لهم على

(١) عدما انتخب إسحاق ماقون برثامة الدولة في الكيان الصهيوني في أيار (مايو) ١٩٧٨ وال

إن مهمته وهي تعريز الإحساس بالوحدة في دولة تتكون من شعب جاء من ١ دولة ويتكنم ٨١

امة ه 11 انظر مجلة الدوحة ص ٢٧ عدد ٨٥ يباير ١٩٨٣ م

ظهر الأرص نصير !! كانت الدنيا تصيق بهم ، كان أهل الملل والبحل يكرهونهم لأن توحيد الله على النحو الركى الراقي الذي شرحه القرآل لم يكر معروفا لا في الكتب المقدسة المتداولة يومئد ولا في تصيفات الأمم التي تنبع أديانا أرضية أو سماوية !!

کان الناس کما قال رب العالمين:﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمُ بَاللَّهُ إِلَّا وَهُمُ مشركون ﴾ .(١)

معصبت الدنيا من أؤلئك المستمين ، فكان المسلمون يحرجون وهم على وصف نبيهم عليه الذي وصف بـ ﴿المتوكل ﴾ .(٢)

كانوا متوكلين على الله ، بيست هناك يد تحميهم إلا بد الله ولا كنف يأوون إليه إلا كنف الله ، ولا طهير يلتمسون العره عنده إلا الله !!

أما اليهود عندما حرجوا من هذه الأراضي الكثيرة التي تركوها إلى فلسطين ، فإن الانتداب البريطاني على فلسطين كان يجهد لهم الطريق ، كان الأسطول البريطاني في بحار العالم يحميهم، وأحيرا فإن الدولة الكبرى في العالم تحميهم.

الفارق بعيد بين الهجرتين ، وإنما دكرت أن هناك شبها ما لأن الدافع ديني عند أو لتك اليهود بيفين .

ومِن لعب الاستعمار العالمي بالأمة الإسلامية أنه خلق على تراب الأرص الإسلامية باسا رهدوا المسلمين في ديبهم ، زهدوهم في تقاليدهم ، رهدوهم في تاريخهم ، بل يقول أولئك الناس

<sup>(</sup>١) صورة يوسف الأية ١٠٦

المسلمين دعوا الإسلام فإن المسيحيين تركوا المسيحية ، وإن اليهود تركوا اليهودية وإن الوثنيين تركوا الوثنية ، وإن العالم ترك أديانه كلها فانركوا أيها المسلمون دينكم كما ترك الناس أديابهم.

والحقيقة المرة أنه في هده السنة التي نعيش فيها الآن، والسنة التي نفتتح سب عاما هجريا جديدا بقول بكل قوة وبكذب كل مُدَّعٍ زنيم نقول:

إن العصر الحاصر هو العصر الذهبي للبهودية وللمسيحية وللوثسة وإن الناس عادوا حميعا إلى أديانهم يتششون بها ويقاتلون من أجلها ويريدون فرصها على عيرهم، وإن الكلام الدى يقوله أولتك الأفاكون للمسلمين دعاية مأجورة أخذ ثمنها إما بالنقود الروسية أو النقود الأمريكية أو النقود الأوربية أو الشهوات المنولة لهؤلاء العملاء.

والمقصود الإجهاز عني الإسلام وتاريحه حتى لا يبقى له وسم ولا رسم!!.

> فُلنستيقظ ولنبدأ عامنا الحديد بيقظة. أقول قولي هذا وأستعفر الله لي ولكم.

\* \* \*

# المخطبذالت أنينر

احمد لله ﴿ الدى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ﴿ ويستجيب الذين آموا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فصله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملث الحقّ المين.

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدًا محمد وعبى آله وأصحابه والتابعين. أمــا بعــــد.

عدد الله أوصيكم ومصى بتقوى الله عر وحل. واعسوا أيها المسلمول أن كلاً من يستصع أن يدرك ثواب الهجرة، إذا تدبرنا قول سينا عليه الصلاة والملام:

## «العبادة في الهرّج كِهجرة إلى »(١)

اهر حيى عدما تكثر العتر، وتشيع الحهالة، وتنتشر الآثام، وتعدم الرديلة، ويصبح فيها العفاف مستعربا لعبة التهتث، ويصبح فيها الحفاظ على الصلاة مستعرباً لأن إصاعة الصلاة تقليد وعرف عام، ويصبح فيها المتشبث بالإسلام متهما، لأن ترك الإسلام باب الوجاهة وباب الوصول!! عندما يكون الأمر كذلك فإن تشبث المستم بدينه، وتركه هذه الأعمال كله، وحتاره الله ولما عده واعتصامه بالإسلام، كل هذا بعطيه ثواب الهجرة!!. لأن اصحرة لم تكرم لأنها سفر من مكان إلى مكان، فما أكثر لدين يسافرون لهجرة م تكرم على أنها سفر، وإنما كرمت على أنها انتقال نفسى، انتقال روحى انتقال فكرى، استقاء للإسلام عنى أرض الله عن طريق أن تكون نحى جسرا يعبر الإسلام عليه حيث يريد!!.

والحرب المعلمة على هذه الفكرة حرب شعواء!!.

<sup>(</sup>۱) لآيبان ۲۵، ۲۹ من سورة الشوري

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في لفشء باب فصل العبادة في الهرج ٢٠٨/٨

وأنا أجمع في تحاربي العاجلة بين الأمور الكبيرة والصعيرة لأن هذا لا يقوتني ودك لا يقوتني عندما أقرأ اليوم ترحَّالَةٍ الأهرام المشهور رحبته في أوربا وفيها بحو ثلاثة أعمدة عن انفنيات الكاشفات للأفخاذ وعن لحنس!!

أسأل لم يعرض هذا على العالم الإسلامي المهروم؟

قد يفكر حيوان منتصر في أن يشبع شهوته لكن اخيوان المهروم لا يجرى وراء شهواته على هذا المحو المسعور .

و لكن التفكير الدى يبشر على هذا النحو محطط له!! الدين أرسلوا راقصات ومغنيات إلى الحبهة يسيرون مع هذا التفكير.

هماك حرب جلية وخفية، الحقى منها أكثر من الحلى ضد الإسلام وأفكاره ورسالته ودعوته وخملته.

وإذا كان بعض الناس فهموا الفكر التاصرى على أنه شيوعية فإن هؤلاء الناصريين يستشرون في كثير من وسائل الإعلام وهم لا دين لهم، ويحاربون الاسلام بصراوة ومرارة وحث ودهاء، بيما المدافعون عن الإسلام جهة ما ترال ممرقه، ولا ترال فواها الصعيفة هي التي تتقدمه، أما نبع ما فيها وأقدره فهو مقيَّدٌ مُسْتَصْعَفَ لا حول له ولا طول.!!

ق اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمريا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشا ، وأصلح لما آخرتما التي إليها معادنا ، واجعل الحياة ريادة لما في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر الله الله .

﴿ رَبُنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا اللَّذِينَ مُبَقُونًا بِالْإِيمَانُ ، وَلا تَجْعَلُ فَى قلوبنا غَلاَ للَّذِينَ آمنوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

عبساد الله:

﴿ إِنَّ اللهِ بِأَمْرِ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْتَاءَ ذَى القَرْبَى وَيَنْهِى عَنَّ المحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴾(٣)

أقم الصللة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد والنسائي (٣) سورة النحل الآية : ٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ١٠٠١

# الزحف اليهودي لايوقفه إلا الإسلام

## خطبة يوم الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضي الله عنه ١٩٧٣/٨/١٧ م

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الطالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك به ، له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسبداة ، والسراج المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

### أما بعـــد ...

فإن المناسبات التي تمر بما في هذه الحمعة وما يبها تفرض علينا أن نتحدث عن بني إسرائيل .. والحديث عن بني إسرائيل له مصادر كثيرة ، ولكن المصدر الذي نأنس إليه ، وتعتمد عليه ، وتعتقد أنه تضمَّن حملة الحقائق الأولى والأحيرة في هذا الموضوع هو القرآن الكريم .. فإن هذا القرآن حكى عن ماضى بني إسرائيل ومستقبلهم ما يكمى ويعنى ، وفي هذا القرآن حكى عن ماضى بني إسرائيل ومستقبلهم ما يكمى ويعنى ، وفي هذا يقول الله جل شأنه . في إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي يقبم هم فيه يختلفون . وإنه هدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العلم في (۱)

<sup>(</sup>۱) آفل : ۲۱ <u>۸</u> ۸۷ .

والبراع بين العرب والمسلمين وبين بني إسرائيل قد يطول سبين عددا لا تعرف مداها ، لا بدرك بالصبط متى تنتهى الحرب بيسا وبين شي إسرائيل، لكننا ندرك عن يقين جارم بأن هذه الحرب تتوقف بقدر ما يثوب المسلمون إلى رشدهم ويعودون إلى ديبهم ، فإدا رحع المسلمون مساء اليوم إلى ديمهم فإن هذه الحرب تطفىء صباح العد !! وإدا رفص المسلمون اعتبار قصية فلسطين إسلامية ، وإذا حجلوا من الابتساب إلى الدين ، وإدا بعدت الشُّقة بيهم وبين الإسلام ، وإدا استمرأ الشيطان إيامتهم والصحك مهم فإن هذا الحرب لل تنتهي بل ربما قامت لإسرائيل إمبراطورية من الفرات إلى البيل كما يُؤمِّلون !! والسر أن الحرب الدائرة الآل يديرها الطرفان بعقلية تستحق الدراسة والتأمل .. فأما عقلية سي إسرائيل في إدارة هذا الحرب فواضحة . بنو إسرائيل يعتقدون أن الكون والشمس والقمر حُنق من أجل لأرض ، وأن الأرض خلقت من أجل بني آدم ، وأن بني آدم خلقوا من أجل بني إسرائيل ، وأن بني إسرائيل هم الحبس المقدس ، وانشعب المحتار ، والأمة السيدة الموهوبة التي يبيعي أن يعنو الناس لها ، وأن يخصعوا لسلطاما .. وبناء على هذا الفكر فإمهم يعتبسرون عودتهم إلى فلسطين وصلًا للمساضي الذي انقطسع وإحيساء ستار يخ الدي تحمَّد أو توقيف ، وهم يريدون أن يقيموا ــــكا يقـــولون ... « مملكة يُهْوَه » التي يحكمون سها الناس خساب رب إسرائيل و بسي إسرائيل .. فالحرب في وهمهم وعزمهم وحركاتهم وسكناتهم حرب ديبية تُمدها أفكار واصحة في أدمعة القوم ، ومشاعر مُرتبة في أنفسهم وأفتدتهم ، وهم ماضول في هذا الطريق إلى بهايته .. بداهة استطاعوا بما يعطيه الدين من تعصب ، وما يعطيه من رعة في النفقة ، ورعبة في البدل، وقدرة على التحمل، استطاعوا لهذا كنه أن يكسبوا كل المعارك التي خاضوها صدنا .. وبديهي أن يبضم إليهم الحاقدود على الإسلام من المستعمرين الذين هاحموا الأمة الإسلامية في الحروب الصليبية الأولى الضموا إليهم أخيراً وتشابكت أدرع الحميع في كيل اللطمات لما ونيل

العقلية التي تُدارِت الحرب ضدنا هذا وصفها .. أما تحن فإن عددا كبيرا من الناسر فص رفصاً باتاأن يصف الهجوم اليهودي على أرصنا بأنه هجوم ديني وقال . إنه هجوم سياسي .. وهذا الكلام كلام عربت لأنه يعتمد على جهل مطلق ، هؤلاء الدين أقاموا بعض المعاهد الاشتراكية وبعص القيادات الفكرية في بلادنا صوروا الحرب \_ عن عمد \_ أنها حرب سياسية ، وأن الديبي لا دخل له في هده الحرب .. فإذا سألتهم : أتعرفون شيئاً عن اليهبودية ؟ قالوا : نعبم نعبرف ، درستم العهبد القبديم وقبرأتم فيسه كيف وُصعت حريطة إسرائيل الممتدة من الفرات إلى البيل ، وكيف قيل لسي إسرائيل : إن هذه أرصكم ويجب أن تأحدوه ؟ درستم هدا ؟ لا قرأتم بعد العهد القديم التلمود ٢ لا .. قرأتم تاريخ اليهود أولا في العهود القديمة ثم ق العهود الوسيطة ؟ لا .. فإذا كنتم جُهالاً فما الذي يجعلكم تمرضون على الباس حهلكم ؟ تصور رحلاً يقول لك : أنا عالم بالإسلام فإدا قبت له ٠ تعييرف القيدران ؟ قيبال: لا .. تعييرف السنية ؟ قيبيال: لا تعرف المقه الإسلامي ؟ قال: لا .. فما علمك بالإسلام ؟ لكن القيادات المكرية العبية في العالم العربي فرضت نفسها وأقبعت ولا تران تقبع العرب أن اخرب التي يواحهومها حرب سياسية أو استعمارية أو ما إلى دلك من عناوين مكدوبة ﴿ وهم قد عرفوا الآل كيف كانوا أعبياء ، وأدركوا ـــ وأرجو ألا يفوت الوقت ليدركوا \_ أن الحرب الدينية التي أدارها أعدؤنا بروح دينية يحب أن يقف بإرائها الإسلام يحتل الحهة المقامة ويبدأ يقاوم ويفرض نفسه .

شيء آخر قاله بعص الصعار من المرترقة في ميدان الإعلام قالوا: إن إسرائيل ألعوبة في أبدى الاستعمار بيضرب النظم التقدمية في العالم العربي .. وهذا سَخَف ، فإن إسرائيل قسمت المملكة الأردية وأحدت نصفها ، كا أحدث سيناء وهي صعف مساحة الوجه البحرى ، وأحدت مرتفعات الحولان ، وكان النسر يتعب لكي يصل إلى هذه المرتفعات !! أحد اليهود كل هذا دون مقاومة تذكر ، ودون بدن أو تصحية تسلد المدافعين وتعلى شأمهم . لأمر ما يستدعى حرباً صد البطم انتقدمية ، فإن البطم انتقدمية يوم تصنق الإسلام ورفض مبادىء العدم والإيمان فإن هذه البطب في الحقيقة تكون عمينة

لإسرائيل ، بل إن إسرئيل إنماقامها « لوردبالهور »(١) وبعص الرعماء العرب الدين كرهوا الإسلام هم الدين شاركوا في إقامة مُلك إسرائيل العربيص الآن .. لابد أن تُعرف الأمور ، وتبعد إلى كتابنا محاكم إليه دغاوى القوم ومواقعنا مهم . هؤلاء ادعوا — كما سمعتم — أنهم شعب محتار وأنهم جس مقدس — الله جل شأنه حلق الناس قاطبة ، ولم ينشيء علاقة حاصة بينه ويين جس من الأجناس .. « كلكم بنو آدم ، وآدم تُحلق من تواب »(٢) فإذا كان قد شرَّف شعبنا في بعض العصور أو رفع قدر أمة في نعص الأرمة فإن دنك بما تُمثل من حقائق الإيمان ولما تبدل في الدفاع عن العقائد الصحيحة والفصائل لواحة .. فإذا كان القرآن قد حمِد العي إسرئيل قديمًا — بعض مواقف الخير وقال فيهم :

﴿ وَلَقَدُ احْتَرَنَاهُمْ عَلَى عَلَمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>۱) فی توقیع سنة ۱۹۱۷ م أصدرت انجنترا علی لسان وریز خارجیتها إد داك « بالفور ایل « روتشیند » الرعیم انصهیونی هذه التصریح المشهور بتصریح « بانفور » و نصه وردرة خارجیة ق ۲ نوفمبر سنة ۱۹۱۷

عريرى لورد روتشيلد أعلمكم بسرور أن حكومه جلالته كلعتنى بإطلاعكم على التصريح النالي المرافق للرعبات اليهودية الصهيونية والدى عرص على الورازة هوافقت عنيه إن حكومة جلالته تنظر بعض الرصا والفيول إلى إنشاء وطن قومي لنشعب اليهودي في فلسطين ، وستتجد كل ما لليها من الدرائع لتحقيق دلك عن أن لا يجرى شيء يس حقوق عبر اليهود المقيمين في فلسطين المدنية والدينية أو يحس ما لليهود من الحقوق والمقام السياسي فيما سواها من الممالك ، أرجو أن تطلعو الاتحاد الصهيوني عني هذه التصريح

صديقكم انحلص أرثور حيمس بالفور

انظر كتاب دراسات في التوراة ص ٤٦ بلأستاد عطية إبراهيم من مطبوعات المؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية يوفسير ١٩٨٥ م

 <sup>(</sup>۲) ذكره في الفتح الكبير وعزاه إلى البرار ٣٣٠/٢ وصححه الأبياني في صحيح الحاسع ٨٣٨،٢

<sup>(</sup>٣) الدخال ٣٢٠ .

فإنهم اختيروا أو قصلوا على عالم زمانهم .. والسبب : أنهم دعوا إلى التوحيد في دنيا منيئة بالوثنية وتحملوا في سبيل دلث تضحيات شتى . ولكبهم لما جحدوا رسالتهم ، وفُخرت مسالكهم ، وفشا عدوامهم سقطوا من عير الله ووقع لهم ما وقع .. وهذا كلام يحتاح إلى تفصيل .. عـدما كانوا قديماً في هدا الوادي ووقع عليهم من العداب ما وقع ، يحكي القرآن الكريم هذا الحوار :﴿ وقال الملاً من قوم فرعون أتلو موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك قال سنقتل أبناءهم ويستحيى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثهامي يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾(١)مادا كال رد بني إسرائيل على موسى لما قال لهم هذه الكدمة . ﴿ إِنَّ الأَرْضَ للهُ يُورِثُهَا من يشاء من عباده ﴾؟ كان الرد هكد! ﴿ أُوذِينا مِن قبل أَنْ تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾(٢)فكان حواب موسى : ﴿ قَالَ عَسَى رَبُّكُم أَنْ يَهْلُكُ عدوكم ويستخلفكم في الأرص فينظر كيف تعملون ﴾ (٣)مإدا أهلك الله عدوا استحلف بعده من شاء من الشعوب فإنه لا يستحلف هذه الشعوب لتمعل ما تريد ، لا .. بل لينظر ما تمعل ، فإن كان حيراً باركها ، وإن كان شراً لعنها .. هذا الكلام يقال لبني إسرائيل في وصوح كما يحكيه القرآن الكريم \_ أوثق الصحائف التي امتلأت بالوحي الإهي وطلت معصومة من الانحراف والخطأ حتى هذا القرد وما بقيب السماوات والأرص ، لي يوجد كتاب في القارات الحمس يمكن أن تقول وأنت واثق موقى : إن هذا وحي الله إلا هذا القرآل !! كتاب منصف ﴿ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستحلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون کههدا الکلام الذی حکاه رب العالمین فی صدد بسی إسرائيل سمع بطيرا له بالسنة إلى الأمة الإسلامية ، فإن الله يقول للمسلمين : ﴿ وَلَقَدَ أَهُلُكُمَ الْقُرُونَ مِنْ قَبِلُكُمْ لِمَا طَنِمُوا وَجَاءَتُهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبِينَات

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٢٧ ، ١٢٨

<sup>(</sup>٢ ، ٣) الأعراف : ١٢٩

وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون (١)فس الكلام الدى قيل لبى إسرائيل قيل للمسلمين !! إن الله لا يحنى ولا بطلم ، وهو ينظر للشعوب ماذا تصبع ؟ ثم يصنع مها ما تستحق . ﴿ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون (٢) .

مادا فعل بو إسرائيل ؟ ندكر ماذج قبيلة مما فعلوا لبرى على صوء هذه المماذح مادا فعلنا نحى ثم مدرك أبعاد البراع القائم بينا وبين غيرنا .. إن الله يحب لعباده أن يعيشوا آمين مكفولى الحرية . مصولى الدماء والأعراض والأموال ، حقوقهم في ضمامات موثقة لا يحرؤ أحد عني العدوان عيها .. تستوى في هذا حميع الأمم .. عدما أرسل البي عين معاد بن جمل رضى الله عماد أرسل البي عين معاد بن جمل رضى الله عماد كما قال له : « اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب » (٣) .

قال العلماء: والمطوم هنا ناس ليسوا مسلمين .. فدعوة المطلوم ولو كان كافراً يستمع الله ها ا فكيف إذا كان المظلوم مؤمناً ؟!! لذلك فإن لله حل شأنه أحد المواثبق على الأمم القديمة والحديثة ألا تطلم . ألا تسجن أحداً دون علة أحداً دون سبب ، ألا تُحرح أحداً من داره و تنتزعه من بين أهله دون علة واصحة ، يقول الله بالنسبة إلى بني إسرائيل . ﴿ وَإِدْ أَخَذَنَا مِنَاقَكُم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون . ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ثيارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو ديارهم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خرى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى من يفعل ذلك منكم إلا خرى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى

<sup>(</sup>۱) يونس ١٣٠ ۽ ١٤

<sup>117 446 . 111</sup> 

<sup>(</sup>٣) جرّه من حديث طويل أحرجه لبحارى في الركاة ــ ماب أخد الصدقة من الأعبياء وترد في لفقراء حيث كانو ١٥٨،١ ، ١٥٩ ومسدم في الإنجان ــ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٣٨، ٣٧،١ ، ٣٨

أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ﴿ ١٠ هـــه المواثيق أحدت على من قبلنا وتؤحد علينا ، لأن الله يقول النا ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمُ وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور . يا أبيا الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ١٤٠٥ لكن بني إسرائيل في باريحهم أكل بعصهم بعصاً ، طلم بعضهم بعضاً ، اعتقل بعضهم بعضاً ، أسر يعضهم يعضاً ، سجن بعضهم بعصاً ، فعوقبوا ، عوقبو .. الأمة العربية الآن لأمها حرجت على مواثيق السماء ، وابتعدت عن هدايات الله ، وجديا فيها العجب من شهر مضي ــ تقريباً ــ قرأت محاكمة قُدِّم فيها محو ثلاثين شحصاً إلى محكمة ما ، وحُكم عليهم بالإعدام خلال ساعة ، ونُفذ الحكم حلال ساعة أحرى !! محوس الأرص لا يقعبون هذا ، هذا الذي يقعله العرب في استرخاص الدماء ، واجتياح المقدسات لا يفعله محوس الأرض!! بأى وجه بقف أمام الله بسأله و نطلب منه ؟ لابد أن نعقل. إِن الله لا يُحالى شعباً ، لم يحالى ؟ عندما قال اليهود والنصارى : ﴿ نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ ٣٠ رفص القرآن هذا: ﴿ قُلْ قُلْمُ يَعَذَّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ يل أنتم يشر ممن خلق ﴾(٤)وعن المسدمين بشر ممن خلق ، إن ظلمنا عوقسا ، إن أسأنا ابتعد الإحسان عنا يجب أن يعقل .. الآمة اليهودية أحدعليها أمهاضت أمهاشعب محتار ، لمادا ؟ لا احتيار هنالك الاحتيار أن ترشحك مواهبك لعمل ، فإن قمت به كنت أهلًا للتكريم والتنحيل ، وإن سقطت عنه كنت أهلًا للطرد والإبعاد هذه سنة لله . فعندما طن بيهود أسم أولاد يعقوب ، وأن هذا السب فحر ذاتي ، رفض لله هدا منهم ، ليس عندي نسب ، وعَجّب من فعلهم عدما قال انا نحن المسلمين وهو بحكى ما فعل هؤلاء : ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٤ ، ٨٥ .

A & Y : Earlin (Y)

<sup>1</sup>A : Juille (1) (4)

الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيهم ثم يتولى فريقاً مهم وهم معرضون ﴿ (١/رفضوا أَن يُحَكُّم الله في حلقه ، رفصوا أن يُحَكُّم الوحي و شئود الناس ، رقصوا أن تكون شرائع السماء أساساً لإصلاح الأرص ، مادا تريدوں ؟ مختلق محل أحكاماً ، سندع محل قواليں ، بشرع من عندما قصاء ، أما ما فعل الله و شرع فإن هذا لا حير فيه ، لا أثر له ، هدا شيء رجعي غيم يسعي الحلاص منه .﴿ أَلَمْ تُو إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ﴿(٢)هـر هدا صحيح ؟ إن هذا الدي قاله اليهود قال مثله المسلمون ، فهم يعتقدون أن أمة محمد بحير ، وأن أمة محمد لا تعدب ، وأن أمة محمد من حقها أن تهمل قرآن محمد وسنه محمد عليه أنم تمال الحنة !! لماده ؟ وبأى حق ؟ هدا غير صحيح : ﴿ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغــرهم في دينــهم ما كانــوا يفتــرون ، فكيف إذا جمعنــاهم ليــوم لا ريب فيـــه ووفيت كـل نفـس ما كسبت وهـم لا يظلمون ١٦٠٠) كلمية « نفس » تعنى البشيسر عرايا من كيل نسبية ، عسرايا مي كل زعم ولون ، الناس يعودون إلى ربهم بشرا ، نفوساً ، وبقدر ما ركي الإنسان نفسه بالتقوي ينجو ، ويقدر ما أهانها يكبر !! لكن الشعب انحتار الذي طن أن انتسابه للأسياء يعطيه حقاً سقط من عين الله و لُعن . وجاء بعده الآن من يقولون : محن عرب ، ويملأ فمه بكلمة « عرب » و « البعث العربي » و « القومية العربية » من أنتم ؟ إن كنتم مسلمين فدا كتاب الله وتنك سنة رسوله عَلَيْكُم ، وكما قال القائل :

أبي الإسلام لا أب لى سواه إدا افتحروا بنيس أو تميم

ما معنى أن أنتسب لعروبة ترفض الإسلام ، وتكره الإيمال ، وتحقد على محمد عليه ، وتأيى العودة إلى سنه ، وتأيى انتشرف برسالته ؟ بداهة

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۲۳

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۲۳ ، ۲۶

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٢٤ ، ٢٥

هذا الذي صبعه بعص الناس بيما في الأمة العربية الكبرى هو الدى صنعه اليهود عندما عصب الله عنيهم وقال فيهم ما قال . ماذا قال ؟ قال : إن هناك أدكياء أو علماء بعنهم الشهوات والأهوء ويبدلون في طلبه ، فهم بالنسبة إلى الأقذار التي يرعونها ، والمآرب الخسيسة التي يحتبسون في إطرها أشه بالخبارير التي تحيا على القمامة ، قال تعالى :﴿ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أبتكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغصب عليه وجعل مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن صواء السبيل ﴾(١) .

إن اليهود عادوا إلى فلسطين .. الحقيقة أنهم لم يعودوا بقواهم الداتية فدر ما عادوا لأن السلمين شَخَتَت وجوههم ، وغاصت منابع الإيمال في تُربتهم ، والقطع تيار الإيمال الدي يُمدهم بالقوة علما حاء اليهود والتصروا ، لم يكن التصارهم فحرا لهم بقدر ما كان هذا الالتصار خرياً لها إن اليهود في كتابهم الذي بدرسونه الآن وهو العهد القديم لا يُمثنون شيئاً إطلاقاً مما تشتاق إليه الإنسانية ، ما الدي تشتاق إليه الإنسانية ؟ تشتاق الإنسانية إلى محراب واسع تنتقى فيه ألوال النشر أمام رب واحد تسبح بحمده ، وتهتف بمجده ، وتركع وتسحد في ساحته ، وتستمد الهدي منه ، ويعم كل إنسان أن الله هو لدي يُدينه يوم لدين ، وأن البِر لا يبلي ، وأن الذب لا يُنسى ، وأن الديان لا يموت !! هذه الفصائل والمثل ما يصور العهد القديم شيئاً مها !! إن الأسفار الخمسة التي تُمثل التوراة وهي دستور الحكم في إسرائيل ، أو دستور الفيام الموحود الان دولياً ومحلياً لنني إسرائيل ، إن هذه الأسفار الحمسة ليس فيها شيء يَعبي الإنسانية ويُشبع حوعها الروحي ، كل ما في الأسفار الخمسة أن هماك شعبً محتارا مقدساً أودي ويحب أن يملك وأن يحكم العالم بامتيازه الشخصي ، بقداسته الذاتية ، بكبرياته العصرية .. هدا شيء غريب ، ليس هناك في أسفر التوراة ما يحكم العالم حكماً راشداً ، إن حاجة العالم

<sup>(</sup>۱) منائمة - ٥٩ م م

إن القرآن، والقرآن كستاب شرَّف الله العرب فأنزك للعتهم، وجعلهم بهسدا الميرات السماوى قدادرين على أن ينقلوا عداية الله إلى الناس .. هل يعرف العرب أن شرفهم بالإسلام؟ وأن كرامتهم بالقرآن ؟ وأن عظمتهم في الانصواء تحت لواء السي العربي المحمد عينه ؟ يوم يعرف العرب في هذه المنطقة \_ في مصر وسوريا والأردن والحريرة وكل من ينطق باللعة العربية \_ يوم يعرف العرب أن فخرهم وتاريخهم ويومهم وعدهم في الإسلام، ويوم يقررون بحد أن يعودوا للإسلام قدواين وتعاليد ، وتعليما وتربية ، موصوعاً وعنواباً ، تاريخا قديماً وحضارة معاصرة ، يوم يعرف العرب هذا ثم يديرون المعركة مع بسي إسرائيل ومن وراء إسرئيل فكما قلت لكم : لو قررنا هذا مساء اليوم فإن صبيحة الغد ستشهد يوم النصر

الأمر كله في السراع القائم بين إسرائيل والعرب مرتبط بحواب واحد: هل سيعود العرب إلى الإسلام ؟ هل ستكون قصية فلسطين إسلامية ؟ هل سيركل العرب بأقدامهم التشريع الوافد — القانون الاستعماري — ويجيئون بدله بقوابين الإسلام وتعاليم الإسلام ؟ هل سيحترمون لغتهم العربية ويجعلونها لعة التحاطب ، ولعه العلم ، ولعة الكتابة ، ولعه الناليف ، ولعة عالمية لأنها لعة رسالة عالمية ؟ هل سيعرف العرب أن قدرهم ليس من عروبتهم ؟ العروبة وحدها لا تنشىء شرفاً ، ولا تُكون جاهاً ، ولا تحبو أصحابها قدراً ، بل على العكس ستهبط بهم أسمل سافلين ، إذا لم يعد العرب إلى لإسلام ، ويبدأ براعهم مع إسرائيل بأحد هذا الطابع الديبي المقابل للطابع الديبي الإسرائيلي فإن المعركة لن تكون لها .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

# الخطبذالت أنيذ

الحمد أله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عبده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويريدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الله الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيده محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعسد

قار الله تفصل على العرب بالإسلام ، هدية احتماهم بها واحتارهم ها ، قار رفضوا الهدية عوقبوا وذَّلوا ، وإن قبلوا الهدية استراحوا وأراحوا .

لما تحدثت سورة الحمعة عن الرسالة لحاتمة : ﴿ هُو اللّهُ بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لهى صلال ميين . وآحرين مهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم . دلك فصل الله يؤتيه من يشاء والله ذو العضل العظيم ﴿ (٢) بعد هدا بين أن قيادة العام لا تمدت بالادعاء ، إن أي سيارة تمقد الوقود لابد أن تقف في الطريق ، لأمهام تسيريلا بوقودها . والأمم إنما تسير بقوى تحدها بالطاقة والحماسة ، وتعريها بالانطلاق واحتياح العقات .. والأمة التي تفقد مؤهلات الرعامة تُنحى \_ يقيماً \_ عي الرعامة ، لأن الله قال ـ مبيناً لِم تحيّ بيي إسرائيل \_ قال : ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل

<sup>(</sup>۱) الشوري ۲ ه۲ ، ۲۳

القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الطالمين ١٥٥٥ والقوم ــ أعبى بسي إسرائيل ــ الذين لم يهذبوا أنفسهم لا يؤتمون على تهذيب الساس، الدين لم يرتفع مستواهم لا يكلفون برفع مستوى الخليق الدين قبـــل فيهم : إمهــم لم يفقهــوا التــوراة ، ولم بحســـوا الأحــد ــــا ، س هم قد أصبحوا كالدواب الناقية للكتب ، والدواب الناقلة للكتب لا تتعير صائعها لأمه حملت كتماً ، إن الكتب تعير صاع الناس يوم يقرأومها ، ويدرسونها ، ويثقفون أنفسهم نها ، ويحسُّنون أحلاقهم بآدانها ، ويحكمون عرائرهم بقيودها .. هده طبيعة الكتب عندما تنشيء حصارة وتحعل أمة ما قديرة على القيادة . . فليسأل العرب أنفسهم : هل ركواأنمسهم بالقرآد؟ هــل شرفوا سريرتهم وعلانيتهم بادات الإسلام ؟ هل بقوا بيوتهم وشرائعهم بتفانيد الوحي وقو نين السماء ؟ لا ﴿ إِذاَ يُومُ يَتَقَهُمُونَ فَانْعِيبُ عيهم ، والدب دبهم ٠ ﴿ إِنْ أَحْسَمَ أَحْسَمَ لِأَنْفُسِكُم وَإِنْ أَسَأَمُ فلها ﴾(٢) , ﴿ قد جاءكم يصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ﴿٣٥٪إِننا يجِب أن نصحو من نومنا . لا يرال هناك نفر ــــ هم في نظري ـــ تماثيل للعناوة .. هذا النفر تمتليء به و سائل الإعلام لا تنقصه الحهاله ولا الحماقه .. هؤلاء لا يعرفون عن الصراع لعربي اليهودي شيئاً ، لأمهم فارعوب ، كل امرىء يقول لكم ، إن الصهيونية شيء واليهودية شيء اعلموا أنه شخص جهول ، ما قرأ لعهد القديم، ولا قرأ كتب القوم ولا أماهم ، ويريد أن يفرض جهله عليكم .. نحن الذين قرأماً ، بحن الذين درسنا وعرفناً ، وهذه الكتب التي تجعل الحرب المعلمة عسا دينية موجودة في تناول اليد من يريد أن يتعدم .. لكن القيادات العبية في وسائل الإعلام العربية لا تريد أن تتعلم ، إمه متعصمة لحهمها ، ودَعُوكم من حرافة البطم التقدمية والبطم الرجعية ، فإن اليهود إذا بقوا على وفائهم لكتابهم وتعصبهم الدميم لمواريثهم فإبهم سوف يختاحون البطم الملكية والحمهورية معاً ، لأن كِلا النظامين لا يعرف أن العرب وعاء الإسلام ، وأن كرامتهم في انتسامهم لهدا الدين وحمَّلهم لرسالته .

<sup>(</sup>۱) الخبعة 1 ٥

 <sup>(</sup>۲) الإسراء

<sup>(</sup>۱) الأسام ١٠٤

« اللهم ُصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنياما التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واحعل الموت راحة لنا من كل شر »(١)

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإَخُوانِنَا الذَّيِنَ سَبِقُونِنَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلُ فَى قَلُوبِنَا غُلَا لَلذِينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رحيم ﴾(٢).

عباد الله:

﴿ إِنَ اللهِ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم على علكم تذكرون ﴾ (٣) .

وأقم الصسلاة

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم والنبائي وأحمد

<sup>(</sup>۲) اخشر ۱۰۰

<sup>(</sup>۲) النحل : ۹۰

## تأملاك في سُومة النوبّة

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ۱۹۷۳ / ۲۱ م

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقير ولا عسوال إلّا على الطالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريث له ، له الملث ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراح المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعد:

وإن سورة براءة من آحر الوحى الذي برل على بينا محمد عليه ، هذا الوحى الذي ظل يهمر قُرابة ربع قرن ، يربى الحزيرة العربية ، ويجهد للحق مكاناً حصيباً في ربوعها . وهذه السورة تميرت بحاصة لم تُر في السور الأحرى .. إن البسملة انتزعت من صدرها ، برلت هكذا : ﴿ براءة هن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ﴿ الله والسر في ذلك : أن السورة المباركة أبهت وضعاً معلقاً بين المسلمين وخصومهم .. فإن لإسلام منح الناظرين فيه واستمعين إليه حرية واسعة في أن يؤمنوا به إذا شاءوا ، وأن يكفروا به إذا شاءوا ، لا إكراه ولا صعط ، هو دين يعتمد على وأن يكفروا به إذا شاءوا ، لا إكراه ولا صعط ، هو دين يعتمد على

<sup>(</sup>۱) انبویه ۲۰۰

صلاحسه لدنه بروعی حقاقه التی تبجاوت مع منطق الفطرة والعقل ، ولدلك فإنه ما يفكر فی القوة يرعم بها الآخرين ، إنه يعتمد علی بيئة حرة بستمع الناس فيها ويشعرون بمسئوليهم الأدبية بإراء ما يُلقى عليهم وما يسمعون إليه ببصائرهم وأفكارهم .. ولدلك طالما قال \_ لمن يعارضوه \_ : ﴿ قل لاتسئلون عما أجرعنا . ولا لسئل عما بعملون ﴿ الله وعدما راد المشركون نقل اللماحة والحدل فی شخص برسول هسه عَيْنِيْ ومن معه كان الرد الهی علی لسان ببیه عَیْنِیْ : ﴿قل أَرابِهُمْ إِنْ أَهْلَكُنَى الله ومن معی أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عداب أليم ﴿ الله الله يُمَكِّنُ من أن يعرض نفسه ، وأن يُسمع الآخرين وحهة نظره ، وأن يسط الأدلة التي لرد الشهات و تكشف لترهات الآخرين وحهة نظره ، وأن يسط الأدلة التي لرد الشهات و تكشف لترهات الآخرين وحهة نظره ، وأن يسط الأدلة التي مملى ولكم عملكم أنتم نويتون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون ﴾ (٤) .

لكن هذه الحرية الواسعة فهمها أعداء الإسلام غلظاً ، فهموها حصاً ، طبوا اخرية صعفاً ، طبوا المرونة ميوعة ، ظبوا أن الإسلام إد بعرص نفسه سده الأدلة وحدها ، ويدفع عن نفسه هجوم المعوقين فقط ، ظبوا دلك دليل ضعف ، ولهذا حاولوا البيل منه ، وفكروا في تتلاعبوا به ، وأن يتخلوا طريقاً معشوشاً ، يستغلون الهدنة التي نفرض أو المسالمة التي يسط المستمون أيديهم بها ، يستغلون هذا للعب الإسلام والعبث به ، فنزلت هذه السوره ترفص كل هذه عاولات ، وتكشف حديا أصحاب ، وتأمر المسلمين أن يعاملوا بالسيف من أبي أن يستمع إلى الحق ، وأن يترك غيره يقتنع به إذا شاء .

هـده السورة بدأت بداية حاسمية صارمة ، تمسع التلاعب

١٥ : أسرأ : ٢٥

<sup>(</sup>۲) للك ۸۲

 <sup>(</sup>٣) تترهات الصرف الصعار عير لجاده والعرد ترقه وهي كلمة هو سية معربة أمر
 استعملت في لياطن

<sup>£1 2</sup> year (£)

والعبث ، ولدلك تُزعت معانى الرحمة من صدرها لأنها تصمنت القصاص من المحرمين والتأديب للمعتدين .. وكان العرب المشركون ـــ عُدّاد الأوثان ـــ كانوا ثلاثة أصناف :

صف عاهد المسلمين عهداً معشوشاً ، فهو يعطى الكدمة ولا يرتبط مها ، يُظهر أنه أمَّن عيره وقبل الأمان منه ، وارتضى أن يعيش مسلاً ، ثم في الظلام ، ومن وراء ستار يبدأ يكيد للإسلام ، ويؤدى المسمين ، هذا نوع عاهد ولم يرتبط عماهداته ، ونوع آحر عاهد \_ من المشركين \_ ووقى بعهده .

و نوع ثالث لا يدرى أن هماك شيئاً يربطه نعيره ، أو أن هماك دعوة يبعى أن يحدد وضعه منها .

وصدر سورة براءة نرس يحدد موقف الإسلام من العنات الثلاث .. فأما الدين تلاعبوا بالعهود فقد أمر المسلمون أن يصربوهم ، وأن يودوهم ، وأن يعالجوهم بالسيف و براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين (۱۱ما هو المطلوب ؟ لديكم مهلة أربعة شهور ، تفكرون فيها تفكيراً جاداً ، فإما كنتم رجالًا تحترمون كلمتكم ، وتؤدون حق الله عليكم ، وإما لا مكان لكم في هذا الله ، وإما قطع الرقاب : ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين وأذان من الله ورسوله ﴾ إعلام ﴿ إلى الناسيوم الحج الأكبر ﴾ يوم عرفة أو يوم المحروسوله فإن تبتم على الخلاف بين العلماء سـ ﴿ أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر اللهين فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر اللهين المفود ، وعبث الكسات .

أما الذين عاهدوا واحترموا كدمتهم ، ولم يحاولوا إيذاء المسلمين

۱۱ اصله د ۱ د

<sup>(</sup>۲) کتوبه ، ۲ ، ۳

والسل مهم فقد قال الله فيهم : ﴿ إِلاَ اللَّهِ عَاهِدَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمُّ لَمْ يَفْصُوكُمْ فَلَمْ اللَّهِ عَهِدُهُمْ إِلَى مَدْتُهُمْ إِلَّا اللَّهُ يَحْبُ المُتَقِينَ ﴾ (١) الدين وقوا لهم الوقاء ، والدين عدروا لهم السيف ، وهذا تصرف حسن .

ثم بعد انتهاء الشهور الأربعة يُضرب المشركون ، من الذين يُصربون ؟ الذين نقضوا العهود وعبثوا بها ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا السَّلِحُ الْأَشْهِرِ الحَرْمِ فَاقْتَلُوا المُشْركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحدوهم والعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فحلوا سبيلهم إن الله غهور رحيم ﴿(٢) .

هماك ناس لا يدرون شيئاً ، لا صنة لهم لا ينقض المعاهدات ولا بالوقاء بها ، هم ناس عاديون لم يدركوا عن طبيعة الدعوة الإسلامية شيئاً .. فما الموقف من هؤلاء ؟ الموقب من هؤلاء أن يؤمَّنوا على أنفسهم ، وأن يعامَلوا بكرم وشرف ، وألا يُروعوا ، بل يُتركون على سحيتهم إن شاءوا دحلوا في الإسلام واقربي ، وإن شاءوا ابتعدوا عمه ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينِ اسْتَجَارِكُ فَأَجِرُهُ حَتَّى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه دلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ (٢) مؤلاء الحهنة هم عدرهم ، أمَّهم على أنفسهم ، أبلعهم المكان اندى يطمئون فيه ويستريحون به ، فإن جاءوا بعد دلك مؤمنين قبل مهم إيمامهم ، قالإسلام لا يعرف الحبروت ولا الصعط ، ثم يبدأ الوحى الإلهى يكشفعن السب في هذه المعاملة ، ويحدد مرة أحرى الموقف ممن وفّي بعهوده وممل لم يوف سها ، فيقول جل شأمه ﴿ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ﴾ \_ ويستشى \_ ﴿ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ﴾(١)ويؤكد أن نقص العهد إيما كان مع من نقص عهده ، ولعب بكلمته ، وعبث بشرقه :

<sup>(</sup>١) التوبة : ٤ .

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٥ .

<sup>(</sup>٣) التوبة 💎

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٧

﴿ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إِلاَّ ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ﴾(')هل اعتديه عيهم ؟ لا .. هؤلاء هم الذين اعتدوا ، ولدلك فإن معاملتهم بهذا الحسم عدالة : ﴿ لا يرقبون في مؤمى إِلاَّ ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ﴾('')لا عهد ولا موئق ولا يمين ، إذاً لا كرامة لهم .

هذا المعنى الذي بدأت به السورة يقتضينا أن تُعرض وجهة النظر الإسلامية في القتال ، فإن يعص العابثين ، بعض الحهال ، بعص المبشرين والمستشرفين لايدرون جيداً ـــ وربما دروا ولكمهم يعالطون ـــ موقف الإسلام من القتال .. العلاقة بين لإسلام وبين سائر الناس ـــ من وثبيين، من كتابيين ، من ملحدين ـــ العلاقة أساسها على اللحو الآتي : نحن أصحاب دين يكنفنا أن نعرضه على الخلق كلهم ، هذا الدين يعرص نفسه على كل من يبلعه ، على كل من له عقل ، نعرض ديسا ثم يقول للناس : أترون أن قواعد هذا الدين سليمة ؟ أترون أن مبادئه راشدة ؟ أترون أن قيمه صحيحة ؟ فإن قالوا : نعم واسوا ، فهم منا ونحن منهم ، هم منا ونحن منهم ، لا يَفضل أحدنا الآخر في شيء .. وإن قالوا : لا نؤمل بما جئتم به ، قلنا لهم : فلما تساؤل معكم أنتم رفصتم أن تؤمنوا بما جنبا به أو بما عرصناه عليكم ، نزيد أن نسأنكم سؤالا : هل تتركونا بعرض هذا بدين على غيركم ، وإذا قبل العير هذا الدين هل تعترضون طريقه وتمنعونه من الإيمان ؟ فإن قالوا الما : أنتم أحرار ، تحن كفرتا بكم ولم تصدقكم ، لكن جربوا خطكم مع غيرما ، فإن آمل بكم آمل ، مالنا به صنة ، ولا لبا عليه اعتراص ، إن كان موقفهم هكده ، فلا سبيل لنا عليهم ، ولا كلام لنا معهم، ولا يحوز أن بعترصهم بشيء يسوؤهم في أنفسهم أو أموالهم ، قال تعالى في هذا : ﴿ قَالِ اعْتُولُوكُمْ قُلْمَ يَقَاتُلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلُّمُ فَمَا

<sup>(</sup>۱)التوبه ۱۸،۸

<sup>(</sup>۲) التوبة ۲۰

جعلالله لكم عليهم سبيلا ﴾(١)أما إدا قالوا لنا . لن يؤمن بكم ، ولن بسمع دعوتكم ، وبن بسمح لكم أن تعرضوا هذا الدين على عيرنا ، وإدا حاول أحد من الآخرين أن يدخل فيه اعترضنا طريقه بوسائسا المادية أو الأدبية !! قلم لهؤلاء ﴿ فيلم وليلكم عداوة لا تنتهي إلى آحر الدهر ، فأنتم ظُلُمة ، تكفرون وتصدون .. معنى الكفر ؛ رفص الإيمان ، رفض شحصي للإيمان .. ومعنى الصد : أن تمنع غيرك من أن يدحل في الإيماد : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَنَ سَبِيلِ اللَّهُ قَدْ ضَلُوا ا ضلالًا بعيدًا . إن الدين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدأ وكان ذلك على الله يسيرا ﴾(٢)هذا موقف الإسلام من أصحاب الأديال الأحرى ، أيرى عاقل أن في هذا الموقف إحراجاً لللاحرين ؟ نحن ندعو ، وهذا حقنا ، ومن حق من ابتعد عنا أن يبتعد ، لكن لا يجوز له أن يُكمم أفواهنا ، ولا يحور له أن يفتل من الشرح صدره بديب ويمنعه من الدحول فيه هده عدالة ، لكن ــ أسف ــ هده العدالة لم ترض الكثير من الباس ، هذه العدالة لم تمسح البغضاء من قلوب شحنت بالكره الله ولرسوله عليلي مرت سورة براءة تعامل هؤلاء المعاملة السي لابد مها . المعاملة التي لابد مها معاملة جاءت بعد ثين وعشرين عاما من بدء الإسلام ، فإن الإسلام طل يدعو على ما سمعتم ، هذه السورة برلت في السبة التاسعة من الهجرة ، وقبل الهجرة ثلاث عشرة سبة ،معنى هذا أل السورة برلت بعد اثنين وعشرين عاماً ص بدء الإسلام ، لو تأملنا لوجديا أنه لم تبق إلا سنة واحدة ويذهب السي عَلَيْكُ إلى الرفيق الأعلى ، أي أن سورة براءة نزلت قبل سنة من موت سينا عنيه الصلاة والسلام ، والله جل شأنه يعلم أن العرب سيتركهم من رباهم ، ومن دعاهم ، ومن حمع شملهم ، ومن رفع رايتهم ، سيتركهم بعد سنة ، هذا شيء في عيب الله لا يعلمه الناس ، ولكن عائم الغيب والشهداده الذي يعسرف

۹۰ : النساء : ۹۰ .

<sup>179</sup> \_ 177 summer (Y)

مني يسترجع نبيه ﷺ إليه كان عندما أدرل سورة براءة ، يعلم أنه سيسترجع سيه عربيني بعد سه ، هل يسترجع سيه عربيني اليه والمحتمع العربي محتبط مصطرب تعيث فيه جراثيم الفساد والبفاق ؟ لا .. لابد إداً من تصهير هذا للحتمع من الشرك والنفاق ، لابد من جعل هذا المحتمع نقياً بعيداً عن العش والتدليس .. هذا هو المحور الذي دارت عليه سورة براءة ( تطهير المحتمع الإسلامي ) هذا التطهير : عملية تنفية المحتمع مى الشوائب حتى يستطيع هذا امحتمع المناسك بروح الله ، المستبير بعقيدة انتوحيد ، هذا الدي كُنف أن ينقل دعوة النوحيد إلى العالم أحمع ، وأن يصدرها إلى القارات الحمس ، هذا المحتمع الذي كُلف أن يكون رائداً الإنسانية وقائد للعاملين ، هذا المحتمع يجب أن يُنقى حتى يقدر على حمل الأعماء ، وحتى إدا رفع الواية لم يجيء من الطلام أو من وراء ستار من يعبث أو يحاول تلكيس الراية الرفوعة ، إذا تبرل سورة براءة لحعل المجتمع الإسلامي ينقى من النفاق ومن الشرك .. كيف ينقى من الشرك ؟ في السبة التاسعة من الهجرة كال المشركون ... على ما سمعتم ... لا تزال لهم فبول متوارية ، حقيقة الهرموا في معارك كثيرة ، ولكن ما تغلعل في صدورهم من حب للأصمام ، ومن حبين إلى الحاهليه ، ومن تمسك عَاثَرِهَا وَمَا فِيهَا مِنْ تَقَالِيدُ ضَالَةً ﴾ كان ذلك موحوداً في الأمة ، موجوداً ق الحريرة العربية ، فكيف الطريق إلى عسل رمل الحريرة من كل أثارة الشراء ؟ الصريق أن يرسل السي عُلِينِيُّه على بن أبي طالب عهده السورة ــــ مصدرهاالأول ـــ إلى موسم الحح ، وكان أمير الحج في السنة التاسعة أَنابِكُو رَضِي الله عنه ، فدهب عليٌّ وأنبع أنا نكر المهمه التي كُلف . (1) kg

سورة براءة يمكن أن تقسم قسمين متميزين من نحية الموضوع ، النصف الاول أو الثلث الاول من السورة يطهر الجزيرة من الشرك ، من عادة الأصمام ، من تقاليد الحاهبية القديمة .. الثلثان الآخران من السورة يطهران الجريرة من النفاق .

<sup>(</sup>۱) مقر البحرى ۱/۱۸

تطهير الحريرة من الشرك بدأ على هذا البحو: يذهب على بن أبي طالب رضى الله عنه ويقرأ صدر سورة براءة على الناس ويعاونه أبونكر رصى الله عنه فيرسل منادين يرددون التعاليم الحديدة في الموسم الحامع، ما التعليم الحديدة ؟ .

#### التعالم الجديدة:

« لا يحج بعد العام مشرك ولا يصوف بالبيت عُريال» (١)كالت الخاهية تجمع بين ربع كثير وحق قيل ، كالب بقايا من ديانة إبراهيم تحعيها تحترم الكعة ، ولكن رواسب كثيرة من حرافات المكر الوثني كالت تسيطر على شعائر الحح ، مكال الساء بطص عرايا وتقول المرأة كلاماً معياً لا يقال(٢)هذا كلام يجب تطهير المجتمع الإسلامي منه . ولدلك برل في صدر سورة براءة : ﴿ ما كال للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعماهم وفي الناز هم خالدون . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾(٣)وقدأبر المسلمون أن يمعوا كل مشرك من أن يحيء إن البيت المهتدين أن الذين آمنوا إنما حاجاً بتقاليده القديمة وأوراره الأولى ، إن شاء أمن وطاف ، وإلا فلا تقبل هذه الدنايا حول لبيت الحرام : ﴿ يَا أَيّها الذّين آمنوا إنما المشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾(٤)ذكن هذا المشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾(٤)ذكن هذا الكلام الحاسم به تعاته ، ما تبعائه ؟ تبعات عسكرية ، وتبعات

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن أب بكر الصديق رضى الله عنه بعثه في المحجة التي أمّره عليها رسول الله عُلِيَّةٍ قبل حجة الوداخ يوم المحر في أهلا يؤدّ في الناس ﴿ ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عربال \* أخرجه المحاري في كتاب الحج ، باب لا يطوف بالبيت عربال وبيال يوم الحج المحمد الأكبر ١٨٨٠ ومسدم في كتاب الحج المال وبيال يوم الحج الأكبر ١٨٨٠ ومسدم في كتاب الحج المال وبيال يوم الحج الأكبر ١٠٦،٤ . الحج المالية عربال وبيال يوم الحج الأكبر ١٠٦،٤ . المحمد الأكبر ١٠٦،٤ . المحمد الأكبر ١٠٦،٤ . المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الأكبر ١٠٦،٤ . المحمد الأكبر ١٠٦،٤ . المحمد الأكبر ١٠٦،٤ المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الأكبر ١٠٦،٤ . المحمد المحمد المحمد الأكبر ١٠٦،٤ . المحمد المحم

 <sup>(</sup>۲) انظر صحیح مسدم فی کناب التفسیر ــ باب فی فوده تعانی ﴿ خلوا ویئتگم عباد کل مسجد ﴾ ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱

ALLY age (T

<sup>(</sup>١) ابولة (١)

قتصادية ، فأما التبعاث الاقتصادية فإن المسلمين في مكة أحسوا أن منع منشركين من المحيء سيجعل أسواق مكة تُقفر أو يقل الرواد وبالتالي إذا ضعف موسم السياحة على هذا النحو قُلَّت أرراق الناس في مكة ، هذا أمر يتصل بالباحية الإقتصادية ، أمر آحر يتصل بالناحية الحربية ، أما ما يتصل بالماحية الإقتصادية فقد قال الله فيه :﴿ إَنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسَ فَلَا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة ﴾ أى فقراً \_ ﴿ فَسُوفَ يَغْنِيكُمُ اللَّهُ مَنْ فَصَلَّهُ إِنْ شَاءَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمٍ حَكَيْمٍ ﴾(١) . وأما لناحية العسكرية فإنه يقول للمسلمين . متى كنتم تنتصرون بقواكم لحاصة ؟ متى كنتم تكسبون المعارك بالجهد المادى وحده ؟ إن المعارك التي كسبتموها قديماً كسبتموها لأن الله رأى أن يرفع خسيستكم ، وأن يُعلى شأنكم ، وأن يعز جانبكم ، وإلا فلو ترككم وحولكم وطولكم وقواكم ما كسبتم حرباً . ثم يقول للمسلمين : وقد كثّرتم يوماً وغرَّتكم كثرتكم وظننتم أد كثرتكم سوف تغيكم عن عناية الله وتأييد السماء ، فماذا حدث ؟ انهزمتم : ﴿ لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فَي مُواطِّنَ كَثَيْرَةً ريوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئأ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ﴿ ثُمْ أَنْزُلُ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولُهُ وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعلب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ﴾(٢)﴿أَنزل جنوداً لم تروها ﴾ما هي الجنود التي لا نراه ؟ شيء يعدمه الله ، ولكن الدي يتأكد مه المؤمن والكافر أن النواحي العصبية والعاطمية والمكرية يمكن أن تستقر وترشد وتضع أمضل الخطط ، ويمكن أن تصدم وتضطرب وتعْوَجٌ وتصبع أسوأً الخطط ، يمكن أن تصبر وتصابر وتتحمل ، ويمكن أن تُكِلُّ ونصعف وتتراجع وهدا كله بين أصبعين من أصابع الرحمن ، ففي الحديث : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يُصِرِّفه حيث . (۳)« الم

<sup>(</sup>۱) التوبة ۲۸ .

<sup>(</sup>۲) التوية . ۲۵ ، ۲۲

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب القدر ــ باب تصريف الله تعالى القدوب كيف يشاء ١١/٨ م

قد يحملك جريماً جندا مقدماً تطفر بك الوقعات من نصر إلى محال ، لكن هل معنى أن الله عروحل قال «سأنصر» أن الدين كفوا بالقتال وحموا راية معنى أن الله عروحل قال «سأنصر» أن الدين كفوا بالقتال وحموا راية الإيمان يتواكلون أو يفرطون ؟ لا .. لقد أمر المسلمون في صدر هده السورة بأن يستعدوا استعداداً أوله أن يعالبوا الناس بما عدهم ، وأن يقولوا لكل محلوق : لقد قررنا أن نقيم مجمعاً للإسلام ودولة تأخذ بربها ولمسها ما تريد ، فمن أراد أن يعترض فنحن له بدرصاد ، ومن مكمن أو عدر أو علنته الرهة واخشية فلم يتحمل إقامة الدولة الحديدة فليعلم أنه والثالبة من هذه السورة : ﴿ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الله في الصعحة منك ولم يتخذوا من دون الله ولارسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما الثالبة من هذه السورة : ﴿ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الله في الصعحة تعملون ﴾ الله لا يترك الؤمين بحاولون أن ينعوا عبى حبين ، أو أن يعيشوا في الارض بوجهين ، لابد من مصارحه ، إما أن نكون مسلماً يؤمن بالدين كله ، وتحوطه من حوالبه كلها ، وتبهض مدافعاً عنه دون قلق ، بالدين كله ، وتحوطه من حوالبه كلها ، وتبهض مدافعاً عنه دون قلق ، بالدين كله ، وتحوطه من حوالبه كلها ، وتبهض مدافعاً عنه دون قلق ،

هذا بالسبة إلى الوثية الى كانت تحج البيت مشركة وتطوف به عارية .. أما أهل الكتاب فإلى الإسلام نظر إلى أهل الكتاب فوجدهم أنواعاً ، هماك أهل كتاب خفّدة فسدّة لا يؤمنول بالله ولا بأبيائهم ولا بما لديهم من صحائف ، هماك أهل كتاب يملأون الدنيا بالحما ، ويستبيحون في أرصهم الزبا ، هماك أهل كتاب يملون الربا ، هماك أهل كتاب لا دين لهم في الحقيقة ، وهولاء كلف المسلمول أن يعاملوهم معاملة فيها بأس ، لكن ما الدس هما ؟ قان : يجردون من السلاح ، ويؤحد منهم مال يعتبر « بدل عسكرية » ويقون على ديهم في حماية الأمة الإسلامية . مال يعتبر « بدل عسكرية » ويقون على ديهم في حماية الأمة الإسلامية . هما المسلك أشرف وأعدل مسنك عرفته الدنبا ، لم ؟ أن سأصرب مثلا صريحاً : اليهود يحاربون « مصر » الآن و لأكن مصرياً فقص كان في مصر عود حمسين ألف أو ثمانين ألف يهودي ، إذا كلما اليهودي المصرى أن يقاتن اليهود في إسرائيل ، فهل أنتظر أن يكون مقاتلاً محلصاً حللاً

<sup>(</sup>۱) انتوبة ۱۹

صوراً ؟ فإدا قلت له : ابق على دينك ، وعش في جواري وادفع مالا هو ثمن ما أدافع أنا به عن هذه الأرص وعمن يعيشون فوقها آمين ، أأكور بهذا طالماً ؟ أي مستك أشرف من هذا المستك ؟ لا أكلفه مقاتبة إحوانه في الدين ، ويعيسي بمال قبيل مثل ما يعين المسلمون بأنفسهم وأقل مم يعين المسلمون بأنفسهم ودمائهم ، هذا المال القليل هو الدي يسمى « حرية » والدي تحدث عنه بعض المسعورين من الحاقدين على الإسلام ، قالوا كلاماً مغشوشاً ليس بيه عقل ولا تقدير ولا عدالة ، لأن الله يقول : ﴿ قَاتِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّهِ مَ الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴿﴿ أَا أَيا مَا كَالَ الأمر فإن هذه البحوث الفرعية ليست من منهجنا في لتفسير الموضوعي الذي حرصما على أن يكون رسم صورة شمسية لسورة الكبيرة من القران .. وقد قلت : إن سورة براءة تدور حول محور واحد هو : تطهير الأمة العربية المسلمة ، تطهيرها من الشرك و من المفاق ، وقد التهيما من هذا الثلث الأول في السورة ، بيَّنا فيه كيف ظهر المحتمع العربي الأوب س الشرك ، ولما عود إن طال بنا لأحل إلى اشتين الباقيين من السورة برى كيف طهر الإسلام المحتمع الإسلامي العربي الأول من النفاق.

### أقول قولي هذا وأستعمر الله لي ولكم

# الخطبذالت انيذ

الحمد لله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده وبعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سبدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما يعسد

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل ، وادرسوا أيها المسلمون تاريحكم العابر والحاصر ، القديم والمعاصر ، وتأملوا كذلك تواريخ غيركم ، فإن تاريخ عيرنا ميىء بالمآسى ، إن الحروب الديلية لا يعرفها، التاريخ الإسلامي أبداً ، ولكن عرفتها أراص أحرى لُوث أديمها بالدماء المراقة بعرارة بسبب الاحتلاف لا في الدين فقط بل في المدهب الديلي ، أما نحن فديسا بلغ من السماحة حدا لا يعرف لدين آخر أبداً .. للمت بطرى شيء لو أنك احتبرت المثقمين عندنا من الدارسين للا لله المدارس المتوسطة بل في الجامعات لو حدثتهم عن ( شارل مارتل ) ما عرف أكثرهم ماشول مارتل ، والذي يقرره التاريخ أن شارل مارتل رجل فرنسوى أوربي هزم المسلمين في معركة ( بلاط الشهداء )(٢) في الأندلس ، وكان سبب الهزام المسلمين أيهم بفرقوا قبائل وعصبيات .

<sup>(</sup>۱) الشرري : ۲۵ ، ۲۳

 <sup>(</sup>۲) جرت معركة بلاط الشهداء بين مدينتي نوروبوانيه في اخبوب العربي من باريس وهرم شارل مارتن الأمير عبد الرحمن العافقي عام ١١٤ هـ ٧٣٢ م

و ينظروا العنائم ونسوا وحه الله ، فهرمهم شارن مارتل ، وكانت الهريمة عادلة ، وإن كان عدد من المؤرحين ـــ لا أدرى أهو حق أم هي أساطير ؟ يقول . إنه يمر عقابر الشهداء المستمين هناك فيسمع خلاها \_ أحياناً \_ أصوات الأدال !! لا أدري أهو حق أم حمال ؟ لكمه على كل حال يعطى مكرة عن أن المسلمين الأولين قاتنوا من أجل : الله أكبر ، وتحت لواء : الله أكبر ، وهذا هو الذي جعل الناس يسمعون أو يتخيلون أن هؤلاء الشهداء لا تزال تُسمع بين أصرحتهم وقبورهم : الله أكبر !! هُرم المسلموں ، المعركة ـــ طبعاً ـــ لا تدرس ، ربما يدرس تاريخ بابليون ولا يدرس السر في هزيمة المسلمين في هذه المعركة .. لكن أوربا لا تنسى .. في الأسبوع الماصي هوحمت سفارة الحرائر وقتل عدد من الأشحاص وحرح بحو عشرين شحصاً ، وأعلت الجمعية المستولة عن هذا الذي حدث أمها جمعية ( شارل مارتل ) وأنها تريد إحراج العرب من فرنسا ، وهم يشتعلون هماك عُمَّالًا !! محل ننسي ، أما عيرنا فيدكر ، نحل أصحاب قلوب بيضاء إلى حد البله ، أما غيرنا فإن ضغائته راسبة في أعماقه إلى حد الخنث والدهاء ، ألا ترعوى . . ألا تعكر . . ألا تتجمع حول ديسا . إل اليهود يتحدثون عن أن ( مؤتمر جنيف ) ـــ لا أسميه مؤتمر السلام ـــ سوف يُعطل يوم السبت لأن العمل يوم السبت لا يجور عبد اليهودية !! هل يحترم المسمود ديبهم وشعائرهم ويعلمود أن هاك حلالا وحراماً في ديبهم فينبعي أن يُراعي هذا وأن تحترم حدود الله أم لا نفهم ؟ وإلى متى لا نفهم ؟

« اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياما التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لما من كل شر »(١)

﴿ رَبُّنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإَخُوانِنَا الَّذِينَ سَيقُونَا بَالْإَنْمَانَ وَلَا تَحْعَلُ فَى قُلُونِنَا غَلَا لَلْذَيْنَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسال وأحمد

<sup>(</sup>۲) الحشر : ۱۰ .

عباد الله

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمَرُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيثَاءَ ذَى الْقَرَبِي وَيَهِي عَنَّ اللهِ وَالْمُنِي وَلَهِي عَنَّ اللهِ وَالْمُنْكُمِ وَالْمُنْكُمِ لَمُلْكُمْ تَذْكُرُونَ ﴾ (١) .

وأقم الصلاة

\* \* \*

(۱) التحل ۹۰ .

## الضّغائن السّودُ

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ۱۹۷۳/۱۱/۱۳

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عُنُوان إلاَّ على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء فدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراح المير ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعـــد:

و محن نعلم أن المعجرة الكبرى لهيها محمد على القرآن الكريم ، يرى كثير من المؤرجين والمصفين أن المعجرة التي تلى هذا الكتاب هي محموعة الرجل الدين رياهم محمد عليه الصلاة والسلام ، فأحسن تربيتهم وسكب من قسه في أفئدتهم من مشاعر اليقين والإحلاص ما جعمهم بماذح حية للإيمان الراسح والفداء إلى آحر رمق .

إن هذا الجيل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ، الدين حملوا منادئه ، ووقوا لها ، وكانوا حسراً عبرت هذايات السماء عليه إلينا ، إن هؤلاء الرجال طرار من الخنق يعجب ، وفي الحقيقة عندما أقرأ سير الكثيرين مهم أشعر بقصر و تضاؤل وأحسُّ أنبي أمام قمم داهبة في الفضاء لا تُطاوَل!!

كنت أقرأ حياة رجل عادى اسمه عير معروف فى تاريح الأصحاب الدين ررقوا حطوطاً كبيرة من الشهرة اسمه « أبو عقيل الأبيمي »(١) .

<sup>(</sup>١) منظر طبقات ابن سعد : ۲۷۲/۳ ، ۲۲۳

في حروب الردة ظهرت بطولات فارعة قمعت الباطل وشرَّفت الحق وحروب الردة طالت شهور ، وبذل فيها حملة القرآن الحقيفيون بذلوا فيها أنفسهم ، وأنا أقرأ في صفحة عادية من الصفحات التي لا تلفت النظر ، وجدت أبا عقيل هذا يصاب في معركة اليمامة بجرح ، مرق سهم قريباً من قلبه ، فكاد يفصل ذراعه اليسر عن منكبه !! وبتعبير المؤرخين جُرُّ إلى حيمة كي يُدَاوي فيها ، كانت المعركة - معركة العامة - تدور بطريقة مرعجة .. حرب بين كر وفر .. بين إقبال وإدبار ، أتباع الدجال « مسيلمة الكذاب » استبلت بهم عصبية الحاهلية فهم يبدلون نفوسهم حتى لا يهزموا ، والمسلمون يريدون الإجهار على هده الحرافة والانتهاء من هدا الدجل، لكن اخرب كانت مدأ وجدراً ، كراً وفراً .. كادت صفوف المسلمين تتصدع من هول القتال ١١ فعضب الأبصار ، وضاقت نفوسهم أن تدور الحرب على هذا النحو ، قالوا : أحلصون .. اجعلونا طليعة .. لا بريد أن يختبط بنا أحد في الصفوف المتقدمة .. وصاح صائحهم ياللأنصار أحلصوما !! فأحدوا يتجمعون حول الصيحة .. وكان أبو عقيل جريحاً في الخيمة فيظر إليه عبد الله بن عمر وهو يتحرك ، فقال له: « إلى أين ؟ أنت رجل جريح تكاد دراعك أن تسقط!! قال إلا تسمعهم ينادون على !! فقال له إنما ينادي باللابصار ، قال وأما من الأنصار ، والله لو كنت لا أستطيع أن ألبي النداء إلا حبواً لزحفت !! » .

وحرح بسيمه تحمله ذراعه اليمنى لأن الأخرى تكاد تسقط ، وخرج يقول هو الآخر ياللأنصار ، كرَّة كيوم حين !! وكان يوم حنين قد بدأ بداية سيئة لأن المسلمين غَرتهم كثرتهم ، ثم لما انشكف الطلقاء والمرتزقة ومن يكثرون السواد ولا يصلحون فى الجد ، نادى البي عليه الصلاة والسلام ندايين لم يفصل بيهما : « التفت عن يميه فقال : يا معشر الأنصار ، فقالوا:لبيك يا رسول الله أبشر محن محك ، ثم التفت عن يساره فقال : يا معشر الأنصار ، فقالوا : لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك » (١) فقال : يا معشر الأنصار ، وانتصر بهم وحدهم !!

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الركاة . باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ١٠٦/٣ ، وانظر سيرة ابن هشام « عزوة حنين » ٢٨٨/٢

أبو عقيل رضى الله عنه يذكر الواقعة ويقول . كرَّة كبوم حين !! وكر الأنصار فى زحف قرروا أن يفلوا فيه أو يبلغ مداه !! وبلع مداه وقتل مسيلمة واقتُجمت صفوف الشرك ، والتصر الإيمان !! ومرَّ عند الله ابن عمر رضى الله عهما فى الميدال فإدا أبو عقيل على الأرض فنظر إليه ، فوجد به أربعة عشر جرحاً كنها نقدت إلى مقتل !! فقال : أباعقيل القال فو ليسلام ، له لبيث .. وسأله أبو عقيل وهو على الأرض لمن النتيجة ؟ فقال : للإسلام ، وقتل عنو الله ، يقول ابن عمر وكان الرحل يكلمني بنسان مُلتَاث !! اعوج لسانه لأنه يموت ، فأشار أبو عقيل بإصبعه وقال : الحمد لله ، ومات !!

عندما قرأت سيرة الرجل قلت:سبحان الله !! لقد كان جريحاً يستطيع أن يقول : سقط عبى التكليف لأنى مريص، ولكنه تحامل على نفسه وأبى إلا أن يقاتل ، وعندما بدأ يودع هذا الدنيا لم يكن تفكيره فى أهل أو مال ، إنما كان تفكيره الدى شعبه وسأل عنه هو لمن النتيجة ؟ فلما علم أن النتيجة للإسلام حمد الله ومات مستريحاً !! .

من ربی هؤلاء ؟ محمد علیه الصلاة والسلام والقرآن !! ومحمد علیاته لم بنته ما دام کتابه موجوداً ، وما دامت سنته موجودة ، وما دامت النماذج النبي ترکها من بعده موجودة .

المهم أن نحس محل الاتصال به ، التأسى به ، الاقتداء به ، الأخذ عمه ، وهذا ما أريد أن أدور حوله الآن في كلمة اليوم .

أريد أن نعرف شيئاً عن طبيعة الدين الدى ربى أولئك العمالقة ، لابد أن نعلم أولاً أن ما عدنا هو الحق ، وأن ما عدد غيرنا إفكو هوىوشهوات وأساطير .

هدا المعنى أكده القرآن كثيراً ، حتى تعلم أيها المؤمر أد ثروتك لا غش فيها ، وأن مبادئك لا دُخَلَ فيها ، يقول الله لنبيه : ﴿ ... ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٢٠

أهواءهم .. وفي السورة نفسها يقول له : ﴿ . . ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ﴾(١) .

ويقول: ﴿ بِلِ اتبِعِ الذينِ ظلموا أهواءهم بغير علم ... ﴾ (٢)

ويأمره في سورة الأعام فيقول له : ﴿ قُلَ لَا أَتَبِعِ أَهُواءَكُمْ قَدْ صَلَّكَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ المُهتدينَ . قُلَ إِنَّى عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبِّي وَكَذَبَتُمْ بَهُ ... ﴾ (٣) .

هؤلاء أتباع الهوى ، عيرما يتبع الهوى ، أما بحل فالديل والعلم عمدما اسمان لشيء واحد !! ﴿ . ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ... ﴾(1) .

العلم عنوان أو اسم للوحى !! فهو مقارن أو مرادف نكلمة الدين ، الدين والعلم عندنا سواء ، ودلت لأن الحق معنا يقول الله لبيه في وصف هذا القرآن ، ﴿ وَبَالْحُقَ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحُقّ نَزَلْ ... ﴾(٥) .

لكن هل الحق يمشى في هذه الدنيا بقدرته النظرية ، أو بأدلته العقلية ، أو ببر هيته الدامعة ، أو بالصور السليمة التي يقدمها ؟ لا !! لم ؟ لأن أهل الباطل هم مواقف يجب أن نشرح ، شرح القرآن الكريم مواقف المبطلين أعداء الحق فيين أو لا أمهم يكرهون أي خير يصيبنا !! ويريدون من أعماقهم أن تحيط بنا الشرور والآلام !! تأمل في قونه تعالى : ﴿ ما يود الدين كهروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ﴾(٢) .

تأمل و قوله تعالى ﴿ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ... ﴾(٧) .

تأمل في قوله تعالى ﴿ إِنْ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسَطُوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ﴾(^).

لكن هل ودادتهم أن تكفر انتهت إلى التمنى القلبي ووقفت ؟ لا ،

<sup>(</sup>١) سو ه البقره الآية ١٤٥

<sup>(</sup>٢) سو ة الأسام الأيتان ٥٧،٥٦

<sup>(</sup>٥) سوره الإسرء الأيه ١٠٥

<sup>(</sup>٧) سوره ان عمران الآيه ١٩٠

<sup>(</sup>۲) سوره بروم الآيه ۲۹

 <sup>(</sup>٤) سورة المرة الآية (٤)

٦) سو ة البقره الآيه (١٠٥

 <sup>(</sup>A) سو ة المسجه الآية ٢

إن هذا التمنى القلبي تحول إلى سلوك عملى ، كيف ؟ أخد شعباً محتلفة ، فهم مثلا يريدون أن تدمر المساجد فلا يذكر اسم الله فيها 11 لم ؟ لم تكره المساجد ؟ ولم يكره أن ينبعث من فوق مآدمها تكبير الله و توحيده ؟ لكن هؤلاء وصفهم القرآن فقال : ﴿ وَمَنْ أَطْلُمَ مَنْ مَنْعُ مُسَاجِدُ اللهُ أَنْ يَذْكُو فَيْهَا اللهُ وَسُعَى فَى خرابها ... ﴾(١) .

شعبة أخرى إلى جانب كره المساجد وما ينبعث مها ، شعبة أحرى هى كره الدعوة إلى الله ، مقت الدعاة إلى الله ، النظر إليهم بضيق ومحاولة التنكيل مهم وإحراس أصواتهم !! ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه اللدين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ... ﴾ (٢) .

يكادون يبطشون بهم !! هل هده الرعبة الجامحة في تدمير المساحد وإحراس الدعاة وقعت عبد هذا الحد ؟ لا إبهم لى يرصوا إلا إذا تركنا هذا الدين !! لماذا ؟ لأن الإسلام في الحقيقة عندما جاء العالم ، جاءه بعد ظلام طان ليله ، وبعد طدم حملت الشعوب معارمه من الملسل والتحل التي لم تعلج في تبديد الظلمة ، ولم تنجح في علاج الطلّمة !! إن هذه المبل والتحل ضاقت عندما وجدت دينا جديداً يفلح حيث حابت ، وينجح حيث فشلت ، وكما يكره أدعياء الطب الطبيب الصحيح الناجح ، وكما يكره التجار الهاشلول التاجر البقي الذي لا يعش ، كايقع هذا في الديا وجدنا أتناع الملل الشردة يضيقون بالإسلام ويكرهو به ويعلمون أنه ما بقي يعرض نفسه ومبادئه ، ويُمكن الباس من أن يطلعوا على حقائقه فلا مجال فم ولا يقاء لهم !!

ولذلك كان القرآن واصحاً عندما قال لصاحب الرسالة : ﴿ وَلَنَ تَرضَى عَلَكَ الْيَهُودُ وَلَا النصارى حَتَى تَتَبَعَ مَلْتُهُم . . ﴾(٢) .

هل یکتفون بعدم الرصا ؟ لا ، ﴿ ... ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ... ﴾(٤) .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ١١٤ .
 (١) سورة البقرة الآية : ١٢٠ .
 (٤) سورة البقرة الآية : ٢١٧ .

إما ما مشترى الشر ولا نحب أن نملاً الدنيا بالقتال والحروب ، ما أظل أن تابعاً لدين من الأديان يكرر كلمة السلام بلسانه كما تتكرر على ألسنة المسلمين !! خس صلوات يومياً يسلم المسلم فيها يومياً عيناً ويساراً ، يدكر كمة السلام ، ويحيى الناس بها في الفرص والنافلة في البيت والشارع في كل مكان .

لكن مادا بصبع عبدما تجد ناساً كثيرين وللأسف في طليعتهم أهل الكتاب ، يحقدون علينا ؟ .

بحل تسمى أهل الكتاب في هذا العصر أهل كتــاب، وإن كانت صلتهم بكتبهم اصطربت، ولكهم ما داموا يعتمدون عليها وينظرون إليها وينتسبون إلى ما فيها فهم أهل كتـــاب.

سألت نفسى قلت:اليهود يريدون محو ديننا ، يقول بيجن – الإرهابي الإسرائيلي الدي يتزعم المعارصة الآن في إسرائيلي ، وقد يكون حاكماً قريباً ، وهو وإن كان زعيم المعارصة ما يختلف عن المرأة الحاكمة في قليسل ولا في كثير فإمهم أشربوا التعصب لليهودية والكره للإسلام – يقول بيجين : إن الطريق أمامنا صعب لأنبا بريد محو الحصارة العربية وإحلال الحضارة العربية مكانها !! .

الأمر أمر استئصال ، الأمر أمر أن ديناً يراد الإجهار عليه وعلى أمته وإحلال دين آخر مكانه !! هذه هي المعركة !! أسأل نفسي وأقول : والدين من وراء إسرائيل ما لذي يجعلهم يؤمّنون إسرائيل ويدافعون عها ويتعصبون ها ويرسلون الأسلحة إليها ؟ المنافع ؟ لا ، إن العرب في أرضهم الواسعة ، وإن المسلمين في أرضهم الأوسع أسواق استهلاكية لا آخر لها للسلم الأوربية والأمريكية !! .

هل أسأنا نحى للأمريكيين ؟ لاإمهم قوم طهروا في التاريخ من قرن أو قربين على الأكثر ، ونحى قبل ذلك قد شققنا طريقا في هذه الدبيا ، ولعنهم ظهروا يوم بدأنا مضعف ، فما الذي يجعل الأمريكيين يقولون: تتحمل شتء بارداً ، نتحمل المشى على أقدامنا ؟ .

الواقع الدى لا يدكره الكثيرور أن الأمر ليس عشقاً لليهود مقدر

ما هو كره الله و لمحمد عَلَيْكُهُ، كره للقرآن والسة، كره لنعرب وللمسلمين، كره لهدا الدين توارثوه، ورضعوه من لناد الأمهات.

هده الحفائق يحب أن نعرف ، لقد سأو ايشعرون بأن تأييدهم لليهود سيجر عليهم متاعب ومع ذلك فإن كرههم للإسلام جعلهم يمصون في سياسة الغدر والطلم والافتيات وإضاعة الحقوق ، ما الدى يسبب هذا كله ؟ نظرت في كتابها، في تاريخا، فو جدت أننا ماأسلهما يداً شريرة ولا آئمة ولا معنتة لأحد!!

هاجر النبى عَلَيْتُهُ إلى المدينة ، وكان اليهود يسكنومها فعقد لهم المعاهدة ، ولكهم في طل معاهدة كفلت حرية العقل والضمير ، وضمنت إقامة الشعائر الدينية لكل ذي بحلة !! في ظل هذه المعاهدة حقدوا على الإسلام !! .

يقول مفسرو القرآن<sup>(۱)</sup>: إن رجلا أراد إرعام ابنه على الإسلام، وكاد الولد نصرانياً وكاد الأب مستماً، وجاء إلى النبي عليه يقول أيدحل بعصى النار وأنا قادر على مبعه ؟ ولكن الرسول عليه السلام تلا الآية: ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾(٢).

هدا مجتمعاً ، شيء آحر ، حدثت قصة طريفة في هذا المجتمع(٣)هده القصة أن سرقة وقعت ، وكان جيران هذا البيت المسروق بعصهم مسلم وبعضهم يهودي ، وأسرعت التهمه إلى اليهودي ، ولكن الوحى نول يقول : لا ، البهودي بريء والذي سرق منافق يتظاهر الإسلام .

ودفاع النبي عليه عن المسم كان حطأ وقع فيه ونزلت الآيات تقول و الله أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النباس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً ، واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً . ولا تجادب عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ﴾(٤) .

أى مثالية في الدبيا تنصف الدين لا يديبون دين الدولة كما فعل الإسلام؟ .

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي ٣/٠٧٠ . (١) سورة البقرة الآية : ٢٠٦

یکی التریح أن درعاً فقدت نعلی بن آبی طالب رضی الله عنه فنزل یوماً فی السوق فوجدها عند یهودی ، فامست بالیهودی ، وقال درعی أنا عرفها ، واحتکم إلی القاصی ، و کأن عنیاً کان یطن أنه ما دام رئیس الدولة ، وما دام علی بن أبی طالب المعروف بالشخاعة والإیمان فإن کلمته ستصدق ، ولکن القاصی « شریت » قال له : یا أمیر المؤمنین ألك بینة ؟ فسکت علی ، لا دلیل عنده ، قال الیمین حصمك، الیهودی یحمف ، ولیس فسکت علی ، لا دلیل عنده ، قال الیمین علی المدعی علیه ها(۱) ,

يقول المؤرحون: إن اليهودي دفع الدرع إلى عنى وقال له: هي درعك أخذتها منك مُسمرتك من «صبين» وما هده إلا أحكام أنبياء !! ,

الرجل راعه أن تُطَلَّق العدالة عليه وهو حصم لأمير المؤمين رئيس الدولة !! .

هذا هو ما نصبعه مع عيرما ، لكن اليهود مع العدل الدى عاشوا في ظله ، مع الحرية التي كفلت لهم إقامة الشعائر ،مع كل هذا طل قلهم أسود 11 .

وأقرأ سورة البقرة – وهى السورة التى بزلت أول ما برل الوحى فى المدينة فأرى أن اليهود بدلوا جهوداً عريبة فى إحراح السبى عليه الصلاة والسلام وفى تجريح ديبه وأمته ، وفى مناقشة المسلمين مناقشات لا معنى لها ولا ضرورة لها ، فإن اليهود لم تمص عليهم سنة وقدو قعوا معاهدتهم مع النبى عليه

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى في الرهى باب إدا اختلف الرهى والمرتبي ١٤٥/٥ ويقول السرحيي في الميسوط معلقاً على هذا الحديث " « وقوله عَلَيْتُ ، البيه على المدعى والمربي على المدعى عليه ، وإل كال من أحيار الآحاد فقد تلدته العدماء رحمهم الله بالقبول والمدل به فصار في حير التواتر ، وعد هذا من حوامع الكلم على ما قال عليه المصلاة والسلام « أوبيت حوامع الكلم واحتصر لى الحديث الحتصار » فقد تكلم كلمتين استبط العلماء رحمهم الله مهما ما سع دفائر فقال قاده في قوله تعدى ﴿ وَآتِناه الحكمة وقصل الخطاب السه على سعى والمين على المحكمة وقصل حطاب السه على سعى والمين على المدعى عليه ، فهذا دليل على أن ما ذكور رسول الله عَلَيْتِهُ قد كان في شريعة من قبله أ هـ الظر المبسوط للسرحسي ٢٨/١٧

الصلاة والسلام ، ومع دلك فإن إحراجهم بلغ مداه ، أحدوا يمدون به لأنه يتع قمتهم ولا يدين دينهم ، وأحد القرآن الكريم يقول لليهود احتحلوا : ﴿ يَا بِي إِسْرَائِيلِ اذْكُرُوا نَعْمَتُمُ التِي أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمُ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفَ بِعَهْدُكُمُ وَإِيانَ فَارِهْبُونَ ﴾ (١) ، ولكن لا وفاء ، ما يعرفون الوفاء .

و جاءت غزوة بدر وانتصر المسلمون فيها ، وكان انتصار المسلمين بعد سنة و بصف من إمصائهم المعاهدة مع اليهود ، المعاهدة لا ترال جديدة ، فماذا كان مسلك اليهود ؟ سلكوا مسلكاً غريباً ، أحدوا يحقرون النصر الإسلامي داحل الدينة ، ويقولون للمسلمين لا تغتروا أن لقيتم باسساً لا يعرفون القتال فانتصرتم عليهم ، أما لو التقيتم بنا لعلمتم أنا نحن الناس !!! .

لكن هذا الاستفرار لم يؤثر في النبي عَلَيْتُهُ أَو المستمين ، وسلك اليهود مسلكً آخر ، أحد شعراؤهم يرسلون القصائد رثاء في قتلي قريش وتأبيناً لصرعي الشرك والوثية !! انصم انيهود إلى عبادة الأصنام في صراعهم مع عبادة الله الواحد! لم هذا ؟ هذه طبيعتهم .

إنسى أريد من هدا السياق شبئاً ، أريد أن نعم حقيقة لا ريب فيها : يستحيل أن يوفى اليهود بعهد!! يستحيل أن يحترموا كلمة !! .

ل ينتهى القتال معهم فى شهور أو فى سين قلائل ، إن الحرب حرب طويلة المدى ، وهى تحتاج إلى ما لابد من شرحه ؛ قلما وما رلما بقول . إن اليهود جاءوا فسطين وهم يرون أفسهم أولاد الأبياء !! بوع من الحنون الذيبي أو الدروشة الديبية ، بوع من التعصب للدين بدأ بكاء عند جدار «المبكى » والبكاء هما شيء حطير ، يقول علماء التاريخ : إن الأمم لا تثور الما علمت إنما نثور الأمم إدا شعرت بالطعم !! أما إدا مات شعورها فلا قيمة في ، وكا يقول المتبيى :

(۲) دیرانه ، ۲/۲۲۳

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيه . ٤٠ .

إنما يتحرك من يشعر بالطدم ، نحن فقدنا « الأندلس » هل شعرنا بفقد الأندلس ؟ لا ، أما هؤلاء فقد أشعروا أنفسهم أن هنا أرضاً فقدوها وأحدوا يبكون عليها !! البكاء بالدموع تحول إلى قطرات دم، تحول إلى احتلال للأرض .

هذا ما تصلعه الأمم ، هؤلاء جاءوا بعقيدة دينية ولذلك يستحيل أل يقضى عليهم وأن تجتث جدورهم ، إلا بالعقيدة الدينية التي يريدون محوها ، وأنا أعتبر حائناً ساقطاً من عين الله كل إنسان ملك سلطة أو ملك قلماً وجعل العقيدة الدينية دات مكانه ثانويه في التوجيه الأدبي أو المادي !! .

وكأن الله جل شأمه أراد أن يقول لما : سمعتم لكذبة الذين قالوا لكم : إن الهريمة السابقة كانت للتأخر في التكنولوجيا ، لا كان معنا أسلحة أكثر مما معما الآن ، إنما انتصرا لأن « الله أكبر » كانت في المعركة الأولى حريمة !! أما الآن فإن الأباء عندما كانت تجيء - وأنا كنت في المغرب - كان التكبير يعطى على هدير المدافع !! كانت كلمة « الله أكبر » تأخد مداها في المفوس وفي الصموف !! استدار المفتاح الديني في القلب العربي فانفتح !! .

«أبو عقيل الأنيمي » والد لجبود مجهولين ، لرجال نربوا في المساحد ، بضباط وقواد بيست لهم أسماء لاممة ، ولكهم وصلوا قلوبهم بكلمة الله ، وبسنة رسول الله على الله على الأمة – برغم الكتابات التي ملاً طيها الآدان وهي متحدة – كانت سليمة الجوهر ، الطبيعة المؤمنة رفضت كل مراودات الإلحاد ، كل إغراءات الشرك ، كل أكاذيب الإباحية والفجور ، كل محاولات لصرف عن عقائد الإسلام وشرائعه وشعائره ، مكان الشعار الديني هو الذي قاد النصر ، وكأن الله الذي يُصحك ويكي ، وهو الذي يقول عن نفسه : ﴿ وَإِنه هُو أَصَحَكُ وَأَبِكِي بُولِهُ هُو أَمَاكُ وَأَبِكِي بُولِهُ أَنَا أَصَحَكُ وأَبِكِي بُولِهُ أَنَا أَصَحَكُ وأُسُوق النصر إذا أردت ، وأنا المسلمين : أنا استطبع أن أنصر كم ، وأن تدمّر كل عدد الضلال لتي تأنق في إعداده وتأنى في تجهيزها ، أنا أصحك وأسوق النصر إذا أردت ، وأنا أبكي وأسوق النصر إذا أردت ، وأنا

<sup>(</sup>١) سورة النجم الأيتان : ٤٤،٤٣ .

أريد أن يعلم الناس أن اليهود يستحيل ما بقوا في هده الأرض أن تكون لهم كلمة مأمونة أو عهد محترم أو دمة مرعية !! هؤلاء يستحيل ما بقوا أحياء أن يتركوا فلسطين !! .

لابد من سحق هده العصابة المعتمدة على ديبها بأجيال تربي. يغديها الفرآن الكريم ، يغذيها مربى الأبطال محمد بن عبد الله عيل صابع الرجال ، يغذيها بسنته .

لابد من عقيدة ديبية تعدى هذا القتال ، وبعرف أنه ليس قتال أيام قلائل ، لا ، ما فسد في خمسين سنة أو أقل أو أكثر لا يصلح في خمسين ساعة أو في خمسين يوماً أو في خمسين شهراً ، لا ، الرمن جزء من العلاج ، وأمتنا محتاجة إلى علاج صويل ، لكن الذي أطلبه الآن هو : أعداء الإسلام مكرة مهرة وقد كسب المتدينون المرحلة الأولى ، لكني أخشى عيهم أن تسرق مهم هذه أمرحلة ، أخشى عليهم كتاباً مردوا على الصلال والمحون ، أحشى عليهم حكاماً عاشوا بعيدين عن الله وعن الصلاة ، من باب الاعتراف بالواقع وأنا كنت في المغرب – سرني أن يكون رئيس الدونة هما مجمعاً لا مفرقاً ، اجتمع العرب لأنهم شعروا بأن مصر تقاتل حقاً وأن أهمها مؤمون حقاً ، وأن الوقوف إلى جوارهم دين ، وأن العد عهم خيانة ، أما قبل ذلك فقد تركونا لأمهم لم يجدونا أهلا لأن يساعدونا ، كان خيانة ، أما قبل ذلك فقد تركونا لأمهم لم يجدونا أهلا لأن يساعدونا ، كان خيانة ، أما قبل ذلك فقد تركونا لأمهم لم يجدونا أهلا لأن يساعدونا ، كان حكاما فجرة كدبة .

إننا لا نريد أن يستولى الضلال على حصيلة ما صمه الحق في هذه المعركة ، بيما بقاعدة الإيمال ، « الله أكبر » ليست صبحة تقال وينتهى الأمر ، « الله أكبر » صبحة تفتح مها الصلاة فمن لم يصل فإن صبحاته في الطريق لا تصلح ، ينبعى أن يتعدم قول هذه الكدمة في صلاة تبدأ من مفتتح اليوم ، يصلى الفجر والظهر والعصر والمعرب والعشاء : ﴿ إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾(١) .

الرجل الذي يجس في ديوانه أو على مكتبه ويشعر بأن الباس عبيد نه أو لأبيه هذا لص !! ومرتبه الذي يأخذه سحت !!

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ١٠٣ .

الرجل الذي يحسس في ديوان أو مكتب بجب أن يعلم أنه حادم للأمة وأن سيده و سيد أبيه من قبله أبو بكر رضى الله عنه يقون للناس : « إلى وليت عليكم ونست بخيركم إن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني » ا!

«الله أكبر » كدمة تفتح مها المدرسة لتكون التربية ديبة ، لن تسمح المحافظة المدارسة لتكون في الله ، أو في عصمة محمد عليه الصلاة والسلام «الله أكبر » كدمة تستقر في الحاكم لتكون أداماً بأن شريعة الله عنوان العدل والفضل: ﴿ أفعير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ، وتحت كلمة ربك صدقاً وعدااً وعدالاً مبدل لكلماته وهو السميع العلم ﴾(١) .

إننا بريد أن يعلم الناس أن اليهود لا عهد هم ، إنهم شوا حرباً ديبية هدفها سحق رسالة محمد عليه الصلاة وانسلام على أساس أن إسرائيل الكبرى سوف تكون قضاء على قلب الإسلام ، وقلب الإسلام في مصر !! وفلسطين ما هي إلا جناح من مصر صغير ، كانت مكملة له عبر الناريخ كله !! .

الآن يجيء رجل أمريكي ليقول : متي كانت سيناء مصرية ؟؟
إن هؤلاء الأمريكيير لديهم عقدة ، هم لا يعرفون كدمة « وطل »
بمعاهه الحقيقي لأبهم جميعاً طرأوا عبى أرص لم تكل لهم ، هذا ألماني ، هذا
إنكليزي ، هذا فرنساوي ، هذا استرالي ، هذا عربي ، تركو بلادهم
وذهبوا إلى أرص لا تاريخ لهم فيها يأكلون فيها ويرتزقون !!.

فكلمة « الوطن » عدهم كلمة مهمة لأن إحساسهم به صعيف . هم قوم ليس لهم وطن .

وأريد أن تعلم قصة الحقد الديسي ، إن « وايرمان » اليهودي يقول : إن « لويد جورج ، ولورد بلفور » عندما ساعدون لم يكونوا يساعدون عن رشوة يقدمونها أو عمل يفعلونه نعيداً عن صمائرهم ، لا ، إنهم كانوا

<sup>(</sup>١) صورة الأنعام الآيتان : ١١٥،١١٤

يتقربود مهدا العمل إلى رسم ، ويرود أن إعطاء فلسطين لنا تصديق لتعاليم العهد القديم .. التي يؤمنون بها !! .

هذا ما يقوله: « وايزمان » اليهودى ، يقوله فيعتبر علماً وتاريخاً ، ونقوله نحن فيعتبر تعصباً 11 .

يجب أن تعلم ما هنالك .. بهده الجملة من الحقائق يمكنما أن نواجه معركتنا القادمة .

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .

\* \* \*

# الخطبذالت انيذ

الحمد الله ﴿ الله عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الدين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١).

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبير ، وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعـــد:

أيها الإحوة محركا قلت لكم لا نريد أن محون دينا ولا كتاب ربا ولا سنة نبيا عُلِيَّةً ، وسيقول بعض الناس إذ دولة كذا ساعدتنا ودولة كدا أبدتنا ، ودولة كدا وقفت إلى صفنا ، ليكن ، لكن ما علاقة هذا بأن مترك دينا ونكفر بربنا ونرتد عن إسلامنا ؟ .

إن ما بين الروس والأمريكيين من حلاف اجتماعي وسياسي لا شك فيه ، وكلاهما يحيا على نمط اجتماعي لا صلة له بتاناً بالنمط الآخر ، كلاهما له فلسفته العقائدية والأخلاقية لا صلة لها بالآخر ، ومع دلك فإن الروس ما وحدوا حرجاً في أن يتعاونوا مع حصمهم لمصلحة ، وإذا كنا نحن مستعاون مع عيرما لمصلحة فللمصلحة فقط ، ولا نقل من أحد أن يقول لنا: اكفروا لأن من ساعدكم كافر 11 لا .

الله يعلم كيف استوردنا الأسلحة ؟ والله يعلم الكثير مما ينبغى أن يقال ، ولكن الدى يقال ويؤكد أن اعتراما بجميل من أسدى إليها الجميل ، لا يعنى أن نخون ربنا وهو ولى معمتها الأول ، وهو الدى بيض وجوهنا فى المراحل الأولى من المعركة ، وثبتُها فيما بقى من مراحل ، إن المعركة طويلة ، ولا أحب من المسلمين أن يتصوروها سريعة ، لا ، المعركة أطول

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآيتان • ٢٦،٢٥

ثما يظون، ولكنما عندما نصابر الأيام، وعندما نرجع إلى ديسا بقوة وحماسة فالمستقبل لنا بيقين.

« اللهم أصلح لنا ديسا الدى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا ، وأصلح لما آحرتنا التى إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شى ه(١) .

﴿ رَبِنَا أَعْفَرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الذِّينَ سَبِقُونَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلُ فَى قُلُونِنَا غَلاَّ لَلذِّينَ آمنوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(``).

عياد الله:

﴿ إِنَ اللهِ يَأْمَرُ بَالْعَدُلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْنَاءَ ذَى الْقَرْبِي وَيَنْهِي عَنَ الْفُحِشَاءُ وَالْمُنْكُرُ وَالْبُغِي يَعْظُكُمُ لَعْلَكُمْ تَذْكُرُونَ ﴾ (").

أقم الصللة

**두 부 부** 

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي وأحمد

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية - ١

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية : ٩٠

## الباقت ك الصّائحات خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلّا على الطالمين .

وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراح المير .

اللهم صلَّ وسدم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعيد:

فإن الباقيات الصالحات هي هذه الكنمات: سنحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر(۱) ، ومعنى أنها باقيات صالحات أنها تصمنت أوصافاً حسة لله ـ وهو أهل كل كال ـ تصمنت نعوناً حمينة لدى الحلال والإكرام ، معنى نقائها أنها حالدة لا تفنى ، أنها مستمرة لا تنلاشى ، قد تصف قصراً ، الوطن يروى ، قد تصف قصراً ، القصر يهدم ، قد تصف قصراً ، الكواكث تأفل وينهى سناها وتنطفى ، نارها ، لكن ما انصم إلى الله ، ما أصيف إلى ذاته العليا ، ما انصف به رب العالمين يبقى ولا ينهى ، ولذلك شميت هذه الكلمات : الناقيات الصالحات ! ا

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة صني الله عنه قال قال رسول الله على الله على الله والمنطقة المسلمان الله والمنطقة والمنطقة والله والله من عمو قد حصر ؟ قال . لا . جُمتكم من المار قولوا سبحال الله والحمد لله ولا إنه إلا الله والله أكبر فإنها بأس يوم القيامة مُنجيات ومُقدِّمات وهي الناقيات الصالحات ؛ رواه الحاكم في الدعاء وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ١ / ١٤٥ واللسائي في و عمل البوم والليلة ، حديث رقم ٨٤٨ في ثواني من سبح الله و دكره ، الألباني في صحيح الحامع الصعير وريادته وقال عصحيح المراكم المراكم الله و ١ / ١٢٠

وقد وردت كلمة: الماقات الصالحات في موضعين من القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ المال والبول زيبة الحياة الله فيا ﴾(١)الماس تسعى إلى هدا ، ولا عيب في أن يسعى الإنسان لأن يكون له مال ، وأن يكون له بنون ، وأن تكون له دنيا ، لكن العيب أن يعبد الإنسان ذلك كله من درن الله ، أو أن يصده شيء من دلك عن ذكر الله ، أو أن يفهم أن الكفة الرحجة للإنسان هي ما امتلأ سمال والحاه ، فإن لكفة الراحجة كا أنمت الآية المعنى : ﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملًا ﴾(١) .

ووردت في سورة مريم نفس الكنمة ﴿ قل من كان في الصلالة فليمدد له الوحمن مدا حتى إدا رأواما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأصعف حنداً ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وحير مرداً ﴿(٦) أَى حير مرحعاً وعقى ، وقد تكون كلمة : الباقيات الصالحات إلى جانب ما دكرنا من شروح السنة ها قد تكون متصمة معني أكبر ، أو معنى مُساوقاً في مندئه ومنهاه للكنمات الأربع التي دكرناها كقوله تعالى ﴿ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ﴿(٤) على ولا يعروه روال .

حب أن نتوقف قليلًا عبد هذه الكلمات : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر .

الكلمة الأوى : سحال الله .. أى تبريهاً لله م كل مالا يليق بقلره ، إبعاداً لكل مُستقبح أو مستنكر عن أن يتسرب إلى صفاته أو إلى دامه ، لتسبيح سربه ، والله حل شأمه أهل كل كال ، وقد وردت الكلمة في الكناب العرير بنصاريفها كلها ، حاءت فعلا

<sup>(</sup>١،١) الكهب ٢٤

<sup>(</sup>۳) مریج ۷۰ و ۲۱

<sup>(</sup>٤) البحل (٤)

ماصياً ﴿ سَبُّحَ لِلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ ﴾(١)و حاءت معالا مصارعاً: ﴿ يسبح الله ما في السماوات يوما في الأرص ﴿ ٢)و جاءت فعل أمر : ﴿ مبح اسم ربك الأعلى ﴾(٣)وحاءت مصدراً: ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴿ الله عاءت الكلمه بتصاريهها كلها ، لمادا ؟ لأن الخطأ النشر بين الناس في تصور الألوهية وإدراك حقيقتها من باحية الكمال والسمو والمحد والعطمة ، فهماك من أحطأ حطأ فادحاً فرعم أن لله بناً ، والله منزه عن هـ، ما يليق به دلك : ﴿ مَا أَتَحَذُ اللهُ مَنْ وَلَدُ وَمَا كَانَ مَعُهُ مَنَ إِلَّهُ إذاً لذهب كل إله بما حلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ﴾(°)هماك من رعم أن الله حسد \_ تحسد \_ وهدا كدب على الله ، فإن حانق الأكوال ، حانق السموات التي يتيه العقل عندما يتصور الأرقام الطلكية التي تُحسِب عروب وشروق الكواكب في مداراتها الرحبة التي يستحيل أن بدرك شيئاً من مداها ، حالق هذا كله كبف يُتصور أنه حسد أو جاء في جسد ، والعريب أن هذا الكلام الذي أقوله موجود في كتب لها قدامة \_ عمد أصحامها \_ كمت أسأل مفسى كتيراً لماذا تحدث القرآن عن صيف إبراهيم المكرمين في أكثر من موضوع ؟ ثم عرفت بعد دلك السب لأني وجدت في « العهد القديم » أن إبراهيم كان جالساً عند بالوطات مُمْرًا \_ مكان في فلسطين \_ فلمح أشحاصاً قادمين من بعيد وحج الله بينهم ، فأسرع إلى مقابلته ، وسجد بين يديه ، وقال له : إن كان لعدك بعمة في عيبك تُتَغَدّى عبدالاً) ما هذا الكلام ؟ الله يتعدى ؟!! هدا كلام عريب ، وكما ذكر العهد القديم هذا ذكر أيضاً ﴿ أَنَّ اللَّهُ كَانَ يَتَّمَشَّى في الجمة فسمع خشخشة في الشجر فقال : من هماك ؟ قال : ادم ،

<sup>(</sup>١) اخشر : ١ والصف ١

<sup>(</sup>٢) اجمعة ١٠ والتعابي ١٠

<sup>(</sup>٣) الأعبى : ١

<sup>(</sup>٤) الروم : ١٧ .

<sup>(</sup>٥) المؤسود : ٩١ .

<sup>(</sup>٦) انظر سعر التكويل الإصحاح الثامل عشر

فقال: لماذا أنت محتىء ؟ قان: أنا عربان ، فقال: هل أكلت من الشحرة التى سببتك عنها ؟ قال: المرأة التى خلقتها لى هى التى أعرتنى(١) 11 والله لا يدرى شيئاً عن هذا كله ، ثم بعد صفحات يقول: وبدم لرب عن حنق الإنسان!! لأنه ما كان يدرى أنه شرير على النحو(١)!! وبدلك كثر في القرآن لكريم الحديث عن تسبيح الله .. تربهه بناء العقدة على أن الله في ليس كمثله شيء وهو السميع تربهه بناء العقدة على أن الله في ليس كمثله شيء وهو السميع المحل شيء عليم السماوات والأرض يبسط الرق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الناب في انقرات الحمس كتاب فرق رب العريز ، ليس في الدنيا كتاب عير القرآن الكريم تحدث عن الله بكل ما العريز ، ليس في الدنيا كتاب عير القرآن الكريم تحدث عن الله بكل ما يبغى له من إعزار و توقير و تكريم وإعظام!! .

همك تسبيح بجى، بمعنى يسعى أن يُعرف لأنه قد يتصل بحياتنا العادية وملوكا الدى نماشره ، يسعى أن تُحسن الطن بالله ، قد تقول : ومن الدى لا محسن الطن بالله ؟ أقول لك إن الذى يبحل لأنه بخشى الهقر يسىء الطن بالله ، و بدلت قال سيدن رسول الله عَيْنَا له للله للل رصى الله عه . « أنفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا »(٤) .

الص بأن الله لا يُحمف على من أهق طن سيء ، يسعى أن يُسبح الله عه ، وقد ذكرت في القرآن الكريم قصة تشير إلى هذا المعنى وهي قصة أصحاب الحدة \_ الحديقة \_ الدين رأوا أن يجوا ثمرها بعيداً عن أنظار الهقراء حتى لا يأحدوا منها شيئاً ، محلوا بحق الله في الثمرات التي صعها الله ما صعها أحد معه \_ عدوا بحق الله على المحتاجين من عدد و فتنادوا مصبحين ، أن الحدوا على حرثكم إن كنم صارمين . فانطلقوا وهم يتخافتون . أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.

<sup>(</sup>١) انظر سعر التكوين الإصحاح التالث

<sup>(</sup>٢) انظر سفر التكوين الإصحاح السادس

<sup>(</sup>۲) الشوري ۱۱ ، ۱۲

 <sup>(</sup>٤) رواه البرار عن بلال وعن أبي هريرة والطبرائي عن ابن مسعود وإمساده صحيح : الظر
 صحيح الحامع الصعير وزيادته ٢١٦/١

وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون . مل نحن محرومون . قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون . قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين (١) التسبيح ها هو توحيد بيقين ، لكن إن جانبه : هَلَا عرفتم أن الله الدى حلق النمر يحتبر صاحب لثمر في إحراح جرء مه ، وطهر الإخراج أنه نقص ولكن النتيجة الأحيرة نماء وريادة ومصاعفة ولذلك يقون الرسول عَلِيَّة : « ما نقص مال عبد من صدقة » (١)

هاك تسبيح من نوع آحر . الحق قد يكون صعيماً في عصور كثيرة ، و يختبر الله أصحاب الحق بأن يقفوا إلى حالبه وهم صعاف ، يختبرهم : ﴿ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ﴾(٢)هدا احتبار ، يوم ما كان اليهود قد أذَّلُوا بثرواتهم وشمحو بأموالهم وملأو الأرص فساداً، عمدما طعوا واعترفوا بقواهم وطنوا أنهم في حصوبهم التي شيدوه يملأون الأرض فساداً ولن يعاقبهم أحد ، وأن الدي يمهل سيهمل ، نيل لهم ' كدبتم ، الدي يمهل لا يهمل ، بئس الظر أن تظر أن الله يهمل ، وبدلك جاءت سورة الحشر بمطلع التسبيح حتى تعيد التوحيد وحس الظى بالله لنفوس الناس: ﴿ سَبُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزِ الْحُكِيمِ . هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾(٤) أنا أنبه دائماً إلى أن العبرة لا يستطيعها كل أحد، إبما يستطيعها أولوا الأمصار ، وندلك قنت وما رلت أكرر القول. بأن الإسلام ما ينتفع من الشعوب الغبية التي لا بصر لها ، إنما ينتمع الاسلِلام من شعوب ها ثقافة وها إدراك ، وهو عندما ينزل في شعوب

۲۹ ـ ۲۱ ـ ۲۹ ـ ۲۹

<sup>(</sup>٣) القرنان : ۲۰ .

<sup>(</sup>٤) الحشر : ١ ، ٢

متبلدة يبدأ فيرقع مستواها ويجعل بصرها حاداً حتى ترى ، وهو ما صع القرآن الكريم عند من استمعوا إليه فنم يُجِرُّوا عند قراءته صماً وعُمْيَاناً .

الكلمة الثانية: الحمد لله .. كلمة الحمد لها شعبتان في المعانى .شعبة تتصل بتمجيد الله وكشف البقاب الدي تسحه الجهل على يصائرنا فلم تعرف ما يسعى لله من محد وعظمة .. الحمد هنا مدّح ، لِما في الذات العليه مما يحب أن يُمدح ، هذا شِق من معاني المدح ، ولذلك فإن الحمد هما يدكر في السراء وانصراء ، يدكر في كل حير على أنه بيال لما يجب لله س إحلال ، ولذلك بعد أن ينتهي الحساب ويستقر كل فريق حيث انتهي به عمده أو التهي به قصل الله تأتى هذه العبارة : ﴿ وَتَرَى الْمُلائِكَةُ حَافِينَ من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقصى بينهم باحق وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾(١) ، ﴿ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ﴾(١٠)الحمد هما شعور بما لله من عظمة وحلال ومجد ، وهو انحيد ، جل جلاله ، أما الشبق الثابي أو المعنى الثابي من معاني الحمد فهو : شعوربالشكر بإزاء اللعم التي تهمر صباحاً ومساء على العباد ، وفي الناس حجود فهم يمرجون في فضل الله ، ما يُطعم أحد إلا م حيره ، مايشر بأحد إلا من سحاب هو الذي أثاره و كوُّنه و هو الدي أبرله ليروَى به الطامئون ، ومع دلك فإن الباس تمرح في نعمة الله وقلَّما تشكر ربها على ما أنعم ، ولدلث كانت السنة الشريفة مُنبهة إلى هذه النعماء المسية أو هذا الفصل امححود ، فكال رسول الله عُلِيسَة يقول « هن قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ، فقد أدى شكر ذلك اليوم »(٣)شكر الله على أنعمه ، وفي الحديث القدسي : « يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلكم جائع إلا

<sup>(</sup>١) لرمر : ٢٥

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ٢هـ

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في لأدب باب ما يقول إد أصبح وراد ﴿ وَمَ قَالَ مثل دَلَثَ حَيْنَ يُمْنَى وَاللَّهِ وَمَ قَالَ مثل دَلَثَ حَيْنَ يُمْنَى مَدَدُ أَدَى شَكْرَ لِيلَّة حَدِيثَ رَهُم ٧ ص ١٣٧ مَنْ دَلِكَ حَلَيْثُ وَمُم ٧ ص ١٣٧ و مِنْ حَبْلُ حَسْنَ .

من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم »(١) .

فهل یکتسی أحدنا ثم یذکر أن الذی واری سوأته وأبرر وجاهته وأتم علیه زینته واستحق الشکر بهده البنن هو رب العالمین ۱۱۹ .

كان البي عليه الصلاة والسلام إذا لبس ثوبً قال : « الحمد الله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة »(٢) هذا بالنسبة إلى لنعم الكثيرة التي تُحِشَّن انتشارها بيننا واسمارها ليلًا وساراً .

هماك عم ينساها أصحابها أو يسبوها إلى غير صاحبها ولو عقلوا لنسبوها إلى أصحابها ، افرص ألك ذكى ، وألك بدكائك كللت مشكلة عويصة ، أو التهيت إلى رأى ناجح ، من الذي وهب لك الدكاء ؟ من الذي جعل تلافيف المخ كثيرة بحيث تستوعب وتحيط وتحسن الاستنتاح هب أن صوتك حُلو ، من الذي صنع الحبال الصوتية ووصع فيها العُلوبة والرقة ؟ من ؟ أنت ؟ أبوك ؟ أمك ؟ من الذي صعع هذا ؟ هبك قوى البدن مُكتنز الجسد بالعافية متين الأعصاب ، تعمل أربعاً وعشرين ساعة دون إعياء ، من الذي منحك هذا كله ؟ ولذلك يقول ابن عطاء الله في حكمه الجميلة : « من أكرمك إنما أكرم فيك جميل ستره ، فالحمد لمن سترك ، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك » !!

هدا كلام جميل .. القصل لمن منحث لا لمن مدحك .. هذا كلام رقيق .. وابن عطاء الله من جيرة الدين تكلموا في هذه الموضوعات .. الفضل لمن منحك لا لمن مدحك .. ولو شاء لعرّاك فما تساوى شيئاً .. هذا ما ينبغي أن يعرف .. وما ينبغي أن ندركه في أحواننا وحياتنا .

الكلمة الثالثة : لا إله إلا الله ، في الحقيقة لا ترتيب بين الكدمات لكن هكذا رُويت ومع الرواية التي جاءت بها فإن لنبي عليجية قال : « لا يضرك بأيهن بسدأت »(٣)لا يضر . التسبيح والتحميد .. يجتمعان ،

 <sup>(</sup>۱) جزء من حدیث طویل رواه مسلم عی آنی در فی کتاب البر . باب تحریم انظلم
 ۱۱/۸ . ۱۷ .

 <sup>(</sup>۲) قال النووى في الأذكار : رويناه في كتاب ابن السبى عن معاد بن أنس رضى الله عنه

 <sup>(</sup>٣) في الحديث « أحب الكلام إلى الله تعالى أربع سبحان الله والحمد الله ، ولا إنه إلا الله =

وهما مع التوحيد حقيقة متكاملة ، ولذلك تجد الآية · فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون (أوقت الطهيرة ووقت العشي وهو وقت الأصيل من المساء بعد غروب الشمس ، أما العشي فهو وقت الأصيل ، والغداة وقت الصباح : ﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ﴾ (٢) آصال : جمع أصيل ، والغدو هو الصباح ، وصلاة العداة ما تجيء في بعص السنن من صلاة الصبح .

كلمة لا إله إلا الله .. هي عنوان الإسلام ومدخله ، وإيها ضميمة أحرى تدكر بها غالبا وهي : محمد رسول الله، فالاعتراف برسالة محمد صَالِتُهُ حقيقة لا يكمل دين إلا بها ، ولا يتم إيمان إلا بمحقيقها ووجودها ، ولكن هي إلى جانب دلك علامة على صدق التوحيد، بمعني أن أدعياء التوحيد كثيرون، فالذين يشركون يقولون: الله واحد!! والدين يثلثون يقولون " الله واحد !! والذين يجسدون يقولون: الله واحد !! مزاعم ، أما التوحيد ـــ بتعبير عصرنا:الماركة النقية ، العلامة المميزة التي تدل على أن التوحيد نقى ـــ فهو ما جاء عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام ، لأنه توحيد فعلا ، فقد كشف أن مادون الله عبد لله ، فليس هناك من تسرى إليه صفات الألوهية بَتَّة ، لا مَلَتُ ولا بشر ، البشر من نبي فنازلا عبيد ، والملك من جبريل ـــ روح القدس ـــ فنارلا عبيد : ﴿ إِنْ كُلُّ مِنْ فِي السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ﴿ ٣٣ ولا يجرؤ واحد من الملائكة أو من البشر أن يرعم لنفسه بعض شارات الألوهية : ﴿مَا كَانَ لَبَشَّرِ أَنَّ يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾(٤)

<sup>-</sup> والله أكبر ، لا يصرك بالمن بدأت » رواه مستم عن ستُمرّه بن جُلفِ في كتاب لأداب باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع وعوه ١٧٢/٦

<sup>(</sup>١) الروم: ١٨ : ١٧) الأعراف: ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) برم : ٩٣ (\$) آل عمران ، ٧٩ ، ٨٠

فلا الملائكة ولا الناس فيهم أحد يوصف بحرة من صفات الألوهية ، هيهات .. الله واحد أحد ود صمد : ﴿ قل هو الله أحد . الله الصملا لم يلد ولم يكن له كفوا أحد ﴿ الله وقد تميزت القمة الأولى ق البشرية وهي محمد عليه نصلاة و لسلام بأنها أوصحت هذا بجلاء وبيست أن النشر حميعا \_ وأولهم محمد عليه الصلاة واسلام ، لأنه و ترتيب العبودية العبد الأول لأبه كان في العبودية العبد الأول لأبه كان في يقظته ومنامه . في صحته ومرضه .. في حربه وسلمه .. في انتصاره والهرامه كان وثيق الصلة بهذا الإله الواحد ، لا يعرف عيره ، لما الهزم في أحد سد وكانت الهريمة مرة ، وبعت من هزها لأعصاب المسلمين ما بعت ، لكنه بعد السعين بطلا الدين قُتلوا \_ قال : استووا حتى أثني بلعت ، لكنه بعد السعين بطلا الدين قُتلوا \_ قال : استووا حتى أثني بلعت ، لكنه بعد السعين بطلا الدين قُتلوا \_ قال : استووا حتى أثني ببعد ورعه يَشُون على الله سبحانه وتعالى !! فهو ليس عبدا يَحْمَدُ في السراء ويرهد في الضراء أو يرغب عن الله أو يُقصِّر في الثناء ، لا ، هو عبد الله .

ولكلمة التوحيد ريادات كلها ثناء على الله . لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ومن الطرائف (٣) التي تحرى على قلوب لعارفين أن واحدا من الناس سأل سفيان ابن عبينة : ما أفصل الدعاء يوم عرفة ؟ فقال . « لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ، فقال السائل : هذا ثناء وليس بدعاء ، فقال له أما علمت قول الشاعر (٤) :

<sup>(</sup>١) الإخلاص: ١ ــ ٤

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٤٢٤/٣ والحاكم ١/ ٥٠٧ ، ٢٣/٣ ، ٢٤ وقال : صحيح على شرط الشيحين وواقعه الدهبي في موضع وقال في موضع دحر والحديث مع نطاقة إسناده سكر ١١ وقال الشيح الألباني . والحديث صحيح فعط فإن فيه عبيد بي رفاعة م يخرج له الشيحان عصر فقه آسيره للشيخ العرالي بتحقيق الألباني : ٣٨٣

<sup>(</sup>٣) انظر تجريد الأعلى ١/ ٩٥٥ ونهاية الأرب ٣/ ٢١٤

<sup>(\$)</sup> هو أمية بن أبن الصنت حين أتى عبد الله بن جدعان يطلب بائله ، انظر أمية بن أبي الصنت \* حياته وشعره \* ١٥٢

أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياءُ إدا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرصه الثناء ثم قال المحيب الملهم لسائل : هدا محلوق يكتفى بالثناء عليه دول مسألة فكيف بالحالق ؟!!

الكلمة الرابعة : الله أكبر .. عندما دهب الأتراك بحيش لهم في كوريا الحنوبية يقاتلون عن العالم الحر \_ كما قيل \_ يقاتلون الشيوعيين هناك ، قالواً : كان هُناف الجيش التركي وهو يهجمُ : الله أكبر .. هذا هُناف تقليدي للأتراك .. وهذا الهتاف هو الدي دُكُّ أسوار القسطنطينية يوم كانت عاصمة للصليبية العالمية ، وهو الذي قاد الفيالق المنتصرة عندما كانت تجوب هما وهماك تُقلُّم أظافر الضالين المضلين ، الهتاف التقليدي بقي مع الحمهور ، مع العوام ، مع الفلاحين والعمال الذين جُدوا فلميدركهم فساد المهسد الكبير: مصطفى كال أتاتورك، لم يدركهم ضلال المصلل الكبير مصطفى كال أتاتورك، فعلى سجيتهم قاتلوا وهو يقولون: الله أكبر، أتدرون أيها المسلمون أن هذه الكلمة جعلب الناس في كوريا يستغربون، لأن الحماس الذي كان يصحبها، والحرأة التي كانت تنطلق معها، والإيماد العميق الذي كان يبدو من نبراتها لفت أبظار الكوريين فجاءوا يسألون عنها وعن الإسلام ، وبدأ دحول الإسلام كوريا ، ويوجد الآن خمسون ألف مسلم في كوريا ، بدأ وجودهم مع الفرقة التي جُمدت هماك ، ومن عام واحد أرسل إليها واعط مصرى يعرف الإنكليرية ، على عقة دولة قطر ، يقول لي هذا الواعظ ـــ بعد مجيئه ـــ لو أن لما حشداً من الدعاة لحولنا كوريا كلها إلى مسلمين !!

هده كلمة : الله أكبر ، ررقبا الله العمل بالباقيات الصالحات ، وألهمنا ترديد هذه الكلمات ، والله ولى التوفيق .

# المخطبذ الست انيذ

الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله مُوفق العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

عدد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل واعدموا أيها المسلمود . أن هذه الدنيا مُمَرُّ وليست مستقرا ، وكما حاء في صحيح البحارى : « ارتحلت الدنيا ممرزة ، وارتحنت الآحرة مقبلة ، ولكل واحدة مهما بود ، فكونوا من أبناء الآحرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل » (١) .

الإسلام يحتاج إلى عاملين لا إلى عاطلين ، يحتاح إلى من يعتقول فكرته ، ويحدمون وسائته ، ويستعلون للتصحية من أجله ، ويؤدون حق الله عليهم بأمانة وصدق . إن المسلمين في بداية القرن الخامس عشر للاسف \_ و وضع لا يشرف الإسلام ، قبومهم امتلأت بالشهوات ومرقتها الأهواء ، وأرى الدنيا كله تنظر إلى العرب المتنافرين المتشاكسين الذين اشتد بأسهم بينهم وأحسنوا تمزيق بعضهم بعصا ، ينظرون إلى هده الأمة باستهراء واردراء ، ما أحوج أمتنا إلى أن تنظف نفسها من دنس الشهوات ، وأن تعلم أن الدنيا التي تسعى وراءها ستتيهها في كل درب وسطلق في هده المروب الطلاق الوحوش في البرية ولى بعود بشيء ، ولكن إذا اصطلحنا مع الله ، وأحلصنا قلوبنا له ، وتعرفنا الطربق لدينه ، ودرسنا كتابه وسنة نبيه عرفية ، وأدينا ما علينا لله ولرسوله فإن الله يكفل لنا ودرسنا كتابه وسنة نبيه عرفية ، وأدينا ما علينا لله ولرسوله فإن الله يكفل لنا الدنيا ﴿ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ﴾(٢) .

أيها الإحوة : في ظنى أن هذا المسجد«٣» من المساجد التي أسست على نقوى من الله ورضوان ، وفي ظنى .. بل ما أحسسته أن حماية الله هي

 <sup>(</sup>٩) هو من كلام على بن أبي طالب رضى الله عنه أخرجه البخاري في الرقائق .. باب في
 الأمل وطوله ٨/ ١١٠

ر∀)التحل: ۳۰

 <sup>(</sup>٣) مسجد النور بالعباسية عديمة القاهرة

التي حفظت لا حماس الضعاف أمثالها ، فإن حماية القوى أهم من حماس لصعاف ، حماس الضعاف لا يصبع شيئا ، ولكن حماية القوى تصنع كل شيء ، والحقيقة أنما اتجهما إلى الله ، وسألماه المنجلة لبيته ، وكان حل شأمه في علمه السابق ، وفي قدره الماضي في كان قد تأدّن بيقاء المسجد ، وليس لبشر منا فضل .

لا 'حد هنا يزعم أنه صنع للمسجد هنا شيئاً ، حاشي الدين بدأوا وصع الأسس ورفّع الدعائم والشُرفات فيهم عند الله مثوبتهم ، ولله المية في أعياقهم أنْ سحرهم لرفع حصن للتوحيد في هذا المكان، المسجد دافع عنه الله، يس لبشر فضل هما ــــ لا متكمم ولا مستمع ــــ إنما اختبر الله ناسا هنا لكي يبدو هل هم محلصوں للہ أم لا ؟ ونجح كثيروں في هذا الاختبار ، على كل حال بحن كما تصديمًا للذين توقعًا مهم الصد عن سبيل الله ، ولم نر حرجا أن يكشفهم ، نحن الآن نقول بكثير من الإنصاف : إنا لما التقينا بالمسئولين الكبار وجديا غيرة ، ووحدنا ترحيبا ، ووحديا معاملة حسنة ، ونحن لشكر للذين تحمسوا للمسجد وأنقوه على وضعه ، وأقروا ما اتفقت عليه إداره المسجد مع محافظة القاهرة عليه ، أقروا هذا ، نحل بشكرهم وبدعو الله أن يزيدهم قدرة على إبرار المسجد وخدمته وجعله حصا للحق والتوحيد ما بقيت المساجد في القارات الحمس تصاهر مها الصيحات التي تزد للعالم عقله الضائع وضميره النائم، إن هناك عشرات المؤسسات في الدبيا تتنافس على تخريب العقل الإنساني والضمير الإنساني ، وتريد إشاعة أن الله عدد ـــ قل أو كتر ــــ وأنه جسد ـــ قوى أو صعف وما بقى إلا هذه البيوت يصدر منها كل يوم خمس مرات : الله أكبر . الله أكبر .. إلى لا إله إلا الله ... إنا محتاجون إلى أن تبقى هذه المساجد تؤدى رسالتها .

المهم أصلح لنا ديننا الدى هو عصمة أمراً ، وأصلح لنا ديانا التى فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا فى كل حير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر «١» عباد الله : ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُو بِالْعَدَلُ والإحسانُ وإيتاء ذَى القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) مسلم والنسائي وأحمد (٢) النجل : ٩٠

### تأملات في سوبرة النورُ

## خطبة الجمعة بالجمعية الشرعية ( مسجد الفتح بالمعادى ) ١٩٧٤/١٠/٢٥

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوال إلا على الظالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراح المبير .

النهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمابعين .

#### أما بعسد

فمن سورالقرآن الكريم سورة النور .. وهي سورة تميزت بالحفاط الشديد على كرامة لأسرة ، وقيمة العرض ، ودَعَمَت جاب الشرف ، وفصّت ما يبعى أن يلزمه المحتمع كي يحافظ على حرمات الله وحقوق الناس ، ورسمت للتقاليد الحسبة والاجتماعية صوراً دقيقة ألزمت المؤمنين به ووقفتهم عبد حدود الله فيها .. ومع أن سور القرآن كلها مبرئة من عبد الله أن هذه السورة وحدها دون سور القرآن كلها

غيزت بهدا الدء : ﴿ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ﴾ (١)والسبب في دلك : أن السورة تدور حول مشكلات العريزة الجسية وهي من أعتى العرائز وأقواها ولما كان ضبط هذه العريرة في مسارها وانطلاقها لابد منه لضمان نفس شريعة ، وتحلق مستقيم ، وعفة شاملة مستوعة ، ومجتمع نقى ظهور فإن السورة بدأت هكذا .. ولابد أن نعلم ابتداء أن الإسلام دين القطره — أي دين الطبيعة السوية المستقيمة .. يرفض التكلف والافتعال . وما أنزل الله من تعاليم في هذا الدين القيم هو لصبط القطرة وصمان أن تسير سيراً حسناً .. لهذا كان للعريرة الحنسية تعاليم واضحة في هذا الدين . وكان لا عرافاتها عقوبات عددة في هذا الدين . وكان لا عرافاتها عقوبات عددة في هذا الدين .

وسورة النور تتحدث عن احترام العريرة وضبطها حتى لا تنحرف بمنة أو يسرة، ثم التحويف س يدع حدود الله أو يترك العقوبات التي قُررت تقريراً حاسماً في هذه السورة المباركة . القرآن الكريم لم يعتبر الغريزة الحسية رجساً من عمل الشيطان .. اعترف بها وجعل لمتنفس الوحيد لها الرواح : ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴿ الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴿ فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ (٢) واعبر الرواج عادة بل حاء في السنة أنه نصف الدين : «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتى الله في النصف الماق ﴾ (٣)إدا الرواج فريصة اجتاعية لابد أن تتواصى الأمة الإسلامية بتسيرها .. لكن دلك متروك للوعى العام والضمير المؤمن .. وقد جاءت بيات في هذه السورة تتحدث إلى أولياء الفتيات ، وجاءت أيصاً تتحدث إلى من يربد الزواج أو من يقدر عليه ويطبه .. في الآيات الأولى نقراً قوله نعاى :﴿ وأنكحوا الأيامي منكم والصاخين من عبادكم وإمائكمم إن

<sup>(</sup>۱) التور ۱۰

<sup>(</sup>٢) المؤسون : ه ـــ ٧

<sup>(</sup>۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس , وإنساده حسن كما في صبحيح اجامع للألبابي (۳) . ۱۳۷/ ، ۱۳۷/ .

يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ها الوجيه فيقول : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه ونحلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتة في الأرض وفساد عريض ها الووكل ذلك بناهة به لله تقدير ولى الفتاة وإلى تصور الأسرة للنفقة وما يتصل بها .. وانواقع أن هذا التقدير لا يمكن أن يُبتُ فيه قانون ، إنما الذي يَبتُ فيه مجتمع مؤمن ، والذي يُبتُ فيه رجال يتقون الله ويريدون أن يشيعوا العمة والقياعة في المحتمع . وإلى أن يتروح طالب الرواح ، وإلى أن يستكمل دينه مادا يصنع ؟ يقول الله : ﴿ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ﴾ (٣) فلابد أن يستعفف .. وعبارة الاستعفاف تعطى أن المرء يتكلف أو يعاني أو يتعب نفسه ، ولابد من دلك في كبح الهوى وصبط يتكلف أو يعاني أو يتعب نفسه ، ولابد من دلك في كبح الهوى وصبط الغريرة .. فإن الغريرة العاتية تحتاج إلى إرادة حديدية .. وهد نجد أن الغريرة بوادره الأولى أو المقدمات التي ألهرى به .. وكان في هذا ديناً عملياً .

ق هذه السورة نقراً قوله تعالى وهو يمنع الاعراف الجنسى: 

﴿ يَاأَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا لِاتَدْخُلُوا يَبُوتُا غَيْرِ يَبُونُكُم حَتَى تَسْتَأْنَسُوا وتبلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعنكم تذكرون (١٤٠٥) وكا قال أحد السلف: إذا سمعت الآية تقول: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِينَ آمَنُوا ﴾ وأعرها سمعك فإما خير تؤمر به أو شر تُنهى عنه .. هذا النداء يستثير الإيمان .. لماذا ؟ لأن الإيمان هو الذي يحلق الصمير اليقظان الحي الذي يجعل الإنسان إذا قرع يبتاً ولم بجد الرجل فيه يرجع من حيث جاء .. لا يجوز بَتَّةُ اقتحام بيت ليس فيسه صحب .. لا يجوز ديساً ولا مروءة واقتحام البيت وفيه المرأة وحدها فإن البيت حصنها ، وينبغي أن عنه الحصن مصونة .. والإسسلام

<sup>(</sup>١) النور : ٣٢

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي في النكاح باب ما جاء فيمن ترصون دينه فزوجوه .. وقال حسن غريب تحفة الأحودي ٢٠٥/٤ وابن ماجة ٦٣٣/١ والحاكم ١٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) النور : ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) التور : ٧٧ .

يرفص كل تقليد جمّاعي يتواضع الناس عليه لحعل الخلوة بالمرأة ممكنة . يرفض الإسلام هذا لأنه بذلك ـــ فِعلا يَسُدُّ أَبُوابِ الْعَنَة .

ثم توحيه آخر لابد سه وهو : عص البصر .. فإن الإنسان إذا أرسل عيم على الأعراض من هنا أو من هنا فإنه يفتح أبوات الشر عنى نفسه .. وقد قال شاعر قديماً :

والمرء مادام ذاعسين يقلبها والمرء مادام ذاعسين يقلبها لا مرحبا ابسرور عاد بالصرر الموقوف على الحطر الموقوف على المحسور الموقع ما ضر مهجتا يكول بالعين المحملقة والصر الطائح .. والإيمال أساس الما الما الموت كيم الموى لأنه من اللاى يعلم حائمة الأعين ؟ من اللاى يعرف كيف ترسل بصرك وما اللية الكاملة وراء هذه المطرة ؟ إلى اللاى يعرف كيف ترسل بصرك وما اللية الكاملة وراء هذه المؤمنين يغضوا الإيمال هو الأساس الذي لابد أن يُنبَّت في القلوب : ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون (١٤)

توجيه ثالث وهو مع المشرات الحسية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليصربن بخمرهن على جيوبهن ﴾(٣)ومعى هدا : أن حسد المرأة عورة يبعى أن يُوارى أو أن يُدَرى وم عدا الوجه والكهين يبعى ستره .. فلا يجور أن تلبس ملابس تصف البلد أو تَشِفَّ عن مفاتنه أو تعرى العيول الحائمة باستدامة البطر إليه فإن هد كله فتح لباب الفتنة . والإسلام عندما يأمر بالعقة وعندما يهى عن الفحش فهو يَسند الطريق ابتداء أمام المثيرات التي ينزلق بعدها القدم .. هذا كانت السورة كا قلب سورة آداب جنسية إلى جانب أنها ضمانات وحصانات للأعراض وللشرف وللقيم .. من ذلك ق أول السورة و آخرها أدب الاستئدان .. فهى أول لسورة : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يبوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها آمنوا لا تدخلوا يبوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها

<sup>(</sup>١) الغبد : التعومة ، وامرأة غيداء وغادة أي باعمة

<sup>(</sup>۲) النور ۱ ۲۰

<sup>(</sup>۳) النور ، ۳۱

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم . وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله عا تعملون عليم ﴾ (١) .

وق آحر السورة يقول: ﴿ يَا أَيّهَا الذِّينَ آمنوا لِيستفذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثبابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعصكم على بعض كذلك يين الله لكم الآيات والله عليم حكيم « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كم استأذن الذين من قبلهم كذلك يين الله لكم آياته والله عليم حكيم ﴿ (٢) إِن الأولاد قي البيت ينبغي أن يُعلموا أدب الدخول في الغرف .. هذا المعيى معيمة ألا يدخلوا إلا بعد استذان واضح .. هذا أدب إسلامي يبغي أن يعرفه المسلمون وأن يلترموه .. هذا أدب إسلامي لا يبغي أن تتحاهله يعرفه المسلمون وأن يلترموه .. هذا أدب إسلامي يبغي أن يعرفه المسلمون وأن يلترموه .. هذا أدب إسلامي لا يبغي أن تتحاهله الو نزدريه لأنه من ضوابط العرض وصيانات الشرف التي تُوني عليها الأسرة الإسلامية .

فإذا حدث بعد دلك أن انحرف أحد فإن العقوبة الإسلامية هي الجَدد . . بإجماع المسلمين يُحلد الرابي الذي لم يُحْصَن .. أي لم يتزوج .. وجمهرة المسلمين على رجم المحص .. والآية في هذا واضحة ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴿ كُنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴿ كُنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴿ الحيوان لله والحيوان . وكما أن الحيوان يُضرب بالعصاحتي يُنفذ الأمر الدي صدر إليه لأنه لا عقل له فكذلك إذا يضرب بالعصاحتي يُنفذ الأمر الدي صدر إليه لأنه لا عقل له فكذلك إذا مط إنسان عن منزلة العقل والصمير وارتكس في حمّاة الشهوة وأصبح منقاداً لغريزته الحيوانية فإنه يتعرص للعقوبة التي يتعرص لها الحيوان .. لأنه

التور ۲۷ تا ۲۸ .

النور: ۸۵ ، ۵۹ .

النور ، ۲

أصبح حيواناً إذ يسطو على عرص كال ينبعى أن يصوله .. إذ ينتهك حرمات لله كال يسعى أل يحفظها وأل يرعاها . فإذا هبط إلى مستوى الحيوال فهو مستحق لعقوبة الحيوان .. على أن الرجم الذي جاءت به السنة إنما جاء إجاء لشريعة قديمة . فالإسلام لم يبتدع عقوبة الرجم للرائي أو الرائية إذا كانا محصيل .. إنما هده الشريعة شريعة التوراة(١)و لا ترال برعم ما أصاب كتب اليهود من تحريف .. لا ترال هذه الشريعة موجودة إلى الآن تنص على رجم الرائي والرائية ماداما محصيل (١٠ويقول أحدالأدباء تعييلًا طريفاً هذه الحكم إلى من هدم بيت الروحية برداه أو من هدمت بيت الروجية برداه أو من الله حتى يتعلم الروجية برداها يسغى أن تنقم أحجار البيوت كنها من جلّده ومن بديه حتى يتعلم كيف يصول البيت !! ولذلك قال لقر آن ﴿ ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله كرا) .

وإلى حاس صيامة الأسر عن طريق منع العمل الردىء فإن الأسر يحب أن تصاد عن طريق رفض أى اتهام لا يبيق من هذا القبيل، والإسلام في هذا كان حاسماً .. فس قدف إنساناً بالربا أو قذف أصله أو قدف فرعه الدى يتصل به ويَمُتُ إيه بسبب وثيق فإنه ينبعى أن يعاقب بالحدد ثمانين حدة . ﴿ وَالدَّينَ يُرْمُونُ المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ﴾(٤)هدا

<sup>(</sup>۱) على عبد الله بي عمر رصى الله عهما أن الهود جاءوا إلى رسول الله على المراه م ؟ » رحلا مهم وامرأه ربيا فقال لهم رسول الله على « ما تحدول في لتوراة في شأل الرجم ؟ » فعالوا : معمحهم ويُجددون فقال عبد الله بي سلام كدبتم إن فيها الرحم فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم بده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال به عبد لله بل سلام الرفع بدك فرفع بده فإد فيها آية الرجم ، فقالو صدق يا محمد ال فيها آيه الرجم ، فأمر بهما رسول الله على فرجها . قال عبد الله بي أحرجه البحارى في فرجها . قال عبد الله بي عسر ، فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة » أحرجه البحارى في كتاب المناقب بياب قول الله تعالى ، فل يعرفون أبدهم في ١٢٥ ومسلم في كتاب الحدود بي بنب وحم الهود أهل للمة في الربي ١٢١٥ ، ١٢١ .

 <sup>(</sup>۲) فنى سفر التثنية \_ إصحاح ۲۲ « إذا وُجد رجل مصطحماً مع امرأةٍ روجة بعلى بقتل الاثنان »

<sup>(</sup>Y) التور : Y .

<sup>(</sup>٤) أاتور تـ ك .

بوع من التأديب لابد منه ، وقد نُفد هذا العقاب فيمن تطاول على مقام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ﴿ فَإِنْ بَعْضِ النَّاسِ تَسَافِهُ وَوَقَعَ فِي شَرَاكُ أَحَدُ المنافقين الدين يكرهون النبي عليته ويصيقون بدعوة الحق التي بُعث مها وحاولوا في حبث وحسة أن ينالوا من مكانة البيت النبوي فأشاعوا عن السيدة عائشة رصوان اللهعليها كلامآ هي منه بريئة وهي فوقه بمراحل وقد عزلت براءتها من عند ذي العرش جل جلاله ، وابَّن أنها أعظم من أن تُلِمُّ بهدا وأكبر من أن يُلاك عرضها على هذا النحو ، وقيل للمؤمنين في هذا كلام يسعى أن يعرفوه وأن يحفطوه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكَ عَصِبَةً منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره مهم له عذاب عظيم﴾ (١)ثم يؤدب الـاس : ﴿ لُولًا إِذْ سِمُعَمُوهُ طُنَ المُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسُهُمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكادبون ﴾ (٢)حتى لو رأيت بعينك وأنت واحد فلا يحوز أن تتكسم لأن الله جل شأنه يريد أن يستر .. يريد أن يعطى فرصة للتوبة .. و في الحديث · « من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موءودة » (٣)إن ناساً قد يخطئون ولكن الله جل شأنه لا يعامل الناس بحطأ يرتكبونه .. إنه يمتح لهم باب المتاب وفَرصاً لا حصر ها حتى يثوبوا إلى رشدهم ويستقيموا على الصراط المستقم : ﴿ وَلُو يُؤَاخِدُ اللهُ النَّاسِ بَمَا كُسبُوا مَا تَرَكُ عَلَى ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ﴾ (١) .

تلك الأحكام التى تقررت فيما يتصل بالانحرافات الحسية وبالتهم التى لا يسعى أن تحرى على لسان مسلم يحافظ على الأعراض .. هده الأحكام يسعى أن نرعاها وأن تحافظ عليها .. وسورة النور بينت أن رعاية هذه الأحكام تتطلب أمرين :

الأمر الأول : الشعور بعظمة الله ، والإحساس بوجوده ..

<sup>(</sup>۱) النور : ۱۱

<sup>(</sup>۲) النوز : ۱۲ ، ۱۳

 <sup>(</sup>۳) رواء الطيراني في الأوسط عن مسلمة بن محمّد رضي الله عنه والصياء عن شهاب . ضمعه الألباني . انظر ضعيف الجامع ٥/٥٠٥

<sup>(</sup>٤) فاطر: ٥٤

ولذلك بعد أحكام الانحرافات الجسية وجدما هذه الاية الحليلة : ﴿ الله نور السماوات والأرض ﴾(١)فإن الشعور بأن الوجود كنه مشرق بنور الله ، وأن أدلة الوحود الإلهى ترحم كل شبر في فضاء نكون .. في فجاج الأرض . في آفاق استماء ﴿ وَأَنَّ أَدَلَةَ الوَجُودُ الْإِلْهِي تردحم مها كل درة من تراب في أرصنا ، وكل ما بين السماء والأرص من فضاء لا نعرف حقيقته ولا اتساعه ، والسماوات وما عَجَّت به من أملاك .. كل دلك مملكة الله الواسعة .. ولدلك بعد أن حاء بآية النور في سورة النور: ﴿ أَمُّ تُو أَنَّ اللَّهُ يُسْبِحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علم بما يفعلون والله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ١٤٠٨) هذا المعنى لاند أن يدرك فإن الشعور يوجود الله .. ثم هذا الشعور صُرب له مثل: ﴿ الله نورِ السماوات والأرض مثل نوره ﴿٣) مثل بوره في قلب المؤمن ؟ هذا رأى لبعض الناس .. مثل نوره في آفاق الكون كله ؟ هذا رأى لبعض المعسرين .. على كل المثل حطير ويحتاج تفسيره إلى محساصرة مستقلة لكن المهم أن بعد صرب هدا المشل ، وبعد بياد أن الله في يملكتمه يسعى أن يطاع ، وأن كل شيء يسبع بحمده حل شأبه ، عد هذا كنه قيل للمؤمس لا يحور أن تُهمرو، أحكام الله ، ولا أب تكابروا في حدواها ، ولا أن تتعدوا عن تطبيقها ، لدلك قال حل شأنه ﴿ لَقَدَ أَنْزَلْنَا آيَاتَ مَيْنَاتَ وَاللَّهُ يَهِدَى مَنْ يَشَاءَ إِنَّ صَرَاطً مستقيم ﴾(٤)ثم يقول في المنافقين جل شأنه ﴿ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلومهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون ﴾(°)هد التساؤ. يعطي أن تنفيذ أحكام الله التي شُرحت في السورة من آيات الإيمان ، وأن ترك هده الأحكام أو تعطيفها اتهام لله بالحيُّف واتهام لدينه بالانحراف.

<sup>(</sup>١) الور ٢ ه٠٠ . (٤) الور : ٤٦

<sup>(</sup>٢) النور ١٠٤، ٢٤ . (٥) النور ٢٠٠ ــ ٥٠

<sup>(</sup>٣) الور : ٢٥

كدلك رى كال في إقامة هذه الأحكام ما يُتعب بعض أو يصيق به البعض أو يجزع منه البعض .. لكن هذا لا يحول في حاطم منوّمن ، قال جل شأنه : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمامهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون ﴾(١) إلى الدين لا يؤدون حق الله ليست لهم طاعة بل ينعى أن يكونوا منفذين لأحكام الله كلها .. وهذا مالا بد منه حتى نستقيم على أمر الله ..

أقول قولي هدا وأستعفر الله لي ولكم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) النور ، ۵۳

# الخطبذالت انيذ

الحمد لله ﴿الذَّى يَقْبَلُ الْتُوبَةُ عَنْ عَبَادُهُ وَيَعْفُو عَنْ السِّيئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَقْعُلُونَ . ويستجيب الدين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأسياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

### أما بعــــد

فإن هذه السورة بينت أن إقامة أحكام الله لابد مها وأن الدين بدَّعور الصاعة لله وفي الوقت نفسه لا يقيمون أحكامه يكذبون على الله .. ولكى يكونوا صادقين حقاً بجب أن تكمل طاعتهم وألا يكون هاك محال للابحراف والعصيان والحجود في تصرفهم ، ولدلك تقول السورة

﴿ فَل أَطْيِعُوا الله وأطيعُوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعُوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ (٢) هذا المعنى .. معنى استكمال الديل وجمع شعبه فى سنوك واصح ربما أتعب الناس فى عصر من العصور وقد أتعهم أيام الدعوة الأولى .. فقد كان المجتمع ضائق الصدر بدعوة التوحيد .. وكان المحتمع صائق الصدر بالصلوات والزكوات والعفة وقوانين الله فى الأموال والدماء والأعراص وما إلى دلك مم قرره الإسلام .. ولم يكتف أن يصيق صدره بن

<sup>(</sup>۱)الشوری ۲۰ م ۲۳ ، ۲۹

<sup>(</sup>۲) النور : ٤٥

صم إلى ضيق الصدر مناوأة الدعاة وتمكير صعوهم وبث العوائق في طريقهم حتى كان أولئك الذين يعملون للإسلام لا يشعرون باستقرار ولا براحة ولا بطمأنية بل دائماً يخالج قلبهم رَهَج (اويعمل في صدورهم قلق ويَخْطُون في الأرض وهم يحشون أن يتخطعهم الباس ، فبيت السورة هنا أن الذين يدعون إلى أحكام الله ويستميتون في شرح دعوة الإسلام وأن الذين يتجمعون حول الحقائق الكيرة إن ضاق بهم اليوم فعى الغد متسع هم ، وإن شعروا بالحرج في يوم الباس هذا فإن الله أياماً تسوق الطمأنية شأمه : ﴿ وعد الله الله المحروة يقول الله جل شأمه : ﴿ وعد الله الله المنافقة مل وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف المذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في وليدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون في شيئاً ومن كفر بيل الخوف الأمن ، وبدل الاصطراب السكينة ، وبدل المزيمة انصر . بطلب شيئاً .. يقول : ﴿ واقيموا المصلاة واتوا الزكاة انصر بعد ومأواهم النار وليس المصير ﴾ (٢) لكن هل يمكن أن يجيء النصر بعد المتقرارك أو صلتك يربك أهم يمكون ما يَرحم البر والبحر والجو

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرَّهُج . النُّبار

<sup>(</sup>۲) اتور : ۵۵

<sup>(</sup>۳) افرر ۲۰ ۵

<sup>(1)</sup> التور ، ۷ه

إذ أحكام الإسلام كما شرحتها سور كثيرة .. وانحرافات الغريزة الحسبية كما شرحتها سورة البور يجب أن تقام ..وإقامتها إسعاد للحلق ، وإعلاء للحق ، وسياح حول لشرف ، وتقويم عطيم للمثل العاصلة .. وإدا كال الغرب ـــ أقصد بالغرب ما عدا الشرق الإسلامي من أنظمة أحرى كافرة علماً أو كافرة حقيقة وإن ادعت الإيمان عنواماً ، إذا كان ِهماك خلاف رئيسي فيما يتصل بالغريزة فإن هذا الخلاف يسعى أن يجعل كُلَّا مِمَّا يعرف ما عنده وما عند غيره .. الخلاف حقيقي بين مبادىء الإسلام ومبادىء الحضارة العربية أو الشرقية ، فالإسلام يرى أن العريزة الحنسية لا تُحل لها حركة إلا في يبت الزوجية . أما أوربا ــ شرقيها وغربيها ــفترى أن العربرة الجنسية تتنرى وتتصرف كيف شاءت ، لا يصير أن يكون هماك رواج أو غير رواج ، والقانون الوضعي يقوم على هده البطرة ، فهو يرى أن اتصال أي إنسان بكي إنسان آخر ــ اتصال جنسي ــ ما دام على التراضي فإنه لا حرج ولا عقوبة !! اخلاف بين الدين وقلة الدين أو عدم الدين واصح في هذا المعمى ، ولذلك يجب أن نحذر على أسرنا وعلى محتمعنا ، وأن نطالب بإلحاح أن تسود تقاليد الإسلام وأن تُنفذ بعائِمه في أحكام الأسره وفي غير أحكام الأسرة .

« اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو ، عصمة أمرنا ، وأصلح لنا ديانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشنا ، وأصلح لنا أربادة لنا في كل خير ، وأجعل الموت راحة لنا من كل شر » (١)

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا اللَّذِينَ سَبِقُونًا بِالْإِيَانُ وَلَا تَجْعَلُ فَى قُلُوبِنَا غُلَّا لَلْذَينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

### عبساد الله

﴿ إِنْ اللهِ يَأْمَرُ بَالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْنَاءَ ذَى الْقَرَبِي وَيَنْهِي عَنَّ الْفُرِقِي وَيْنِهِي عَنَ الْفَحَشَاءَ وَالْمُنْكُرُ وَالْبَغِي يَعْظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذْكُرُونَ ﴾(٣) .

أقم الصللة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي وأحمد .

<sup>(</sup>٢) الحشر : ١٨

<sup>(</sup>٣) النحل : ٩٠ .

## معَاصِي القلوبِ .. ومعَاصِي الجوارح

### خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الطالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله و'صحابه والتابعين -

همن حق الله علينا أن بفعل ما يأمر به ، وأن نترك ما يهى عنه ، وأن بشكر بعمته إذا أصابتنا سراء ، وأن نسلم لحكمته ونصبر على قضائه إذا أصابتنا ضراء ، من حق الله علينا أن يرانا حيث يجب ، وأن لايرانا حيث يكره ، من حق الله علينا وتحن نعيش فوق أرضه ، ويتنفس في جوه ، ونستطل بسمائه ، ونستمد محيانا دقيقة بعد أحرى من إمداده ، من حق الله علينا أن بسبح بحمده ، وأن بصلى به ، وأن بكون عبيدا لذا به بارك اسمه ، هدا حقه علينا .

المعصبة شدود في الكون ، لأن الكون في مادته التي نسح منها وصنع منها العرش و نفرش وما بيهما .. الكون كله يسبح محمد الله و نفرش وما بيهما .. الكون كله يسبح محمد الله و السبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم (١) فالذي يعصي ربه هو شدود في الكون ، والنشوذ من حقه أن يُمحى ، وأن تسود القاعدة ، ولذلك يقول حل شأنه : ﴿ أَفَلُم يَرُوا إِلَيْ مَا يَيْنَ أَيْدَ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السماء والأرض إن نشأ نخسف مهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك نشأ نخسف مهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك لاية لكل عبد منيب (١).

<sup>22 6-2 17</sup> 

q (\*)

وقد خلق الله هده الدنيا واحتبره بأن أحيانا في هذه الأرص إي حبر ، الحكمة من الإيجاد هي كما وصَّح في سنور كثيرة :﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديره الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴿(١) وجاء في الأثر (٢) تفسير لهذه الكلمة : أيكم « أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله» لهذا خُلقناً، وما يَخْنَد أحد في هذه الدنيا ، رُووا أن ملكا و باسكا كانا يسيران قريبا من مقبرة ، فقال الباسك لىمىك : هل تدرى ما تقول المقبرة ؟ قال : لا ، قال : إنها تقول : أيها الرَّكَبُّ المحبُّونا(٣) على الأرص المُجدُّونا

فأدرك الملك أن المقابر لا تقول ولكن الرجل ينصحه ، وكان الملك وثنيا فعرُّفه الناسك دين التوحيد وحبُّره كيف يعبد ربه وكيف يحرح من رواية الحياة وقد نجح في امتحامها .

عم إلى حين على ظهر هده الأرض فيجب أن نؤدى رسالة الأحياء التي خُلقوا من أجلها وهي : طاعة الله، ولكسا تزل أقدامنا ، ونقع في الورطات، وتُصيب من الذنوب مالا يسغى أن تصيبه، ما السبب ؟ السبب في ذلك أمور تحب أن يتدارسها حتى نعرف مواطىء أقدامنا وتسير حيث نسير فلا ننزلق ولا نقترف ما يغضب علينا رب الأرباب .

المعروف أن الإنسان يذهل ويسبي ، طبيعة الخلق ، لما قُتل أحو أبي حراش الهذل في بلدة اسمها و قُوْسَى ، قال(٤) :

فولله ما أنسى قتيلاً ررئتُه بحانب قُوسي ما مشيتُ عبي الأرض حلف الرجّل أن لا ينسى لكنه استدرك وقال ؛ إنه لا يمكن البر مهذه اليمين، لا بد من النسيان، فقال:

بني إنها تعمو الكلُوم.(°) وإنما ثُوكل بالأدنى وإن جلٌ ما يَمضي

<sup>(</sup>١) الملك : ١ ، ٢

<sup>(</sup>۲) القرطبي . ۱۸/ ۲۰۷

<sup>(</sup>٣) الحبب ، السرعة

<sup>(\$)</sup> معجم البلدان ١٤/ ١٣٤٤

<sup>(</sup>٥) الكلُّمُّ: الجرُّح ؛ والجمع كلوم وكلام

نحر مدكر القريب أما ما بعدت مه الأيام فلحر سساه هذه طبعة البشر ، ولدلك يحتاج الإنسال باستمرار إلى مدكر ، والبيئة التي تكثر فيها المدكرات بالله الباعثات على أداء حق بيئة سليمة صالحة ، أما البيئة التي تكثر فيها المسيات والمدهيات فهي بيئة فاسدة طالحة ، لابد من مذكر ، ولدلك جاء في القرآن الكريم : ﴿ وَذَكُو فَإِنَ اللَّكُوى تنفع المؤمنين ﴾ (1)

هناك مع النسيان ضعف العربمة أو الهيار الإرادة ، والسبب قد يكون شديدا وقد يكون حقيقا وفق الملابسات لتى تعترص الإنسان ، وقد قرأت ق كتب الفها أطباء مسلمون صادقون قالوا . أحيانا تقرر بعص العدد إفرازات غزيرة في الدم فتكون سبا في ثوران عضبي أو ثوران جسي فتعبى الإنسان عن هدفه ، وتدفعه إلى أن يقترف ما يدم عليه بعد صحوته وما يضيق به بعد يقظته ، فهي أحوال قد تحظم الإرادة ، وهذه الأحوال تختلف بين الناس ، فالعريزة الجسية في الشاب قوية وفي الشيح ضعيفة ، وهنا يساق الحديث الشريف . « لاينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى الشيخ الزالي ولا العجوز الزانية »(٢) لأن عامل العريرة في دمه أصعف من عامل الغريزة في دم الشاب ، وكدلك نقاس طباع كثيرة و نروات شتى ومسالك الغريزة في دم الشاب ، وكدلك نقاس طباع كثيرة و نروات شتى ومسالك تعترص الناس، ومن هنا فإن الإسلام لما تحدث عن المعصية الأولى في الأرض وهي التي اقترفها أبونا آدم بين أن هذه المعصية وقعت من آدم عقب تلاق الأمرين : ضعفت ذاكرته صبى ، واشند هواه ، وضعفت إرادته فعجر ، الأمرين : ضعفت ذاكرته صبى ، واشند هواه ، وضعفت إرادته فعجر ، قال تعالى : ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجلد له عزما ﴾ (٢) أباؤه انتقل إليهم بعس الوضع ، انتقلت إليهم الأحوال التي كانت لأبيهم قال تعالى انتقل إليهم المون التقلت إليهم الأحوال التي كانت لأبيهم قال انتقل إليهم المون التقلت إليهم الأحوال التي كانت لأبيهم أباؤه انتقل إليهم المون التقلت المؤه التقل المي كانت لأبيهم المون المون التقلت المؤه التقل المون التقل كانت لأبيهم المؤه التقل المؤه المؤه المؤه التقل المؤه التقل المؤه المؤه المؤه التقل المؤه التقل المؤه المؤه

وقصة الإنسانية الصحيحة ليست قصة بشر معصوم ، فإن القول بعصمة بشر ـــ حاشى الأنبياء ــ مستحيل ، كلما حطاءون ، قال عليه الصلاة والسلام : « كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون(٤) .

<sup>(1)</sup> الباريات : ٥٥

 <sup>(</sup>۲) قال ی مجمع الزوائد . رواه الطیرانی فی الأوسط عن شیحه موسی بن سهل ولم أعرفه وبقیة
 رجاله ثقات ۲/ ۵۵۵

<sup>110 ; # (</sup>T)

<sup>(\$)</sup> رواه الترمدي في كتاب صفة القيامة ، تجفه الأحودي ١/ ٢٠٢ وابن ماجه في الزهد . =

قصة الحليقة كما قال آدم وحواء ــ بعدما ارتكبا ما ارتكبا ﴿ قالاً رَبُّ وَالاً رَبُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترهمنا لنكونن من الخاسرين﴾(١)

هد ينبه الإسلام إلى أمور نحب أن نستوعبها .. الأمر الأول : أن المعصية من مستم يقظ لا تكود ملازمة له ، بل تكود سحابة صيف عن قليل تُقَنُّعُ ، وهو معنى قوله تعالى :﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مُسْهُمُ طَائِفُ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون (٢) ﴾ قد يحاول الشيطان أن يُعمى عبيه الطريق وأن ينفث في وحهه الدخان وأن بجعله لايري ، لكن سرعان لصبب وشعاع يكشف الطريق. ﴿ إِلَّ الَّذِينَ اتقوا إِذَا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ هذا النصر لا ينغى أن يطول أمده ولا أن ينتظر الإنسال كثيرًا حتى يبلعه ، بل يحب على عجل أن يعرف أنه أحطأ ، وأن عليه على عجل أن يُرضي ربه الذي أغصبه وأن يصطلح معه بعدما أساء إليه ، وهذا معنى قوله تعالى . ﴿ وَإِذَا جَاءَكُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم . وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ﴾(٣) والناس تتفاوت في نزوعها على عجل نما ألم لها أو مما أسفَّت إليه بقدر قوة الإيمان ويقطة القلب وصبحة الضمير ، تتفاوت الباس في هذا ، ولكن وصية السي: « اتق الله حيثًا كنت ، وأتبع السيئة الحسنه تمحها »(١) كتبت علطا ام بالأستيكه العلط الدى كتبته ، يسمحي ويُسمى الله الحفظة ما فعنت وينشيء لك صفحة جديدة لا خطأ فيها

باب دكر التوبة ٢/ ١٤٢٠ وأحمد ٣/ ١٩٨ والحاكم في التوبة ١٤٤٤ و لدارمي في الوقاق
 ٢/٩٩١، قال ابن حجر في بلوع المرام ومسده قوى ، انظر سبل السلام ١٤٦٤ وحسمه الألباني في صحيح الحامع ٢/ ٨٣١

<sup>(</sup>١) الأعراب: ٣٣

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٠١

<sup>(</sup>٣) الأنطاع: ١٥٥، ٥٥

<sup>(\$)</sup> رواه مسلم ۱۲/۸ ، ۱۷

الأمر الثابى: أن الحطأ هو فى جنب الله ، صحيح أنت الذى أصبت مه ، وأنت الذى وقعت فى عواقبه الوحيمة ، والله فى الحديث القدسى بقول ﴿ « يَا عَبَادَى إِنْكُمْ لَنْ تَبَلَغُوا ضَرَّى فَتَصْرُونَى وَلَنْ تَبَلَغُوا نَفْعَى فَتَصْرُونَى وَلَنْ تَبَلِغُوا نَفْعَى فَتَصْرُونَى وَلَنْ تَبَلِغُوا نَفْعَى فَتَصْرُونَى ﴾ (١) .

لكن الله يحب عنده ، ومحبته لعبده تجعله يغار عليه ، ويريد أن يكون وصيء الموضوع، تظيف الشكيل، وحدد يستعجله ليتوب ، مصلحة الإنسان داته ، أما أن الله له مصلحة في هذا فلا ، إنه عبي عن العباد ، ولذلك أول ما يحب الاستعمار ، استعمار الله جل جلاله ، لأنك أحطات في حقه فيجب أن تستعفره ، والاستعفار أمر سهل ، ولكنه مرفوص عندما يكون من قلب عافل لاهٍ ، ولدنك قال بعض الصالحين : استعمارنا يحتاج إلى استعمار !! لأنه يعلب أن يكون من قلب متبدد ، أو من نفس في غمايتها محجوبة ، إنما يُقبل الاستعفار عبدما يكود الإنسال صاحى الفكر ، يقطال الصمير ، هذا هو الاستعفار الدى يقبله رب العالمين ، والله وحده هو العمار ، فما شاع في بعض الديانات من أن إنساناً يعفر أو أن إنساناً يستقبل الاعتراف ويعفو ، أو أن إنساناً سُمك دمه من أجل العمو عن حطايا الحنق فقد افتداها بدمه ، هذا كنه من الناحية الإسلامية حرافة : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَلَّذِينَ أَمْنُوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل حطاياكم وها هم بحاملين من حطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون ﴾(٢) .

و ما كان العصيان قدارة وانتوبه اعتسالًا من هذه القدارة و محواً لآثارها وان تعليمات الاسلام في هذا واضحة « اجتنبوا هذه القاذورات التي الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله »(٣)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمدى في البر والصفة عن أبي در ، باب ما جاء في معاشرة الناس ، تحفة الأحودي ١٣٢/٦ وأحمد ١٥٣/٥ والدارمي في الزقائق ١٥/٦ وحسمة الألبان في صحيح الجامع ٨١/١

 <sup>(</sup>۲) العكيوت ۱۳، ۱۳، ۱۳۰۰
 (۳) رواه الحدكم في التوبة ، وقال صحيح على شرط الشيحين وم يخرجاه ٢٤٤/٤ و البيمقي في الأشريو ٣٠٠/٨ وصححه الأنباني في صحيح الحامم ٩٣/١

لا ليكشــــــف لما وساحته .. لعل هذا يكون أعون على التوبة ، وآقرب أن يعود إلى ربه ، فإنه إذا قصح نفسه بتبحج وحدَّث الناس عــا ارتكب فإنه يستحل على نفسه المآسي ، والناس لا تعين على توبة ، الناس إذا عرفت إساماً بمعصية ربما إدا أراد التوبة قالت له . أم تكن تفعل كدا ؟!! اجعل ما بينت وبين الله معاملة تستعفره فيها من خطئت ، الإن الباس إذا دخلوا في هده المعاملة كانوا ضدك أو كانوا عنيك ، ولن تحد حانباً أرق ولا أرحم من جالب الله حل جلاله ، وقد جاء في الحديث الذي رواه البحاري « يُذْفَى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كَنْفُه فيقرره بذنوبه ، تعرف ذلب كذا ؟ يقول : أعرف ، يقول - رب أعرف مرتين ، فيقول · سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم »(`) . إما سحث المعاصي على أمها قادورات أو على أمها أمراص فأما أمها قادورات فقد جاء الحديث الشريف يبين أب قدارة ، وأما أنها أمراص فقد حاء في القرآن الكريم أنها أمراص : ﴿ يَا نَسَاءُ النَّبِي لُسَتِنَ كَأَحِدُ مِنَ النَّسَاءُ إِنَّ اتَّقِيتُنَ فَلَا تَحْضَعُنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه موض ١٤٠٠٪ لمرص هذا انحراف العريرة الحبسية ، أو رعمة الانسال في أن يبال أي امرأة تتكلم معه ، فأمرت المرأة أن يكون كلامها صارماً وهجتها جادة حتى تقطع الطريق على أصحاب العرائر المعوجة أن يمكروا فيها تفكيراً سيئاً ، وقد سمى الاسبسلام اردواح الشحصية أو النفاق سماه مرصاً فقال في وصف المافقين ﴿ فِي قَلُوبِهِم مُوصِ فَرَادِهِمِ اللهِ مَرْضَاً ﴾(٣)فالتعصية أمراص كم سماها القرآن أو أقدار كما بيت السنه . والأمراص نتصاوت ، والأقدار تتفاوت ، يقول الإمام العرالي في الإحباء : هناك وساحة تصب الإنسال فقليل من الماء يرينها .. هناك سيئات يُلم بها المرء فالاستعمار العادي يدهب سها ، ويُتَّقِي القلب من آثارها ، لكن هناك معاصي عبيطة تحتاح إبى استعمار أعمق وتوبة أحر وعودة إلى الله أسرع وأصدق ویتصور هدا فی واحد وقع علی ثوبه « رفت » نو وقع تراب أو طی*ن* 

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البحاري في كتاب التعسير ، تعسير سورة هود ٩٣/٦ ومسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل ١٠٥/٨

<sup>(</sup>٢) الأحراب ٢٢ ٢٢

<sup>(</sup>۳) البقره : ۱

يرول بسهولة ، لكن « لرفت » الدى وقع يحتاج إلى مطهرات أحرى وإلى سوائل أحرى كثيرة حتى يمكن إزالة ما ترقب من ثوبه أو من بدله ، والمرقب باللغة العربية الصحيحة ﴿ الإِنَّاءُ لَذِي كَالَ الْعَرْبِ يَرْفَتُونَهُ لينقعوا فيه التمر ويصمعوا فيه الخمر ، عني كل حال هذا استطراد ، المهم أن بعص الناس يرتكبون أموراً تحتاج إلى توبة عير عادية لأن وساحتهم عير عادية ، وكما قلت ـــ قبل دلك ـــ التوبة لا تكون إلا إلى الله ، لا دخل لبشر في هذا ، أذكر أنه جاءني في مكتبي ـــ من نحو عشر سبين ـــ في ورارة الأوقاف فسيس إنحيني ـــ من ألمانيا ـــ وتحدث معي في المسيحية ـ هو بداهة ليس منشراً معي ــ لكنه حديث استطرادي ، وأنا فيُّ شيء من المرح كنت أملاً قلمي الحبر ، وكادت الدواة أن تقع ، فقلت له وأنا أضحك : ما رأيك لو أن هذه الدواة وقعت عليٌّ ؟ فقال : طبعاً الثوب سينسح ، قىت لە . لو أىك عسلت ئوبك ألف مرة فهل يىطف ثوبى أما ؟ فقال الرجل في دهشة : لا . قلت له · أما الدي أحطىء .. أما الدي أنظف نفسي ، ما يصمع الاحرون شيئاً لي .. فأدرك في الحال أتي أعترض على مطام النصرائية في أن عيسي قتل من أجل حطايا الحنق(١) !! قلت له : عيسي قُتل أو لم يقتل من أجل خطايا الخلق - أم و سحت نفسي . أنا الذي أنظف نفسي . ما علاقة عيسي ومن هو أكبر من عيسي بي ؟ ما العلاقة ؟ من اتسبح نظف نفسه .. من مرض سعى إلى علاج نفسه وشفی نفسه .

أص أيضاً خطيرة .. هماك أمراض يمكن أن تداوى بحبوب إسرين ، وهماك أمراض تحتاج إلى علاج مطول ، وهماك أمراص ربما بمعت أن تكون سرطاناً قاتلًا ، ولذلك قسم العلماء الأمراض إلى أمراض قلوب وأمراض أبدان أو معاصى قلوب ومعاصى أبدان ، وقد تكلما فى هذا .. لكن الأمر يحتاج إلى إيضاح \_ وقبل أن أديل في شرح هذا . أحب أن ألفت البطر إلى أحطاء يقع قيها المتدينون \_ وما أبرىء بهسى ، فأد أول الخطائين . لكن من بحربتي وأن أحاول إصلاح نفسي أعرض فأد أول الخطائين . لكن من بحربتي وأن أحاول إصلاح نفسي أعرض

<sup>(</sup>١) انظر وسالة يوحما الرسول الأولى ـــ الإصحاح الرابع

لتجربة وأعرص ما قاله العدماء في الموصوع .. بمعنى . إدا اتسحت يدك عهل ينقيها أن تغسل رجنك ؟ طبعاً لا .. اليد هي التي اتسبحت فهي التي تنظف ولو وقعت في مجرى ماء طول اليوم يُعسل قدمك ما نُطف بدك .. لأبك لم تنظف يدك .. كدلك الأمراص التي تصيب اساس أو لمعاصبي التي تصيب الناس في أحلاقهم وأحوالهم .. هَبُّ رجلا مصاباً عرص البحل .. ما الذي يجعله يُشفي من هده العلة ؟ العطاء ـــ لاعير ـــ العطاء ، والعطاء هما يبدأ تكلماً كما قال عليه الصلاة والسلام ·« ومن يستعفف يُعِفَّهُ الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله »(١) . « إنما العلم بالتعلم ، والفقه بالتفقه » (١) . والتربية هنا لابد فيها من معاماة وصلة بالواقع .. يعني أن تعمم السباحة يستحيل أن يكود و البَر .. لابد من أن يكود في الماء ﴿ لأن السباحة على الأرض لن تعلم أحداً قط .. رجل مخيل .. تريد أن تمجو من رذينة الشح عَوِّد بهسك العطاء .. أخرح الركاة . أشعر قلبك العطف على المحتاجين والمساكين .. الرجل الذي أعطى للمقراء قال لائنه . كسرانا بصف الحلقة .. وهو يقصد بالحلقة ما دكره القرآن في سورة الحاقة وهو يصف صاحب النار فيقول: ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهِ . هلك عني سلطانيه . خذوه فغلوه . ثم الجحم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه . إنه كان لا يؤمن بالله العظم ولا يحض على طعام المسكين ﴾ (٢٠) سسال و التقييد مهده السسلة : ﴿ لا يؤمن بالله العظيم.ولا يحص على طعام المسكين ﴾ أعط المسكين تكسر مصف السبسلة (٤) [1] .

 <sup>(</sup>۱) رواه البحارى في الزكاة . باب الاستعماف عن المسألة ۱۵۱/۲ ومسلم في الزكاة ..
 باب مصل انتحف والصبر ۱۰۲/۳ .

 <sup>(</sup>۲) قال في مجمع الزوائد ( رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم ) وعتبة بي أبي حكم وثقه أبو حاتم وأبو ررعة وابن حبان وصعفه جماعة ١٢٨/١

<sup>.</sup> TE \_ YA - WILL (")

<sup>(</sup>٤) وفي هذا منعني وجدما رجلًا كأبي الدرداء رصى الله عنه يقول لامرأته : يا أم الدرداء , إن لله سلسلة لم تزل بغلي بها مراجل النار صد حلق الله جهسم إلى يوم تلقى في أعناق الناس وقد جارالله من بصمها بإيمانها بالله العظيم فحصى على طعام المسكين يا أم الدرداء » الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ٣٥٠ .

هذا عطاء.. عثم نفسه العطاء .. يحيء رجل يريد أن يحدع الله . يريد أن يحتال .. لديه مال كثير .. لكنه بخيل يبحل محقوق الفقراء ويسمى المال .. ويصوم الإثير والحميس . ما قيمة صيام الإثير و لحمس ؟ هذا احتيال على لله .. هذا كالدى يعسل قدمه ويده ملوثة .. لا يغسل يده .. غسل القدم هنا لا يعمله سخياً أو القدم هنا لا يعمله سخياً أو كريماً .. دواؤك الدى يُشفى به مرضت هو العطاء وإدا كال حباماً وقال : أربى أولادى وأبتعد عن هذه المارق ثم أعتكم في المسجد طوال اليوم ، ما قيمة الاعتكاف ؟ لا قيسة له .. لا حير فيه .. دواؤك الذي يُشفى به مرضك هو قول الحق لاعير ..

هنا نجد أن بعض الناس من المتدينين يحون أو يريدون أن يخدعوا الله : ﴿ وَمَا يَخْدُعُونَ أَنْ يَحْدُعُوا الله : ﴿ وَمَا يَخْدُعُونَ ﴾ (١) يُمرُّ من مرصه لكى يطبع في ميدان آحر .. هذا تصرف ما يحوز أو ما يليق أولا خير فيه

ندع هذا الآن إلى ما يسمى بأمراض القبوب .. أمراص القبوب أعليه أو فصيلة كبيره مها \_ فيما رأيتها \_ تعود إلى حب الذيوع ، حب الفخر ، حب العظمة ، الرياء ، الكبرياء ، أمور كثيرة من هذا النوع ممكن أن تكون أمراصاً للقلب .. من أمراض القلب التي أثرت عن أهل الكتاب الأولين : القسوة ، قسوة القبب ، ولذلك أنا قلت لواحد من الرهبان : هذا لذي يجبئك معترفاً بدسه أقرب إلى الله منك . لأنه يشعر بالانكسان مع المعصية التي فعلها .. أما أب فمعتر بنفسك تظن أن مفاتيح الحنة بيذك تدخل فيها من تشاء وتحرح منها من تشاء !! مرصك كالسرطان الذي لا دواء له .. هذا مرض قلب .

وأحب أن أقول ' \_ وقام الله وإياكم أمراص الهموب \_ إن أمراص الفعوب يو أمراص الفعوب تقع كثيراً بين العباد .. وقد ألّف ابن الحورى كتاباً أسماه ( تلبيس إبليس ) دكر فيه كثيراً من أمراص القلوب التي تقع بين العلماء ولعله اعتمد في هذا على أحاديث وردن فمثلاً ورد ' « أن رحلًا قال والله لا يغفر الله لفلان »وأن

<sup>(</sup>١) مِقْرَةَ : ٩

الله تعالى قال : « من ذا الذي يَتَألَّى على أن لا أغفر لفلان ؟ فإلى قد غفرت لفلان وأحبطت عملك »(١) هدا رحل متعبد ، لكن قلبه قاس وهذا رجل متعبد لكه مغتر بنفسه وسيء الظن بصفات الله و بأعدار العباد .

هدا مرض موجود .. ولا حطت هذا المرض عبد بعض الباس الذين يشتعلون بالحدل والقصايا التافهة .. وحدت ولدا يقول . إن الشافعي أفسد مصر !! قلت له : الإمام الشافعي أفسد مصر ؟!! أما فرعت لما سمعت الكيمة !! قلت . سبحال الله !! وأحد الولد يتحدث عن المدهبية والتقليد .. قلت له : يا بسي إنك ترقى مرقيٌّ لا يعرفه أبوك ولا جدك ... وتدحل في ميلان مالك به صمة \_ الإمام الشاهعي أولا : تدميده أحمد بي حبل الدي قال ــ يوم مات الشافعي ــ كان الشافعي كالشمس لمدنيا والعافية للبدن فهل هذين من عوض ؟!! لكن لا يعرف الفصل من الناس إلا دووه ، لا يعرف فضل الشافعي إلا رحل مثله أما أنت فإنك تقول : الشافعي أفسد مصر !! الشافعي خالف أنا حبيفة في قضايا كثيرة ، وما في هدا ؟ لكن من بات الإنصاف يقول الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حيمة ا! وهو الدي حالفه ، لا حرح في هذا ، الأنبياء اختلموا ، والصحابة احتلفوا ، واحترم بعضهم بعصاً لأمهم تعاوتت وحهات نطرهم في مرصاة الله ، والكل حسن النية ، لكن يجيء ولد يقرأ كتاباً ـــ أنا لا آمنه ، وأما الحمير أل يقرأ ثلاثة سطور من كتاب لي قراءة صحيحة ـــ يجيء فيقرأ كتاباً فيجعل نفسه ديانا على العدماء وخكما بين الأثمة ومورعاً للصعة والمعصية عبي كبار الشيوح .. ما هذا ؟ هذا مريض بقسه ، عنده اعترار بنفسه ، هذا الاعترار هو نفسه الاغترار الموجود عبد فرعون الذي قال لنسجرة لما آمبوا ﴿ آمنتم له قبل أن ذن لكم ﴾ (٢)سبحان الله !! يحتاح اساس لكي يؤمنوا بالله إذا عرفوا الدليل الصحيح إن أن يطرقوا نانك وبقفوا بساحتك ويطلبوا الإدن ملك أن يؤمنوا بالله ! لمادا ؟! من أنت ؟! هذه أمراض قلوب تنتشر ابن نعص الدين يشتعلونا بالعبم الديني سواء كانوا علماء أو عيالًا .. ونشأ عن هذا أن وُحد في البيئات الديبية تفسرق مُرُّ

<sup>(</sup>١) رواه مسم في البر - باب النبي عن تقيط الإنسال من رحم الله ٢٦/٨

<sup>(</sup>Y) الشمراء " 93.

يُحشى منه على مستقبل اليقطة الأسلامية المعاصرة هماك يقطة إسمالامية فعلًا . وأنا وصعت يدى على هذه اليقصه بين المحيطات وأنا أجوب العالم الإسلامي ، ولكن الدين يرصدون حركات الأمة الإسلامية لا حرح عليهم ُندَ أَن يَكُونَ لَهُم سَمَاسِرَةً وعَمَلاءً يروجونَ في البيئة الدينية من أسباب الفرقة ما يجعل الإنسال يعجب . أمس الأول وكنت أعطى درساً في «الحوامدية» قال بي شاب . احماعة احتلفوا قلت : فيم احتلفت ؟ قال ى قى حديث رسول الله عَلِيْكَ : «من رأنى فى المنام فقد رأنى حقاً»(١) قلت : سبحال الله ولم تختلفون ؟ لم تحتلف الحماعة الإسلامية هنا من أحل هدا الحديث ؟ أما أعرف أن ابن الحورى في كتابه ( صيد الحاطر شرح هذا الحديث على أن « من رآني في المنام فقد رآني حقاً » أي رأى مثالى وأنكر أن تكون رؤية لشحصه .. ولعل السبب في هذا أن ابن الحوزي وجد ناساً يقولون ﴿ رأينا النبي ﷺ في المنام فقال لنا . كذا وكذا في أحكام الحلال والحرام .. وأحكام الحلال والحرام لا تؤخذ من رؤيا أحد في منامه ولو ادعى أنه رأى الله ورسوله .. لأن الله في كتابه مصَّل لقول و برسول عَيْنِكُه في مسته وصح الأمر فلا تنتظر منام أحد في هدا .. المهم قلت له : يا بني لا تفسدوا الناس عليها .. ما دخلكم في هذا الحديث ؟ ولكن السمسرة لمصلحة الاستعمار الأجببي جعنت شابين في « الأسكندرية » واحداً يعلق صوراً لآثار لدمار الذي صبعته «روسيا» في «أفغانستان» فيجيء الآخــر من ورائه ويمــزق الصــور ويقول: الصور حرام !! من الكاسب في هذا ؟ الشيوعية .. من الكاسب في هدا ؟ الإلحاد فإد كان الحدل أو مرص القلوب أو حب الظهور أو لإعجاب بالنفس أو الإعجاب بالرأى يكون سبباً في هذا اللاء فهدا تصرف شبيع لأنه مرص قلب ، مرض قلب قيل لأبي حبفة : كلامك هددالحق الديلاشك فيمه ، قال: لا . لعله الساطل الدي لاشك فيمه رأيعي صواب يحتمل الخطأ ورأى عيرى حطأ يحتمل الصواب !! هذا كلام العلماء

<sup>(</sup>١) قال فى مجمع الزوائد رواه الصبر فى الصعير والأوسط وفيه محمد بن أبى السرى وثقه ابن معين وعيره وفيه لين ، وبقية رجاله رجال الصحيح ١٨١/٧ . وفى البحارى : « من رأتى في المام فقد رانى فإن الشيطان لا يتخيل فى ورؤيه المؤمن جرء من سنة وأربعين جرءاً من النبوة » كتاب لتعيير باب من رأى النبى في المام ٤٢/٩ »

.. لكن أن يجيء من يحاول تمريق الصف، وتعريق الكلمة بأمور من هذا الموع فهذا مرض .. تركتهم في « بني سويف » متفرقين من أحل قصية حلق القرآن !! قلت . حلق القرآن قصية انتهت من التي عشر قرباً !! من الذي يحيبها الآن ؟ والله ما يحيبها إلا عملاء لبني إسرائيل أو للشيوعيين .. كلام غريب يمرق الفكر الإسلامي .. هذه أمراص قلوب كا قلت وليست معاصي جوارح . أمراض القلوب حطرة لأمها متولدة من مرض إبليس الأول الذي قال لله ﴿ أَمَا حَيْرِ منه ﴾ (١)أنا !! المحادل الذي يريد أن ينصر رأيه ، الإنسان السفيه الذي يريد أن يُحمر الآخرين ويهبط محكنتهم لأنه يريد أن يرفع حسيسة ممثل هذا إنسان مريض . بسأل الله أن يرزقنا وإباكم العاقية في الذين والدنيا .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) اسورة ص ۲۲

# الخطبذالت أنيذ

الحمد الله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ (١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبير .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

عباد الله: أوصيكم و معسى متقوى الله واعدموا أيها الا خوة أداً عداء الإسلام حبثاء ولهم يقظة عربية في اسيل منه .. وكا استطاعوا أن يغيروا لغطاً في البيات الديبية تمرق الكدمة فقد أثاروا لغطاً آحر في بيئات عير ديبية .. يريدول تمزيق الكدمة .. قرأت لرحل — من ثلاثة أيام ، أستاد في كلية الطب ، نشرت له « الأهرم » كدمة ... يقول : إن ابن تيمية صاحب كتاب السياسة الشرعبة في إصلاح الراعي والرعبة ... يقول : هدا قومناه بهذا » هذا لكلام قاله ابن تيمية في كتابه لسياسة بشرعية (٢) هدا قومناه بهذا » هذا لكلام قاله ابن تيمية في كتابه لسياسة بشرعية (٢) السائمة الدولة تمد قول الله : ﴿ والسائرق والسائرة فاقطعوا أيديهما الميلامية الدولة تمن الله والله عزيز حكيم ﴾ (٣)فإذا رفض أحد جراءاً عا كسبا نكالاً في الله والله عزيز حكيم ﴾ (٣)فإذا رفض أحد البطالة والسطو أحدياه وقطعت الدولة يده .. هذا ما يعيه ابن تيمية لكن كات الأهرام عي حدث ، عن عمة ، عن أي شيء ، نقل هذا الكلام لكن كات الأهرام عي حدث ، عن عمة ، عن أي شيء ، نقل هذا الكلام

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۲۵ ، ۲۱

<sup>(</sup>٢) أنظر ص . ٦٤ من الكتاب المدكور ط ثانية دار الكتاب العربي بمصر

<sup>(</sup>T) Liftur : AT .

إلى محال الدعوة وقال: الإسلام لا ينتصر بالسيف، والإسلام لا صلة له بالسيف في نشر الدعوة ... ما علاقة بشر الدعوة ... يا رجل \_ بوظيفة الدولة ؟ ما الدى جعلك تحرف الكلم عن مواضعه وتنقل بضا من هما إلى هما ؟ في نشر الدعوة يقول الله تعلى فلا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ (١) في بشر الدعوة يقول الله تعالى: ﴿ وقل الحق من ربكم قمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ (١) في بشر الدعوة يقول الله به عليه عليه هما هما هما فليكفر أله بيدى من يشاء ﴾ (٢) .

وللأسف تقوم أجهرة تنشر هذا الفكر الذي يقوله الكاتب \_ وهو فكر عميل للاستعمار العالمي \_ ويفع الإسلام بين بارين .. بار الأتناع الحهلة الذين يريدون تمريقه بالحلاقات الحقيرة .. وبار الأعداء المكرة الدين يريدون جعله عقيدة لا شريعة .. وهم مهذا لا يريدون إماتة الشريعة وحدها إلما يريدون بعد أن تموت الشريعة أن تموت العقيدة بعدها !! وحساب من يقال هذا الكلام ؟! إذا كان لإلحاد قد أقام دولة تحكم باسمه .. وإذا كانت اليهودية قد أقامت دولة تحعل الولاء ها والحكم باسمها .. فلحساب من يقال : الإسلام عقيدة لا شريعة .. ودين لا دولة ؟ لحساب هؤلاء بداهة .

« اللهم أصلح لما دينا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعن الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لما من كل شر » (٤)

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٠٤٠

<sup>(</sup>۲) الكهف ۱ ۲۹

<sup>(</sup>٣) ايقرة ٢ ٢٧٢

رئ) مسلم والنسائي وأحمد

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقَوْنَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلُ فَى قَلُونِنَا غَلّا لَلْذَينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾ (١) .

عباد الله :

﴿ إِنَ اللهِ يَأْمَرُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيَّاءً ذَى الْقَرَبَى وَيَهِي عَنَ الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴿(٢) .

وأقسم الصلاة ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحشر ١٠

<sup>(</sup>۲) النحل ، ۹۰ ،

## اليهود في المدينة المنورة

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 4 / ٥/ ١٩٧٣

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة والسراج المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيده محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

### أما بعــد:

فقد كان اليهود في الجاهلية التي سبقت الإسلام في جريرة العرب، كانوا يُكونون لأنفسهم مستعمرات قوية حصينة في لمدينة المنورة، وشمال المدينة إلى حير، وأكثر المؤرخين يرى أن اليهود قدموا إلى هذه البقاع فراراً من الاصطهاد الدى كان المسيحيون يوقعونه بهم، وأبهم في حوف الصحراء وبعيداً عن بطش الدولة الرومانية، استطاعوا أن يحيوا في هذه البقاع على ما يشتهون، كانوا فلاحين مهرة، وكانو كذلك تجاراً مهرة، وعاشوا يتاجرون ويزرعون، ويستغلون القبائل العربية استغلالا للمصلحة اليهودية وحدها، فهم يبيعونهم السلاح، وهم يعاملونهم بالربا، وهم حريصون على إشعال نار الفرقة بين العرب، فإنهم ما داموا محتلفين يكون استقرار اليهود في المدينة أبقى وأدوم، وهذه طبيعة اليهود!!

هل فكر اليهود أن ينشروا دينهم في الجريرة العربية ؟ لا ، لأن اليهود

ليسوا دعاة إلى دير، اليهود يعتقدون أنهم أسرة مفضلة، أو شعب محتار.. وأن من حقهم أن يسودوا العالم وأن يستعلوه !!.

وكما بسوا الدعوة إلى التوحيد فإنهم اسساحوا الربا، وكذلك عطلوا حد الربا واستهالوا بالحريمة نفسها، وحلائق اليهود في الاستهالة بالعقيدة وما يسنى عليها من فصائل وم تورثه من صمير يعاف الرذيلة وينفر مها، هذه الخلائق اليهودية لا تزال مع اليهود إلى لآل.

فلو أن ايهود فرصاً سادوا العالم وملكوه فهل سيقدمون لدين الله حيراً وهل سيرفعون تتعاليم السماء رأساً ؟ أو يركون بها نفساً ؟ لا ، هذا شيء لا يحطر ببالهم !! .

إنْ فكرتهم عن الله أنه احتارهم ، وعن أنفسهم أنهم ينبعي أن يملكوا الأرض ومن عليها وما عليها !! .

هكذا عاشوا ، وهكدا يعيشون .

وعدما ظهر الإسلام ، وانتقل تحت انصعط والاصطهاد من مكه إلى المدينة وحد اليهود – على النحو الذي وصفناه نكم الآن ناساً يسكنون بقاعاً حصنة ، عنية ، قوية ، محصنة ، لهم فيها تاريخهم الحديد ، وآمالهم المراض ، وهم يعيشون مستعين فرقة العرب ووثيتهم كي يحيوا هم ، ويُمتدوا وتسمو ثروتهم وتكثر .

طما جاء الإسلام - والإسلام دين إصاف - عرض على اليهود ما لا معدى هم عن قبوله ، قال لهم : بقر حرية الندين ، تعترف بحرية العقل والضمير ، لكل إنسان أن يعتنق الدين الذي يجب ، وأن يبقى عليه ما يشاء ، وبيب وبيبكم في المدينة حور ، فسرع حق الحوار ، ولسعاون في دفع أي عدو يفكر في الهجوم على المدينة بوصف أن لنا مصالح مشتركة دفع أي عدو يفكر في الهجوم على المدينة بوصف أن لنا مصالح مشتركة ديها ، فهي وطنا الدي يصما والبلد الذي يؤوينا !!.

ولم يجد اليهود بدأ من أن يقبوا المعاهدة، لأن فيها الانصاف والعدالة، ولا معنى لاعتراص هذا انكلام، قبلوا المعاهدة على مضض، أمضوها برض ظاهر، ولكن صيقهم النفسي بها بدأ يظهر على مر الأيام، كيف طهر ؟ يتحدث القرآن الكريم عن تاريخ العلاقة بين اليهود والمسلمين على يحو بحب أن يتدبره، فهو أولا يذكر: أن اليهود كرهوا الإسلام،

وضاقت به صدورهم ، وهذا تصرف غريب ، فإن الإسلام دين توحيد ، والدين يحاصمونه عباد أصنام ، ولو أن اليهود بحلصون الله ولأنفسهم ، ولو أن عندهم حبراماً للتعاليم الني ورثوها بينهم لقالوا : الإسلام أقرب إلب من الوثنية ، وعبادة الله أقرب إلى ديسا من عبادة الأصنام ، ولذلك كان ينبعي أن يهشوا للمستمين ، أو على الأقل يدعوا المسلمين وشأنهم ، لا حدولا بعض ، ولكن القرآن بتحدث عن المشاعر النفسية لهم نحو الإسلام ونبيه فيقول و و وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً (١٠) .

ولمادا يودون ويتملون أن يرجع الموحدون كفاراً يعدون الأصام ؟ قال جل شأنه: ﴿ حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ﴾(٢) .

ممادا تصبع معهم ؟ قال : ﴿ فَعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتَى اللَّهُ بِأَمْرِهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيءَ قَدِيرٍ ﴾ (٣) .

ووقع شيء آخر حكاه القرآل ، فقد دهب وقد من بني إسرائيل إلى مشركي العرب في مكه يحرصهم على محمد عليالله ومن معه !! فسأهم رعماء مكة من عبدة الأصبام وقالوا لهم : حدثونا أنتم أهن كتاب، وحبراء مما محل عليه ومما يدعو إليه محمد ، محل أقصل منه أو هو أقضل منا ؟ فقال زعماء اليهود ؛ بل أنتم خير منه وأفضل !!

وقص القرآل السؤال والإجابة عليه ، وهي إحابة فاجرة حتى ال معص مؤرحي اليهود حربوا هذه الإجابة ، وقالوا ما كال يسعى أل يكون رد اليهود مهذا الأسبوب المرعح ، لأن تعضيل الوثية عي التوحيد حريمة مسكرة !! قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى الذّينَ أُوتُوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للدين كفروا هؤلاء أهدى من الدين آمنوا سبيلاً . أولئك الدين لعبهم الله ومن يلعن الله فلن تجدله نصيراً أم لهم نصيب من الملك فإدا لا يؤتون الناس نقيرا . أم يحسدون النس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا لا إبراهم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً ﴿ أَنْ ) .

<sup>(</sup>١)،(٢)،(٣) سورة القرة الأية ١٠٩

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الأيات من ٥١ - ٥٥

وامتد شطط ليهود في معاملاتهم وعلاقتهم بالإسلام ، كان يبعى أن يكونوا محترمين للمعاهدة التي أبرمت بيهم وبين المسلمين ، ولكن كيدهم للإسلام أحد يترايد ، ووضعوا خطة فيها شيء من المكر والدهاء ، قالوا لا بأس أن سفى عن أنفستا تهمة التعصب ، وأن يدحل بعض منا في الإسلام على أساس أنه يتوسم فيه الحير، ويطن به الحق ثم بعد قليل يرجع عنه ويرتد ، ويقول : ظهر لما أنه دين لا يصلح ، لقد كنا عير متعصبين ، ودخينا فيه ، فلما الكشف لنا أنه باطل وصلال تركناه 11 .

مده مى الخطة التى وضعوها، قال تعالى ﴿ وَقَالَتَ طَائفَةُ مِنَ أَهُلُ الْكُتَابُ آمِنُوا وَجُهُ النّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرُهُ لَكُتَابُ آمِنُوا وَجُهُ النّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرُهُ لَعُلُهُم يَرْجَعُونَ . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يُحَاجُوكُم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله والله والله يؤليه من يشاء والله والله والله العظم ﴾ (١) .

وصبر المسلمود على هذا التحدى ، وهذا المكر ، وتلك المؤامرات ، ولكن اليهود مصوا في طريقهم ، صريق العداوة ، يقولود:ما لهذا الرجل يتبع قبشا ولا يدين بديننا ؟ .

وكان البي عليه الصلاة والسلام في مكة يرى أن الأصمام المحيطة بالكعة تمنع من اتحاذها قبلة ، فكان يتجه إلى بيت المقدس إشعاراً بأنه ببي له كتاب ، وأنه موجد ، وأنه يرفض الوثنية ، ولما انتقل إلى المدينة المنورة مهاجراً هو وأصحبه بقى الأمر على دلك ، فكان اليهود يضيقون ، ويقولون ممكتين أو ممكتين : ما لهدا الرجل يتبع قبلتنا ولا يدين بديسا ؟ .

وتمسى الرسول عَلِيْتُ على الله ودعا دعاءً حاراً أن يصرفه عن هذه القدة وأن يعرم له على قبلة أحرى ، وكان ينظر إلى الأفق متشوقاً إلى حبر بجىء من السماء بأدن له بالاتجاه إلى لقبلة : ﴿ قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>٧) البقرة: الآية ١٤٤٠.

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران الآيات٧٢ - ٧٤ .

ولما تسافه اليهود ، وكثر لعصهم ، وتحدثوا عن تغيير القبلة حديثاً فيه شيء من العدوال والتحدى ، قال لهم القرآل الكريم : إن التعلق بالشكيات هو عمل التافهيل مل اساس ، وإن الأمر عند الله ليس أمر شرق أو غرب ، أو شمال أو جنوب ، إن الأمر عند الله أكبر من ذلك ، إن الله يقرب الإنسال إليه يوم يكول الإنسال صادق اليقيل ، شريف الأحلاق ، حسل التعاون مع الماس، صبوراً على المأساء والضراء ، مؤدياً لحقوق ربه ، يصلى له ويصوم ، ويزكى من أجله ويمق ، يوم يكون الإنسال كذلك يكون عبداً صالحاً ، أما الشكليات فلا قيمة لها ، ما التعلق بقلة هما أو هماك ؟ إنها أمور رمرية فقط ، قال تعالى : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ﴾ (١) .

وحكى سبحانه سنة عناصر يتكون البر منها: ﴿ ... ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى الباساء والضراء وحين البأس أولئك المذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾(١).

ومصى البهود فى تحديهم ، كان الكلام فى تعيير القبلة فى شهر شعبال شهرا هذا – كان الكلام والحدل الطويل حول بيت المقدس والمسجد الحرام ، كان فى شهر شعبال هذا ، فى رمصان وقعت معركة « بدر » وقال اليهود بعد أن رأوا البصر الحاسم الذى أحرره المسلمول ، قالوا للمسلمين : لا تغتروا أن وجدتم باساً لا يحسنون الحرب فهرمتموهم ، للى التقيبا بكم لتعلم أنّا بحن الناس !!! .

هذا النوع من التحدى غريب ، وانصم إليه أن شعراء اليهود أخدوا يرثون قتلي قريش في معركة بدر !! .

وهدا تصرف مكر ، فإن المعاهدة المبرمة تحولت بعد ذلك كله إلى حبر على ورق !!

<sup>(</sup>١)١(٢) سورة ابقرة الآية : ١٧٧

وإذ كان اليهود في المدينة يعاملون المسلمين على هذا الأساس، فإن الوقاء بالمعاهدة من جانب واحد يصبح نوعاً من الصعف !! .

ومع دن وي السي الحديم الكريم على والصحابة رضى الله عنهم من حوله ، كانوا يصابرون الأيام حتى يقع ما لابد من معاقبته ، فإن امرأة مسدمة دهبت إلى سوق « سى قيقاع » تشترى حلية لها ، فسحر اليهود بائعو الدهب مها وعنقوا شوكة بذيلها ، قلما قامت تعرت وانكشف حسدها !! فصرحت ، فقام أحد المسلمين ورأى الوصع فقتل اليهودي الدى صبع هذا ! فتمالاً اليهود عليه وقتبوه !! وبلع الأمر البي على فحشد جده وهجم مهم عني سوق بني قيقاع ، وعلى القبيلة كلها وهي قبيلة يهودية ماجنة ، وحاصرها حتى أكرهها على ترك المدينة (١) !! .

هل في تصرف المسلمين بعد هذا كله ما يشتم منه رائحة عدوان ؟ لا ، لقد صبر المستمول حتى وقع ما لا يمكن السكوت عليه ، فعاقبوا تلك القيلة اليهودية ، وكانت الضربة مفاجئة وسريعة بحيث سُقط في أيدى القبائل اليهودية الأحرى فعجرت أن تصنع شيئاً!! .

والمعروف في تاريخ المطولات والقيادات أن محمد بن عبد الله على كان يتمتع بقصل الله وتوفيقه - بعبقرية عسكرية قريدة لا نظير لها في دنيا ساس !! قصرب ضربته وكل الحيثيات معه ، ووقف عبد هذا الحد ، لكن اليهود أبوا أن يتعلموا درساً من هذا الدي حدث ، وفكر يهود « بني المصير » في أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام (٢) ، وانتهروا قرصة دهبه إليهم ليطاليهم ببعض الالترامات التي تقرصها المعاهدة الميرمة وقال بعضهم لعض : فرصة تاحت ما برى فرصة مثلها ، لقد جاءنا حالياً ، وأوعروا إلى أحدهم أن يصعد إلى سطح بيت كي يلقى منه حجر رحى على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسترسل لا يدرى ما يبيت له ، فينتهوا منه !! لكن النبي عليه الصلاة واسلام استبان من حركات اليهود وتصرفاتهم ما رابه ، فانطلق مسرعاً وتوجه إلى المدينة ، ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت ما رابه ، فانطلق مسرعاً وتوجه إلى المدينة ، ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت

<sup>(</sup>١) انظر أمر بني قيقاع في سيرة ابن هشام ٧/٥٦/٢ه

<sup>(</sup>٢) نظر أمر يني النصير في سيرة ابن هشام ١٤٣:١٤٢/٢ وراد المعاد ١٢٨:١٢٧/٣ .

ولم نشعر نك ؟ فأحبرهم بما همت به يهود، وجرد عليهم جيشه ، وحاصر بني النضير حتى كسر حصونها وحرق رروعها(١) ، وأنزلها على حكم الله ، وتركها تجرح من المدينة لاحقة بنني قينقاع !!

كان يسعى ليهود « بني قريطة » وهم بقية اليهود في المدينة أن يستفيدوا من ذلك ، والحقيقة أن رئيسهم تعلم من الدروس التي مرت كيف يكوب وفيا !! فلما دحل عليه في حصمه « حيى بن أحطب » سيد بني النصير ، ورعيم المتامرين صد الإسلام ، قال له « كعب » رعيم « بني قريطة »: يا حيى اذهب عني أنت رجل مشتوم ، إنكم عدرتم بمحمد فأصابكم ما أصابكم ، وأنا م أر من الرجل إلا وفاء وبراً فدعني منك !! وأبي أن يفتح له بابه! ولكن اليهودي طل يفرع الباب ، ويرسل الكلام ، ويقول له : المعمل جئتك بعر الدنيا ، جئتث بعرب الحريرة كلهم ، قد حاصروا المدينة ولن ينصرفوا حتى يجهروا على محمد ومن معه !! وأحد يراوده فإدا الرجل السبيءُ المكوب يشع ما قيل له ، وينسي الوهاء والبر اللدين مير عيرهما من محمد عليسيم ، وينضم إلى أعداء الإسلام الدين حصروا الإسلام والمسلمين داحل المدينة في معركة كاد الإسلام فيها يرهيق(٢) !! قال حل شأمه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جَنُودُ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحاجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ﴿ (٣) .

قى هدا الوقت العصيب أنضم اليهود إلى المهاجمين ، فلما عمر الله المسلمين في هده المعركة وهو نصر ما كان مرتقباً أبداً ، ما كان متوقعاً عبى الاطلاق ! فلما انتصر المسلمون كان من الطبيعي أن ينتهوا من قريش والأعراب الدين حالفوها لتتحهوا تواً إلى بنى قريظة يؤدبومهم على عدرهم والحيانة العظمى التي ارتكبوها معهم ، وانتهى الأمر بضرب رقاب سى قريطة وهم بذلك حديرون !!

و على مسر صيده مهما قال حرَّق رسول الله عَلِيَجَة بحل بني النصور ، وقطع وهُي البُويْرة ، فنول ﴿ ما قطعتم من لِنة أَو تركتموها قائمة عنى أصوفا فبإدن الله ﴾ رواه البخاري ف كتاب المعازي \_ باب حديث بني النصير ٥ / ١١٢ ورواه مسلم في الحهاد \_ باب جواز قطع أضحار الكفار وتحريفها ٥ / ١٤٥ والآية من سورة الحشر : ٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام ١٥٩/٢ ، وراد المعاد ١٣٠،١٢٩/٢

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآيات من : ٩ -- ١١

ثم انتهى اليهود من المدينة بالتهاء بنى قريظة ، فلما فرّ من فرّ وبدأت المؤامرات تنبعث من «خيبر» اتحه المسلمون إليها ، وأنهوا الوجود العسكرى اليهودي تماماً في هذه للقاع(١) .

أربع معارك متتابعة مع قبائل اليهود المسلحة المحصنة المستعدة المعبأة ، انتهت جميعاً بهريمتهم والنصار المسلمين عليهم !! .

هما يجيء سؤال ربما روّجه المستشرقون والمشرون ، ومن لفّ لفّهم من الأفاكين والمضلين ، يقولون لم هذا القتال ؟ لقد كان قتالا دينياً !! .

والحراب: هذا ما يتصوره قصار النظر، ومن لا عقل له، فإن القتال في الحقيقة كان قتالا سياسياً عسكرياً ، ولم يكن قتالا ديبياً بالمعمى المهوم في عصرنا!! .

ما معى هذه الإجابة ؟ معى هذه الإجابة أن الإسلام ما كان عليه من بأس أن يُبقى اليهود إلى جواره يعيشون بديهم أبداً ، دون أن يُحرحوا ودون أن يُرهبوا ، لو أبهم لرموا حدود الشرف والوفاء !! ولكهم لما تبجحوا بقواهم العسكرية وظنوا أبهم بهذه القوى يستطيعون منحق الإسلام ، اشتبث الإسلام معهم في حروب على النحو الذي سمعتم ، فلما قدّم أظافرهم ، وانترع أبيابهم ، وجردهم من الأسلحة التي استعملوها في العدر والخيانة ، قبل أن يبقوا في جريرة العرب مواطين يهوداً يتبعون ديهم ، ويعاملهم المسلمون معاملة حسنة !!

يروى البخارى فى الأدب المعرد: عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لعلامه أهديت لجارن اليهودى ؟ أهديت لحاربا اليهودى ؟ سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول « ما رال جبريل يوصيني بالحار حتى ظننت أنه سيورثه ه (٢).

جار یهودی .. رأی تدمید رسول الله أن یکرمه وفق تعالیم رسول الله مناله !! عاصه !!

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام ٢٢٢/٢ وما بعدها، وراد المعاد ٣١٦/٣ وما يعدها .

<sup>(</sup>۲) رواه البحارى ق الأدب المفرد - باب يبدأ باحدار ۱۹، والترمدى ق البر - باب ما جاء ق حق الجوار تحقية الأحوذى ٦ / ٧٢، ٣٨٥ أبر داود ق الأدب به باب ق حق الجوار عول المعبود ١٤ / ٦١ ، واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق ، وقد حمده عبد علله بن عمرو عن العموم .

إن هده الأقليات يوم تكون مجردة من القوة ، يوم تكون بعيدة عن الإيداء وانشر ، يوم تكون بريئة فلا تشتعل عميلة لأحد ، يوم تحب أن تبقى على دينها فقط فإن الإسلام يقبلها ، ويحسن إليها !! .

إن الإسلام يكره الغش والخديعة ، والتآمر ، والمعاملات الوصيعة !! لعل التاريخ لا يعرف إنساناً محالفاً في الدين يعيش في بلد كثرته مسلمة ، سبطته مسلمة ، حكومته مسلمة ، ثم يقول : لرئيس الدولة ورجلها الأول وقد جاء يشتري منه شيئاً : لا أعطيك إلا بالثمن أو يرهن !!

يهودى في المدينة قبل وفاة رسول الله عَلَيْنَا عَلَمَهُ عَدَة بسيطة ، حاء الرسول عَلَيْنَا عَلَمُ عَلَيْنَا الحزيرة العربية ، والرسول عَلَيْنَا يومئد سيد الحزيرة العربية ، كانت جيوش الإسلام قد هرمت الرومان ، وخوفت الفرس ، وكسرت العسكرية اليهودية ومرّغتها في الوحل ، وكسرت ظهر الوثنية عابدة الأصام ، وجعلتها تُلقى السلم .

الرجل الأول الذي يملك كل هذه السطوة وكل هده القوة يعطى محلفيه في الدين الحق في كل شيء ، فيشعر اليهودي في المدينة المبورة عاصمة هده الدولة بأنه آمن على نفسه ، وعلى عرضه ، وعلى ماله ، وعلى أولاده ، وعلى حرياته ، وعلى كل شيء له ، وأنه يجد من نفسه اخرأة ليقول محمد لا أعطيث حتى تأتى برهم !! فيعطيه عَلَيْتُ درعه رهماً (١) .

إيما كان هذا ليعلم الناس طبعة الأمة الإسلامية ، وأن الإسلام يرعى القلة بشرط ألا تكون حسيسة ، ألا مجحد الصبيع ، ألا تبيت الشر ، ألا تكون عميلة لأعداء الإسلام ، وقبطرة لانتقال العدوان إليه !! .

إن الإسلام دين شريف يحب الشرف ، وديل حر يمنح الحرية ، وقد دلل الأقليات في أرضه الواسعة حتى بطرت معيشتها!! .

إذن م تكل الحرب التي ضاع اليهودويها حرب إكراه اليهود على دحول

الإسلام ، وإن الإسلام لم يكره أحداً على الدحول فيها ، ولكن الحرب كانت لمنع الذئاب من أن تتحد من أنيامها الحادة وسيلة لعض الآمين ، وترويع الدين يريدون أن يعشوه هما أو هماك بديمهم وضمائرهم وأفكارهم دون حرح .

لكن اليهود ظلوا على حلالهم الحسيسة ، لقد استيقاهم الرسول عليه في «حير » على جزء من رراعتها ، وذهب إليهم الحابي كي يأخذ حق المسلمين من الأرض ، فإدا هم يحاولون رشوته ، ويريدون أن يشتروا دمته ، وينظر الرجل المسلم إليهم ، ويقول لهم يا معشر اليهود ، والله إنكم لن أبعض حلق الله إلى ، وماذاك يحملني أن أحيف عليكم !! قلما رأى اليهود أمانة الرجن قالوا به:هذا هو العدل به قامت السماوات والأرض (۱) إذا كان العدل به قامت السماوات والأرض علم لا تعدلون ؟

قاصطر عمر بن اخطاب رضى الله عنه بعد محاولات محتلفة من هذا النوع أن يجلى اليهود من جريرة العرب نهائياً ، وكان دلث ، وعاش اليهود بعدئد قدة في العالم الإسلامي ، ما أساء إليهم أحد ، لكهم هم الدين أساءوا إلى ثقافتنا ، وإلى محتمعنا ، وإلى أحوالنا !! .

وليس الملوم أولئك اليهود، إنما الملوم من ظن السماحة تعنى الفوصى !! ومن ظن الحرية للأديان تعنى أن يُعرض الإسلام مامح هده الحريات – لشتى المؤامرات الحسيسة .

إسالمفت البطر إلى آن قوى الشر فى العسالم تعمل صد الإسلام بصراوة وقساوة، وهى تنظر إلى غير المسلمين في العام الإسلامي إلى أنه يصلح أن يكون عميلاً للاستعمار أو الصهيونية وتحول أن تجعل مه رمحاً في طهرنا ، وحربة تشق أضلعنا !! وعلى المسلمين ألا يكونوا مستعفلين ، عليهم أن ينظروا إلى عير المسلمين نظرة فيها ذكاء ، وفيها استنانة لما هنالك ، فإننا تعامل بشرف من بطوى صميره على الشرف ، أما من ناع صميره لنصهيونية والاستعمار ، ويريد انتهار الهرض للنيل منافليعلم أنه بين قوم أيقاظ ، فإن نبى الإسلام

<sup>(</sup>۱) أنظر المعازي للواقدي ۲: ۲ م ۹۹۱ .

عَيْلِيَّةٍ يقول : ﴿ لَا يَلْدُغُ المؤمن مِن جَحْرُ وَاحْدُ مُرتَيْنَ ﴾(١) .

ألا فليترك المسلمول استرساهم وغصلتهم وسنداجتهم ولينظروا إلى الغيوم المقبلة مع الأفق .

إن مستقبل الإسلام خطير، تآمر عليه اليهود والنصارى في أوربا وأمريكا، تآمر الكل عليه لينالوا منه !! .

فإدا لم نكر صاحير أيقاظاً فإن عير المسلمين رنما عبث بنا أو نال منا !! أقول قولي هذا وأستعمر الله لي ولكم .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه البحاري في الأدب – باب لا يندع المؤمن من جحر مرتبن ۲۸ / ۳۸ ، ومسلم
 وي الرهد – باب لا يلدغ لمؤمن من جحر مرتبن ۸ / ۲۲۷

# الخطبة الت انيذ

الحمد الله ﴿ الذي يقبلُ التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ (١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، إمام الأنبياء ، وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعـــد :

أيها الإخوة: اتباعاً لتعاليم سينا واستفادة من التجارب التي مرت بنا بدأت أنطر إلى التاريخ بطرة أبعلم مها، وأعتبر بها، فإن من لم يعتبر بماضيه، لم ينتفع بحاضره، ولم يضمن مستقبله !! نظرت فوجدت عمر ابن الخطاب رصى الله عنه أعدل حاكم ظهر في القارات الخمس !! يقتله كلب مجوسي منهماً له بالظلم !! سبحان الله . ما هذا ؟ ويتبين من دراسة التاريخ أن مصرع عمر رصى الله عنه لم يكن قتلا فردياً من إنسال ظل كذباً أو صدقاً أنه ظلم ، لا ، بل كان مؤامرة ليهود فيها صلع ، فإن رجلا جاء إلى عمر رضى الله عنه وقال له : رأيت في التوراة أنك ستقتل بعد ثلاث ليال !! ما دخل التوراة في مقتل عمر ؟ ما هذا الكلام ؟ والقائل يهودي !! لقد كان اليهود يعلمون ، وقتل الحليفة الراشد عنان بن عفان وهو يتنو القرآن الكريم ، وعلم أن « عبد الله ين سباً » وهو يبودي كان من وراء قتله !! وقتل على بن أبي طالب رضى الله عنه ، والأمر كذلك !! .

الخلفاء الراشدون الأربعة أعطم حكام الإسلام يقتل ثلاثة مهم !! ما السبب ؟

لُقَدَّ طَهِر لِى أَن التاريخ الإسلامي ينبغي أَن يدرس بعناية ، وأَن المؤامرات التي تحاك الآن ضد المسلمين كثيرة ، وأن الشغل في الظلام ، والمؤامرات في الحفاء وبيات الشر التي تعمل في جمح الليل ، هذه هي التي

را) سورة الشوري الايتان : ۲٦،۲٠

تعمل الآن ضد الإسلام !! .

تسمعون فى المؤتمرات الدولية كلاماً معسولاً ، وقرارات حلوة !! ولكن العمل فى المؤتمرات الذى يملى ولكن العمل فى الظلام هو الذى ينفذ ، والحقد على الإسلام هو الذى يملى إرادته ، وبدأ هذا الحقد على فلتات الألسنة ، وفى تصريحات الساسة بدأ يظهر .

إن الروح المتعصبة الحسيسة التي كانت تعمل في جوانح « يطرس الناسك » عندما حرض أوربا على العرب والمسلمين ، هذه الروح لا ترال هي هي في قلب زعماء أوربا من يهود ونصاري .

لكن أنا لا أحمل هؤلاء التبعة ، إنما أحمل التبعة أمراء المسلمين وعلماءهم ، لماذا ؟ لأن مؤتمراً كمؤتمر « بال » يُعقد في نهاية القرن الناسع عشر ، ويبدأ عمله فوراً في أوائل القرن العشرين كأن العرب والمسلمين لا يدرون عنه شيئاً ، أو ينظرون إلى مقرراته ببلاهة ، أو لعلهم هنا أوزاع ، ربما عارك أحدهم الآخر على أنه صلى ورأسه عار ، وتحولت التوقه إلى كبائر ، واشتغل المسلمون مهذه الصغائر واستباحوا فيها الدماء والأعراض الحنى حاء أعداؤهم فوجدوهم مشنغلين على هذا النحو فسحقوهم !! أين كنا يوم كانت هذه المؤامرات تقرر مصيرنا وتخطط لمستقبلها على أنقاضنا ؟

يجب أن نبحث نحن المسلمين عن آثار العداوة ضدنا، إنها فى صمت، ودون ضجيح، بل ووراء ابتسامات صفراء تعمل قوى كثيرة بين ظهرانيا لنغتال الإسلام، لتمحق قوانينه وتقاليده، لتهين كرامته عاشرمى بالعمامة البيضاء وحدها فى الأقذار !! أما غيرها ولو كانت تاجاً على رأس حادم البقر فها كرامة !! ،

لعابد البقر ، لسادن العجول كرامة من كرامة الدين المنتصر! أما الإسلام المهزوم فإن شاراته وشعاراته تداس ، أريد من المسلمين أن يتركوا هذه الغفلة وألا ينظروا إلى التاريخ علمه البلاهة ، وأن يفكروا في مستقبلهم تفكيراً لا سلاجة فيه ولا غفلة !! .

الأمر جد ، إن مستقبلهم ومستقبل أولادهم في مهب الرياح إن ظلوا بهذه المثابة !! . لهد عاملنا الآخرين بشرف ، ولكن الأمركا قال الله تعالى : ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم ميئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط هه(١٠) .

والله لقد رأيت وجوهاً في ١٩٦٧ عام الخزى والعار–متهللة في هذا البلد تصطبغ بالبهجة ، وتحرج من معابدها مبتهجة ، وكأن شيئاً لم يقع !! لم هذا ؟ .

أريد أن تخدم ديسا لا بالصياح العارغ ، ولا بالخطب الجوهاء ، ولكن كما يحدم أهل الحد أهداههم ، وكما يبلغ أهل الحد أغراضهم .

و اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لما دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لما آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لما في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ١<sup>(١)</sup> .

﴿ رَبُنَا اعْفَرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبِقُونَا بَالْإِيمَانُ وَلَا تَجْعَلُ فَى قَلُوبِنَا غَلاَ لَلَذِينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَعُوفُ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

عــاد الله:

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمَرُ بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْنَاءَ ذَى الْقَرَبِي وَيَنْهِي عَنَّ الْفَرِيقِ وَيْنِهِي عَنَّ الْفَرِيقِ اللهِ وَالْمُعَلِي يَعْظُكُمُ لَعْلَكُمُ تَذْكُرُونَ ﴾ (أ)

وأقم الصللة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان : ١٣٠٤١١٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والنسائي وأحمد

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآيه ١٠

<sup>(</sup>٤) سورة النجل الآية : ٩٠

### التصوف مَاله ومَاعلتِ

### خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الطالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة والنعمة المسداة ، والسراج المنير ..

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما يمد

فإن الثقافة الإسلامية بحر متلاطم الأمواح، واسع الأبعاد، يقف الإنسان بشاطئه فيجد أمامه من جهود الفكر البشرى فى فهم الوحى الإلهى وخدمته، وفى فهم اللعة العربية وتوسيع دائرتها، بجد من ذلك العجب العجاب، وكما أن بحار العالم ومحيطاته كثيرة فإن الثقافة الإسلامية بحار شتى ومحيطات شتى .

أمس كنت أطالع كتاب « أنه حتى » وهو كتاب بمثل فقه أهل الظاهر ، ووجدت الرجل ــ وهو عبقرى له جدل وله ذكاء ــ يشتبك مع أثمة الهقه كراً وهراً وطولًا وعرصاً ويخطىء ويصيب ، وليس هذا مستعربا على البشر فكلما يخطىء ويصيب .. وقرأت في كتاب آخر لابن مفلح في الفقه الحبلي فوجدت لوما آخر من التفكير يحدم السنة بطريقة نمزح بين احترام الرواية وحترام الفكر وقرأت في كتاب آحر في مدهب الأحتاف الدي يمثل مدرسة الفحوى والاستحسان والرأى والقياس مدهب إلى ذلك ...

والتقلت في مكتبتي إلى معض كتب التقسير .. والتفسير بحار متصاوتة الألوان . فهدا التفسير أثري كتفسير ابن جرير الطبري وابن كثير .. يعتمد هذا اللون من التفسير على الكتاب والسنة وعلى أفهام الصحابة والتابعين .. أي على الرواية والنقل .. هناك تفسير بلاعي يعتمد على التحليل الأدبى وضبط ألفاط القرآن من ناحية الأداء البياني وتصريف الكلمات وتركيب الحُمل.. هناك تعسير عفائدي كتفسير الإمام الراري الذي يطرح فيه عقائد الإسلام ويتناول الفلسمات والمداهب الأحرى ... هماك تفسير فقهي كتمسير القرطبي المالكي أو الخازن الشافعي أو الحَصَّاص الحمقي .. هناك تعسير صُوق كتفسير ابن عَجيبة . التفاسير كثيرة .

الثقافة الإسلامية بحر متلاطم الأمواج .

دعاني إلى هده المقدمة أبي أحببت أن ألقى نظرة خاطفة على التصوف والتراث الصوفي ، وأن أكون منصفا قدر ما أستطيع فلا أهادن حطاً ولا أتتبع عورة ، ولا أستهجن صوابا ، ولا أغمط لأحد حقه ، اجتهدت في هذا ، وفي الحقيقة قرأت في التراث الصوفي لكثيرين .. لمتصوفين يحبون مذهبهم ويتعصبون له ، ويدعون إليه .. وقرأت نقاد يحملون على هذا اللون من الثقافة الإسلامية ويَضيقون به . ثم يختلفون فبعضهم بيصف في نقده كما قرأت لابي القيم في كتابه « مدارح السالكين بين منازل إياك عدد وإياك نستعين » الذي يرد به على كتاب « مبارل السائرين » لشبح الإسلام أبي إسماعيل الهَرَوي»(١) الصوفي ــ وفي الحقيقة أن الجدل بين الرجلين ــ هما کاں علی مستوی عال می عمق الفقه وحسی الحبق وتحری الحق والرغبة في نفع المسلمين وإرضاء رب العالمين.

أول ما ألفت البظر إليه أن ما يسمى طرقا صوفية في البلاد الإسلامية بينها وبين التصوف القديم بماله وما عليه محطئه وصوابه ، بين الطرق المعاصرة وبين هذا التصوف القديم مسافة شاسعة بل تكاد تكون العلاقة منقطعة .. علاقة الطرق الموجودة الآل بالتصوف القديم تشبه علاقة اليونان الذين يبيعون الخبز فالأهرال أو المسكرات في الحايات أو البقالة في حوانيتها بالنسمة إلى سقراط صاحب نصرية المعرفة أو إفلاطون صاحب نطريه المثل أو آرسطو صاحب المنطق ..

 <sup>(</sup>۱) هو عبد شر عدر بن على اهروي الحبلي الصوق الدوق في دى الحجة بسة ٤٨١ هـ

الفرق بعيد بين صوفية العصر الخاصر والمتصوفين القدامي والمتصوفون القدامي أنواع ، فيهم فكر فلسفي انتشر قديماً وتُحرف رجاله مثل : محيي الدين بن عربي ، وابن الفارص ، وابن سبعين ، وهذا اللود من التصوف كان موضع صيق من جمهرة المسلمين ورفضه أعلبهم لأنه تصوف فلسقي ، ويصوف فلسفى غلبت عليه عناصر مستوردة من فكر رواق يوباني أو فكر همدي أو فكر بعيد الصلة بالإسلام، وهؤلاء قد يقع الخطأ من أحدهم فیکون خطأ شنیعا ، ومن أحطاء ابن عربی ـــ وهو فیلسوف صوفی ـــ أمه يرى أن فرعون نجا وأنه من أهل الجنة !! الله يقول ﴿ ﴿ فَاتَّبَعُوا أَمُو فُرْعُونَ وما أمر فرعون برشيد . يُقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ﴾(١) فكيف يقال عن هذا إنه عبا ١١٤ الله يقول:﴿ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ﴾(٢) ومع ذلك فقد قرأت رسالة للرجل يقول فيها : إن فرعون آمن ومات طاهرا لأنه عند العرق قال ﴿ ﴿ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ١٠٥٨ فالرجل آمن ومات طاهرا ... صاهرا ؟!! ما هذا بارجل ؟ آس في وقت لا يصلح فيه إيمان ، والله قال له :﴿ الآد وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين(٤) ﴾ فخطأ ابن عربي هنا مع أخطاء أحرى تنسب إليه ويُعرف بها تحعلنا نؤيد جمهرة المسلمين في رفضهم للعلسفة الصوفية عموما لأنها بعيدة عن الإسلام .. بعيدة عن المطق الديمي . بعيدة عن الصوابط العقهية التي لابد مها لإدراك الحقائق.

لكن المسلمين عموما قبلوا التصوف السلوكي .. أى قبلوا تصوف الأخلاق والآداب والشمائل والدكر والعبادة ، ومن أثمة هذه الطريقة التربوية أو السلوكية : أبو الحسن الشادلي .. وشيخ المدهب لون وأتباع المذهب بعد ذلك قد يخطئون ويصيبون ، أبو الحسن كان رحملا له فقصه ، ومه مسع الله أدب ، ولمه مسع النساس توجيسه حسس

<sup>(</sup>۱) هود ۱ ۹۷ ، ۹۸

<sup>(</sup>٢) القصص : ٤٣

<sup>(</sup>۳) يوس ۽ ۹۰

<sup>(4)</sup> يرس : ۹۱

وهو صاحب التوجيهات اللطاف، كان غيا، وعندما وضع أحد الدراويش يده على ثوبه فوجده سخيا فقال : يا إمام أهدا ثوب يُعد الله هيه ؟ قال له : ثوبي يمدي على بالعلى على الناس وثوبك يمدي عليك بالققر إلى الناس !! وأبي الرجل الكبير إلا أن يكون ثوبه حسبا محالفا بدلك حَمُّقي المتصوفة الدين كانوا يلبسون المرقعات ويروب دلك من باب التواصع لله أو الرهد في الدنيا .. ابن عمر رضي الله عهم ـــ وهو متشدد في معاملة نفسه ـــ قال لمن استنصحه : الس ما لا يردريك فيه السفهاء ومالا يعيث عليه العقلاء !! ملابس عادية محترمة لأهي مرخرفة ولا هي سيئة .. وأيضا أبو الحسن هو صاحب الكلمة الشهورة ــ قال له تلميده : أنا أترك الماء في الشمس، قال له : لم ؟ قال : أحارب نفسي فهي تشتهي شرب البارد، فقال له : القل الماء من الشمس إلى الطل فإلك إن شربته باردا فحمدت الله الترعت الحمد من أعماق قلبك !! كان رحلا عاقلاً . مِن هذا المسلك مسلك الحسن جاءته حلوى فاخرة فأحد يورعها فانقبصت بداصوفي حوله وأبي أن يأكل ، فقال له خسس ، ثم ؟ قال : نعمة جريلة لا أستطيع أن أقوم بشكرها ، فقال له الحسس . كُلُّ يا أحمق .. في الماء العادي بعمة لا تستطيع أن يقوم بشكرها !! التصوف عاطفة .. والعواطف أحيانا تكون سائحة ــــ عير مصبوطة ـــ فلا بد من ضبط العاطفة .

التصوف السلوكي انتشر بين المسلمين وانتشرت طُرقه ، وعَرفه ابن حدول بأنه : علم مُحْدَث في الملة يتصل بأعمال القلوب والحوارح ..(١) وهو تعريف لا بأس به .. ما تمعني أنه محدث في الملة ؟ أكثر العلوم استُحدثت عناوينها وإن كانت موضوعاتها قديمة ، بمعني أنه ما يتصل بالإيمان وقصاياه والدفاع عها — حصوصا عقيدة التوحيد وما يحميها — فهذا علم استقل به علم الكلام أو عدم التوحيد أو عدم العقائد .. وما يتصل بالعبادات من وصوء وصلاة وركاة وصبام وحج فهذا علم انفرد به فقه المعادات ما يتصل باليوع والتحارات والشركات والكفالات والجوالات فهذا علم انفرد به فقه المعاملات

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة ابن حلدول : ٣٩٢ عد ١٩٢٠م المطبعة الأرهرية

تفسير القرآن له علم التفسير . السُّه وما يتصل بتقويم السيد ومعرفة الرجال انفرد به علم الحديث دراية. وما يتصل بالمتون ومارُوى عن البي علم الحديث رواية .. فما يتصل بحب الله والصبر والشكر والحوف والرجاء والتوكل والورع وعير دلك من المعانى فانفرد به علم التصوف ، وكتبت المؤلفات على هذا الأساس .

عند التآمل وجدت النراث الصوفي يُشه مُنجَّما مْلينا بنفائس كثيرة وبتراب كثير وعَثاء كثير ، وأن الدى يدخل هذا المنجم قد يكون غبيا فلا يحرج إلا بقَفف من التراب ، وقد يكون دكيا فيستطيع أن يستخرج بعض الىمائس وينفع مها ا! وأشهد أن ابن القيم في كتابه « مدارح السالكين » وابن القيم تلميذ لابن تيمية وكلاهما خصم للصوفية ـــ أشهد بأن ابن القيم كان منصمًا لأنه ما وجد حيرًا إلا التقطه ونَمَّاه ، وما وجد خطأً إلا وردُّ عليه بالحسسي ، واجتهد أن يعتدر لصاحبه إن كان له عذر ، وكان متواضعا لله ، عمط نفسه ومكانته عندما قال . شيح الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إليا مه ، ثم قال : إدا كنت قد أصبت بعض الحقائق التي لم يرها شيخ الاسلام فأما مع شيح الإسلام كالهدهد مع سليمال عندما قال له: « أحطت بما لم تحط به و جئتك من سبباً بنبأ يقين »(١)و الهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان !! في الحقيقة هذا النول من البحث عن الحقيقة والأدب مع الحصوم بحتاج إليه الكثيرون في مصرنا ، فإن أمتنا فقدت كثيراً من أدب البحث ومن حب الحق ومن تربيبه للاحرين حتى يكون حبيبا إنيهم ، وكثير من الذين عرفوا بعص الحقائق لم يحسبوا عرضها ، ورعما كانوا فتانين يصلون الناس عها.

لقد قرأت كما قلت فى الثقافة الصوفية شيئا كثيرا فوجدت أن هناك أمورا يبعى أن نأحدها من هدا التراث ، وقد تكور موجودة ضمن علوم إسلامية أخرى \_ لا بأس لكن التوسع فيها والحديث عبها كار فى التصوف وتناوله أولئك العلماء بعاطفة حارة ونفس ملتاعة ، وأحياما كنت أشعر \_ والكدمة تخرح من مُرب كبير فى ميدان التصوف ، أو من محب الله \_

<sup>(</sup>١) الخل , ۲۲

أشعر كأن الكلمة فيها فعلا لذَّع الأشواق ونور الحب والرعبة و مرصاة الله .. عليها من قلب صاحبها رواء يجعلها تصل إن القلوب . التصوف من هذه الماحية يُقبل يقيما ، مادا ؟ لأنه تدريب على مقام الإحسان .. الإحسان تعريفه : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »(١)هدا كلام مظرى ، لكن عمد التطبيق كيف يتحول الإدراك النظري إلى حس حقيقي تشارك فيه المشاعر ويكاد الإنسان يلمس بيده ما يريد أن يوضحه للناس، لأصرب لكم مثلا: المنترس عندما يشرح لنطلاب في القصل حقيقة من الحقائق إذا لم يكن هدا المدرس في دماعه من الوصوح والعمق ، وفي لسانه من القدرة على الأداء ما يتقَل هذا الوصوح إلى القلوب والعقول فإنه سيكون مدرسا فاشلا . وكدلك جعّل الناس يحسون بعظمة الله ويتبعثون إلى طاعته بعزائم صُلبة وشوق ملحاح ، إن غرس هذه العقائد في النعوس لا يقدر عليه عالم نظري ، ولا عالِم مُرترق ولا عالم من طلاب الدنيا ، إنما يقدر عليه رجل في قلبه حب مصعوط لله ، فهو إذا اتكلم تفحر هذا الحب على لسانه ووصل إلى القلوب ، ومن هنا استطاع أولئك الصوفية الأقدمون أن يؤثروا في الحماهير حتى دحلوا أدب اللعة العربية العادي ونقلوا منه مالا يصلح أن يكون إلا لله - أبو فراس الحَمَدَاني \_\_ شاعر ــ مدح سيف الدولة بأبيات .. رفص الصوفية أن تكون هده الأبيات في سيف الدولة وتقلوها في مدح الله .

فيتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الدى بينى وبيك عامر وبينى وبين العالمين حراب إدا صَحَّ منك الوُدُّ فالكل هَيِّنَ وكل الدى فوق التراب تراب(٢)

نقلوها في معاملة الله ، والله أولى بها في الحقيقة ، الله أولى بهذه المناجاة وهذا المدح .. هم في هذا أشياء حديرة بالتأمل . ولقد قرأت في هذا كتاب حكم ابن عطاء الله السكندري » رفضت الشروح التي حول هذا الكتاب ، لكني وجدت حِكم الرحل من أنصر ما قرأت في حياتي .. في أدب السلوك ومعاملة الناس يقول :

 <sup>(</sup>۹)جزء من حدیث طویل رواه مسلم عن عمر بن الخصاب رضی الله عنه فی کتاب الإیمان
 ۲۹/۲

<sup>(</sup>٢)ديوانه : ٦٨ ط مكتبة الحياة ــ بيروت

« تحقق بأو صافك يمدك بأو صافه ، تحقق بذَّلك بمدك بعزه ، تحقق بعجرك يمدك بقدرته ، تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته » . وهذا كلام صحيح .. لأن الله لا يقبل إنسامًا يجيء إليه شامخًا .. أنت عبد مقبل على سيدك فلمادا هدا الشموح ؟ ويقول في هذا : « معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعةأور ثتعراً واستكباراً »وهدا كلام صحيح .. ثم يعيب على الناس ماهم فيه فيقول . « اجتهادك فيما ضُمن لك ، وتقصيرك فيما طَلب منك ، دليل عبى انظماس البصيرة» كفل الله لك شيئا وكلُّفك شيئا، ما كفله لك تنشغل به ، وما كلفك به تكسل عنه ؟! انظماس بصيرة ، وهذا كلام صحيح ، لأن الله يقول لبيه عليه عليه حتى يتعلم العباد منه :﴿ فاصبر على مَا يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعما به آزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى . وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى (١٠٠٠) تأمل « محى مررقك » يا أخى لو أن رئيس دولة ـــ وما رئيس دولة ؟ قال لك : سأعطيك كذا ، فإنك تصدقة فورا ، فكيف بملك الملوك ؟ لماذا ترتاب ؟ ما وجه الريبة ؟ لكن يقول لك : « محن نرزقك » ترتاب . في التربية نجد أمورا تحتاح إلى دقة ، ولذلك لا يستطبع أولا ينبغي أن يدخل في هذا الميدان من لا يحسنه .. من أوائل ماكتبه ابن عطاء الله : « ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » كلمة غريبة ، وربما قرأها أحد الناس الآن فقال \* هذا هو الحبون الديسي .. رجل يقول لتلميذه: ادفي نفسك في أرض الخمول 11 طبعا معنى الكلمة ليس كما يتصور قصار الفكر والنظر ، معنى الكدمة : لا تتقلم الصفوف حتى تنضج ، لا تحاول أن تكون إماماً قبل أن تستكمل مسوغات الإمامة .. بعض الناس لأنه صنع قصيدة يريد أن يكون شاعر الغبراء .. بعض الناس لأنه كتب مقالاً يريد أن يكون أديب الأدباء !! لا .. كما تختفي الحمة في التراب فلا تظهر مدة من الزمن حتى تستكمل قدرتها على الإسات و لإخصاب والإثمار ثم تبدأ تشق طريقها لترى الشمس والهواء كدلث على

۱۳۲ - ۱۳۰ . 4 (۱)

كثير من المتعلمين ألا يستعجلوا الشهرة وأن يعيشوا جبودا مجهوبين يستكثرون من المذاكرة والتحصيل ومن أمور كثيرة حتى يمكن أن يكونوا نافعين .. أما الحية التي توضع فوق ظهر الأرض فلا تمرة لها ولا نتاج ، ومادام حريصا أن يُرى من أول يوم فلا خير فيه : « ادفن وجودك في أرض الحمول قما ببت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » ويقول « ما بسقت أعصال دُل إلا على بذور طمع »وهي كلمة جليلة كلمة عظيمة ، وكما قال الشاعر :

ملكت نفسى مذ هجرت طعى اليأس حُر والرجاء عبدُ مادمت ترجو غيا أو حاكا فأنت دليل .. اليأس حر والرجاء عبد .. مادمت ترجو فأنت ذليل .. عندما تيأس من الخلق وتعاملهم على أن لا أمن فيهم إطلاقا فأنت ملك .

هذا هيما يتصل بالناحية الطيبة في التصوف .. هناك نواح محيفة .. ما هده النواحي ؟ التواحي كثيرة أكتفي مها بثلاثة أمور . الأمر الأون : كثرة المبتدعات مع جماح العاطفة ، بمعنى أن دسا كثيرين احترعوا من عدهم أمورا كنفوا الناس بها ، وعندما أنظر إلى لعبادات أجد أن الشارع هو الذي استقل بتكليف الناس بها .. معنى الحكم الشرعى : خطاب الله المتعلق بأهمال المكلفين .. ولذلك لا يمكن أن يصع حكما شرعيا بشر ، لأن رب البشر هو الذي يكلف ، نشأ عن سوء التكليف عندنا عندما أحد بعضنا يكلف البعض الآحر-نشأت مفارقات كانت من بين أسناب صعف الأمة الإسلامية الفكرى والفقهي ، يقول الله تعالى : في ولله الأسماء المنسى فادعوه بها المنافرات الله تعلى : في رأسي ، ما معنى أن أدعو الله باسميه الحسنى فادعوه بها الإناف قل يا نظيف مناشة ألف مرة باللبل ، المعنى الحقيقي للآية أصرب له مثين لتسدرك ما انقصود شرعاً بهدا عندما نامل يوسف الصديق مثين لتسدرك ما انقصود شرعاً بهدا عندما نامل يوسف الصديق عنداً رقيقاً بنص محسد دراهم معندودة ، لما تعرض بعن السناء في القصود ،

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨٠

لما أصبح واليا على شئون المال ، لما تربع على عرش مصر ، استعرض هدا كله ثم أعجبه القدر وتصرف الله معه فقال كما بين بنا القرآن : ﴿ إِنَّ رَبِّي لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكم (١) الله ملاحظه اللطف الإلهى في تاريخ لبشر، في حياة الناس، في المسالك العادية، أعبد الله مهذا، بملاحظة للطف لإلهي .. أهدا في تاريخ البشرية .. أماً في الأحوال العادية فعندما ترى التراب الميت تنزل عليه المياه من السماء فإذا الحبة المدفونة تحرح حاملة السكر والرلال والدهوذ والفيتمينات والأملاح .. من صنع هذا ؟﴿ أَلَّم تَرَّ أن الله أنول من اسماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ﴿ (٢) نطيف ، لطافة ، يبتعي أن تُدرس ، علم يُدرس ، الأسماء الحسيلها معان كثيرة ، ممكن أن ألحظ معنى « المبان » كيف مَنَّ على أبي ، كيف منَّ علَّى ، كيف منَّ على عيرى ، ألاحظ المنَّ الإلهي في كل شيء .. ولأبي حامد العرالي كتاب اسمه « المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسسي » وهو كتاب لطيف .. يسعى أن يعرف الدعاة إلى الله العرق بين أنواع التفكير البشري .. ابن حزم فيلسوف ، لكته رجل سبَّاح لظاهر الحياة والتواريخ مع ذكاء غير عادي .. ابن تيمية فقيه لا بظير له في حرية الفكر والأخذ س المنابع الأصيلة للإسلام ولكنه يحمل دماغ لقيه فقط ، بينها أبو حامد العزالي يحمل دماغ فيلسوف ، ولذلك فإن كلامه في التربية بكاد يكون المصدر الأول أو الأوحد في الثقافة الإسلامية وهذه طبائع الخلق .. من هنا أحب أن أقول للناس : من أعجبه من التصوف ما ذكرناه فليضبط نفسه بضوابط الشريعة ، فالبدع كنها مرفوصة ، هذه واحدة .

الأمر الثانى. ما ينصل بقانون السبية من الطلم أن أقول: إن المتصوفة من أسباب انهيار الحضارة الإسلامية لأنها وهنت قانون السببية ، لأن هذا التوهين اشترك فيه علماء الكلام وخصوصا الأشاعرة واشترك فيه عليد من علماء الحديث .. الحقيقة أن قانون السببية قانون ملزم ، وأن ما يقع هذا القسانون من خسوارق هنو شنود ، والشنذوذ كمنا قيسل إ

<sup>(</sup>۱) پوست ۱۰۰

<sup>(</sup>۲) اخج : ۲۳

يؤكد القاعدة ولا يهدمها ، فإذا كانت النار تحرق فالنار تحرق ، كون النار لم تحرق إبراهيم فليس معنى هذا أن النار تحلُّف حريقها أو انهدم قانومها ، لا . إبراهيم وحده له معجرة حاصة ، وبقى القانون على امتداده يطبق على الكل ، فلور ميت أحداً في النار فيسعى أن يُقبص عليٌّ على أنني قاتل و ما يعمى عنى أن يقال : النار كانت بردا وسلاما على إبراهيم ، لا .. هذا كلام لا يقال ، فالقاعدة قاعدة .. من أسباب الهيار الثقافة الإسلامية أن قانون السببية دَعِيّ مع المتصوفين فإن كل رجل طيب فيهم جعلوا حوارق العادات تحشو حياته ، فهو يفتح الناب بعير مفتاح ، ويطير في الحو بغير جناح ، كل شيء سهل ، كانت النتيجة أن البحر أصبح طحينة كما يقولون ، ولم يبق في حياة البشرية شيء متماسك ، ووُحد هد. في كتب الفقه ، قرأت في الفقه المالكي ، وفي الفقه الحنفي ــ مع أن أبا حبيفة ومالكا من أثمة الرأى وليسوا من أثمة الأثر ـــ ومع ذلك قرأت كلاما لابد من رفصه ، وما ينبعي أن يقال أبدا ، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله عَلِيُّكُم ، من ذلك قول المالكية \_ ق كتاب من حوالي ألف صفحة أعطتنيه حكومة قطر العسمام الماضي ، وكما تعلمود الدي يصلي الظهر في مكة يصليه قبل الذين يصلونه في الهاهرة بحوالي خمس وعشرين دقيقة لأن خطوط الطول التي تنظم الوقت لها دخل في هذا ، فبين مصر ، وجرنتش ساعتان فيجيء سائل في الفقه المالكي ويقول: نو صلى الظهر في مكة ثم طار ــ كيف طار ؟ وهذا الكلام من قرون ﴿ ووصل إلى المعرب فهل يصلي الظهر مرة أخرى لأنه وصل قبل وجوبه على أهل المغرب ؟ هذا كلام سخيف، عيب، أسقط العقل الإسلامي في ميدان الاحتراع والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك .. كلام لا يلبق .. الطامة التي يقولها الأحناف أن رجلا في المشرق تزوج امرأة في المغرب وولدت دون أن يتصل مها ، كيف هذا ؟ يقولون : هو ابنه فقد يكون من أهل الحطوة !! هذا الكلام عيب أن يقال ، قانون السببية طحمه المتصوفون بكثير من حوارق العادات .. ويجيء رجل ببلاهة فيقول لك : هل تنكر حوارق العادات ؟ هل تنكر كرامات الأولياء ؟ وفرضما ج**دلا أن** رحلا أنكر هذا ، ابن حزم أنكر هذا ودينه محفوط ، وغيره أقرّبها إذا كانت مروية بسند صحيح ورفضها إدا كانت بعير سند صحيح ، فالمسألة فرعية

لا دحل لها في العقائد ، ولا دخل لها في الكفر والإيمان ، هذا أمر ثابي يؤحد على التصوف . الأمر الثالث هو : ما يتصل بالدنيا ، الدنيا سلاح حطير ، يستطيع بها الإنسان بما لها و جاهها و سلطانها أن يخدم عقيدته وأن يرفع شأنها إذا كان مؤمنا . إذا عبدها الإنسان أودت به ، وإذا سخرها في خدمة الحق رفعت مستواه وأعست درجته و دهبت به إلى عليين ، انظر إلى رجل كعثان اس عقان رضى الله عنه أنفق على جيش واستطاع أن يجعل المسلمين يكسبون معركة .. والآن بجد العجائب لأن المسلمين فقراء في النغال ، في بجلاديش ، في الصومال ، في أندوسيا ، بجد نشاط التبشير المسبحى يعرض اللقمة بسرقة العقيدة ، كيف ستهين بالدنيا : « يعمًا بالمال الصالح يعرض اللقمة بسرقة العقيدة ، كيف ستهين بالدنيا : « يعمًا بالمال الصالح يعرض اللقمة بسرقة العقيدة ، كيف ستهين بالدنيا : « يعمًا بالمال الصالح الرجل الصالح الص

هكدا علمنا رسول الله عَلَيْهُ ، ويقول الله . ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ﴾ (٢) التمكير في الدنيا .. ولاية مسمب كبير هذا شيء عطيم ، يقول الله في يوسف الصديق \_ لما وّلاه شتود النموين والأموال وأصبح على خراش الأرص \_ تعليق القرآن على هذا : ﴿ وكذلك مكنا ليومف في الأرض يتبوأ منه حيث يشاء بصيب برحمتنا من نشاء ولا نضبع أجر الحسين ﴾ (٣) سمى التمكير في الأرض رحمة ، هذا في الدنيا لأنه بعد ذلك يقول ﴿ ولأجر الآخرة خير للدين آمنوالوكالوا يتقون ﴾ (٤) فلما جاء من قدح وجه الدنيا لداس على كل حال خسر المسلمون دنياهم ، فلما حسروا دنياهم وتمكن مها أعداؤهم ساوموهم على عقائدهم وشرائعهم وشمائلهم فكانت النتيجة ما محى فيه ، الأمر يحتاج إلى ادراك للحقائق ، ولذلك فإن التراث الصوفي كله كالفقه ، ككثير من إدراك للحقائق ، ولذلك فإن التراث الصوفي كله كالفقه ، ككثير من والعصمة لكتاب الله ولما صحّ من سنة رسول الله عَلَيْكُ ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

 <sup>(</sup>١) رواه البخارى فى الأدب المفرد ــ ياب المال الصاخ للمرء الصالح : ٤٥ والحاكم فى البيوع
 وصححه ٢/٢ وأحمد ١٩٧/٤ ، ٢٠٢

رلا) الساء ، ه

<sup>(</sup>۳) پرسف : ۲۵

<sup>(\$)</sup> يوسف : ٥٧

# الخطبذالت انيذ

احمد شرفي الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آموا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فصله والكافرون لهم عذاب شديد (١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، إمام النبيين ومبيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

### أما بعبد

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۲۵ ، ۲۲

أجـــامكم ولا إلى صــوركم ولكن ينظـر إلى قلـوبكم »(١) على الأشكال : اهتموا إلى حاب الشكل بالموصوع وبالحقيقة ، هذه واحدة ، اهتممت أيضًا بمحاولة اغتيال ( بابا روما ) أن أكره الاعتيالات لأنها خِصة ، لا أحبها بطبيعتي ، وعنلما جاء قاتل ( كُليب ) بالرمح وقال له : الرمح وراءك ، قال له : تعال إلىَّ من أمامي ، لأب القتل عِيلة ليس شرفاً ، أنا أحتقر هذا النوع من التصرفيسات، لكن في الوقت نفسه أعجب نكل هيده الصحية العالمينة التي اصطبعت اصطباعاً وافتعلت افتعبالًا ، بابه روماً لا يرال يرى أن القدس لا تُرد إلى العرب ، وباب رومًا لما ذهب إلى « العلبين » قال للمسلمين : ضعوا لسلاح ، وهم يقاتلون عن دیهم ، وما قال « لماركوس » القاتل - دع الناس أحراراً يتديبون بما يشاءون ، فالرجل أتمه من كل هده الضجة ، أما أرفص كما قلت أن يُغتان ، والاغتيال لا ينصر قصية لأمة ، إسى أكره تكبير الصغار ، أكره مكمير الحراهيين ، إسى أحتوم الرجولة . كايسٌ طريق يؤمن مأن الله واحد أفضل من رجل على رأسه التاج يقول : إن الله ثلاثة !! .

« اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، وأجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(٢) .

﴿ رَبَّا اعْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلُ فَي قَلُوبِنَا غلا للذين آمنوا رَبِّنا إنك رَءُوفَ رَحْمٍ ﴾(٤)

#### عبياد الله

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمُو بِالْعَدَلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّاءَ ذِي القَرْبِي وَيَنْهِي عَنِ الفَحَشَاءُ وَالْمُنَكُرُ وَالْبَغِي يَعْظُكُمُ لَعْلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾(١) .

### أقم الصيلاة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب البر ـــ باب تحريم ظلم المسلم وخدله واحتقاره ودمةً وعرضه وماله ١١/٨

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والنسائي وأحمد

<sup>(</sup>۲) الحشر : ۱۰ .

<sup>(</sup>٤) التحل : ۹۰ .

## تأملاك في سورة مجد عَيْكَ ا

### خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الطالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وبه الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة لمهداة ، والنعمة المسداة ،والسراج المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين . أما بعـــد :

فظرتنا في هذه الجمعة إلى سورة القتال أو إلى سورة محمد عليه الصلاة والسلام ، كلا العنوانين اسم للسورة ، وهذه السورة تميزت في تاريخ لجهاد الإسلامي بأن الجبوش الزحقة تحب عَلَم التوحيد كانت تعلو أصواتها بتلاوتها ، وكما يضرخ الفتية \_ الآن \_ بالنشيد للوطني \_ مثلا \_ في بعض البلاد ، فإن المشيد الذي كان يعلو فوق هذه الفرق المقاتلة ، ويحدد هدفها ، ويُنظم خَطُوها ، بل يكون لموسيقي التي تشد الأعصاب ، وتدفع بالمحاهدين إلى موارد الردى وهم مبتسمون ، كان كثير من المقاتلين يقرأون سورة الأبهال أو سورة القتال ، وما نعرف في تاريخ الأولين والآحرين قتالًا أشرف ولا أركى ولا أطهر من المقتال الدى حمل عبثه صاحب الرسالة الحاقة أو أصحابه الذين جعلوا من أحسادهم حسور عبر عليها الإسلام إلى القارات كلها ابتغاء ما عبد الله ، وانتظار مثوبة الاخرة ، واحتقاراً لعرض الدنيا وزينتها .

سورة الفتال تُلقى عليها نطرة لنرى بدءاً أن المحور العام الذى تدور عليه السورة هو : وصف أهل الحق وأهل الباطل وما يدور بيهما من نزاع حلر أو بارد .. وبدأت السورة تذكر الفريقين من أول سطر فيها ، فتذكر أن الرضا الأعلى ، واليمن ، والفأل الحسن من نصيب أهل اليقين والإيمان ، وأن الغضب الإلهى ، وشؤم العاجنة من نصيب الذين آمنوا باخبت والطاغوت ، وكفروا بالله الواحد الأحد ، وتجهموا للرسالة وصاحبها ، يقول تبارك اسمه : ﴿ اللهن كفروا وصدوا عن صبيل الله أضل أعماهم . والذين آمنوا وعملوا الصاحبات وآمنوا بما نول على عمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يشرب الله للناس أمناهم ﴾ (١) .

و الذين كفروا وصدوا عن صبيل الله كالكفر صور كثيرة ، أولها : إنكار الألوهية أصلًا كا يفعل الماديون والشيوعيون وتاس كثيرون عمن انتشروا في فارات الأرض الآن ، لا يعرفون إلا ما يعرفه سبقلة الأعراب قديماً عندما كان أحدهم يقول إن هي إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلع ، وما يهلكنا إلا الدهر التحول هذا إلى فلسفة عامة ، ودول مسلحة ، ومذاهب تدعى المعرفة وتنطلق باسمها أبواق ودعايات وإعلام وصحف إلى غير ذلك ، هذا نوع من الكفر .. هناك كفر آحر يؤمن بالله ولكن يراه حسداً الله عكن في نظره أن الله بجهل فلا يدرى مايقع (٣) أو يندم على شيء صعه لأنه كان لايعرف عاقبته (٤) أو يأكل يدرى مايقع (٣) أو يندم على شيء صعه لأنه كان لايعرف عاقبته (٤) أو يأكل

<sup>(</sup>۱) محمد ۱ – ۳ .

<sup>(</sup>T) انظر سفر التكوين الإصحاح ٣.

<sup>(</sup>٤) التكوين الإصحاح ٦ .

مع الناس(١) ، أو يتصارع مع بعص عناده(٢)وهذا الكفر هو دين اليهودية الَّالَ ، وما ذكرته عنهم هو تلخيص لما ورد في العهد القديم أو في سهر لتكويل بالدات .. ثم هماك كفر آخر ، باس تدعى أن لله إباً أو ستاً ، أو صاحمة ، أو أنه ابن لشخص آحر(ً) ، أو ما إلى ذلك مما لا أصل له ، وقد اشترك في هذا وثبيو العرب وبصارى العالم ، والقرآن الكريم حاسم ٠ ﴿ مَا اتَّحَدُ اللهُ مِن وَلَدُ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَّهُ إِذًا لَذَهِبُ كل إله بما خلق ولعلا بعصهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون (٤٠)سبحال الله وتعالى · أى تنره وترفع عن أن يكون له ولد ، أو أن يكون ولداً لأب ، أو ما إلى دلك مما يقول الأفاكون وإد كثرت جيوشهم ، وكثرت المحترعات الفتاكة بين أيديهم ، فإن شيئاً من هذا لا يحول الضلال إلى حق .. هناك كفر حر ، أن يعبد بعض الناس أصناماً أو عناصر من الأرص يظنون أن الله حَلُّ فيها ، أو حعلها مظهراً له ، كما يفعل الهادك في الهند ، أو كما يفعل البوديون في جنوب اسيا وشرقها ، وهناك كفر ـــ معروف أيصاً ـــ وهو أن يؤمن أحد الباس بالله ـــ كما يزعم ـــ ولكنه يرفض طاعته ، والانقياد لأمره وسيه ، ويجادل في الأحكام التي جاءت من عمده ، ولعله يتهمها بالرجعية أو بالقسوة ، أو بأب الفرائص تعطل الإنتاج ، أو ما إلى دلك مما يقوله كفار في البلاد العربية في عصرها الحديث .. وأعتقد أنه نما يدحل في باب الكفر إنكار السنة جملة وتفصيلاً ، وهو ما حمل رايته الآن ــ بعص العسكر الدين يحكمون أجزاء من العالم الإسلامي ، وأنواع الكفر كثيرة ، قد يكونُ الكفر مرضاً فتك بصاحبه فاسروى به ، وعاش في سوأته والتهي أمره على هـــدا

<sup>(</sup>١) العدد الإصحاح ٢٨.

<sup>(</sup>٢) التكويل الإصحاح ٣٢

<sup>(</sup>٣) متَّى ٢٨ ويوحنًا ٢٠ ورومية ٨ ولوق ٣ ، حروج ٤٥ ، تكويل ٣ ، تشية ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) بالؤمنون ۱ ۹۱ ، ۹۲

النحو .. هذا كفر ضرره محدود ، وإن كان كفراً .. لكن هماك كماراً يرون أن ينقلوا الظَّلمة التي في قلوبهم إلى قلوب الآحرين ، الحرافة التي في رؤوسهم إلى رؤوس الاحرين ، مهمة هؤلاء أسم إدا اعوجَّت الصرق بهم لم يكتفوا بضلالهم ، بل قرروا أن يعترضوا السائرين على الطريق المستقيم ، فهم يصعون الألغام في هذا الطريق ، أو يعرقلون مسيرة أصحابه على أي بحبو ، وهـؤلاء هم الدين سمـاهم القسران في سوره كلها [الصادين عن سبيل الله ] فمعنى لصد عن سبيل الله : أن تضع يدك في فم يقول الحق حتى لا يقول الحق ، أو تعترض بسلطانك سائراً على الصراط المستقيم حتى تلوى عقه ، وتضلل سعيه ، وتجعله ينتكس بأى أسلوب .. هذا هو الصد عن سبيل الله ، وهذا الكفر المزدوح ، أو الصلال المضاعف ، أو تحوُّل الكفر من حيوال عاتٍ إلى حيوان فاتك .. هذا الكفر المزدوج المقرون بالصدع سبيل الله هو ما شكا المؤمون مه قديماً وحديثاً ، هو ما أعلى القرآن عليه حرباً شعواء : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلُ اللَّهِ قَدْ صَلُوا صَلَّالًا بعيدا ﴾﴿ إِنْ الَّذِينَ كَفُرُو اوظُلُمُوا﴾ حمعوا بين الكفر والظَّلَم 🔃 ﴿ لَمُ يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً . إلا طريق جهنم حالدين فيها أبدأ وكان ذلك على الله يسيراً ١٠٠٠قد يستصيع الكفرة الصادود أد يملكوا السلطة ، وأن ينونوا الأمور ، ولكن إلى حين ، إلى أن تتهيأ كتيبة الرحمر ، وتستجمع خصائص القيادة ، وتملث من الأسباب المادية والأدبية والعقلية والحضارية ما يجعلها قادرة على الوراثة فإذا هي ترث للفور ، ولكن ما بقى هؤلاء الكفرة الصادون ما بقوا يحكمون فالشؤم في أثرهم ، ولبوار في أعمالهم .. وقد رأيت في قُطْر من الأقطار قتل حكامه عشرة من أثمة المساجد وأحرقوهم ، لأمهم رفصوا التسوية بين الرجل والمسرأة في الميسرات !! هسدا وقع في الصسومال ، ويريد الله أن الأمهسار التي تجسري في الصمومال جَمَّت !! ويريد الله أن الحمكام هماك يتسمولون الأكل بسن حولهم ، وهيهسات !! ﴿ الذين كفسروا وصبيعوا عسن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما

<sup>(</sup>۱) (لسلم : ۱۹۲ ـــ ۱۹۹ .

نرل على محمد وهو الحق من ربهم كفّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ١٠٤٠)تكرر هذا المعنى في السورة ثلاث مرات أو أكثر ، فمثلا في أواخر السورة نقراً قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلُ اللَّهُ وَشَاقُوا الرَّسُولُ مَنْ بعد ما تبن هم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم﴾(٢)نفس المعبى الدي افتتحت السورة به ، لكن مع الريادة وهو وصفهم بأنهم ﴿ شاقوا الرسول ﴾ومعنى المشاقة : أن يكون هذا على ثبق وذاك على شِق ، أو بتعبير العصر الحاضر : على طرق نقيض ، ومعنى ﴿ يَحَادُونَ الله ورسوله ١٩٥٦)معسى المحاداة : أن يكون هذا على حد وذاك على حد آخر ، أي على طرفي نقيض ، وهذا الاختلاف أو الافتراق ليس عن جهل ، ولكن﴿ بعد ما تبين لهم الهدى ﴾ هذه إضافة في الآية التي جاءت مها السورة ، وذاك يعطى : أن على المسلمين ضرورة بيان الحق وإبلاغه لكل أدن ، وتوضيح حقائقه لكل لَب ، وهناك تقصير شديد للأسف بين المسلمين في هذا المحال .. وتكرر المعنى مرة أخرى في السورة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذِّينَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهُ ثُمَّ ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ﴾(٤)والآبة الثالثة تفيد أنهم طالت أمامهم فرص الحياة ، وأتتهم البذر فما ارعووا ولا اهتدوا ، ولكن تشبثوا بضلالهم حتى لاقوا حتفهم ، فلما ماتوا كانوا حطباً لجهنم ، ما يصلحون إلا لهد .. هذا موضع ثالث ، هناك موضع رابع تناول القرآن قِه هؤلاء على أحد معيين :﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يُسْتَمَعُ إِلَيْكُ حَتَّى إِذَا خَرْجُوا ا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً ﴿ (°) هذا التساؤل إما أن يكون عن بلادة وجهل ، وهو واقع بين الكفار حقيقة ، فإن ناسماً

۲ = ۱ , عمد , ۱ = ۳ .

<sup>(</sup>۲) محملہ: ۲۲ م

<sup>(</sup>٣) الحادلة : ٥ .

TE: 300 (E)

<sup>(°)</sup> عمد ' ۱۲

من الكافرين سيطر عليهم الضلال فهم ما يعطون أى فكر لما يقال لهم ، بل هم كما قال القرآن في السورة الثانية ـ سورة البقرة \_ ﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون ﴿ (١) فقطعان العرم أو قطعان الكلاب لا تسمع إلا صوت الراعى ، تسمع رُغاء ، تسمع شيئاً لا يحرك منها فكراً ولا عقلا ، هذا هو شأن لكفار : ﴿ وعنهم من يستمع إليك ﴾ لكن لا يفهم وحيه ، ولا يُلقى باله ليفهم ، ولا يسأل الفاهين : ﴿ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ﴾ وقد يكون التساؤل سخرية ، أو لعاً ولهوا ، أو استهامة عاقل : ﴿ أو لئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ﴾ (٢) .

هذا هيما يتصل بحزب الباطل ، أو بأولئك الذين فقدوا وعهم ، وعاشوا في الدنيا لأنفسهم ، ولم يحيوا لربهم ، ولم يفكروا في مرضاته ، ولم يضبطوا سلوكهم وفق هداياته .. هذا نوع من الناس هو الجرء الذي تحدثت السورة عمه في بصف آياتها تقريباً .. أما أهل الإيمان فإن الحديث عنهم أخذ عدة مواضع في السورة نفسها ، أول هذه الموضع : أن الله أمرهم بأن يكوبوا أشداء على الكفار ، وبأن يعتقدوا أن نصرة الحق لها أعباؤها ، وربما اقتضت تكاليف ثقيلة من بذل الدم والمال ، وما بدّ من أن يدفع المؤمنون الصادقون هذه الضرائب التي كتبت عليم ليصروا الحق .. وبدأ التشديد في نصرة الحق ، وضرب المبطلين عليم ليصروا الحق .. وبدأ التشديد في نصرة الحق ، وضرب المبطلين حيث كانوا بقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقَيْمُ اللَّيْنَ كَفُرُوا فَضَرب الرقاب حتى أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض أوزارها ذلك ولو يشاء الله فلن يضل أعماقم . سيهديهم ويصلح والذين قتلوا في مبيل الله فلن يضل أعماقم . سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرّفها لهم ﴾ (٣) رعا تساءل متسائل : لم هده الشدة في مؤاخدة الكافرين وملاقاتهم في الميدان بهذا الأسلوب الصارم ؟

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٧١ .

<sup>. 17 :</sup> me (Y)

<sup>1 = 1 · · · · · (</sup>Y)

السبب واصح ، و يجب أن يُشرح للمسلمين ، فإن الأمة الإسلامية أحياناً تشبه إنساناً مُحدَّراً لا يعرف ما يقع له ، وأرى أن المستمين في عصرنا كأبما بلعوا بنجَ فهم لا يدرون ما يقع لهم !! القبينة التي مها ( عيدى أمين )(١)في ( أوغدا ) ربما تكون أبيدت كلها في صمت ، ما يتحدث أحد ، عشرات الألوف من المسلمين في شرق وغرب أوغمدا ماتوا هماك في هلوء ، في صمت ، ما يتحدث أحد ، هذه واحدة .. عملية إنادة المسلمين في ( الفلبين ) ما يتحدث عها أحد ، وهي تتم بقتل الألوف المُؤلفة ، في هدوء ، ما يتحدث أحد .. عملية قتل المسلمين في ﴿ رُوسِياً ﴾ لم يعرف العالم قصة نقل السكان ، يعني أن يصدر أمر ببقل سكان ( القاهرة ) مثلا إلى ( أسوان ) هذا شيء يحدث و روسباً .. سكان ( القِرم ) ـــ وهي دولة إسلامية ـــ يؤمر بنقيهم إلى (سيبيريـا) ويجاء بخريس بدلهم، من الآخـــرون؟ مسيحيون ، من الذين ذهبوا ؟ مسلمون !! حتى لا ينفي المسلم مرتبطاً بمسجد إلى جواره أو بإنسان بيهما صداقة تُنقل شعوب حتى تُبتر من تاريحها ومن عقائدها ومن صِلاتها بالزمان والمكان !! الحقيقة أن الباطل إدا ملك لم يلو عنانه شيء ، ولم يكفكف شره أحد ، ولكن المسلمين في أَذَاهِمَ وَقَرَ ، مَا يَقْرَأُونَ ، مَا يَسْمَعُونَ ، وَيُؤْخِلُونَ وَاحْداً بِعَدُ الاخر ، شعباً بعد شعب حتى تدور الدائرة على فلبهم فيطحن .. الواقع أن المسلمين الآن يعانون بلاء حسيما في أقطار كثيرة .. والذي يغيظ في هذه المعارك التي يبيد فيها الموحدون أن أحداً لا يصنع لهم شيئاً ، لأن الأمة الإسلامية أمام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تعتبر أمة لها حقوق إىسال !! إذا قتل المسيحيون في ( لبنان ) هاجت الدنيا وماجت ، أما إدا قتل المسلمون فلا حرح ، ليست لهم حقوق إنسان ، حقوق الإنسان لغيرهم ، وهكذا ، ولدلك قبل لمن يعملون مجاهدين في سبيل الله : يوم تصطدمــون بقــوي الضـــلال فلا يكن في صــــدركم مثقال من رحمـــة

<sup>(</sup>١) تولى رئاسة الجمهورية في أوغمه في يباير ١٩٧١ م ومن أقواله الشهيرة لا توجد دولة في العالم اسمها إسرائيل ، إن الإسرائيبين أنبتوا للعام أنهم شعب محرم علمة العربي ص ٢٦ العدد ٢٣٨ سنة ١٩٧٨ م .

ہؤ ا ۽ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَصَرَبِ الرَّقَابِ حَتَى إِذَا أَتُخْنَتُمُوهِمُ فشدوا الوثاق فإما مَنَّا بعد وإما فداء حتى تصع الحرب أوزارها ﴾(١) الأسرى يؤسرون، ثم بين جل جلاله أنه ما خلق الدنيا لتكون دار استقرار ، أو دار متع وملدات لمن أحبوه و آمبوا به ، لا .. هي دار احتبار لَاحر رَمَقَ ، الله قادر على أن يخسف الأرض بمن شركون به ، الله قادر على أن يخسف الأرض أو يسقط كسفاً من السماء على من يعابدونه ويرفصون الحصوع لأمره، ولكنه لا يفعل هذا، لأنه يختبر المؤمنين بالكافريل، و يختبر الكافرين بالمؤمس ، وكما قال في سورة أحرى . ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لبعص فتنة أتصبرود وكان ربك بصيراً ﴾(٢) إنها فتنة ﴿ ذلك ولو يشاء الله لانتصر مهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يصن أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفهالهم ﴾ (٣) سمع البي عَلِيكُ رحلاً يدعو في المسحد يقول: « اللهم إلى أسألك أفضل ما تؤتى عبادك الصاحير فلما قصى النبي عَلِيْكُم الصلاة قال: مَنَ الْمُتَكُلِّمُ أَنْهَا ﴾ فقال الرجل . أنا يارسول الله ، قال ؛ إذا يعقر حوادك وتستشهد في سبيل الله (٤) » يقتل في سبيل الله ، هذا عطاء ، هذا أفصل ما يعطاه الرحل الصاح في هذه الدنية ﴿ وَالَّذِينِ قَالُوا في سبيلِ الله فلن يضل أعماهم . سبهديهم ويصلح بالهم . ويدحلهم الجنة عرفها لمم ﴾(٥) .

هدا أول ماكلف به المؤسود أو الصفة الأولى في أوصافهم ، الصفة الثانية ؛ إحلاص النية لله في العمل ، بمعنى أن القتال ينبعي أن يتمحض لله ، وهذا شيء صعب في الحقيقة ، ففي الحتاراتي للفسي ، واحتباراتي لمن حولى ، ونظرى نشئود الناس مؤمهم وكافرهم و حدت أد عدداً كبيراً من

<sup>(</sup>١) عمد : ٤

<sup>(</sup>۲) -الفرقال ۲۰

<sup>7 - 2</sup> Jas (r)

<sup>(</sup>٤)رواه ابن حبال انظر موارد الظمآل ٢٨٧٠ وأورده الهيثمي وقال : رواه أيو يعلى والبرار الإستادين وأحد إستادي البرار رجاله رجال الصنحيح حلا محمد بن مسلم بن عائد وهوثقة ٥ / ٢٩٥ (٥) محمد . ٤ ـــــ ١

الناس وما أبرىء نفسى — تفكيره يدور حول نفسه ، وددلك وإن خلوص السبة لله ليس عملًا سهلًا ، إنه عمل كبير ، ولكى نعرف — مثلًا — عادج من العمل الدى ليس لله : قرأت في كتب الأدب قصيدة لعمرو بن معديكرب — وهو شاعر في الحاهبية وشاعر في الإسلام ، ولعل القصيدة التي قرأتها له كانت أيام جاهبيته ، أما بعد أن أسم فقد كان رجلًا من المسلمين الذين شاركوا في جيوش الفتح(١) ، وفي غسل الأرض المحررة من طلمات الحاهلية ، وأدران الشرك ، لكمه في جاهليته بدأ قصيدته من طلمات الحاهلية ، وأدران الشرك ، لكمه في جاهليته بدأ قصيدته كلاماً حساً (٢):

ليس الحمال عشز فاعلم وإن رُدِّيتَ بُرْدا الحمال معادر وماقبٌ أورثن مَحْداً

فعلًا هذا كلام صحيح .. ثم قال:

أعددت للحَدَثان سا بعةً وعدًّاءً عَلَنْدي(١٠)

إلى أن يقول :

يوم الهياج عما استعداً يُفْ حَصْنَ بالمَعْزاءِ شَدَّا(٤) بدر السماء إذا تَبَدَّى(٥) تخفى وكان الأمر جدًا رُ من نِزال الكبش بُدَّا(٢) كل امرىء يجرى إلى لل رأيت نساءنـــا وَبَـت نساءنــا وَبَـت مُلَا رأيت ليسُ كأبا وبدتُ ماسنها التــى نازلتُ كبشهــمُ ولم

<sup>(</sup>١) انظر أحد الغابة ٤/ ٢٧٣

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه ص ١٦ تحقيق مطاع الطرابيشي ط دمشق ١٩٧٤ م

<sup>(</sup>٣) يقول : هيأت لنوائب الدهر ، أي لدهمها درعاً واسعة وهرساً صحماً جيد العلمو .

 <sup>(</sup>٤) الأمعز والمعزاء : الأرض اخترابة دات الحجارة ، ومسى يُمحَص يُؤثرن لشاءة العُلوق المعزاء حتى يصير به لاثارهن كالأفاحيص

<sup>(</sup>o) لميس أسم «مرأة وهي ابنة عم الشاعر

<sup>(</sup>١١) كبش الكتيبة رئيسها

من هدا قتال لله ؟ لا .. هل لله في هذه الكلمات شيء ؟ .
لا .. إنه قاتل من أجل امرأة .. وكانت عادة العرب قديم أن النساء يحرجن وراء الجيش المقاتل ، حتى في غزوة أحد خرجت ساء قريش وراء جيشها تُحرِّض الكمار على القتال وتقول لهم(١) :

إن تُقبلسوا نعاسستَّ ونفسرش القسسارق (٣) أو تُدبسروا نفسسارتُّ فراقَ غير وامستق (٣)

والله نساء قريش كن أشرف من نساء كثيرات الآن .. المرأة تقول للرجل : إذا لم تكن رجلًا طلقتك ، ابتعدت عنك !! .

الآن هناك نساء لا تدرى إلا الجنس والملدات والسقوط الحلقى .. ليكن .. هل هذا القتال لله ؟ لا .. هذا نوع من غش النية .. هل لله في هذه الكلمات شيء ؟ لا .. لا . ليس لله فيها شيء .

موقف آخر لشاعر آخر .. عنترة بن شداد العَبْسي ، كان رجلًا عريب الأطوار ، فقد وُلد أسود الحلد ، ومن سفاهة بعض الناس أنهم يصيقون بالسود ، ما دخل الحلد الأسود في عطمة القلوب وقيم النفوس ؟ لا دخل بداهة في هذا ، لا من ناحية علم تشريح الأعصاء ، ولا من ناحية الأفكار الإنسانية بتاتاً ، لكن أباه كان أحمق ، ضاق بابنه ، وجعله

 <sup>(</sup>۱) هذا الرجز لهند بنت طارق بن بياضة الإبادية قالته لى حرب القرس وتمثنت به هند بنت .
 عتبة ــــ انظر السيرة النبوية لابن هشام ١٨/٤ تحقيق مصطفى السف و آخرين ط الحلبي ١٩٥٥ م .
 (٢) التمارق : جمع نمرقة وهي الوسادة الصغرة .

رس) الوامق ، المحب ، (۳)

عداً يشتغل محلب الماء من الآبار ، أو بحلب الشياه وما إلى ذلك ، فلما هو جمت القبيلة الهزمت ، وكان عمترة رجلا معروفاً ، قال له أبوه: قاتِل ، قال له : لا .. أنا عبد ، العبد لا يحسن الكرَّ ، إنما يحسن الجلاب والصرَّ ، قال : كرّ وأبت حُرَّ . فكر وقاتن وهزم الأعداء لكى يُثبت مكانته ، ولكى يثبت جدارته بالحرية (اهدا القبال هل لله فيه نصيب ؟ لا .. إنما القبال لله : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله »(۱)هدا هو القبال لله لتكون كلمة الله هى العليا ، على عو ما قال الشاعر :(۱)

ولست أبالى حين أقتل مسلماً على أيَّ شِق كان لله مَصْرعى وذلك في ذات الإله وإن يشأ يُبارك على أوصال شِعو مُمَرَّع(٤) لكر هذه البية تحتاح إلى تهديب نفس ، ما يحصل الايسان عليها إلا بعد أن يهذب نفسه كثيراً حتى يكون عمنه لله وحده ، وهذا هو معنى الاية هنا : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِ يَنْصِر كُم وَيَثْبَت أَقْدَامِكُم ﴾ (٥) .

ثم جاء في أوصاف المؤمين \_ أيضاً \_ أن ولاءهم لله في أثناء المعركة بارز ، فهو لا يعمل لحدمة تراب من تراب الأرض ، أو لإعلاء جنس من أجساس الباس ، إبما هو يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ، من أجل أن يسود دين الله في الأرض وتختفي الطواغيت من على صعيدها .. هذا هو الولاء الحقيقي لله .. وهذا المعنى استثار النبي عَلَيْنَا في في

<sup>(</sup>۱) انظر دیران عنترة من ۷ ، ۸ بیروت ۱۹۹۹

 <sup>(</sup>۲) رواه البحاري في الحهاد بـ باب من قاتل نتكون كنمة الله هي العليا ٢٤/٤ ومسلم في إماره عاب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ٢٦/٦

 <sup>(</sup>٣) هو تُحبيب الأمصاري و الأبيات في صحيح البخاري كتاب الحهاد ـــ باب هل يستأسر برجل ومن لم يستأمره ٨٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) أوصال أجمع وصل ، وهو المفصل أو مجتمع العظام ، شِلَو : عصو أو قطعة من اللحم ممرع مقطع

<sup>(</sup>ه) محمد V

غروة أحد ، ومع أنهم كانوا مهزومين وآخر المعركة كان مظلم الوجه سيء الطالع ، لكن رفض النبي عَلَيْكُ أن يسكت عندما قال أبو سفيان : اعل مُبُل ، فسكت المسلم و ، فعضب البرسي عَلَيْكُ وَقَال : « قُولُوا وَقَال : « أُجِيبُوه » فقالوا ما نقول يا رسول الله ؟ قال : « قولُوا الله أعلى وأجل » . ثم قال أبو سفيان : لما العُزى ولا عُزى لكم والعُزى صنم حقير \_ فقال الرسول عَلَيْكُ : « أُجِيبُوه »قالوا : ما نقول والعُزى صنم حقير \_ فقال الرسول عَلَيْكُ : « أُجِيبُوه »قالوا : ما نقول يا رسول الله ؟ قال : « قولُوا: الله مولى الله ين آمنوا وأن الكافرين لا مولى من قالته الآية : • ﴿ ذلك بأن الله مولى الله ين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾ (٢) وهوهنا هم ﴾ (٢) .

صفة أحرى من صفات المؤمنين وهي تأميلهم في الجنة وبعيمها ، وقد يقال : إن تعيم الحبة حسى ، والتعلق بالحسيات مهانة .. هذا كلام قارغ ، لا قيمة له ، فإن الإنسان إنسان ، ومعني أبه إنسال أنه جسد بأكل ، والعول بأن جسداً لا يأكل ضلالة أو خرافه ، والقول بأنه يكره المتع التي خُص بها وزُيت له كلام غير صحيح .. كون الإنسان يترك متعة خبيثة لما عند الله من متع طاهرة فهذا هو السمو ، كون واحد يرفض الحرام أو يرفض الشح لأنه ينتظر عبد الله نعماً أوفر وأغزر فهذا هو الاكتمال ، ولذلك جاء في الآية هنا ما يجعل المسلم المقاتل لا يأسي إد. قات متع الدنيا لأنه لن يقفد شيئاً إن قفد الأكل والشرب أو النساء أو الرضا أو المتع المعبوية فسيجدها أمامه ، ولذلك ذَّكرت للمؤمنين هنا : ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسنوأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو محالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم الهارات هو الوصف الإسلامي الحقيقي للمتع الحلال التي ينتظرها من يركل بقدمه شهوات الدبيا لأبه يعلم أنها مُمَهَّدَة له في الدار الآخرة ، فما هي إلا لحظات حتى ينتقل س ظمأ ووحشة ـــ هنا

<sup>(</sup>۱)رواه البخاري في كتاب المغازي ــ باب غزرة أحمد (۱۲۰/ ، ۱۲۱ .

<sup>. 11 : 4</sup>x4 (Y)

<sup>(</sup>۳) عمد : ۱۵ .

إلى رحيق محتوم ونعيم مقيم هماك .

بعد هده المقارنة بين الفريقين تحد تحديد الهدف الذي من أجله دار الفتال . ﴿ فَاعِلْمِ أَنْهُ لا إِلّٰهُ الله ﴾ (١) هده الكلمة يكابر فيها أربعة أخماس سكان الأرض ، ولكسا نتشبث بها ثم نعلم أن الذي أمر أن يقول هذه الكلمة وأن يعلمها اساس عبد لله ، يطلب مغفرته ، ويرجو رضاه ، ويرسم من سنته نماذج لأهل الأرض الذين يوحلون رجم ، ويثنون أصلابهم ركعاً وسجوداً عندما يصلون له ، ويقفون محبتين قانتين يقرأون كتابه وهم يصلون له ، وهم ليسوا معصومين ، فهم يتبعون نبيهم عليه في طلب الاستغفار من رب العالمين : ﴿ فَاعِلْمُ أَنْهُ لا إِلّٰهُ إِلاَ اللهُ واستغفر للذبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ﴾ (٢) .

هذا لحهاد حبله يطول ، وهذا الامتحان يتكرر كل يوم ، كل شهر ، كل عام ، إنه امتحان متكرر ، وما بُدُّ من أن يثبت أهل الحق فيه لأن السورة هنا تقول : ﴿ ولبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم هم (") الاختبار لا بد منه ، ويقول الله لنبيه عليات في هذه السورة : ممكن أن أعرفك المنافقين ولكن دع التكاليف تكشف عهم فإن منافق يتكاسل عن الصلوات ، يضبق بإعطاء المال في الجهاد والزكوات ، الماق يتكاسل عن الصلوات ، يضبق بإعطاء المال في الجهاد والزكوات ، ومع ذلك ممكن أن بعرفك إياهم ، ووقع فعلاً أن لنبي عيات حيماً ما حطب ثم قال : هم يا خطب ثم قال : هم يا فلان ، قم يا فلان ، حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً ثم قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً ثم قال : فم يا إن فيكم أو منكم منافقين فاتقوا الله »(٤)و دائماً في كل جهة تعمل للحق وفي كل مبدان يكون لله فيه جُند فإن هناك عبوناً بعمل صدهم ، أو نقبة كدَبة أو صادقين يعشونهم ، المقصود أن المنافقين موجودون في كل رمان ومكان : ﴿ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن

<sup>(</sup>۱) عمد : ۱۹ ،

<sup>15 :</sup> July (Y)

T1 : 346 / TV

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٥ / ٣٧٣ وأورده اهيشمي وقال: رواه أحمد والطبراني وقيه عياض بن عياض
 عن أبيه ولم أر من ترخمهما.

القول واقد يعلم أعمالكم ﴾(١) ومعى لحن القول: إعطاء الكلمة رنياً حاصاً ، يقال: الأغنية تلحين فلان ، الكلمات كلمات عادية ، لكن إحراج الكلمة بطريقة معينة ، برّئة معينة ، هذا شغل الملحنين ﴿ وَلَتَعْرَفْهُم فَي أَمِّنَ اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْعُ اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلَيْعُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّ

#### ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإنَّ خالها تَحْفَى عل الناس تُعلم (١)

على كل حان هذه السورة ـــ بما استمعتم من آياتها ـــ كانت هي الشيد الذي يقرؤه ويردده ويصرخ به المؤمنون وهم سائرون إما ليجهزوا عبي أنقاض الإمبراطورية الرومانية ، وإما ليجهزوا على أنقاض الإمبراطورية الفارسية ، وكلتا الإمبراطوريتين كانت تجمع بين الخصلتين : الكفر بالله والصد عن سبيله .. أما محوس فارس فم كادت تبلغهم الرسالة التي بعث به إليهم رسول الله عُلِيْكُ ليؤمنوا حتى مرقوها وأصدر ﴿ كسرى ﴾ خطاباً لرجال الشرطة بأن يجيئوا له بكاتب الرسالة ومن بعث بها ليقتل في ﴿ الْمُدَائِنِ ﴾ [1 طبعاً مُزِّق مُنك الرجل ، قتله ابنه ، وضاعت الإمبراطورية الهارسية ، ودهبت في خبر كان ... ومن الذي أضاعها وهدمها وأقام العدل الإسلامي مكانها ؟ العرب الذين أدمهم الإسلام .. وجدنا ، ربعي بن عامر » ــ بدوى من البدو ــ لما تثقف بالقرآن الكريم وقف يقول لحاشية كسرى : ٥ إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدس الإسلام ۽ هدا رجل تخرج من مدرسة القرآن .. ثم وجدما الإمبراطورية الرومانية لما شعرت بأن الإسلام يزحف في الشمال ويريد أن يصل بطريق الدعوة إلى كل مكان في الشمال ، في الشمال من ؟ الرومان ، محتلون لمصر ، محتلون للشام، محتلون لأماكن كثيرة، فلما بدأ رحف الدعوة شمالاً بدأ الرومان يقتلون الدعاة ، بل قتلوا رجلاً يحمل رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام

را) عبد: ۳۰.

 <sup>(</sup>۲) من شعر رهبر بن آبی سلمی انظر دیوانه: ۳۲.

إن أحد أولتك الولاة(١) ، والرسل لا تُقتل ، ولكها استهانة بالإسلام ، فكانت معركة مؤتة ثم معركة دات السلاسل ثم معركة تبوك ، والمنفت أن هده المعارك ـــ مع الدولة الرومانية التي تعتنق النصرانية ـــ تُدرُّس للمسلمين بعناوة فما يقال: إن المسلمين قاتلوا الرومان ولا قاتنوا النصاري المعتدين المعوقين لسير الدعوة .. كل ما يقال • والتقي المسلمون بُعدائهم في مؤتة وقتل فلان وفلان ، وانهى الأمر ، أي تدليس هذا ؟! أي تعلم هذا ؟! بعد غزوة تبوك عاد النصاري والرومان مرة أحرى لمحاولة صرب الإسلام وتهديد الدعوة في الشمال فاضطر اسبى عليه الصلاة والسلام إلى أن يُعد جيشاً بقيادة أسامة بن ريد رضي الله عهما ، الدي قتل أبوه \_\_ زيد \_\_ في مؤتة ، الابي حل محل الأب .. أخرح فقاتل مي قتبوا أباك اخرح فقاتل من عوقوا الدعوة .. أحرح فقاتل الدين صدوا عن سبيل الله .. ومات رسول الله عَلِيْنَا في ولم يخرج جيش أسامة فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه ، فنحى قاتلما ، وما يقول إلا أنه قاتلما ، ولكن من الدين قاتلناهم ؟ من الذين كانوا يقرأون سورة القتال ــ سورة محمد عليه الصلاة والسلام ؟ لقد كانت السورة ــ سورة القتال ــ تضم هذه المعاني ، وأحسب فيما أطن أن تسميتها بمحمد عُرِينَا كأنها لعرص أن النبي الذي يمثل غضب الأحرار إذا حاول عبيد الأرض استعلالهم، غضب المؤمنين أصحاب الحق إدا حاول المخرفون من عبدة الأوهام أن يشردوا يحطوهم كان محمد عليه الصلاة والسلام تجسيداً لمقاومة الحق في هذه الدنيا أمام باطل استأسد وطن أن أحداً لن يقاومه حتى جاء السبي العربي الحاتم عَلِيْكُم فَقَدْم أظافره ، وكسَّر أبيابه ، وعرَّف العالم أن للحق رجالاً يحيون من أجله ويموتون في سبيله !! هذه سورة محمد عليه .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .

 <sup>(</sup>٩) هو الصحابي الجليل: الحارث بن عمير الأردى كان يحمل كتاباً إلى عظيم يصرى .

### الخطبذالت أنيذ

الحمد لله ﴿ الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون \* ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

أشهد أن لا إله إلَّا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.

وأما أقرأ تفسير سورة القتال وأقارل بير تاريح الأسلاف العسكرى والثقافي وبين عصره الحاضر وحدت أمور هي كما قيل: شر البلية ما يصحك !! الإسلام الآن مظلوم بير نوعير من الناس: محترفين من أهل الدين لا علم لهم ، وكذا بين نمن اشتعلوا بالكتابه والكلام عن الإسلام ولا علم لهم !! .

قرأت في كتاب عليه أسماء بعض الدكاترة ، لا أدرى دكتور أطعال ، دكتور بنح ، دكتور دم ، دكتور و بلاء أررق ، كلام هارغ مكتوب في هذا الكتاب ، مادا قبل في هذا الكتاب ؛ حتمية تأويل آيات القتال في الإسلام ؟ قدّ الله وجهك !! آيات القتال في الإسلام تؤول كلها ؟ لماذا ؟ في أي ظرف ؟ في مقتلة المسلمين بأوغدا ؟ في مقتلة المسلمين بسوريا ؟ في مقتلة المسلمين بالفلين ؟ و فطاني ، فيها خمسة ملاين(٢) \_ في تايلاند \_ يُنوّ خول الآن والعالم لإسلامي مُنتَّح لا يدرى !! ويأتى واحد يكتب كتاباً عليه أسماء ثلاثة دكاترة يقول هيه ! تُؤول آيات القتال !! كيف هذا في والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ﴾(٣) يعني قتلوا الشهوت !! الله !! الكلام قبلها : ﴿ فإذا لقيم الذين كفروا

<sup>(</sup>۱) الشوري : ۲۹ ، ۲۹ ،

 <sup>(</sup>٣) هده الملايين الحمسة تمثل ١٤ / ويتجمع معظمهم في الأجراء الحموبية في المنطقة المعروفة
 باسم و فطاني ۽ التي تقوم فيها ثورة للمحافظة على عقيدتهم

<sup>£ : + ... (\*)</sup> 

فضرب الرقاب ﴿(١) رقاب من ؟ رقاب الشهوات ؟! ﴿ فقاتل في مبيل الله ﴾(٢) أى قاتل الهوى !! يقول الله : ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون » ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنم مؤمنين » قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ﴾(٢) هل هذا قتل شهوات وأهواء ؟ هذا كلام قاله رجل ملحوس اسمه ، ميررا غلام أحمد ، في الهد قاديان ، تكلم هذا الرجل عن الإسلام ليبطل الحهاد خساب انجلترا ، يُبقل هذا الكلام الآن في بعض الكتب ويمضى عليه بعص الدكاترة ؟ ما هذا الهوان المكرى ؟ هذا كلام حشاشين !! هذا الهوان الفكرى يُنشر ثم بجد ناساً ممن يبتسبون إلى الإسلام يقمون سرود أو بجهالة لا يندون كيف يردون على هؤلاء ؟!.

اللهم أصبح لنا ديسا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا دنيانا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل حير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر الله والما المفور لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحم الهوا ربنا إلى .

عباد الله:

﴿ إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذى القربي وينهى عن الفحشاء المنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴾(١) .

أقم الصيلاة

<sup>·</sup> E : Jud (1)

<sup>(</sup>Y) الساء : £٨

<sup>(</sup>٣) التوبة ١٢٠ ـــ ١٥

<sup>(\$)</sup> رواه مسلم والنسائي وأحمد

<sup>(</sup>٥) الخشر : ١٠

<sup>(</sup>٦) النحل (٦)

# أسبكاب النظهر و أسبكاب الهنزيمة عطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رمنى الله عنه 19۷۳ / 11 / ۲۳

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك نه ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة والسراج المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعسد :

فقد اتفق علماء المسلمين على احترام قانون السببية ، وربوا عليه تلاملتهم ، وأشاعوه بين انعامة والخاصة ، ويبوا لنباس أن لله عر وجن رئب شئون الحياة وأقامها على سن لا تنجرم ، وقواعد لا تعوج ، وأنه جن شأنه لم يدع الحياة تمصى سدى بغير حكمة ولا على رسلها دون صابط يسدد طريقها ، ويوضح هدفها ، وعلى هده القاعدة من احترام الأسباب والمسنات . يقول الله لنبيه عليه عد القتال ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة عنهم معك وليأحذوا أسلحتهم فإذا سحدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حدرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تعفلون عن أسحلتكم وليأخذوا حدرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تعفلون عن أسحلتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم هيلة واحدة ﴿ () )

واحتراماً لقانون السبية بقول الله للمسلمين ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>١) مورة النساء الآية : ١٠٢ ،

خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا حميعاً ﴾(١) .

أى قاتمو حماعات أو أفراداً وفق ما تملى به تعاليم الحرب ونُطم القتال .

واحتراماً لقانول السبية رأيه يوسف عليه السلام يوصى المصريين عدما قرروا أن يدحروا حبوبهم لأيام المحاعة ، قال : ﴿ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ﴾(٢) .

ومعنى إبقائه فى سنابله ألا يتعرض للسُّوس والله عز وجل يقول: ﴿ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴾ (٣ فكان التطهير بالماء لا بالوهم . المهم أن احترام قانون السبية شيء مقرر فى ديسا لا خلاف بين المنساء والمقهاء وغيرهم فى هده الحقيقة .

ومع احترام قامود السبية ، فإن الله جل شأمه يقول لبيه عَلَيْكَ ولكل مؤمر معه : ﴿ وادكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً ﴾(٤) .

ويقول للمكافحين المحاهدين الدين يقاومون الناطل، ويقارعون الحجروت: تحملوا واصبروا، ويُحرى على ألسنهم هذا القول: ﴿ وَمَا لَنَا اللَّهِ وَقَدَ هَذَانَا سَبَلْنَا وَلَنْصَبَرَتُ عَلَى مَا آذَيْتَمُونَا وَعَلَى اللهُ فَلَيْتُوكُلُ عَلَى اللهُ وَقَدَ هَذَانَا سَبَلْنَا وَلَنْصَبَرَتُ عَلَى مَا آذَيْتِمُونَا وَعَلَى اللهُ فَلَيْتُوكُلُ الْمُتُوكُلُونَ ﴾ (٥) .

ما السبب في أن يؤمر دحترام قانون السببية ، ثم يؤمر بالتوكل ؟! .

الجواب واضح ، واصح حداً ، ومعروف عند علماء المسلمين و عامتهم ، دلك أن الإسال ليس مَيك كل شيء في جسمه في جسمه هو إل حركة أمعائه ليست ملك يده ، إل حركة غدده ليست ملك يده ، إل حركة غدده ليست ملك يده ، وإدا كال الله جل شأنه هو الدى يملك هده الحسد و دقات قلبه و حركات رئتيه رويراً و شهيقاً ، فمعى

<sup>(</sup>١) سورة الساء الآية ١ ٧١

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف الآيه ٧٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمال الآية ١١٠

<sup>(\$)</sup> سورة المرمل الآيتان ٩٠٨

 <sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم الأية : ١٢ .

ذلك أنه قادر على أن لا يُتمم للإنسان ما بدأه !! ولذلك يفول : ﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾(١) .

قدتعرم على شيء عزماً مؤكداً ، وتنويه بية موثقة ، ولكن الذي يملك دقات قلبك يوقفها !! .

هل تستطيع أن ترد الموت يوم يجيئك ؟!

لا ، ويحسم الموت كل شيء ، ليس ضرورياً أن يحول بينك وبين عرضك بنعير نيتك ١١ عرضك بالموت ، بل يستطيع أن يحول بينك وبين عرصك بنعير نيتك ١١ وما أكثر ما نلحظ في الدنيا أن الإنسان قد يكون حاراً وهو يبدأ مشروعاً ، ثم يفتر ، أو ناشطاً ، ثم يكسل ، أو مصمماً ، ثم تنراخي إرادته وتنفك عزيمته !! .

هذه مسألة معروفة ، ويقول فيها على بن أبى طالب رضى الله عنه : « عرفنا الله بفسخ العزائم ونقض العفود » .

شيء آخر لا تبلغ به الأسباب تائجها إلا في حماية الله ورعايته إلى هناك أسباباً كثيرة ليست ملك أيديد تقع فتعكر الأسباب التي نملكها ، افرص أبك خارج من بيتك لنصل إلى عملك ، إبك لا تستطيع أن تقول إلك تضمن الجو ، فقد يُمطر فتتعطل المواصلات ، وقد تمضى في طريقك وفجأة يصطدم بك شيء فيمنعك من الدهاب ، أو يسقط عليك شيء من أعلى فيصيبك ، ويقول في هذا الشاعر :

لا تلُم كفّى إذا السيف نبا صح منى العزم والدهر أبى (٢)
يفع كثيراً هذا، ومن هذه المهارقات وهذه الملاحظات وجب على
الناس أن يجمعوا كل ما يمنكون من أسناب، ثم يتوكلوا على الله لكني يُتمم
لهم ما نسقوا، ويحفظ عليهم ما جمعوا، ويبلع بكل شيء هذفه الذي نظيهه

هده كما قلت حقائق تمهدت في ديننا ، وعرفها الأولون والأخرون ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنمال الآية ٢٤

<sup>(</sup>٢) ديوان حافظ إبراهيم : ٢ / ٧ ط دار الكتب المصرية .

وعلى صوء هدا وقع كثير من الخير فى الحرب الأخيرة التى دارت بيسا وبين أعدائنا(١) .

ولست من هواة جمع الغرائب، ولست ممن يتعشقون الخيالات البعيدة عن الحقائق، ولكنى اتصدت بكثير واتصل بى كثير من الذين عبروا القناة وقاتلوا اليهود، واستطعت أن أجمع معلومات كثيرة.

مها. أن موجة من الإيمان الجارف والتعلق بالله والاستنجاد به ، والتوكل عليه غمرت أفقدة لمقاتلين ، وانتقل الإيماد من قلوب واثقة إلى قلوب كانت فارعة ، فانتظم الحميع في موكب يعتمد على الله ، ولذلك كانت صيحات التكبير في صحراء سناء تتردد أصداؤها بين الوهاد والنجاد ، بين الآفاق الرحبة والصحراء الممتدة ، وكان لذلك أثره في إقدام الجنود وتحملهم التصحية المحدة على المحدة الم

إنَّ جماس اليقين غمرهم ، فكاد بعضهم يُحرح فما يُحس بحرحه ، وكان بعضهم يتحمل المصاعب ساعات متتالبة ، ومع ذلك فما بال الصنى من أعصابه ولا أوهن من جلده !! .

وسمعنا فى ذلك أن طياراً سقط فى لبنان ، وأسرع إليه الأهالى ، فلما عرفوه عربياً قدموا إليه الماء والشراب ، فقال : إنى صائم وأريد أن أعود إلى دمشق كى أستأنف القتال مرة أخرى !!!

إن اليهود اكتشفوا الجو الجديد في الجيش ، فقد كانت حبرتهم القديمة أن المصريين أتباع شهوات وأحلاس أهواء ، فأصدر اليهود أمراً إلى جيش من فتياتهم كي يدحل المعركه ويستسلم !! .

ونطر الجود الذين كانوا من وقت قريب يرسلون صيحات التكبير تشق أجواز انفضاء، ووجدوا الفتيات اليهوديات أمامهم وهم شُباد، فمادا صنعوا ؟ فتلوهن وأرسلوا الحثث إلى الحالب اليهودي !! .

حتى يعلم أولئك أن الشهوات لا تفتك بجيش قرر أن ينتصر معتمداً على الله !!

<sup>(</sup>١) حرب العاشر عن رمصال سنة ١٣٩٣ه السادس من أكوبر سنة ١٩٧٣م

وقال لى كثيرون: تحملنا البلاء فى « السويس » عندما حوصرت ، وسألت بعضهم - وأنا أعرف السويس ، وخطبت كثيراً فى جامع الشهداء - قنت له : كيف حال مسجد الشهداء ؟ قال : كاد اليهود يصنون إليه ، وقاومه وبذلنا جهداً إلى العصر ، وأمكن أن يستحبوا .

نىت : كىف غلبتموهم ؟

قال: والله ما ندرى !! قاومنا ومعا بعص « الدانات » الهارغة والبعض الملى ، وأمكنا أن نُحدث شيئاً من الحهد انسحب هؤلاء من بعده وقد أوقع الله الرعب في قلومهم !! .

قال : وعجنًا الدقيق بماء الملح وتحملنا وكدنا نشرب ماء المحارى لولا أن الله فحر بترين فأمكننا أن نرتوى ، وكنا قبلاً نكاد مهلك عطشاً !! .

وقال لى آخر: إننا كما نصعد الحاجز الترابى – وهو حاجر متعب ويحمل أحدما على ظهره حملا ثقيلاً ، والتوث قدمى تحتى فنعت كثيراً ، ولكمى قاومت ، ونظرت فقلت : لو أن يهودياً أمسك مدقية لحصد أولئك الدين يتسلقون ، فكيف أعماهم الله عما ؟!! .

هدا شيء قاله المقاتلون، وقال أحدهم: كنت أرسل القذيفة، وحدث في ساعة أن أخطأت مرماها فتعيطت، فإدا هي تصل إلى مكان آخر سرى، فيه لليهود أسلحة، فتفجرت وضاعت!!.

كان القدر من وراء هدا كله ، وكان النصر من عند الله ، لكنى استغربت إذ وجدت أن كاتباً من الكتاب بشر كلاماً تأملته ، وقلت ، يحب أن تُعرف حبايا هذا الكلام وأن تكشف ، لأنه يقول في منطق لا تنقصه صراحة : إن جنودنا قاتلوا وانتصروا ، وكان يجب أن ينتصروا ، لا تنقصه فراء جهودهم !! لا إله ، لا توفيق إلهي ، لا ملائكة ، لا تثبيت من ملائكة ، لا شيء من هذا كله ، هؤلاء انتصروا لأمهم حموا الأسلحة واستطاعوا أن ينتصروا بها !! .

المقال الذي بين يدى ، مقال تصمن ثلاث نقط . النقطة التي يُكر فيها تدخل القدر ، يقول · « التصربا بالعلم والإيمان ما العلم ؟ هو الإعداد الصامت والدعوب والتدريبات الشاقة ، ما الإيمان ؟ هو الرعمة وى تحرير الأرص ، الرعبة القوية فى تبديد حرافة الحيش الدى لا يُقهر النقطة التى يبنى عليها انقال أن التفكير فى أن هماك إلها أيَّد أوقوى الحند تفكير غير عقلى !! .

أريد أن أوضح أن هذا الكلام ليس حديداً. الكلام الذي كتبه أستاد الحامعة هنا ليس جديداً ، هو كلام لو تأملتم فيما ترويه العامة من نُكت لعرفتم أن الرجل إنما يتبنى فلسفة « جحا » !! .

أنتم تعلمون أن « جحا » دهب إلى السوق ليشترى بهيمة ، فسأله سائل أبي تذهب ؟ قال : إلى السوق لأشترى مهيمة ، فقيل به : قل : إن شاء الله ، قال : لماذا أقول إن شاء الله ؟ الفلوس في جيبي والبهائم في السوق !! .

لا إله ، ولا مشيئة ، تمكير « جحا » الدى يرويه العمة هو الدى تساه « فؤاد جحا » الذى يشتغل أستاداً فى الجامعة ، يقول : نحى انتصر ، وأما القوى العيبية فهذا كلام غير عقلى ، كدت أقول للكثيرين الذي حاءوني أقرأت ما نشر ؟ كدت أقول لم : رجل يفرر فسلفة « جحا » ويريد أن يلرسها للباس! لكن وجدت الأمر هكذا سيحعل الأمة تنتكس انتكاسات حطيرة ، لمذا ؟ لأنى وجدت اليهود يعدمون أولادهم ديناً ، ففي التكاسات حطيرة ، لمذا ؟ لأنى وجدت اليهود يعدمون أولادهم ديناً ، ففي الميهودي - كا يروى العهد القديم إذا حرجت للحرب على عدوك ليهودي أصعك من أرص مصر - يعنى تجاك من طلم فرعون وعندما ورأيت خيلا ومراكب قوم أكثر منك فلا تحف منهم لأن معث الرب إهك الدى أصعك من أرص مصر - يعنى تجاك من طلم فرعون وعندما ويقول لهم : اسمع المراب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم : اسمع على الرب يقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم : اسمع عنائي أنتم قربتم اليوم من الحرب مع أعدائكم فلا تضعف قلوبكم ، عنكم أعداء كي يحارب عنكم أعداء كي عاداء ك

قلت فى ممسى العهد القديم يقول لكل يهودى ادحل المعركة والله معك سينصرك ، ومحن هما فى مصر يكتب « فؤاد حج » فى صحيفتنا الكبيرة : أيها المصرى ليس هناك إله ينصر 11 .

يحاربنا هماك عدو يعتمد على الله ، ونحارب نحن هما بتوجيهات أل الاعتهاد على الله تفكير لا عقلي !! .

هده واحدة ، شيء آخر ، في العهد القديم في « سفر التثنية » أيضًا في الإصحاح رقم ، ( ٩ )، يقول الله : لأجل إثم هده الشعوب يطردهم الرب من أمامك يا إسرائيل ، ليس لأجل برك وعدالة قلبث تدحل لتمتلك أرصهم، بل لأحل إثم هؤلاء الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك».

معنى الحملة وهى حملة حطيرة - ليس أيها الشعب الإسرائيلي لألك طيب أو تقى أنصرك ، بل لأن الشعوب التي حولك آثمة مدلية أن أملكك أرصها !! .

هدا ما يقال هماك ، وهما يعشر في بلادنا أنه لا إله ، وأن الحياة مادة ، وأن فلسفة « جحا » التي يُنكت المصريون بها أصبحت فلسفة يتناها أستاذ جامعي .

هده واحدة أحببت أن ألمت البطر إلى المفارقة والتباقض بين الدولة التى تسى على الإيمان هناك ، وبين ناس من سماسرة الأقلام وعملاء الأعداء يشنعنون هنا لنصريع القنوب من الإيمان وإشعار الباس بأنه ليس هناك إله مصر ، ولا ملائكة ثبتت . إذا قال الله : ﴿ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الدين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ١١٤ حاء تلميذ ا جحاه ليقول لن : لا ملائكة ، ولا رعب في لقلوب . وهذا الكلام يسمى فلسفة عمية ، والإيمان تمكير لا عقلى ، وينشر هذا النعو في الصحف القذرة التي يصدرها الاتحاد الاشتراكي في بلادنا .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعال الاية . ١٢

هده هي القطة الأولى في هذا المقال ، النقطة الثانية في هذا المقال أنه يقول : إسرائيل دولة رجعية ، لأمها تقوم على الدين ، أما اللول التقدمية فهي التي لا تقوم على الدين ، ويقول الرجل – ببلاهة غريبة – في وسعنا أن سنتعل الميول العلمانية القوية التي تسود المجتمعات العربية ، نكبي محارب إسرائيل بسلاح لن يكنفنا شيئاً ، ولكنه في نظر العقول المستبيرة سلاح فمال !! .

إن الدعوة لإقامة إسرائيل سياسياً بدأت من خمس وسبعين سنة ، وركما و العهد القديم الموجود الآل بدأب من أربعة آلاف سنة ، فمن قال في العالم كنه: إن دولة إسرائيل دولة رجعية ؛ لأنها قامت على الدين ؟ جاء بائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هنا وقال اإلى إسرائيل هي بافدة انتقدم في الشرق الأوسط !! ورأبنا العجور (١) التي تقود إسرائيل تدهب إلى أمريك ، ورأيت صورة رئيس الولايات المحدة وهو يحييها وقسمات وجهه مسروره ، أساريره مستشرة ، كل حركه في بدنه وفي دراعه وهو يرفع يده ويضعها بتوقير إلى جانب أذنه وفي أعلى رأسه احتراماً لدمرأة التي تقود إسرائيل ، كل هذا يدل على منهى الإعزاز والإكرام .

من قال إن قيام إسرائيل على الدين حعل أمريكا تحتفرها ؟ من قال إل قيام إسرائيل على الدين جعل أوربا تحتقرها ؟ .

إن قرار مجلس الأمن الذي بطالب بتحقيقه يجعل لها حدوداً آمنة ، ويقيمها طوعاً أو كرهاً على أنقاصنا .

إن روسيا التي لا تؤمن بدين اعترفت بإسرائيل وتستبقيها إلى الآن.

وقد كتب « وايزم » في مدكراته – وايرمن مهندس يهودي اخترع سلاحاً حطيراً وأهداه للجيش الإنكليري ، وأحذ ثمنه اعتراف انجلترا بوطى قومي لليهود – كتب « وايزمن » في مذكراته بتواضع ، يقول: لا تظوا أن أنا اندى أقمت الوطن انقومي اليهودي ، إن « لويد حورج » و « لورد بنفور » وغيرهمامن ساسة انكلترا كانوا يُصدرون عن روح ديبية عندما

<sup>(</sup>١) هي حوادا مائير آئني کانت رئيسة ورزاء إسرائيل .

أفروا بوص قومي لليهود في فلسطين ، كانوا يحترمون مقررات العهد القديم التي يرجعون إليها !!

العام كله الآن يريد أن تنقى إسرائيل داحل حدود أكنتها من كياسا أكلاً ، وقضمتنا بأنيامها قصماً ، ولم يقل أحد إن إسرائيل فكرة رجعية ، لا روسيا التقدمية ، ولا أمريكا اللاتينية ، ولا الولايات المتحدة البروتستنتة ، لم يقل أحد مهم إن تعلق إسرائيل بالدين يعتبرها رجعية .

الدى يراد أن يقال.إن الرحعية هي شيء واحد هي أن يتعلق العرب بالإسلام .

لفد كتبت هده الصحيفة أن اختراق « حط بارليف » مستحيل ، محرر هده الصحيفة كاد بلقى الياس فى قلوب المسلمين والعرب والمصريين حاصة ، وأحد يصف الساتر الترابى وطوابق الأسلحة وما زُودت به هده الحصود من عرائب الاستحكامات ، ومع دلك فإد الدى حدث أد خط برليف صاع ، من الذى هدمه ؟ هل « هتلر » بترسانة الأسلحة التى صعتها العملية الألمانية العبقرية ؟ .

هل العبقرية المصرية في صمع الأسلحة وصرب الاستحكامات هي التي دمرت هذا الخط ؟.

إن أسلحتما دفاعية ، ولا يرال الناس إلى الآن يعجبون كيف أن فرقة من المشاة المصرية هي التي تمزق فرقة المدرعات اليهودية ؟

هذا حارق للعادة جعل الناس يشعرون بأن قوى كبيرة تعمل معهم، وأن الإيمان رفعهم إلى مستوى كانوا به أهلا للنصر ، إلا أن المشكلة الكبرى أن الصحافة في بلدنا لا ترتفع إلى هذا المستوى من الإيمان ولا تحسن أن ترتفع إليه .

ولسأل أنفسا السؤال الحاسم الأحير ، تقول : إننا بحمع الأسلحة ولرعبة في القتال التصريا ، وتقول: إن أولئك المؤمين لا يعرفون العقل ، لماذا ؟ لأنه بلغ من هَوَسِنا نحن المؤمين أن قلما: إنها الهرمنا سنة ١٩٦٧ ، لأننا كنا ابتعدتا عن طريق التقوى ، هذا هَوَس منا ، كيف نقول: إن سبب الهزيمة ابتعادنا عن طريق التقوى ؟

وأريد أن أقول: بعم كان سبب الهزيمة الابتعاد عن طريق التقوى ، لأن القيادة يومئد كانت لا تتقى الله . إدا كانت لتقوى كما تصور « فؤاد جمحا » هى اللهاب الدى يسيل، ، أو حماب المسلحة التي تصطك في أيدى العافلين ، فما يقول أحد إل هذه هى التقوى ، العدام التقوى كما درسس و ذرّس لما هو العدام الشرف والأحلاق واليقين في الله والصمير الحيى الدى يعصم عن الدمايا ، انعدام التقوى معماه : تسلط الهوى على الشخص فيتحول الشخص به عابد نفسه ، يتحول الشخص به تبع لمعاصيه لا لقيمه ومثله ،

ق المعركة الأولى سة ١٩٦٧ كانت تقوى الله حربمة !! قُسِّم العالم العربي قسمان : قسم تقدمي وهو القسم الدي يقترب من التيار الروسي ، وقسم رجعي وهو الدي يحرص عبى الكتاب والسنة ، ويتمسك بتاريجه وتراثه .

وانطلق الدخالون يطعنون فى ملوك الإسلام ورؤساء الإسلام الدين ليسوا تقدميين ، طعنا فى دينهم وأمانتهم وشرفهم ، وهددنا بنتف خاهم ! لمادا ؟ لأمهم مؤمنون ، وبينت الأيام أنهم مؤمنون .

يقول المملك « فيصل » لدمراسل الأمريكي أما رحل كبرت سسى ، وأريد قبل أن ألقى ربى أن أصلى في بيت المقدس ، أريد أن أسترجعه !! .

وهو الآل يقود مع شيوح الحيح الديل لم تُنتف لحاهم ، ولم تُحلق دقومهم يقودول حميعاً حرب السترول !! ما عيب هؤلاء ؟ لمادا حسرناهم ؟ أكال هذا تقوى ؟ أكال هذا صلحاً ؟ أكال هذا حلماً ؟ أكال هذا صمير إسال يتقى الله في شعبه ؟ ثم مادا صنعا في الحرب ؟ لحرب نحتاج إلى كمايات ، تحتاج إلى رحال ، لكما كسحنا الكفايات ، من قدم الولاء والذل والملق لنا قربناه ، ومن كان رجلا شهماً مؤمناً أبعدناه ، فإذا أكثر الجيش ممن دُرَّب ورُبي وتعلم يحرح ليشتعل في المكاتب والمخارل والشركات ، ويبقى القبيل الذي لا يحس شيئاً ، يقول ورير الحربية يومعد وهو نزيل السحن الآن – عندما تعت دحت يبتى وشربت كأسين من الويسكى ! نعنة الله عليك ، أمها تتقرب إلى الله لتنتصر ؟ .

وقائد آحر يفر ويقول: دهبت إلى فلان لأضحكه!! لأن إضحاك الرؤساء طريق القرب منهم!! أهده تقوى ؟ .

ثم مادا ؟ ما وُصعت حصة !! الحيش الدى حرح ليقاتل لم توضع له حصة ، لأن الله طمس على قلوب أو نقث الرائعين الطائشين فلم يحسبوا شيئاً ، إن لصناعة الوحيدة التي أتقبوها كانت صناعة الكدب !! .

ثم مادا ؟ ثم يُرْسَلُ الراقصوں والراقصات والمغنوں والمعنيات إلى الحبة !! .

شباب في التاسعة عشرة وفي العشرين وفي الحادية والعشرين محرومون موجودون بالحمهة كبي يستعدوا للقتال ، تُرسل إليهم امرأة تهر أردافها ونهودها !! لِم ؟ .

ثم تكون النيحة أن تصرب طائراتنا كلها على الأرص ، لأن الدين يركبونها بانوا بعد حفل ساهر راقص سيكير !!

رب أصياح محرنات يطرقها المرقص اللعوب

وهذا ما حدث ، كانت تقوى الله معدومة ، فكانت استيجة ما رأينا ، كانت القيادة أيها الشيوعي في يدك سنة ٦٧ فعضحتنا ، سنعة آلاف سنة تاريخ هذه الأمة ما قال أحد في حيشها إنه حبان ، لكن لما توليت أنت القيادة بكفرك وضلالك فضحتنا !! .

كان اليهود طول امتداد التاريخ حبناء ، من الدى جرأهم وعلمهم أن يكونوا شجعاناً ؟ أنت بجينك وخستك وما صنعت لأمتك !! .

هذا المقال من ثلاثة عناصر ، العنصر الأول : لم يقال: إننا الهرمنا سنة الانعدام التقوى ؟ هذا لا يجور أن يقال ، وقد علمتم أننا الهرمنا سنة ٢٧ لأن القيادة كانت ماجنة فاجرة ، تحمل الحيش المسكين عبثها ، ودفعنا الثمن عشرين ألف شاب قتيل على الأقل !! ولطح حين المصريين بالوحل . لم ؟ لأن العدام التقوى هو الذي قاد المعركة ، فإذا قادت التقوى المعركة قلتم اليوم لا تقوى . ما هذا ؟! .

ويقول الكاتب كلاماً مضحكاً ذكره العلماء في كتبهم ودرسه العيال

الصعار في الأرهر ، يقول . إدا كان الحيش قد الهرم لانعدام التقوى في سنة ٦٧ فهل كان اليهود أتقياء ؟ .

والجواب واضح ، فالصحابة بقيادة نبيهم عَلِيْكُم هُرموا في معركة « أحد » والدين هزموهم كابوا عُبَّاد أصبام ، فهل كان عبَّاد الأصبام أقرب إلى الله من الموحدين ؟ طبعاً لا ، ولكن الله يحاسب كل فريق بميران خاص ، لكل إنسان حساب خاص .

عدما أرسل عمر بن الحطاب رضى لله عنه تعليماته إلى قائده سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه فى جهة فارس ، قال له . إلى آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصى منكم من عنوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من علوهم .

لاذا لأن الله يحاسب كل إنسان حساباً خاصاً ، عندما أرس شخصاً إلى الحامعة ويترقى في سلك الدراسة ، ثم يرسل حكماً عياً على هدا اللحو ، فإن له حساباً حاصاً عير حساب رجل الشارع الذي ليست له تحربة ولا معرفة ولا ثقافة

إنّ الله يُحاسبُ بقدر ما يعطى من علم ، فإذا كان قد شرفا بالقرآل
 والسنة فيجب أن نرتفع إلى هذا المستوى .

كتبت يوم أقصيت مراكز القوى و دهب عدد من الشيوعيين إلى السجى، كتبت أقول: بعد أن أكد رئيس الدولة أن الحريات ستعود وأن الحقوق ستصان، و أن القانون سيسود، ولن تغلّ يدعن عمل شريف، ولن يُكمم فم عن كلمة حق، ولن يؤدن لصغير أن يتطاول ولا لمنحرف أن يجور، قلت: استقبدا هذه المعانى والأنفاس تكاد تختيق لما عراها من ضيق، فكانت هذه الكيمات نسائم منعشة تتسلل خلال جو رهيب مُقبط، كانت بوارق رجاء توحى بالخير، أحس الشعب المصرى، أحس القابعون وراء السجى الكبير أن العصابة التي تسومهم سوء العذاب بدأت تتلاشى، وقلت يومئذ: إن العصابة التي تسومهم سوء العذاب بدأت تتلاشى، وقلت يومئذ: إن إدلال الشعوب جريمة هائلة، وهو في تلك المرحلة من تاريخ المسلمين عمل إدلال الشعوب جريمة هائلة، وهو في تلك المرحلة من تاريخ المسلمين عمل إدلال العدو ويضر الصديق، بل هو عمل لحساب إسرائيل نفسها، فإن

الأجيال التي تستأ في ظلمات الاستبداد الأعمى تستأ عديمة الكرامة ، قليلة العماء ، ضعيفة الأحد والرد ، ومع احتماء الإيمان المكين، والحلق الوثيق ، والشرف الرفيع ، ومع شيوع النفاق والتمنق والدناءة ، ومع هوال أصحاب الكمايات وتنجح الفارغين المتصدرين مع هدا كله لا تتكول حبهة صلبة ، ولا توجد صفوف أبيّة باسلة ، وهذا هو أمل إسرائيل عندما تقاتل العرب لأبها عندئذ ستمتد في فراع وتشبك مع قلوب منخورة وأفقدة هواء ، والواقع أن قيام إسرائيل وبماءها لا يعود إلى بطولة مرعومة لليهود ، ولكنه يعود إلى عمى بعض الحكام العرب الرضى بجون السلطة ، وإهانة الجماهير ، لو أنصف اليهود لأقاموا لهؤلاء الحكام تماثيل ترمز إلى ما قدموا الجماهير ، لو أنصف ونصر رخيص ال

سيماء ثلاثة أصعاف الوحه لبحرى فقدتها القيادة الفاحرة في أربع وعشرين ساعة !! يم ؟ إذا كان الشيوعيون ، إذا كان المنحدون سيتطاولون في هده الأيام فإننا سنُعرِّى سَوْءاتهم ، سنكشف عوراتهم ، سنفصح ما فعلوا بنا وبأمتنا .

إن الأمة حرجت من هذه المعركة تحترم الإيمان، تحترم «الله أكبر»، فإذا تحرك الآن يعبث بيوما فإذا تحرك الآن من يريد أن يعبث بيوما ومستقبلنا على نقبل هذا، ومسموت دون أن يضيع الإيمان من لمدنا.

أقول قولى هذا وأستعفر الله لى ولكم .

**부 부 부** 

## الخطبذالت انبذ

الحمد الله ﴿ ... الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذبي آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إنه إلا الله لملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين

اللهم صل وسلم وبارك على سيديا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعسبد

عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عر وجل ، نقد بهتكم إلى أن معركة الإسلام بدأت، وتقترب بتائجه ، سهتكم إلى أن الكسب الدى أحررت قصايا الإيمان في هذه المعركة كبير ، وأن أعداء الإيمان سيبدلون جهودا معل الأمة ترتد عن ديبها ، وتفقد أرناجها ، وأريد أن ألفت النظر إلى شيء ، في رمان مصى كان طريق انشهرة أن يُطعن في الإسلام ، وأن يُبكر وحود الله ، وأن تُبكر قداسة لقرآن ، كان دلك أقصر طريق إلى الشهرة . نرجو أن يبتى هذا الوهم ، وأن تتعلم الأمة من الان كيف تبصق على طلاب الشهرة من هذا الطريق .

أمتما بدأت طريق الإيمال ، وكل من يحاول أن يقف هذا المد من الإيمال بالله واليقين فيه والعودة إلى كتابه وسنة سيه عليظيم يجب أن يتلاشي وأن ينهى .

شيء آحر ألفت البطر إليه ، أما لست داعية إلا إلى الله ولا أعمل إلا تديبي ، والكنمة التي أقولها الآن لمصلحة أمتنا ، أما أعلم أمه تحت عنوات الناصرية الطلقت قوافل محنونة للكفر والصلال نطعن في كرامتنا ووعينا ، وفي الحرب ومن أعلىوها ومن أوقفوا القتال إلى آخره .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الأينان - ٢٦،٢٥

أما لا أعرف عنواناً إلا الإسلام ، لا ناصرية ولا كلام فارع ، الله ورسوله ﷺ وديننا ، لا شيء أكثر من هذا .

هذه واحدة ، الشيء الثاني ، أنا رجل أحترم ديني وما يوحي به ، والله الدى لا إله إلا هو أقول كلمني الآل لمصبحة أمتنا ، أقول . إل بعص الناس قد يحاول إثارة شعب في الحمة اللاحبية ، عَمَلُ مظاهرات ، عَمَلُ القسامات ، تعويق الطلاب عن الدراسة ، إرعام القيادة على أن تستألف القتال ، كل هذا بوع من اللعب بمستقبلنا ، إن الإلحاد يريد تعكير الجو داحن البلد لمصلحة الإلحاد ، دعوا الأمور بمشي الآل في هدوء ، إننا برقب ما تتحده القيادة ، الأمة العربية توحدت على أن الإسلام هدفها ، إن الأمة الإسلامية مستقبلها يتصل مهده المعركة الآل ، فلا بريد أن يجرها الإلحاد إلى صفه ، عندما أقول : يحب أن تنظم الدراسة ، يجب ألا تسمع لأحد يقول إصراب ، أنا مهذا لا أتملق أحداً ، نما هي مصدحة ديني وأمتي ، إن تحديد وقت القتال ليس إلينا .

أيها الإحوة استيقظوا إن الإسلام يُمكر به ، وإن الإلحاد حيث ، وإن عدوما عادر ، ولا أقبل حتى من رئيس دولة تريد أن تتحد معنا أن يبال منا أو أن يتهمنا بالخيانة باسم الناصرية ، هذا نوع من الخبال والمراهقة السياسية .

و اللهم أصبح لما ديم الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لما دياما إلتي
 فيها معاشنا ، وأصبح لما آحرتما التي إليها معادما ، واحعل الحياة ريارة لما في
 كل خير ، واجعل الموت راحة لبا من كل شر ١٥٠٥) .

﴿ رَبِياً اغْفَرَ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الدِّينَ سَبِقُونَا بَالِإِيمَانَ ، وَلَا تَجْعَلُ فَى قلوبِنَا غَلاَ لَلذِينَ آمِنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

عـــاد الله : ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ويهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴾(٣) .

أقم الصللة

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية : ٩٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وأحمد والسال .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآيه ١٠

# أمها تهم شتى ودينهم واحد خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه 19۷۳/۳۰

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الطالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، ونه الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والمعمة المسداة ، والسراج المبير .

النهم صل وسدم وبارك على سيدن محمد ، وعبى آله ، وأصحابه ، والتابعين

#### أمَّا بعسد :

فقد سألى البعض على العلاقة بين الإسلام وما سبقه من أديات، وما بزل قبيه من كتب، وعن علاقة بيه عليه لصلاة والسلام بالمرسين الدين قادوا قوافل البشر من قبيه، وهذوا الباس إلى صراط الله المستقيم،

وذلك السؤال لماسبة ما قرأه من شهات سطّرها المستشرقون وردَّدها أتباعهم ممن لا يُحسبون إلا التقليد الأعمى ، وإلا نقل الأفكار المستوردة دون استبانة لحقيقتها .

قلت له : هذا سؤال يحتاج إلى إجابة مُفصلًة .. ولا بأس أن يَطول المُس فيها حتى معرف حقاً ما العلاقة التي تربصا بغيرنا ، وما صلة مبينا

عليه الصلاة السلام بإخوته المرسلين الدين سبقوه إلى رفع راية الحق وهدلية البشر .

هماك مِحورٌ يجمع بين تعاليم الأسياء كلهم، وتلور عليه هذه التعاليم على اختلاف المكان والزمان .

أساس هدا المحور: أن الدين الحق يقوم على معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة ، وعلى الخصوع له حصوعاً مطلقاً . بمعنى أننا يحب أن تؤمن بالله وحده إيماناً راسخاً ، وأن نشعر بأنه ليس له نِلّا ولا ضد ولا صاحبة ولا ولد:

﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا ﴾(١) .

مع هذه المعرفة الصحيحة التي حاء الأسياء كلهم من لَذُن آدم - أول الأسياء - ومن نند نوح أول المرسلين إلى حاتمهم وكبيرهم وإمامهم محمد بن عند الله عنيه الصلاة والسلام . كان هذا المعنى - معنى توحيد الله ، وأن ما عداه عبد رق له وحده جل شأنه متشراً على ألسة الكل ، ونقله المرسلون كايراً عن كايراً

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولَ الْأَنُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَّهِ إِلَا أَنَا فَاعْبِدُونَ ﴾(٢) .

إلى حانب هذا الإيمان الواضح .. لا بد من عمل صالح .. لا بد أن تحصع لوحى الله ، وأن يسير في الطريق التي رسمها الله لما ، وأن نشع الخطة التي وضعها .. وفيها سعادتنا ومجاننا .. وهذه الخطة .. خلاصتها :

﴿ تلك الدر الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ﴾(٣) .

فلا بدأن بعيش صالحين مُصبحين . ولا بدأن نعيش مؤدين للعبادات المطلوبة منا .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية : ١١١

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية · ٢٥

وما شُرع فى الإسلام من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق هو صورة مُكثّرة لما بدأ شرعه على نسان الأنبياء الأولين من عقائد وعنادات ، ومعاملات وأحلاق .. فإن الطريق واحدة والهدف واحد !!

ولا بد وأن يجمع الناس بين الإيمان والصلاح .. بين اليقين والاستقامة .. بين صدق المعرفة لله وبين خُسن العمل بما أمر .. إدا حمع الناس بين هدين فهم مؤمنون حقاً

والحمع بير الإيمان الواصح ، والعمل الصالح لُخُص في كلمة واحدة هي : الإسلام !!

يُخطى عبض الناس فيتصور أن لله ديناً جاء به نوح ، وأن لله ديناً حاء به نوح ، وأن لله ديناً حاء به عيسى ، وأن لله ديناً حاء به محمد علينه .. لا .. الدين عبد الله واحد .. أركانه ومعالمه .. ما دكرناه الآن .. هدا الدين الواحد له رجال بلّموا معاه ، وشرحوا تفاصيعه .. هم المرسلون .. والدين اسمه الإسلام .

كلمة الإسلام وردت على لسان أول المرسلين نوح عليه السلام ، وعلى ألسنة من جاء بعده .. قال تعالى :

﴿ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتدكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت فأخمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ (١)

هذا نوح يقول · ﴿ وأمرتأن أكون من المسلمين ﴾ .

إبراهيم عليه السلام هو حدع الشحرة التي تقرَّع مها أسياء كثيرون على العصور والأمصار المحتلفة .. الإسلام كان شعاره :

﴿ مَلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِمْ هُو صَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبِلْ ﴾ ٢٠٠٠ .

ابنه يعقوب المنقب بإسرائيل يقول الله على لسانه :

<sup>(</sup>١) صورة يوسى الآيتان : ٧٢،٧١

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٧٨ .

﴿ أَمْ كُنتُمْ شَهْدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعَقُوبِ المُوتَ إِذْ قَالَ لَبِيهُ مَا تَعْبَدُونَ مَنْ يَعْدَى قَالُوا نَعْبَدُ إِلْهُ أَيَانُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلْهَا واحداً وتحن له مسلمون ﴾(١) .

يوسف عليه السلام وهو أشرف أولاد يعقوب، وأجدرهم بالاحترام .. يقول :

﴿ رَبِ قَدَ آتِيتَنِي مِنَ المَلكِ وَعَلَمْتَنِي مِنَ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطَرِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلَيِيٍّ فِي الدُنيا وَالآخرة تَوْفَنِي مُسَلّماً وَأَلْحَقَى بالصالحين ﴾(٢) .

سليمان عليه السلام يرسل إلى بُلقيس يدعوها إلى الديس.

﴿ إنه من سليماد وإنه بسم الله الرحمن الرحم . ألا تعلوا على وأتولى مسلمين ﴾(٣) .

موسى عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام:

﴿ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين . فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تحعلنا فتنة للقوم الظالمين . ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ﴾(٤) .

عيسى عليه السلام كان مسلماً يدعو إلى الإسلام:

﴿ فَلَمَا أَحَسَ عَيْسَى مَنْهُمُ الْكَفَرِ قَالَ مَنَ أَنْصَارَى إِلَى اللهِ قَالَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

الأساء حميعاً كانوا يدعون إلى الإسلام. وصدة الإسلام الذي حاء به محمد عبيه الصلاة والسلام بالنسبة للإسلام الذي حاء به الأنبياء من قبل صلة الإنسان بطعولته !! فأنا وعُمْرى خمس نسين أنا وعُمْرى خمسون سنة !! كل ماهنالك أن العقل نُصِيح ، وأن الحسم كَير ولكن أنا لم أتعير جسماً وكياناً !!

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٠ ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية : ١٠١

<sup>(</sup>٣) صورة التمل الايتان ٣٠ ، ٣١ ، ٣١

 <sup>(2)</sup> سورة يونس الآيات ٨٤ = ٨٨

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمراك الآية ٥٢ .

وحقائق الإسلام الأصلية موجودة في البرسالات الأولى .. ولكها في القرآن الكريم بمث ، واتصحت ، وكثرت أدلتها ، وتلاقت البراهين عليها في و فرة وإحاطة لم تعرف في كناب سَبق ،

والعقائد والعبادات والتعاليم التي استوعها القرآن ، والتي تُمَثِّل الحقيقة الصحمة للإسلام تحمعت عند، في سياق لا يدركه محوِّ ولا تعيير ، يكابر الرمن ، ولا يحرؤ لرمن أن يبان منه !! وهذا شيء يجاج إلى توصيح .

أمَّا أَن القرآر أو تعاليم الإسلام هي ما مضي ، فقال حِلِّ شأنه :

﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به براهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾(١) .

وقال جلّ شأنه :

﴿ مَا يَقَالَ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَيْلَ لَلْرُسُلِ مِنْ قَبِلْكُ ﴾(٢) .

فإذا كان الإسلام دين الله ، وإدا كان الأنباء السابقون مُدرسين في مدرسةٍ باطرُها أو مديرها محمد عَلِيْنَا والكل يسعى إلى حقيقة واحدة .. فما العلاقة بين القرآن الكريم وبين الكتب السابقة ؟ .

والحواب : لا خلاف بيسا محل المسلمين في أن القرآن مُصدُق كل التصديق للتوراة التي لولب على موسى ، وللإنحيل الدي لول على عيسى ، وللصحف التي لولت على إبراهيم ليقول الله في آحر سورة الأعلى :

﴿ إِنْ هَذَا لَقِي الصَّحَفُ الأَولَى . صَحَفَ إِبْرَاهِيمِ وَمُوسَى ﴾(٣) .

فإدا ركبى القرآل الكتب القديمة فعلى النحو الدى شرحا . فالتوراة التى نزلت على موسى ، والإنجيل الذى نرل على عيسى ، والصحف التى نزلت على إبراهيم .. كل هذه الكتب موضع احترامنا ، والإيمال بها كالإيمان بأصحابها جرء من تعاليم الإسلام ، وركن من أركال الإيمان .. في سورة البقرة في الآيات الأولى مها :

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية : ١٣

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٠ ٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى الآيتان ١٩،١٨ .

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزُلَ إَلِيكَ وَمَا أَنْزُلُ مِنْ قَبِلُكُ ﴾ ٢٠ .

هده حقیقة لابدأن تعرف.. لكن يجيء سؤال له حطورته ، أيل صحف إبراهيم؟ احتمب !! انهت مع الرمل !! أين توراة موسى ؟ أيل إنجيل عيسى؟

نتساءل لنجيب أولئك المستشرقين الدين يتساءلون : كيف يَمدح الفرآن التوراة والإنجيل ؟ ويقول في التوراة :

﴿ إِمَا أَنْزِلْنَا التَّوْرَاةَ فَيْهَا هَدَى وَمُورٍ ﴾(٢) .

ويقول في الإنجيل ·

﴿ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ﴾(٣).

كيف يتحدث القرآن عن الكتب التي تنزلت على أنبياء الله مهذا الأسلوب الحميل اللطيف ؟ ثم كيف نُوفق بين ذلك وبين موقف المسلمين من هذه الكتب ؟ .

والجواب : أن التوراة التي نزلت على موسى كتها الكاتبون وإلى لم يحفظها الحافظون !! لأن الكتاب الوحيد الذي خُفطت أحرفه عن ظهر قلب هو القرآد وحده !! أمّا ماعداه فما كان يُحفظ مهذا السق الفريد .

التوراة بعد أن تعرّص اليهود للشتات ، وبعد أن دُمّرِ هيكىهم ومُرّقوا في الأرض شر ممرق احتفت وضاع تواترها ، ثم كُتبت مرة أحرى كتابة لا نستطيع أن نقول إنها طِبق الأصل لما نرل على موسى !! لمادا ؟

الجواب: أن الله حلّ شأنه الذي وصف نفسه بالوحدانية المطلقة ، وبأنه :

﴿ لِس كَمِثْلُهُ شِيءَ وَهُو السَّمِيعِ البَّصِيرِ ﴾(٤) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ؛ \$

 <sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ؟ ;

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ١١

#### وبأمه ﴿ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ﴾(١)

لا يمكن أن تُقبل الصفات التي وُجدت له في التوراة التي كتبت أحيراً .. وكذلك الأشخاص الذين اخبارهم للليغ رسالاته .. وهم ما يُحتارون عادة إلا من أشراف الماس ما يمكن أن تُقبل الأوصاف التي وصفوا مها في التوراة الموجودة الان كيف هذا ؟ يُوصف الله تعلى بأنه تعب بعد أن حلق السماوات والأرض في ستة أيام .. فاستراح في اليوم السابع(٢) والله عز وجل لا يتعب .. قال تعالى :

﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَا السَّمُواتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فَى سَتَةَ أَيَامُ وَمَا مُسَلًا مَنْ لَغُوبِ ﴾(٣) .

وَقَى لِتُورَاةَ المُوحُودَةِ الآنَ أَنَّ اللهُ لا يَعْمُمُ مَا يَقْعُ فِي الْحَمَّةِ ، وَلَمْ يَعْرُفُ أَنْ آدَمُ عَصِي (٤) .

وفيها أيضاً أن الله ندم وبكى على ما فعل بسى إسرائبل (٥) وفيها كدلث أن الله دحل فى مُلاكمة مع إسرائيل طلت طوال البيل (١) كأن إسرائيل هذا يُشبه محمد على كلاى !! .

هذا كلام لا يقال عن الله رب السماوات والأرص ... هذا كلام دوه .

ثم جاءت فی التوراة صفات آخری عربیة عن أسیاء الله .. منها أن إبراهیم قدّم امرأته هدیة إلى فرعود مصر کی يَظفر سعص الحمیر (۷) . کأن إبراهیم هذا رجل دیّوث !!

وفيها أن لُوطاً أسكرته ابتاه فرنى بهما وأبحب من كل واحدة منهما قبيلة من القيائل (٨) .

وفيها أن دَاود احتال على قتل رجل من قُوَّاده أعمم بامرأته (٩) كلام فارغ لا أصل له وُجد في هذه التوراة .

 <sup>(</sup>۱) سورة الرعد الايه ٩ .
 (١) تكوين الإصحاح الثاني والثلاثون .

<sup>(</sup>٣) تكوّين الإصحاح الثابي وخروج الإصحاح العشرون

 <sup>(</sup>٣) سورة ق الآية : ٣٨ .
 (٧) تكوين الإصحاح العشرون .

 <sup>(</sup>٤) تكوين الإصحاح الثالث . (٨) تكوين الإصحاح التاسع عشر .

<sup>(</sup>٥) خروج الإصحاح الثاني والثلاثون . (٩) صموئيل الثاني الإصحاح الحادي عشر

إلى جانب هذا .. فيها إلى الآن .. أن الرانى يُرجم إدا كان متروجاً (١) وأد القاتل يُقتل (٢)

فهده الكتب كما قال الله نعالى التبس فيها الحق بالباطل . فيها حق ، وفيها باطل ما نستطيع أن تُكره ، فيها باطل ما نستطيع أن تُصدِّقُه .

والعريب أن هؤلاء بالبسة إلى مانديهم من حق لم يُتَّهدوه !! وبانسبة ما لديهم من باطل تعصبوا له والنفوا حوله !! فكان فسادهم مردوجاً .. ما بقى من حق أهمل ، وما الحُتُلِق من باطل تُعِصّب له !! .

إدن مدُّحُ القرآن الكريم لهذه الكتب يَرجع إلى أمرين :

الأمر الأول أن أصلها الدى برل على موسى صحيح يقيماً . وهو موضع احترامها ، وبحل نؤمن بموسى السبى الرسول ، وبحل نؤمل بما أثرَّل الله عليه .

ما لديهم من كتب فيه حق قليل ، وباطل كثير ، نَسُوا الحق الذي لديهم ، والتقوا حول الباطل الذي لديهم فيحل بؤيد الحق وبكدب الباطل ، وبعتبر كتابيا المرجع الذي تُحاكم إبيه الصحف التي بين أيدي الناس .. فما وافق كتابيا عَلمها أنه صحيح .

فإدا وُجد في هده الكتب أن الربا باطل لا يحوز ، وأن القنل ممكر لا يجوز .. فهذا كلام صحيح لا نكذبه .. وإذا وُجد أن الله واحد لا يكذب هذا .. إنما تكدب ما خالف كتابيا .. إذ أن كتابيا هو المرجع المهيم الحكم المصدّق على ما قبله من كتب .. قال تعالى :

﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ﴿(١)

بالسبة إلى الإنجيل .. الإنجيل كتاب نرل على عيسى .. ولا يوجد الان في دنيا الناس ما يُسمى إنجيلاً برل على عبسى !! احتمى هذا الكتاب كما

<sup>(</sup>١) تثنية الإصحاح الثاني والعشرون

<sup>(</sup>٢) تثنية الإصحاح التاسع عشر

<sup>(</sup>٣) سورة بنائدة الآية ١ ٨٤

'حتمت لصحائف التي برلت على إبراهيم وموسى ، ومايوجد من الإعبل فهو نُقف أو نُبد كتما بعض التلامدة الذين حصروا عليه ، أو الدين لم يَروَه ، وألموا سِيَراً أو قصصاً تصم حياته وبعض ما وصلهم من تعانيمه !! .

وهده الكتب كثرت .. وعلى كثرتها أو قلتها لا تُسمى إنجيلاً ، وتسميها إنجيلاً به وتسميها إنجيلاً بوع من النَّجوُّر ، أو نوع من إطلاق الكلام بعير حقائقه .. لأن ما نزل على عيسى غير موجود ، وما كتبه « مَثَّى ، أو يُوحنا ، أو لوقا ، أو مارقوس » لا يُسمى إنجيلاً .

لقد كتب « ابى هشام » سيرة لمحمد عليه الصلاة والسلام ، وكتبت أما سيرة لمحمد عليه السلام . فهل ما كتساه بحل أو غيرنا يُعتبر قرآناً لمحمد عليه الصلاة والسلام ؟ لا .. هده كتب ألفها بعض التلامذة والأتباع تضمنت بعص التعالم .

وإذ نظرنا إلى الأناحيل انتي تشيع الآن ، وجدناها قصصاً كتنها بعض تلامذة عيسى عنه تصمنت حقاً وباطلاً . فأما الحق فأن الله واحد كما جاء في يعض النصوص !! وأما الباطل فأن الله ثلاثة كما جاء في يعض النصوص !! .

فإذا مدح القرآن لتوراة أو الإنجيل فهو لا يمدح توراة وصف فيها لوط بأنه سكير وزان !! .

وإدا مدح القرآن الإنجيل فهو لا يمدح إنحيلاً وصف فيه الله بأنه ثالث ثلاثة !! أو أنه إسمان دحل بطن امرأة ثم قتل !! .

هدا كلام لا أصل له . وما يمكن أن يُعتبر القرآن متناقضاً .. لأن الأمر كما شرحناه لكم .

نحن نؤمن بموسى وعيسى ، ونؤمن بالكتب التى تنزّلت عليهما .. وأيس هى هذه الكتب ١١٤ لا توجد إطلاقاً ، أو توجد وفيها خطأ وصواب ، وفيها حق وباطل ، وفيها صدق وكدب .

وشيء آحر نحب أن يعرف .. سألني بعض العامة .. يقول لي : إنه

سمع إنساناً يقول: إنّ الحي أفضل مِن الميت .. وعبسي حي وغيره مات !! .

وضحكت لهدا الكلام .. إن بعص الحمَّالين في المحطات أحياء .. وبعص الأسياء ماتوا . فهل الحي أفضل من قمم الخليقة الدين ماتوا ؟!!

كلام مضحك .. ومع هذا فأنا أحب أن أشرح الفكر الإسلامي في هذا المجال شرحاً لا عِوج فيه .

ريّما ورثنا بعض الأقوال ، وجهلما أقوالاً أحرى بالنسبة إلى عيسى اس مريم على بينا وعليه الصلاة والسلام اتفقت كلمة المسلمين على أنه لم يُقتل ولم يُصلب!! وهدا بص حاسم في قرآسا لم محتلف عليه .. ولكن هناك خلافاً لا شك فيه عند علمائنا .. إذا كان عيسى لم يُقتل ولم يُصلب .. فكيف كانت نهايته ؟ هما احتلف علماؤنا .. قال بعصهم مات موتاً طبيعياً كعيره من سائر الحلق وقال آخرون : بل بعصهم مات موتاً طبيعياً كعيره من سائر الحلق وقال آخرون : بل رفع رفعاً لا مدريه .. كلا الرأيين موجود في الإسلام .. ففقهاء الظاهر في تراثنا يرؤن أن عيسى مات ، ويستدنون على ذلك بظاهر القرآن الكريم

#### ﴿ فَلَمَا تُوفِيتُنِي كُنتَ أَنْتِ الرقيبِ عَلَيْهِم ﴾(١) .

وابن حرم فی کتابه لمحلی : بشرح هذا فیقول :

كلمة الوفاة ليس لها إلا معنيان .. معنى الموت .. ومعنى النوم .. فمن قال : إن عيسى نائم فهو كاذب !! فلم يتق إلاأنه مات !! وهذا رأى في الإسلام . وكما احتلف العنماء هل يقرأ الإنسان حلف الإمام أم يسكب .. كذلك اختلفوا : هل عيسى مات أو لم يمت ؟ كلا الرأيين موجود .. وليس هناك مِن حرح في أن نرى أيّ الرأيين شئت .

الرأى الآخر: أن عيسى لم يمت وإنما رُفع بطريقة لا ندرى كُنهها !! ويستدل هؤلاء بقوله نعالى: ﴿ بَلَ رَفْعَهُ اللهِ إِلَيْهِ ﴾(٢)

ويرد ابي حزم(٣) ومي معه بأن الرفع هنا معنوي .. كقوله تعالى في إدريس

<sup>(</sup>١) صورة المائلة الآية ١١٧

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>۳) انظر الحلي : ۲۳/۱ .

﴿ واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً . ورفعناه مكاناً علياً ﴾(١) .

وأن شحصياً عدما أناقش طائعة من أهل الكتاب أوصف بالتنجح أحب أن أحرسها ، فأحلص من الأمر ابتداءً بأن أقول لهم : لقد مات عيبي كا مات عيره من النس ، ولا أريد لحاجة ، ولا أحب أن أسمع لعواً كثيراً . لا يعيني الآن أيّ الرأيين أقرب إلى الصواب .. إنما الذي يعيني هو : أن يعرف المستمول ديهم معرفة صحيحة ، وألا يقفوا عند ظواهر بعض الآيات وقفة كا حاء أحد البسطاء إلى عند الله بن عناس رضى الله تعالى عهما وقال له : إن القرآن يتشابه عني فقال له : ويُحك .. منا الذي يتشابه عليك فيه ؟ قال ن هناك آية تقول : ﴿ وقفوهم إنهم مسئولون ﴿ (٢) وأقرأ آية أحرى تقول : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ابن عناس أن المحرم قبل أن تثبت التهمة عنيه يُقدم إلى المحاكمة ويسأل .. وإذا ثبت التهمة عنيه يُقدم إلى المحاكمة ويسأل .. وادا ثبت التهمة بعد التحقيق وسبق إلى السحن فإنه لا بسأل . يعني . قبل أن يُسَتَّ في الحكم : ﴿ وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ . بعد الحكم : ﴿ فيومئذ لا يسأل عي ذنبه إنس ولا جان ﴾ .

هدا وصف لموقف .. وذاك وصف لموقف آحر 11 ولا تناقض ولا تشابه .

ورد قال القرآب : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾(٤) فلا يقول أحد : كيف يُطّعن القرآن في المثنثين مع أنه مدح الإنجيل !! هذا شأن وداك شأن آخر ، ولا تشابه ولا تناقص .

أقول قولى هذا وأستغمر الله لى ولكم .

<sup>(</sup>۱) سورة مريم الآيتان ۲،۵۷۵

<sup>(</sup>٢) سورة انصافات الآيه ٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمي الآية ٣٩

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية . ٧٣ .

# الخطبذالت انيذ

الحمد لله : ﴿ الذَّى يَقْبَلُ التوبَةُ عَنْ عَبَادَهُ وَيَعْفُو عَنْ السِّيئَاتُ وَيَعْلُمُ مَا تَفْعُلُونَ . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من قضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ (١)

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأسياء وسيد المصلحين ..

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله ، وأصحابه ، والتابعين .

أمّا بعد:

أيها الإخوة: مما يُذكر في مثل هده الأمور أن كمه « آية » ها معيان في الإسلام . فكلمة آية قد تكون ممعني المعجرة الخارقة للعادة .. قال تعالى :

﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم اية ليؤمنن بها ﴾(٢) فكلمة آية هنا : تعمى حارق العادة الدى يفترحه المشركون . وكلمة آية تعمى : الجُمَلُ من القرآن كما قال تعلى ﴿ تلك آيات الكتاب المبين ﴾(٣) .

الآية هنا غير الآية هناك .. فيحيء بعض الناس ويقول : في القرآن تناقض !! أين هذا التناقض ؟ .

يقول : في إحدى السور قال الله :

﴿ وَإِذَا بِدَلْنَا آية مَكَانَ آية وَ اللهِ أَعْلَمُ عَا يُنزلُ قَالُوا إِغَا أَنْتَ مَفْتر ﴾ را

 <sup>(</sup>۱) الآيمان ۲۵ ، ۲۱ من سوره الشو ي

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الاية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآيه ١

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآيه : ١٠١

وفي سورة أحرى يقول : ﴿ لا مبدل لكلمات الله ﴾(١) .

والجواب: أنه لا مُبدّل لكدمات الله في الآيات التي قال الله فيها . وفمس يعمل متقال درة خيراً يره ومن يعمل متقال ذرة شراً يره (٢) أما حوارق العادات فِتُبدّل فإن الله تعالى أيد موسى بمعجرة وغيّرها .. وأيد عيسى بمعجزة أحرى وعيرها ، وأيّد محمداً عَيْلَيْهُ بآية أحرى .. وهكدا .. فأين التناقص ؟ ولكنه القصور لعقلى . وطول اللسان .. لا تناقص هناك ، وكدب المستشرقون والمبشرون . وإنما يحتاج المسلمون إلى أن يعلموا ديهم ، وأن يعرفوا حقائقه فإذا علموا ديهم ، وعرفوا حقائقه ما ذا علموا ديهم ، وعرفوا حقائقه ،ثم مدوا أبصارهم في الكتب الأحرى لحمدوا لله عز وحل ظاهراً وباطناً ، سِراً وعماً عني أن الله تعالى جعلهم أنها عجمد عليه ولم يجعلهم صحايا للإفك والكدب ، والتناقص المصحت في لعقائد كما وقع في دلك عيرهم .

الحمد لله على نعمة الإيمان وتوفيق الإسلام .

الدهم أصلح له ديسا الدى هو عصمة أمريا ، وأصلح لها ديباه التى فيها معاشه ، وأصلح لها ديباه التى إيهامعاديا ، واجعل الحياة ريادة لها و كل حير ، واجعل الموت راحة لها من كل شر (٣) .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإَخُوانِنَا اللَّذِينَ سَبِقُونًا بَالْإِيمَانَ . وَلَا تَجْعَلُ فَى قَلُوبِنَا غَلاَ لَلْذَينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَؤُوفَ رَحِمٍ ﴾(٤) .

عبــاد الله :

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمَرُ بَالْعَدُلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيَّاءً ذِي الْقَرْفِي وَيَنْهِي عَنَّ اللهِ وَالْمُنْكُر الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴿ ١٠٠٠ .

#### وأقم الصلاة

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٣٤

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة الآيتان ٨٠٧

<sup>(</sup>٢) روأه مملم وأحمد انسائي

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية ١٠

<sup>(</sup>٥) سورة النحل الآية ٩٠

## تأملاك في سُوبرة الفئح

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه ١٩٧٣/٦/١

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوال إلا على الظالمين، ولا عدوال إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المتير .

اللهم صل و سدم و بارك على سيدنا محمد و على آله و أصحابه و التابعين . أما بعد

فنستعين الله في هذه الخطبة و نتحدث عن سورة الفتح . والحديث عن هذه السورة يرجع بنا قليلا إلى أحداث سبقتها . فإن المسلمين في السنة الخامسة من الهجرة تعرصوا لهحوم الأحزاب على المديسة ... كان هذا الهجوم كابوسا رهيبا زلزل المحتمع الإسلامي وترك المسلمين داخله يترعون تحت وطأة حصار غامت نتائجه وصحبته متاعب شتى.. فلما حلّت نعمة الله بالمسلمين وانفضت جموع الأحزاب عن المدينة بقدرة الله وحده قال عيه الصلاة والسلام معلقاً على ما حدث: « الآن نغزوهم ولا يغروننا» (أ) والمعنى: أل الوثنية في جزيرة العرب ومعها اليهودية فشلتا في دك المحتمع الإسلامي وخلع جنور التوحيد من تربته . وبعد هذا الاحتشاد دك المحتمع الإسلامي وخلع جنور التوحيد من تربته . وبعد هذا الاحتشاد للدى أعلوا له واستانوا فيه ثم تبدد أمره وانتهى بالبوار كيده .. بعد هذا للدى أعلوا له واستانوا فيه ثم تبدد أمره وانتهي بالبوار كيده .. بعد هذا للري نغرونا لا لتتلقى الضربات مه : « الآن نغزوهم ولا يغزوننا »

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المغازي ــ باب عزوة الحندق ٥/ ١٤٠

وبعد أن انفص الجمع من حول المدينة وأدب المسلمون « بنى قريظة » تأديبا أوقع الفزع في قبوب الحوية مصداق قويه جل شأنه ﴿ فَإِمَا تَتَقَفَّهُم فَى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم حيالة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الحائنين ﴾(١) .

والواقع أن ناسا من أهل الكتاب حاولوا قديما ويحاولون حديثا أن يطعنوا الإسلام في طهره وأن يخونوا الأمة التي لم نسىء إليهم ولم تُسلف شراً إلى أحدهم وحاولت أن تعيش معهم في وئام .. ولكهم لطموا اليد الممدودة وأصروا على الحصام فكان ما كان .

وجاءتُ السنة السادسة من الهجرة والمسلمون باللون على دعوتهم .. ماصور في طريقهم .. ماذا يريدون ؟ ماذا يجعل الناس صائقين بالإسلام ؟ لم لا يكون الإسلام وجهة نظر لأصحابها ، يتركهم الناس بها دون غلس ، ودون مقاومة حبيئة ؟ .. إن المسلمين يقولون : إن الله واحد ... وإن هذا الإله الواحد جدير بكن صفات الكمان .. منزه عن كل صفات النقص .. هل هذه حريمة يعتبر أصحابها أهلا محاصمة الناس ؟ ويقول المسلمون : إن من حق كل مرىء أن يعرف هذا الإله الواحد وأن يعبده دون وساطة كاهن ولا شفاعة أحد من أهل الأرص أو السماء .. فهل هذه جريمة ؟ .. ورأى بعص الناس أن الله اثناد .. وقال القرآن ردا على هؤلاء : ﴿ وَقَالَ الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياى فارهبون ١٩٤٤) حافوني أما وحدى ... ورأى البعص أن الله ثلاثة ٣٠ .. وأن الوالد قتل الولد افتداءً خطايا الخلق(<sup>4</sup>) .. وقال المسمون: يا عجبا 11 كيف يكون القاتل والمقتول شخصا واحداً ١٤ إن القاتل غير المقتون بداهة وإن الإله واحد ، ولا يمكن أن يبشق عبه من يقتله .. هل فكر الإسلام في أن يُدخل هذه الأفكار في أدمغة الناس بالعنف ؟ لا .. إنه يقول : ﴿ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير .

<sup>(</sup>١) الأشال : ٧٥ ، ٥٨

<sup>(</sup>۲) النحل : ۱۵

<sup>(</sup>٣) انظر إنجيل متَّى الإصحاح الثامن والعشرون

<sup>(\$)</sup> انظر رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البعد ع(١)هـده وظيفتك .. ماذا في الإسلام بعد هذا يضايق الحلق ؟ لكن الدي حدث أن السنة السادسة بعد المجرة جاءت .. والمسلمون متشيئون بإيمانهم .. مستمرون على طريقتهم .. يدعون الناس بالحسسي إلى مبادئهم .. قمن أجاب فهو أحوهم ومن رفض تركوه مادام يتركهم لا يخومهم ولا يعندي عليهم .. وحاول المسلمون في السنة السادسة أن يتحركو في المحتمع العربي .. في أي إطار يتحركون ؟ في إطار أنهم قبيلة من القبائل العربية جنس من أجناس الناس .. حرب من الأحزاب يريد أن يحيا كما يحيا عيره من الخلق. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى أنه سائر إلى مكة ليؤدي عُمرة .. ومعنى العمرة : أنه سيطوف بالبيث لعتيق ــ تحية له ـــ وأنه سيسعى بين الصف والمروة ، ويتحلل من عمرته ، ويعود إلى مدينته ، ولا شيء أكثر من هذا وأحبر النبي عليه من استمع إليه في المدينة « أنه رأى في منامه أنهم يدخلون المسجد الحسرام ويطوفسون به «٣) عمرج المسلمون من مدينتهم مولين وجوههم شصر مكة يريدون أن يؤدوا العمرة .. وقد ساقوا أمامهم « الهَدْي » هذا الهدي سيذُبح لفقراء مكة بأكلون منه ويتمتعون به .. فأي حرج ؟ ومصت قافلة العمرة في طريقها إلى البيت الحرام .. وحدث أن قوجئت مكة بالمسلمين وهم قادمون لأداء البسك والتقرب إلى الله بالعمرة . فاستقر قرارهم على أن يمنعوا المسلمين .. وكان المسلمون قد استعدوا للعمرة ثم هم ليسوا بضعاف حتى يُمنعوا .. ولم يعتبرون خارجين على القانون ؟ ولم يعتبرون صفا من الخلق يعامل على غير ما تقضى به القو عد المقررة في جزيرة العرب ؟ إن هدا البيت الحرام يستوي فيه الطاريء عليه والمقم عنده .. جاره والغريب سواء .. وهو للكل وليس لواحد من المسلمين أو لحماعة من الناس أياً كان لوبها .. فلم يُصَدُّدُ النَّاسَ عنه ؟ ولكن النبي عَلَيْكُ لما رأى قريث قررت منعه أراد أن يَجِلَ العقدة بالمفاو صات و جعمه يمحاً إلى هما الحل أمه و هو على باقته متجه إلى مكة

<sup>(</sup>١) الشوري : ٤٧ ، ٤٨

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البحاري . كتاب الشروط ... باب الشروط في الجهاد ٣ ٢٥٢ .

حدث أن توقفت الناقة وقُيدت في مكامها فقال الناس « خَلَاتِ القَصْوَاء ، وماذاك لها حلات القصواء ، وماذاك لها على الله على النبي عَلَيْتُهُ : ما خلات القصواء ، وماذاك لها بحدق ، ولكن حسم حابس الفيل »(۱) و حابس الفيل هو الله جل شأنه . . والفيل رمز لزحف الحبشة على مكة يريدون تدمير الكعبة فيها .. ولكن الله جل شأنه دمر الحيش الراحف وقضى على الفيلة النبي كانت تحمل الحد والتهى الأمر .. ثم قال عليه الصلاة والسلام .. بعد قوله ﴿ حبسها حابس الفيل ، والذي نفسي بيده لا يسألوني تحطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم أياها »(۱) . وهنا بدأت مفاوضات عسيرة شاقة .. تدهب الوقود وتحيء دون أن تصل إلى نتيجة وأحيراً وبعد أحد ورد انتهت المفاوضات إلى ما يأتى : أربعة شروط فسها النبي عَلَيْنَ في هي شروط عدما يستمع إليها تأخدما الدهشة لما احتوت عليه :

أول الشروط: أن يعود المسلمون هذه السنة دون أن يدخنوامكة معتمرين .. ويجيئون السنة المقبلة ليؤدوا العمرة قصاءً .. أما هذه السنة فلا يدخلون مكة .

الشرط الثانى: من كان يريد من مسلمى المدينة أن يرتد ويلحق بكفار مكة فلا يُحجر عليه ولا يمنع من اللحاق بمكة .. أما الذى يُسلم من أهل مكة ويريد أن يلحق بإخوانه فى المدينة فلا يجوز أن يستقبله أهل المدينة بالترحاب بل يردوه .

الشرط الثالث : من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل ، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل .

الشرط الرابع: تبقى هذه المعاهدة عشر سنين.

وعدما بدأت الكتابة وجاء مدوب فريش و خد السي عليه الصلاة والسلام يُشي : « هسذا ما قساضي عليه محمد رسسول الله » (٣)

۱۱ ، ۲ ) رواه البخرى في الشروط ـــ باب الشروط في الجهاد ۳ / ۲۵۲ ، ۲۵۳ وخلأت القصواء : اسم لناقة النبي عَلَيْكُ أي حربت ونصحت

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الشروط ـــ باب الشروط في الجهاد ٢٥٢/٣ م

رفض متدوب مكة وقال: لا تكتب كلمة رسول الله ، ما نقرأنك رسول ، محمد فقط وكان الذي يتولى الكتابة على بن أبي طالب فأبي أن يشطب .. ولكن الببي عليه الصلاة والسلام شطب بيده لقب الرسالة . وبدأت المعاهدة : بسم الله الرحم الرحيم .. فقال مندوب قريش: لا بعرف الرحم الرحيم السطب وقبل الببي عليه الصلاة والسلام (۱) .. فلما فوحي المسمون بهذه المصوص حبم عليهم الصمت وأحد شيئ من الأسف والوحوم يشيع بيهم ... ملقد تعيرت مشاعرهم المفسية .. حرجوا من المدينة وأملهم كبير في أن يعمروا .. لكهم صدموا ، ثم ما تضمنته الشروط من أن المسلم من أهل مكة يُمع من اللحاق بإخوته في المدينة ينها يمكن من ارتد من المدينة أن يدهب إلى المحاق بإخوته في المدينة ينها يمكن من ارتد من المدينة أن يدهب إلى مكة .. هذا شرط فيه إذلال .. وتحرك عمر في غصب يقول لأبي بكر : وليس يعطى الدنية في ديننا ؟ ولكن أبا بكر يقول له : « إنه لرسول الله وليس يعصى ربه ، فاستمسك بعرره ، فو الله إبه على الحق »(٢)

هذه هى الملابسات التى نزلت فى أحوالها وأفعالها وأجوائها سورة الفتح .. نزلت سورة الفتح لتشرح مواقف ، ولتفسر مواقف ، ولتنس مستقبل ، ولتحسم الأمور فيما اشتبه على الناس من هذه القصايا كلها .. أول ما حسمته سورة الفتح من مواقف أنها فضحت النفاق .. فعندما خرج المسلمون ينوون العمرة من المدينة تحركت الريبة فى قلوب صعاف الإيمان أو أدعياء الإيمان من المنافقين ورفضوا أن يخرجوا وقالوا : سيحرج ولن يعود .. إن هؤلاء الذين يريدون العمرة ستصربهم قريش ضربة تبدد محوعهم وتعص حشودهم وتنهى حاضرهم ومستقلهم .. هذا ما وقر فى نفوسهم .. والمنافقون ناس أصحاب فرص .. يتحركون إن وجدوا بععاً .. ويغرون إن وجدوا حطرا .. ويعتذرون عندما تحىء الأمور على غيرما ويفرون إن وجدوا حطرا .. ويعتذرون عندما تحىء الأمور على غيرما يتخيلون .. ولدلك فإن السورة تحدثت عنهم فى قدوله تعالى . ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب ﴾ (٣) بعد عودتك إيهم تعالى . ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب ﴾ (٣) بعد عودتك إيهم تعالى . ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب ﴾ (٣) بعد عودتك إيهم تعالى . ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب ﴾ (٣) بعد عودتك إيهم تعالى . ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب ﴾ (٣) بعد عودتك إيهم تعالى . ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب ﴾ (٣) بعد عودتك إيهم تعالى . ﴿ سيقول لك المخلود من الأعراب ﴾ (٣) بعد عودتك إيهم تعالى . ﴿ سيقول لك المخلود من الأعراب ﴾ (٣) بعد عودتك إيهم تعالى . ﴿ سيقول لك المخلود من المخلود المنافقون الك المخلود المنافقون المؤلود الك المخلود المؤلود المؤلود المؤلود المؤلود الك المخلود المؤلود المؤلود

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البحاري ٣ / ٢٥٢ ،

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الشروط . باب الشروط في الجهاد ٣ / ٢٥٢ -

۱۱ : الفتح : ۱۱ ،

﴿ شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر إذا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً ﴿()هو حبير ما في نفوسكم . بكشف ما في نفوسكم ؟ بكشفه ﴿ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ﴿())لكن ما هو المؤقف مع هؤلاء مستقلاً لقد كُشف ماصيهم فما هو الموقف منهم بعد ؟ سيقول المخلفون إذا الطلقيم إلى مغانم لتأخلوها ذرونا نتبعكم ﴾(")إن المنافقين عدما كانوا متوجسين من مستقبل المعركة اعتذروا وفروا .. لكن عندما يعمون أن معركة ما مضمونة يريلون أن ينضموا إلى جيشها المؤمن كي يحرروا ما يرتقبون من معام .. لكن لا .. بجب أن ينتبه المسلمون إلى هذا وأن يمعوا أولئك من أن ينصموا إليهم أو يختلطوا بهم ﴿ ميقول المخلفون إذا انطلقتم إلى معانم لتأخلوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا قل لن تتبعونا الاقليلا﴾(٤) .

ويل لمناففين : إن أردتم توبة فأحلصوا بفوسكم الله ، ومحصوا نياتكم الله ، وتحملوا التضحيات في سبيل الله ، ولا تكونوا أصحاب مطامع كلما لاح برقها تحركتم وكلما خمدت ريحها هبطتم في قل للمخلفين من الأعراب سندعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً إليماً كه(٥) .

هذا موقف فُصح للمافقين .. هناك موقف خُمِدَ وأُثني على أصحابه

<sup>(</sup>١) العنع ١١ ،

<sup>(</sup>۲) الفتح ۱۲ ء ۱۲

۲۵ الفتح ۱۵ .

<sup>(</sup>٤) استح ۱۵ .

<sup>(°)</sup> المتح ١٦ .

وهو موقف المؤمنين .. فإنهم في أثناء المفاوصات كان عثمان بن عقال رضي الله عنه قد ذهب إلى مكة في محاولة لإقناع رؤسائها أن يتركوا المسلمين يحجون البيت ـــ أى الحجة الصغرى يعنى يعتمرون ـــ وعثمان كان رجلا محموباً إلى الناس ، وكان رقيقاً سيل الشمائل ، فعرض عليه أهل مكة أن يعتمر هو .. فرفض وقال : لا أعتمر قبل رسول الله ﷺ والمسلمين .. ومكثت المفاوضات مدة والطلقت إشاعة أن عثمان قُتل .. فلما بلغ الأمر المسلمين قرروا أن يقاتلوا حتى الموت .. وبايعهم النبي عَلِيْنَا على هذا .. وترلت الآية ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايُعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايُعُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فُوقَ أَيْدَيْهُم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً﴾(١)وذلك لأن السي عَلَيْكُ لا يبايع على سفعة حاصة أو محد شحصي إنما يبايع كي يُعبد الله في الأرض عبادة صحيحة .. فإن العبادات المزورة ملأت القارات والكهانة الكاذبة روَّرت العقائد هنا وهناك .. فكانت البيعة الله .. ولدلك كال الدى يعدر بها أو يخول إنما يعدر برب العالمين ويخونه .. وتكرر الثناء على أهل البيعة وإعلان الرصوان الإلهي عليهم في قوله جل شأنه ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بيايعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم ﴾(٢)أي ظهر عدمه ﴿ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغام كثيرة بأخذونها وكان الله عزيزاً حكيما ﴾ ٣٠٠ .

هذه مواقف لطرقين متناقصين .. موقف المتافقين وقد كشف .. لكن وموقف المؤمنين من أهل الفداء والنجدة والتضحية وقد كشف .. لكن الأمور تحتاج إلى تفسير .. كيف ينطلق هذا العدد \_ نحو ألف وأربعمائة \_ ليعتمروا فيردوا دون قصدهم بسهولة على هذا النحو ؟ أهو صعف من الومين ؟ أهو ضعف من ناصر المؤمنين ؟ لا يمكن .. ومسحا ومحقاً لهذه الشبهة تكرر في السورة معنى في عدة آيات .. هذا المعنى أن قُوى الأرض والسماء بين إصبعين من أصابع الرحمن ، يقول جل شأنه : ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ﴾(٤) .

 <sup>(</sup>۱) انظر القصة في مسك الإمام أحمد ٣٢٢/٤ والآية ١٠ من سورة الفتح
 (٣٠٣) القتح : ١٨ : ١٨ . (٤) الفتح : ٤

كيف يُعلب الله وكل شيء ملكه ، وكل شيء جنده ? كيف يُغلب ؟ ويتأكد هذا المعنى ويتكرر في قوله ﴿ ﴿ وَلِلَّهِ جَنُودُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾(١)ثم يؤكد هدا المعلى مرة أخرى فيقول في نفس السورة : ﴿ وَلُو قَاتِلُكُمُ اللَّهِ كَفُرُوا لُولُوا الأَدْبَارِ ﴾ (٢)لو حدثت معركة لولى المشركون ، لماذا ؟ هدا هو السؤال ، ولِم لَم تحدث وتتم الهزيمة عليهم ? توصح السورة هذه المعانى فتقول : ﴿ وَلُو قَاتِلُكُمُ الَّذِينَ كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسة الله تبديلا ﴾ (٣)إن هزيمة الباطل أمم الحق لابد منها ولى تتبدل سنن الله أبداً في نهاية كل صراع بين الحق والباطل ... لكن لِم لم تقع الهزيمة للمشركين ؟ يقول الله : إمهم كانوا أهلا لأن تقع بهم الهريمة .. لكن هناك سبب ، لماذا كانوا أهلًا للهزيمة ﴿ إِذْ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألرمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ﴾(١)وقبل ذلك يبين سبحانه وتعالى لِم لَم تحدث معركة .. يقول : إنه كان في مكة باس مؤسون أحفياء .. باس مؤمنون لا تعرفونهم .. كانوا يكتمون إيمامهم ولو حدث أن وقعت معركة واستُبيحت مكة وكان التصار المؤمنين مؤكداً في هذه المعركة .. لو حدث هذا لقتل كثير من المؤمنين : ﴿ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطُوُّهُمْ ﴾هذا المعنى ــــ معنى أن هناك ناساً من أهل الإيمان أراد الله أن يصون دماءهم ، وأن يمنع عدوان إحوامهم عليهم وهم لا يدرون ــ هذا المعنى هو الذي جعل المعركة تتوقف وعالم العيب سبحانه هو الذي رسم الخطة على هذا النحو .. لكن هل كانت هذه الخطة مفيدة للإيمان ولأهل الإيمان ؟ والجواب : ننظر إلى ما حدث كما كشفته الأيام وكما سأت به سوره الفتسح .. لقد بدأت

<sup>(</sup>۱) الفتح ۲

۲۲ ، الفتح ، ۲۲ ،

<sup>(</sup>٣) المتح : ٢٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الفتح : ٢٦ .

سورة الفتح فقالت للمسلمين : الشروط التي ضِقتم بها .. المعاهدة التي كرهنموها ينطبق عليها قول الله تعالى ﴿ وعسى أَن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ﴾(١)إن هذه المعاهدة فتح مبين !! فنح مبين ، كيف تكون فتحاً ؟ .

والجواب : المستقبل كشف عن أن المعاهدة كانت فنحاً .. فإن المعاهدة ما كادت تمضى عليها سنة وسنتان حتى كاد الذين يدخلون في الإسلام أضعاف من دحل فيه مند بدأت دعوة الإسلام إلى أن وقعت قصة الحديبية أو نزلت سورة الفتح .. بدليل أن الدين اعتمروا مع النبي عليه كانوا أَلْفاً وأربعمائة فلما جاء فتح مكة في السنة الثامنة ـــ أي بعد ستين من المعاهدة ـــ كان الدين يشتركون في الفتح عشرة آلاف !! كيف تصاعف العدد ؟ والحواب . إن الناس تربصوا حين قرأوا المعاهدة ، وكانت نفوس كثيرة تشعر بأن الإسلام حق .. تشعر بأن التوحيد أفصل من الشرك .. تشعر بأن منطق العقيدة كما يعرضه محمد عَلِيْكُ في قرآنه هو أفصل منطق يُعرض به دين الله منذ نزل آدم إلى الأرض إلى أن يلقى الباس رمهم !! لأنه منطق واضح ،ليس هماك أسهل ولا أعقل ولا أفضل من العقيدة ، كما يشرحها القرآن الكريم 11 الله واحد .. لاتناقصات ولا خرافات ولا أوهام .. نحن جميعاً عبيده .. الرسل كلهم إخوة .. المؤمنون جميعاً يمثلون حزباً واحداً .. البشر إخوة .. أي شيء في هدا ؟ فبدأ الباس يدخلون في دين الله أفواجاً .. دخلوا بكثرة فكان ذلك كسباً ، لأن الإسلام بمعاهدة الحديبية اعتُرف به اعترافاً قانونياً في المحتمع بعد أن كان أهله ينظر إليهم على أنهم خارجون على القانوب أو مبعدون عن المجتمع . . شيء آخر .. فسُّر السبي عَلَيْكُ سَمَاحِهُ بِأَنَّ مِن يَتْرُكُ الْمُدَيِّنَةُ مُرتَدَأً يُخْرِجُ .. بَأَنْ مِن تَرَكِّنَا لا حاجة لنا به .. ما نستبقى بيننا من ترك ديننا .. فليذهب إلى حيث ألقت .. أما من ترك مكة موحداً وأكرهه أهل مكة على أن لا يلجأ إلينا فثقوا أن الله جاعل له مخرجاً وفرجاً .. وفعلا فإن عشرات من المؤمنين الذين لفتُّ النظر إليهم وأن الله أخِّر المعركة ، ومنع الفتح في السنة السادسة بسنهم .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٦ .

كثير مس همولاء حرحوا واحتلوا مكانا على الشاطىء ضربوا به تجارة قريش ضربة قاصمة .. فدهبت قريش إلى النبي عليه في المدينة تقول له : تنازلنا عن هذا الشرط .. من ترك مكة مؤمنا بك وبرسالتك نرجوك اقبله عدك الازا لكن يبقى الحديث عن المستقبل .. الحديث عن المستقبل .. الحديث عن المستقبل برلت السورة تقول للؤمنين وطمئنوا لقد سمعتم من الحديث عن المسجد الحرام .. ثقوا أنكم داخلو المسجد الحرام .. وماهى إلا سنة حتى دخلوا وعمرة القضاء . وماهى إلا سنة حتى دخلوا مكة وكسروا رأس الشرك فيها ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق مكة وكسروا رأس الشرك فيها ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدحن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا لتدحن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم مائم تعلموا فجعل من دون دلك فتحاً قريباً ﴾ (٢) النصر لابد

<sup>(</sup>١) انظر سبند أحمد ٤/ ٣٢٢

<sup>(</sup>٢) الفتح : ۲۷

<sup>(</sup>٣) الفتح : ٢٨

وبدأت السورة تُشر بالفتح و تبشر ممعمرة الله . ومغفرة الله حل شأبه هي الحائرة الكبرى التي يتطلع إليها الأدبياء ويتطلع إليها المؤمنون والمؤمنات .. وقد بدأت السورة فشرت الني الله الله وجماعة المؤمنين ممه أن الله غافر لهم ما تقدم في درسم وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما في (۱) قال العلماء : إل مراتب الناس تختلف .. هماك من يتورع عن الحرمات والمعاصي .. هؤلاء عوام المؤمنين ، هماك من يتورع عن الحرمات والميهات والميهات والميهات والميهات والميهات والميهات المؤمنين ، هماك من يتورع عن الحلال المحض لأمه قد يكول قريبا من حرام محص فلكي يُحصن يقيمه وبحمي المنهات بينعد عن الحلال فهذا أعلى درجة من الصفين السابقين . وهناك من ترتبط بصيرته بالله وبنحه في حياته ومشاعره إلى الله فهو كما قيل : ولا حطرت لى في سواك إرادة على حاطرى سهو قضيت بردّتي (۱) هذا فو حطرت لى في سواك إرادة على حاطرى سهو قضيت بردّتي (۱) هدا فو حطرت لى في سواك إرادة على حاطرى من هؤلاء على قدر درجته هموات . وهموات الحسن الأعلى تعتبر كالات للجنس الأدنى .. وهذا معى معمرة الله لمديه بيّن أقول قولي هذا وأستعمر الله لى ولكم

\* \* \*

<sup>(1) (</sup>busy 1 : 1 : 1

 <sup>(</sup>٣) می قصیدة التاثیة الکیری لاین انفارسی ، انظر دیوانه \* ۲٤

# الخطبذالت انيذ

احمد الله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فصله والكافرون لهم عذاب شديد (١٠)وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين . وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأبياء وسيد المصلحين

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عر وجل .. لقد اخترت أن أفسر سورة لفتح لأن هناك مُشابه(١)بين المؤمنين قديماً ــ في أحوالهم وفيما يحيطهم من منافقين وكافرين ــ وبين المؤمنين في هذا العصر .

والواقع أن العالم العربي والإسلامي تتارعه الآن ثلاث قوى رئيسية. قوة ترفض الإسلام علما ، وتستميت في أن تُحكم الأمة العربية والإسلامية حكما علمانيا كما يقولون .. وقوة أخرى تريد أن تعود بالمسلمين إلى ماضيهم الأول وكتابهم الكريم وسنتهم المطهرة ، لا تنزل عن آية من الآيات ولا تترخص في حديث من الأحاديث .. وهناك قوة ثالثة لا تزيد أن تكون من هؤلاء ولا مس أولئك ، تريد أن تنتسب إلى الإسلام ولكها تريد أن تتخير من أحكامه أحكاما تنفذها وأحكاما تتركها ، عبادات تقوم بها ، وعبادات تنأى عبها .. والصراع قائم بين القوى الثلاث .. وألفت النظر إلى أن القوة الأولى لو نجحت وتحول العالم العربي والإسلامي إلى الإلحاد والمادية فمعنى ذلك أنه انتحر وأهيل التراب على جنانه وانتهى تاريخه .. أم القوة الثالثة التي تريد أن تأخد بعضا من الإيمان وتترك بعصا ، وتنتسب إليه التسابا ولكنها لا تُوفى له الوفاء الواجب فسوف تؤخر الأمة الإسلامية عن انتسابا ولكنها لا تُوفى له الوفاء الواجب فسوف تؤخر الأمة الإسلامية عن

<sup>(</sup>۱) الشوري . ۲۶ : ۲۲

<sup>(</sup>٢) مشابه ۱ جمع شبه

بلوغ أهدافها ، وعن غسل العار الدى نزل بها ، ولى تنجو أمتنا أو تنحح إلا يوم تكون أزمتها فى يد المؤمنين الذين يريدون الإسلام كنه شكلا وموضوعا ، وعنوانا وحقيقة .

### والله ولى التوفيق

« اللهم اصلح لنا دينا الدى هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشبا ، وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادبا ، واجعل الحياة ريادة لبا فى كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ااا(١)

﴿ رَبُنَا اغْفَرَ لَنَا وَلَا حُوانَا الَّذِينَ سَبِقُونَا بَالِإَعَانَ وَلَا تَجْعَلَ فَى قُلُوبِنَا غَلَا لَلَذِينَ آمَنُوا رَبُنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٣) .

أقم الصبلاة

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسدم والنسائي وأحمد

<sup>(</sup>۴) الحشر : ۱۰

## بهدَا كانت الكرامة ... وبهذا كانت المهانة

### خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريث له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراح المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعسد

فقدوددت لو أن العرب يعرفون مصل الله عليهم ومِنته العظمى عمدما حمَّلهم رسالة الإسلام وشرَّفهم بالانتهاء إلى هذا الدين ، ولكن العرب لم يدركوا هذا الفضل ، ولم يحسوا تلك النعمة مكان تفريطهم فيها كبيراً ، وكان عَبنهم لها فادحاً .

كنت أقرأ الآيات التي تم فيها تحويل القبلة ، وتدبرتها لأعرف أبعادها وأدرك حقائقه ، في قوله تعالى : ﴿ وَمَن حَيث خَرِجَت فُولُ وَجَهَكُ شَطَر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم وتعلكم تهدون . كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ﴿ (السلنا فيكم رسولًا ﴾ تعلمون ﴿ (السلنا فيكم رسولًا ﴾ تعلمون ﴿ (السلنا فيكم رسولًا ﴾

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٠ ، ١٥١ .

حاولت أن أعرف هذا الحار والمحرور ، والارتباط مين الآيتين ، والمعلى المقصود ، وبعد لأي شعرت بأن المعنى قريبُ ، وأن الله تبارك وتعالى اسمه يريد أن يقول لنعرب ٢ إنبي رفعت شأنكم عندما جعبت الناس في القار ت كلها يتحهون إلى الكعنة المبية في حريرتكم ، عندما جعنت أجيال البشر على اختلاف الأنسمة والألوال يعتبرون المسحد اخرام في أرصكم القبلة التي بتوجهوں إليها خمس مرات كل يوم ، فعلت هذا ﴿ لأَتَّم نَعْمَتَى عَلَيْكُمْ ولعلكم تهتدون ﴾ أنا مذا أتم النعمة ونكن النعمة بدأت قبل دلك ، بدأت عليكم أيها العرب سابعة شاملة عندما ابتعثت النبي الخاتم منكم وجعنت الرسالة الأحيرة فيكم وأنزلت لوحي القاطع للعتكم ، لعمة لاحقة بعد بعمة سابقة تضاعفت مها أبعمي عليكم : ﴿ وَلاَّتُمْ نَعْمَتُي عَلَيْكُمْ وَلَعْلَكُمْ تهتدون . كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون أجعد هداكات لابد من تذكير الناس بحق النعمة ، ولقد قال الله لليهود من قبل ﴿ يَا بَتِّي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم **وإياى فارهبون** ﴾<sup>(١)</sup>إدا وفيتم عا كلفتكم من عهود وعا و ثقتكم من عقود فانتظروا وفاتى وبرى وقصلى ، كدلك يقول «لله لنعرب : بعد أن شرفتكم بالرسول احماتم عيالية وبالوحى المبين ، وبالقيادة العقلية والحلقية للباس ، بعد هذا الشرف الذي رفع شأبكم وأعلى مكاسكم ، بعد هذا الشرف أدوا حقى ، ولدلث بعد أن قال · ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فَيَكُمْ رَسُولًا منكم يتنو عليكم أياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون كھتال · ﴿ فَاذْكُرُولَى أَدْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لَى **ولا تكفرون ♦**(٢) .

أى كما ذكرتكم بفصلى ادكروا حقى ، وكما تعطمت عليكم بمعمى اشكروها ، ومعنى أن يبهض العرب برسالتهم أن يعرفوا أن الله ربّى مجمداً ليربى به العرب وربّى العرب بمحمد ليربى بهم

<sup>(</sup>١) البعرة ٠٠٠٤

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٥٢

الباس ، فهم أمناؤه على وحيه وأساتدته بين خلقه ، وهم بالمصحف الشريف الذى احتصوا به والرسالة الحليلة التى تبقى إلى آحر الدهر المبار الهادى والشعاع المصىء ، بهذا كله يكون للعرب شأبهم وتكون هم مكانتهم . لكن العرب للأسف حانوا رسالتهم ، وفرطوا فى حقها ، وطنوا أمهم بالانتاء إلى عمرو بن كلثوم أو حاتم الطائى أو عنترة العسى ظنوا أمهم مذا يكونون شيئاً لا مسياً ولا مذكوراً .

ما الذي صبعه الإسلام للعرب قديماً ؟ وما الذي يمكن أن يصبعه العرب للناس الآن ؟ الإسلام صنع للعرب قديماً لكثير ، فقد ارتقى مهم عقساً ، وارتقى سهم روحياً ، أما الأرتقاء العقلي فإن الثقافة القرآنية التي التشرت مع امتداد الإسلام ، وبدأت من صحراء علبتها الأمية ، وتحوّل أصحابها مهدايات القرآل إلى أرقى من الفلاسفة ، وإلى عطم من القادة والأثمة الدين ملكوا مواصى الثقافة في كل دين ، لهده الثقافة القرائية تحول العرب الأميون إلى أساتذة ، ونظروا في كتب الإغريق نطرة الأستاذ إلى كراسات الطلاب ونطروا إلى آداب الفرس بظرة المشرف من أعلى على العامة الدين يموح بهم السفح القريب ، وبنع من عطمة الإسلام كما يؤكد علماء أوربا أن الفرنسيين والإنكلير والإيطاليين كانوا يرسلون أسءهم إلى جامعات الأبدلس ، يلتحقون بها ، ويأحذون إجازاتهم العلمية منها ، وفي القرن الحادي عشر للميلاد تولى بابوية الفاتيكان خريجون من جامعات الأبدلس(١) تعلموا الثقافة ، واتسعت أفاقهم مع العلم الذي تقدم به الإسلام إلى البشر قاطبة ، لأن معنى كلمه مسدم ومعنى كلمه إسلام بهصة فكرية رائقة شائقة يبطر الناس إليها بإعجاب ويودود أن يعترفوا مي منابعها وأن يشرفو بالانتاء إليها ، فكان العلم الإسلامي الدي قدمته هذه

<sup>(</sup>۱) م هؤلاء الراهب الفرىسى جريردى أورائياك ( ٩٤٠ ــ ١٠٠٣ م ) الذي قصد لأندس ، وتتمد على أساتدتها فى أشبينية وقرطبة حتى أصبح أوسع علماء عصره فى أوربا ثقافة بالعربية والرياضيات والفلك ، ثم نقلد فيما بعد مصب الدابوية فى روما باسم سلمسر الثانى (٩٩٩ ـــ ١٠٠٣ ) المستشرقول للعقيقى ١١٠/١

الحصارة موصع التقدير ، بل أكد العيماء أن البضة الأوربية ما كانت لتتم لولا ظهور الإسلام وقيام جامعاته الكبرى .

هذا من لناحية العلمية ، أما من الناحية الخلقية فإن المروعة والأدب والسماحة ورحمة الصعار وتوقير الكبار وإسداء العون للصعاف وتحسين الحسن وتقييح القييح واحترام التقوى ، كل هذه المآثر كانت تنضع من مجتمع يبدأ مع الفجر يصلى لله ولا يأوى إلى فراشه إلا بعد أن يصلى لله ، فكان المحتمع المشعول بطاعة الله وتطهير البدن والروح ، كان هذا المحتمع يقدم لساس في المشارق والمعارب نمادح من الحلق العالى ، هذه التمادج هي يقدم لساس في المشارق والمعارب نمادح من الحلق العالى ، هذه التمادج هي كانوا يُزكون ويتصدقون ، وأيديهم كانت العليا ، ما تدع تُعرة للناساء والضراء إلا سدتها ، ولا حاجه من حاجات النشر يبدو فيها الفقر إلا بدا فيها العون الإسلامي . وكان المسلمون يومئد طول ألف سنة تقريباً سادة فيها العون الإسلامي . وكان المسلمون يومئد طول ألف سنة تقريباً سادة العالم ، فقدموا للناس مع العلم النضير الحلق الزكي والأدب العالى ، كان المسلمون كما قلت طليعة تقدمية في كل مجال ، والذي أفاء عليهم هذا المسلمون كما قلت طليعة تقدمية في كل مجال ، والذي أفاء عليهم هذا القصل هو الإسلام .

ثم بدأ المسلمون بمحدرون ويبتعدون عن ديبهم وتهتز ثقتهم في وحيهم وتصطرب حطاهم بعيداً عن توحيهات الله ورسوله عليله فأصابهم ما أصابهم ، وبعد أن كانوا أمة طليعة في العالم أصبحوا أمة متخفة ينظر إليها الآحرون بازدراء .

عدما حدثت قصة « المماع الدرى » ق العراق بدأت أفكر طويلا ق هدا الموصوع ، قلت فى نفسى المُماعل من صبع العقل الفرنسي المتقدم فى فهم الكون وتطبيق أسرار المادة على مرافق الحلق ، ما لذى حعلما نتحول إلى تلامدة لغيرن فى هذا المحال ؟ تأحرن ، تأحرنا ، ثم بالمال الذى داوى جراحاتنا أمكن استقدام هذا المماعل وهو فريسى الصبع ، ما بقى بعد دلك إلا أن يُحمى ، إلا أن يحرسه من اشتروه ، ثم قرأت أن الدين أعاروا عيم كأنما كانوا يُغيرون على مدينة ممتوحة الدفاع أبده ، القدائف طائشة ، كأنه لا حُراس همالث ، تَغَيَّظت فى نفسى وقلت ، أين هؤلاء

الحراس ؟ أكانوا يحششون ؟ أكانوا سكاري ؟ أكانوا باثمين ؟ أبي هؤلاء المدافعون ؟ ثم بدأت أسخر من أحوال المسلمين ، قلت في نفسي : لو أن التربية الإسلامية سيطرت على تكويل هؤلاء لأدرك كل مهم معمى الحديث : « عينان لا تمسهما النار · عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله »(١)لو أدرك هد احديث ورُبي على قواعده لظل طول الليل يُنقب في الأفق ويحرس الأرض والسماء من أي عدو مُغير ، لكن من الذي يعلمه هندا احديث ؟ العرب بسنوا رسوهم ، العسرب نسبوا كتابهم من يعلمه هندا الحديث ؟ لا أحمد !!لو عليم هيذا الحديث، وتقسرت إلى الله لكان هيدفه الذي يصنُّوب إليه في الصميم، لأن الخطباً في « ملليمتر » عد يصوّب المدمع من أسفل قد يختلف بـ « كيلو متر » في الأفق(٢) ، فالدي يُسدُّد القلب ، ويلهم الرشد ، ويصبط الأعصاب ، ويحرك الأصابع الله أا يوم أكون معه أقاتل من أجله كان يمكن أن الطائزة المعيرة تنتهمها قديمة مِني فتنزل إلى الأرض!! لكن الله تحلي عني ، لأنني لا أعرفه ولا أعرف ببيه أنا قلب. بعث عربي ولم أقل: بعث إسلامي ، بعث إسلامي لا .. لا إسلام ، تحبي الله عسى ، وتحلي عباده البررة والفجرة عني ، فمن ني ؟ ﴿ أَمَّن هذا الذي هو حند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في عرور أمَّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجُّوا في عتو ونفور ﴾(٣) بعث عربي ، قومية عربية ، وطبية مصرية ، عبادة للتراب ، تقديس للحبس ، لعديس للدم ، أين الله ورسوله ؟ أين الكتاب والسلة ؟ أين السابيع التي نستقي مها ؟ أين المعارج التي صَعَدنا فيها كما يصعد البوَّاب في « أسنسير » فيصعد به إلى أعلى اا

هكدافعل الإسلام بنا ، صَعِدَ بنا طبقات رفيعة ، فلم تركماه ؟ هذا شيء عجيب ، وندأنا نشعر بأن العام اردرانا ، أعداء يُعِيرون علينا يمرون

 <sup>(</sup>۱) رواه لترمدی عن این عباس فی کتاب فصائل الحهاد بساباب ما جاه فی فصل الحرمی فی سیل الله و قال احدیث حسن عریب لا معرفه إلا من حدیث شعیب بن رزیق،تجمه الأحودی ۲۲۸/۵

 <sup>(</sup>٣) الكينو متر = مليون مطيمتر ، فتأمن المثال مدكور

<sup>\*1 + \* .</sup> Lun (T)

بأحواء أربعة أقطار عربية ما يحس مهم أحد ، ويصربون المفاعل ويرجعون ما فقد أحد منهم نعله !! انترع الله مهانتنا من قلوب أعدائنا فكان هذه الذي رأياه ، قررنا أن نعود إن ديسا ، الحقيقة التي أدكرها : أننا فعلًا قررنا أن نعود إلى ديسا بعد الضربات الموجعة والبطمات المحرية التي بالتبا من كل جبهة ، بيدى لمست العودة من الأطلسي إلى الصدى إلى الهادى ، وإن كنت لم أذهب إلى المحيط الهادي ، لكن إحوتنا في لفلبين ﴿ فِي جَهَّةُ مورو ـــ يقاتلون قتال الحبابرة ، ولكن هذه البهصة تحتاج إلى توجيه ، فإن الإسلام الذي مهص بالعرب قديماً مهص مهم كا ذكرت لكم ، جعمهم طبيعه علمية ، وطليعة خلقية ، جعبهم أفقاً روحياً صافياً بقباً ، حعل قدرتهم المادية وتشاطهم العام موضع الاحترام في كل مكان ، إلا أن المسلمين الآن لما أرادوا العودة إلى دينهم ضل مهم الطريق ، ولم يحسنوا العودة لأمهم أحبوا أن يأحدوا الدين قشورا لا أن يأحذوه عقلًا نقياً وحلقاً سياً وقلباً موصولًا بالله يستمد منه ويلحأ إليه ، ولألفت البطر إلى هذا المعنى ، لقد تأكدت أن المسلمين يجب أن يعيدوا لبطر في سياستهم التربوية واخماعية ، والأحلاقية والسعوكية ، والعلمية والثقافية ، حتى يمكن أن يقفوا بد لبد أمام أعدائهم الدين تربصوا بهم الحطط لتي رسمت لأكلبا بعيدة المدي . فـ « هرتزل » قبل سنتين من بهاية القرن التاسع عشر بدأ مع حكماء إسرائيل يحططون لأخدالقدس وفنسطين ، أي بدأوا من بحو ثلاث وتمانين سة .. ووضع أولئك الناس حطة لحمسين سنة . ومعنى دلك أمهم بذروا وتركوا لأولادهم ولأحمادهم أن يحرثوا البدر وأن يحققوا البتائح(١)

<sup>(</sup>۱) لأريب في أن المؤسس الأول للصهيونية السياسية هو : « تيودور هربرل » ( ۱۸۹۰ ــ ۱۹۰۶ م ) سوء بكتابه اللونة الصهيونية ( عام ۱۸۹۰ م ) أو بالمؤمر الصهيوني لأون ( عام ۱۸۹۷ ) وقد صبع برنامج ( بالل ) تشطيم الصهيوني لعالمي على ساحو التالى إن لصهيونية تستهدف أن تنشىء للشعب اليهودي وطناً في فلسطين مصموناً يوساطة الناسون المام ، وللوصول إلى هذا الهدف يطالب المؤمر بالوسائل الآية

١ ـــ تطوير استعمار فلسفين عني أحسن وحه بالزارعين والمهيين والتحار اليهود

٢ ــ تنظيم الهود وتوحيدهم في العام أحمع في تشكيلات محلية أو قومية تبعاً لقوالين كل

٣ ــ نفوية الشعور القومي ليبودي =

لا توصع عدما حصط من هذا النوع ، الخطط عندنا لحمسين يوماً لا لحمسين سنة ، إن وُصِعَت حطة ، الحطط سريعة مُرْتُحلة فيها قصور الطفولة وقصور الفكر ، وجاء هؤلاء إلى فنسطين ، ودرسوا كل شبر من الأرض ، عرفوا المياه الحوفية هالك ، وعرفوا مُهاب الريح والقدرة على استغلالها لطاقة هوائية ، بل الآن انطاقة الشمسية ــ تقريباً ــ تملأ ملد فلسطين ، ما السبب ؟ هؤلاء درسوا الحياة ، الحكومة هناك عير الحكومات في العالم الإسلامي ، الحكومات في العالم الإسلامي شيء آحر ، حكومة هوليدا مثلًا ، من ثلاث سبوات استقالت الملكة واحتقت عن الأنطار ، لم ؟ لأن روجها اتهم في قصية رشوة !! أترى ربك يهزم هؤلاء الدين يحسُّون الحسن ، ويقبُّحون القبيح ، ويحقرون الرشوة ، ويحكمون على المرتشين ــــ ولو كانو، ملوك ـــ أن يحتفوا ؟ أترى ربك يهرم هؤلاء ويتبرك المسلميس أصحباب الفحسمة تمتليء خسرائهم بالمسال الحرام من كل ناحية ؟! وما يجرؤ أحد أن يقول هم شبئاً !! أنرى ربك يهرم هؤلاء ويقول للمسلمين : احكموا عالم بإباحة الرشوة أو بتيسيرها أو بعدم اعتراصها ؟ أي كلام هد ؟ أي فكر هذا ؟ الأمة الإسلامية لابد أن ترسم سياسة بعيدة المدى للحكم ، للمال ، المل الدي قال الله فيه : ﴿ وَلَا تَوْتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهِ لَكُمْ قَيَامًا ﴾(١١٤ل الإسلامي هو الآن الطاقة التي تُحرك بنوك العرب في أمريكا وفي أوربا ، مبيارات من الدولارات يملكها العرب مادا يمعل العرب بهده الأموال ، أب قرأت بصديق مسمم يستعيث من أن الفقير المسلم في أسربيسيا يصبيع ديمه لأمه محماح لنطعام !! القرن الأفريقي جَفَّ ، الحفاف أكله ، ولا مَن يُعيث ، والمعثات التبشيرية متحصصة في سرقة العقائد من أولتك العُراة الحياع، من ثلاثين سنة جاءت امرأة بروتستنينية من أمريكا قرأت في العهد القديم لترى (بَخْتَهَا) فــوحدت كلمــة (مصر)، فقالتُهُ : أذهب الى

<sup>(</sup>١) النساء : ٥

مسر ، وجاءت إلى مصر ، وعرض عليها أحد الجنرالات أن يتزوجها عأبت ، وفتحت « شقة » لها في « أسيوط » وأمام الشقة سرير للفطاء ، أى لقيط تستقبله ، والآل \_ هي ماتت \_ لديها مستعمرة فيها أكثر من ألفي شاب وشابة تُنصروا على المذهب الإنجيلي \_ المذهب البروتستنتي \_ أسأل : أين كان العلماء في معهد أسيوط ؟ أين المسلمون ؟ أين الحكام ؟ لا شيء ، وكما قال القائل :

ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد

جاء السذُّتب فرعسي الغسم لانه ليس لها حارس .. ليس لها راع ، ما السبب ؟ أمهة معفلة ، والقهابون لا يحمى المعفهل، مدا كما نصمع ؟ هذا ما سألت نفسي عنه ، ولدلك أجد لتوضيح الإجابة أن ألفت أنظار المسلمين إلى أمرين ، وقبل توصيح الأمرين ، تلاحظ أن القرآن دائماً يقول: ﴿ الذين آموا وعملواالصالحات ﴾(١) نحو سبعين آية : ﴿ آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ما هي الصالحات ؟ الكلمة في اللغة العربية كلمة عامة ، اسم موصول على صفة يفيد العموم ، كل شيء صالح ، بالدراسة والفقه والتفكير وحدثُ أن الأشياء الصالحة نوعان لا ينمي أحدهما عن الإحر ، قسمان ، كما أن الكلمة اسم وفعل وحرف فكذلك الأعمال الصالحة ، بعضها حدَّد الشارع له وضعاً كالصلاة و لركاة والصيام والحج ، فكل هذا له صورة خاصة ، له مواصفات حاصة ، له أزمنة وأمكنة محددة انفرد الشارع بها ، ولكن هناك أشياء تركها الشارع لما دون تحديد ، لماذا ؟ لأن طبيعتها تفرض التغير والتطور بين بيئة وبيئة وزمان وزمال ، هذا النوع الأحير نعطيه صورة سريعة ، هماك أولًا الحقائق الدينية التي ذكرت ولم تذكر وسائلها ، مثل إقامة العدل ، العدل حق ، والأمم التي يضيع فيها العدل لابد أن تهان ، وكما قال ابر تيمية : إن الله ينصر الدولة الكافرة بعدلها على الدولة المسلمة بَخُوْرِهَا !! وَكَمَا قَالَ اللَّهِ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيْهِلُكُ الْقَرَى بَطُّلُمُ وَأَهْلُهَا

<sup>(</sup>۱) ظروح : ۱۱ ،

مصلحوں ﴾(١) وكما قال السبى ﷺ : « إنه لا قدمست أمة لا يأخد الضعيف فيها حقه غير مُتَّقَتع »(٢) كيف نقيم الحق ؟ هذه أمور نحتاج إلى وسائل تختيف باحتلاف الرماد والمكال ، كيف أقيم محاكم لمرؤساء والملوك والوزارات والكبرء والأعياء حتى أصمن الحق ؟ ما هي المصاف التي أصعها في لمجتمع لتحجر المال الحرام وتستبقى لأصحابه المال الحلال ؟ هذا كله متروك للرمان والمكان واحتلاف العصور ، الحهاد ، الحهاد حق ، لكن ما وسائله ؟ لم ترسم وسائله ، لكن إداً كانت الوسائل الآن مكُّوكاً مصائياً فعلى المسدم الذي كتبعليه القتال أن يكون بارعاً في قيادة مَكُوكِ الكون ليس له صاحب ، العالم ليس له رب ، من لم يعجمه هذا الكلام فعصانا فی آیدیما نَهْوی بها علی أم دماعه !! فکیف تحمی التوحید <sup>۹</sup> وكيف تحمى الإيمال ؟ إدا كانت الشبوعية مستحة بالأقمار الصباعية وأنت مسمح بالحدل الهارع والكلام التافه فستهرم الإسلام وتصيع كلمة التوحيد من بين أصابعث ، لا وسائل لك لتحميها . فالصالحات نوعان : نوع حدَّد الإسلام مراسمه وصوره ، ونوع ترك الإسلام للعقل العادى . للفطرة السليمة ، للنية الحالصة ، للرعبة العميقة في حماية الكتاب والسنة ، ترك هذا لاجتهاديا الذي حدث أن الأمة الإسلامية بالنسبة لما وُصِعَتْ له مراسم وصور فرَّعت الصلاة من محتواها لروحي والأدبي والحلقي والخشوعي وجعلتها صوراً ، والتفتت للصور ، ولم تنتفت للروح ، وكانت النتيجة : صلوات لا تنهى عن فحشاء ولا منكر .

أما مالم يضع الإسلام له صورة فقد جهلناه تماماً ، لا يرال الطب يُستورد من الحارج ، الدواء لا يران يستورد من الحارج والأسماء الأجبية فوقه ، أين المسلمون ؟ العيب الحطير في دراسة الإسلام أن كممة :

<sup>(</sup>۱) هرد : ۱۱۷

 <sup>(</sup>۲) رواه این ماجه فی الصدفات ـــ باب فصاحب لحق منظان ۸۱۰،۲ وفی الروائد . هده رسید صحیح ، رجانه ثفات لأن پراهیم بن عبد الله قال فیم حاتم صدوق و (غیر منصع )
 أی من غیر أن یصیبه أدی یقنقله و برعجه

مرص عين ، وفرض كفاية لم تُفهم على حقيقتها ، فهِم الناس أن فرص الكفاية يعني أنهم غير مسئونين عنه ، قد يقوم به الاحرون ويسقط من على أكتاف ، لابد أن تعلم أن قرص العين وقرص الكفاية كلاهما مُطالب به لإنسال طلباً حازماً حاسماً ، وأن التفريط فنه حياية ، لكن يحتاح الأمر إلى شيء من الإيصاح ، هماك عمادة عامة ، لا يختلف الماس في أدائها يُحسم، الكل ، فالكنيف مها قاسم مشترك ، لكن هناك عنادة أحرى تحناح إلى موهبة معينة ، هي فرص عني صاحب الموهبة يأتي من المحتمع أو يتقدم هو إدا كال يأس من نفسه التقدم .. أنا رجل لا أستطيع بناء هذا المسحد لكسى أستطمع ساء مقالة أو ساء كتاب ، هذه موهبتي ، فتأليف الكتاب ورص عليٌّ ، يُحريني الله يوم القيامة ـــ وأعود بالله ـــ إدا فرطت في هدا الفرص ، فهو قرص عين بالنسبة لي .. الذي يستطيع الإشراف على بناء هذا المسجد فرض عين عليه أن يقيم البناء وأن بشرف علمه ويجزيه الله يوم القيامة إذا فرط فيه .. هناك محموعات من الأعمال لا ينهص الإسلام إلا بتشكينها ، المجتمع يبحث عن الشحص الذي يصبح للطب ، الدي بصمح لنصيدلة ، الدي يصلح لمهندسة ، فإذا حتير الإنسال ليكون طبيباً معمى دلك أن مهارته في الطب وأداءه للصلاة ركنا*ل* في حياله ، كلاهما كَالْآخِرِ تَمَاماً ، يُسْأَلُ عنه أمام الله ، لم ؟ لأن عقيدة لتوحيد لا تبقى في لأرض إلا إذا حدمتها هذه التشكيلة من النواهب . الذي حدث أن أعداداً كبيرة من المسلمين لم تفهم أن الإسلام بحدل في شئون الدبيا كما يحدل في المحراب ، ولذلك وحديا أعداداً من المسلمين يموح بعضها في بعض . لمادا ؟ الدجاح الدي تأكله لا بدري كيف دُنج ؟ سنحال الله !! هل بربية الدحاح تحتاح إلى عقل درى ؟ هل إقامة مرارع للدحاح تحتاح إلى عبقريات تُستورد من أمريك أو من البريح ؟ والله يوم يحتاح المسلمون في تربية الدجاج إلى حبراء من كل باحية فإن بقاءهم في الحياة لا معمى له وفروغ الحياة مهم أفضل ، ما الدي يجعل المسلمين عجرة في كثير من لميادين ؟ نشتنگ مع اليهود فيعنسا اليهود ، نشتبث مع النصاري فيعلسا النصاري ، بشتنك مع الشيوعيين فيعلما الشيوعيون، أفعانستان هجموا عبيها بين عشية وضحاها ، وبقى المسلموب يتسولون سلاحاً ، وإذا وجدو،

سلاحاً يتسولون من يدرب عليه وإدا وجدوا السلاح والمدرب يتسولون الطبيب الذي يداوي الحرحي ، ما هذا كله ؟! إنني أطلب من المسلمين بإحاح أن يبدأوا فبعيروا فكرهم عن الدين والدنيا فإنهم مهذا التفكير القاصر سوف يجرون الهزائم على أنفسهم في ميادين كثيرة ، وكما قلت ، والله وجدت شباباً محلصاً ، وحماساً لله رائعاً ، ورعمة في افتداء الدين عميقة ، لكن الأمر يحتاح إلى توجيه ، وإلى رسم الخطط السليمه ، وإلى العمل البارع الرائع الذي يربطها بديسا و يجعلها نحس حدمته على بحو سلم سديد . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .



# الخطبه الت انيذ

الحمد لله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فصله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١)

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

النهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعسد .

أيها الإخوة .. الإسلام الآن في القرن الخامس عشر له ، لو مددت بصرى إلى تاريخا القديم وتساءلت : هل ستراح الإسلام يوماً ؟ الحواب . لا ، إن الأعداء تربصوا به ، ووقعوا له بالمرصاد في كل ميدان ، إن رب العالمين لم يفترص عيما الجهاد إلا لأنه يعم أن كل حادم للباطل يكره الحق ، وكل حادم للوثنية يكره التوحيد ، وكل حادم للشرك ينتصب معترضاً القافلة لتى تكبر ربها ، وتذكر أمداده ، وتُحيى كاله وجلاله . لقد درست الإسلام ، وأقول : الحمد لله على نعمة الإسلام وتوفيق الإيمان ، إن الله لما ورنكم هذا الدين توجكم بشرف برجو أن يكون حميعاً أهلاله ، إن عبودينما لله الواحد شرف ، وإن تعينما للسي الحائم — النبي العربي المحمد — شرف ، لكن أعداء الله ورسوله للسي الحائم — النبي العربي المحمد — شرف ، وقد تواصوا فيما بيهم أن

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۲۵ ، ۲۳

يصيعــو١ - الإسلام ، وأن يمحوا كتابه ، وأن يسقطوا ثنوته ، تواصوا بيهم ، وعقدو، المؤتمر ت على هذا ، أنا لا أستعرب عداوة عدو لأبي درست تاریخا ـــ أربعة عشر قرباً ــ ووحدت أن القبح يطارد الحمال ، والحسة تطارد الشرف ، و لكدب يطارد الصدق ، وأتباع الخرافة في كل ماحية يكرهون الكتاب الدي قال مربه . ﴿ وِبِالْحِقِ أَفْرَلْنَاهُ وِبِالْحِقِ مؤل ١١٠١هلا استعراب إدا وجدما الأعداء كثيرين ، لكن العرابة أن تمام مراء عيلك والأعداء يُبتون لديحك إن الأنف مليبون مسلم الدين يستسبون إلى همدا السدين مما عمل علم منا يهم منا أيراد لهم الشر ، والعلم يتربص بهم ، ولكن قبل أن ألوم الآخرين بينهم منا ، أريد أن أقول لسسلمين ما دمتم لا تُرشُّدون بهضتكم ، ولا تحسبون حطتكم فلا تلوموا أعداءكم ولومو، أنفسكم ، نحل نجاحة إلى أن نحسن أداء واجما وأن تتعرف بذكاء وألمعة كيف نخدم دينيا ، وكيف نرد الأعداء عنا ، لقد وحست شبابا فيهم طيبة فعلا ولكن يحتاحون إلى من يضعهم على أوائل الصريق لكي يخدموا ديبهم حدمة فيها صواب وهالتيجة ، أما الطريقة التي يعيش سها الكثيرون مِن حماس ينقصه العقل ، أو من معرفة يمقصها الإحلاص فإن هذا لا يحلم الإسلام.

« اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل شر »(١)

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإِحْوَانِنَا لَذَيْنَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانَ ، وَلَا تَجْعَلُ فَى قَلُوبِنَا غُلَّا لَلَذَيْنَ آمِنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٣) .

أيها الإحوة .. وقبل أن نقيم الصلاة ، المفروص أننا بالأمس تكون قد أرسينا الحجر الأساسي لمسجد ومعهد ديني وقاعة محاضرات بـ « الراوية الحمراء » لكن تأجر هذا إلى هذا الأسبوع ، وإن غداً لناظره قريب ،

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٠٥

<sup>(</sup>٢) مسلم والسائي وأحمد

<sup>(</sup>۱۲) الحشر . ۱۰

عَى كَا أُوصِحِب لَكُم بَنُوافِقَ عَلَى أَن الفَاهُرَهُ تَنْفَى عَاصِمَةً لَلْإِسلام ، وِأَنْ وجهها الإِسلامي لا يَقْبَلُ بَنَّةً أَي تغيير له أو أي تشويه فيه .

عاد الله:

﴿ إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تدكرون ﴿ (١)

أقم الصلاة ...

\* \* \*

(۱) النحل ۱۹۰۰

## نعتم للنوحيد ...

خطبة الجمعة بحامع عمرو بن العاص رضي الله عنه ١٩٧٣ م

لحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوال إلا على الظالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريث له ، له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

<sup>(</sup>١) البقرة ١٦٣

<sup>(</sup>٢) البقرة (٢٥٥

<sup>(</sup>٣) الصافات · ٤٠ ه

<sup>(\$)</sup> الزخرف : ٩

﴿مَا نَعِدُهُمُ إِلَّا لِيَقْرِبُونَا إِلَى اللهُ زَلْقَى ﴾ (١) ويجادلهم القرآن جدالا حساً: ﴿ قُلُ مِن يُرزقكم مِن السماء والأرض أَمَّن يُملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ﴾ (٢) مشركون ولكهم يقولون في الإجابه على هذه الأسئلة كنها: ﴿ الله » !! ﴿ فقل أفلا تتقون ﴾ ألا تدعون الشرك بعد هذه الإجابة . ﴿ فلالكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ﴾ (٣) .

وفي الديا الآن نبحل وملل ومذاهب كثيرة ، مها مذاهب تنكر الألوهية بَنَّة ، ويعيش أصحابها في الدنبا هملا ، ليس لهم معتقد يربطهم بالله حل جلاله ، ومنهم من يؤمن بالله الواحد ولكنه يَنسُب إلى الله أنه يجهل(٤) ويبدم(٥) ، ويُلاكم ويُغلب ويُهرم(١) إلى آخر ما وصفت إصحاحات العهد القديم أو ما يُسمى عند اليهود بالتوراة ، ومهم من زعم أن الله الواحد هو مثلث(٧) وللمثلث زوايا : أ ، ن ، ج . أب وأم وروح قدس !! ومنهم من زعم أشياء أحرى كثيرة ، ونقول نحن المسلمين : لكل امرىء ديه ، نحن الذين شرَّفنا الله بالحق وهدانا سواء السبيل ما تكلف أحداً رعما عنه أن يعتقد ما تعتقد ، نحن مكلفون أن نشرح للناس إيمانيا الصحيح ، فمن اقتنع به ودخل فيه فهو منا ومن لم يقتنع به ورفض لدحول فيه فله وجهته ومانيا عليه من سبيل ، يقول الله لنبيه عَلِيلًا ﴿ فَلَذَلُكُ فَادَع واستقم كما أمرت لا عبد من الله وبنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بينا وبينكم الله وبنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بينا وبينكم الله يتعلم الله وبنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بينا وبينكم الله يننا وإليه المصري (٨)

<sup>(</sup>١) الزمر: ٣

<sup>(</sup>۲) يوسي: ۲۱

<sup>(</sup>٣) يوس ° ٣٢ ۽ ٣٣

<sup>(2)</sup> انظر سفر التكوين الإصحاح الثالث والرابع

<sup>(4)</sup> انظر سفر التكوين الإصحاح السادس

<sup>(</sup>٦) انظر سفر التكوين الإصحاح الثاني والثلاثين

 <sup>(</sup>٧) انظر إنجيل متى الإصحاح النامى والعشرين

<sup>(</sup>۸) الشورى ۱۵

مم المسلمين نشعر بأن الله أكرمنا بنيه محمد عليه و شعر بأن هذا الإسان الحليل المهيب الكبير قد هدانا إلى الحق يوم عرَّفنا الوحدانية الصحيحة ، ويوم أبرل الله على قلبه هذا الكتاب الكريم يبين لما معالم التوحيد ويشرح حقائق الإيمان ويقصا عبى نصراط المستقيم ويحشرنا تحب راية الحمد في الدنيا واللاحرة .

لكن الذي برفضه ويدفع عن ديسا فيه ولا تستَّمه لغيرنا أن يجيء بعض الناس فيقول: إن المسيحية في الإسلام !! نقول له : إذا كنت تقصد جدا أن عيسي سي ، وأنه عبد لله ، وأن الإنحيل الذي برل عليه وحي من الله خلقه يقرر عقيدة التوحيد والحراء ، ويوحب على عبسي وعيره ، من الدس إِقَامُ الصَّلَاةَ وَإِينَاءَ الرَّكَاةَ فَهُمَا كَلَامُ صَحَيْحٌ مَا مُكَرِّهُ . فإن الله جن شأنه نَّنَّا أَنْ عيسي أجاب عن نفسه وعن رسالته فقال : ﴿ إِلَى عَبِدُ اللَّهُ آتَالَى الكتاب وجعلني نبيدوجعلني مباركا أينها كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً.وبراً بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقياً . والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ١٠٠٠ وكنمة السلام هنا على عيسي تشبه كلمة السلام على يحيي في أول السورة : ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهُ يُومُ وَلَكُ ويوم يموت ويوم يبعث حيا، (٢) فإدا كان المقصود بأن المسيحية في الإسلام هذا المعنى فهذا كلام صحيح ، فإن توراة موسى وإنحيل عيسى كُتِب مُمهدة للقرآن والقرآن مُصدق ها يقيما ، وبحن مكلفون أن تؤمن مهده الكتب التي مضت وباحترام الرجال الكبار الديل جاءوا سه، لكل بعص الرسائل النشرت الان تقول اإلا لمسيحية التي تعبي التثبيث وتعدد الآهة في إله واحد في الإسلام نفسه أا ولمَّا كنت رحلًا من حدم القرآل لكريم وأعرف ديني فقد تناولت هذه الرسائل وأنا مطمئل ، لمادا ؟ قلت لكم إن المحامي عن قصية صحيحة لايقلق.. حصوصا إذا كالت القصية عامرة بالأدنة التي تدفع عنها ، مليئة بالبراهين التي تدمع الباطرو تتركه راهقاً

<sup>40</sup> Ex (4)

تنولت هذه الرسائل ــ وأبا أعرف مصدرها ، وأعرف الأقلام التي سطرتها ــ تناولت هذه الرسائل وقرأتها ولم أحد بُدا من أن أصحت !! لمادا ؟ سأعرص على إخراني المسلمين ــ هنا ــ كيف أن هؤلاء الباس يتصيدون في القران الكرم كلاما لا يشهد لهم أبدا ، بل يشهد عليهم ، وبدخ الأمر في ذلك حدا يثير الصحت .. يقول الله جل شأمه ﴿ يَا أَهَلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسبح عيسي ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة التهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفي بالله وكبلا ﴾(١) لكن الرسالة التي تُنشر الآل ، والتي أنفها أحد كهنة الكنائس بيننا ، و قتدي فيها برتيس المسيحية في بلديا ، يقول ... وأرحو ألا يصيق أحد أو يعصب فإن الصيق أو العصب لا يحيثان بطائل \_ يقول \_ قحت عنوان بالثلث . شهادة الإسلام لثالوث المسيحية: ربما تتعجب ياعريري القاريء إد أقول: إل القراد يدكر ثالوث الله الواحد تماما كما تؤمل به المسيحية ، فقد مَرَّ بنا أن ثاوث المسيحية هو ذات الله وكلمته وروحة وهدا هو عين ما دكره القراك و آية واحده : ﴿ إنما المسيح عيسي بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ﴾(٢) في هذه الآية بتصح أن الله له دات ، في قوله . (رسول الله) فكلمة رسول الله، معماها دات الله، وقوله: « وكلمته » معماها أن عيسي الأقبوم الثاني أو الشريك في الثانوث. وقوله : « وروح منه » تأكيد لعقيدة التثليث !!

أنا قرأت هذا الكلام واستعربت له ، أدرتُه في رأسي مرارا ، كيف يُمهم من نوله تعالى ﴿ يَا أَهُلُ الكتابُ لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ﴾ كيف أن «رسول الله » دات الله ؟ كيف أن «كلمته » العصر الثاني في الثالوث ؟كيف أن «وروح منه » تكود تأكيداً للعصر الثاني في الثالوث ؟كيف أن «وروح منه » تكود تأكيداً للعصر الثالث ؟

<sup>(</sup>١٧١ : ١٧١

<sup>(</sup>٢) الساء : ۱۷۱

هده الحملة \_ التي تحدث عها الكاهر \_ حملة من آية طويلة تقول : ﴿لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد ﴾ هل هذا الكلام معناه أن الله ثلاثة الاثة الكلام معناه أن هذا شيء مدهش أا ولكن :

وليس يصح في الأفهام شيء " إذا احتاج النهار إلى دليل(١)

مادا تقول لرجل يقول لك :﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ ﴾(٢) معناها أن الله ثلاثة !! هذا دماع محرب ، وكاهل \_ مسكين \_ يؤلف ورقا لا أشك أن المال الأمريكي من وراء هذه الطباعة ، ولكن أن لا أهتم مهذا ، إنما الدي يهمي أن أرى كيف شهد الإسلام لتتثبيث ؟ القرآن شهد لتثبيث !! أبي هذه الشهادة ؟! هذه واحدة .

الشيء الثانى: بدأت أخث \_ كطبيب نفسانى ، كعالم مسلم يعلج الصلالات بين الحلق ، وسر عوج بعض الناس \_ فوجدت أن الرجل يخطىء وأن غيره يقع فى نفس الحطأ بسبب أنه ينظر إلى الصفات ويجسمها فيجعلها دواتا !! كيف ؟ يقول: إن الله موجود بذاته ويطلق عليه الأب ، وناطق بكلمته ويطلق على دلك الابن ، وخى بروحه ويطلق على ذلك الروح القدس !! هذا الكلام أشرحه شرحا عاقلا هادئا لاغضب فيه ، الله حل شأنه الذات الأقدس ، له كلام ، هل سكر أن الله متكلم ؟ لا ننكر هذا ، ما كلامه ؟ الوحى الدى نول به الأمين على المرسلين كنهم ، هذا ، ما كلامه ؟ الوحى الدى نول به الأمين على المرسلين كنهم ، هذا الإرادة الإلهية وبيان ما تسجه القدرة العلي فى عالم الإحياء والإماتة ، فى عالم الإشقاء والإسعاد ، فى عالم الإيحاد والإعدام ، وكلمات الله هما لا تنتهى ، الإشقاء والإسعاد ، فى عالم الإيحاد والإعدام ، وكلمات الله هما لا تنتهى ، ويقول الله \_ فى هذا مبينا أن كلماته الذالة على علمه ، وعلى قدرته ، وعلى سعة ملكوته ، وعلى بسطة نعوذه \_ يقول : ﴿ قل لو كان البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى ولو جننا بمثله مدا الكلمات وسر حدا المدا الله المدا الكلمات وله ولو جننا بمثله مدا الكلمات وله ولو جننا بمثله مدا ()

<sup>(</sup>٩) من شعر المتنيي ، ديوانه شرح البازجي ١٤٢/٢

<sup>(</sup>٢) الإخلاص ١

<sup>(</sup>۳) الکیب ۱۰۹۰

صفة الكلام صفة أثبتماها لله بيمقير لكس كيمك مُسح فكر إسماد فتصور أن صفة الكلام تجمدت وأصبحت شحصا اسمه عيسي ؟!! كيف تتجمد صفة ، أو كيف تتحول صفة من صفات الله إلى دات ؟ هذا هو البله !!

الشيء الثالث : أن الله حي ، من قال : إن حياته هي الروح القدس يعمى الإله الثالث ؟ هو حي بداته ، ويوم بجعل الحياة صفة وتدل على إله . والكلام صفة ويدل على إله فماذا نفعل بالصفات الأخرى ؟! لله علم واسع إِداً يتحول الثالوث إلى رابوع ، لله قدرة إِداً يتحول الرابوع إلى حاموس ، لله رحمة إداً يتحول اخاموس إلى سادوس !! ويمكن أن تتحول الصمات مهدا المبطق الأبله إلى أشياء كثيرة ، هدا نوع من العجر العقلي في ههم الأمور ، الله الواحد له صفة الكلام ولا صلة هذا الكلام بنشر ، كو**ن** عيسي كلمة الله ككرع آدم كلمة الله !! معناه أنه وُجد بكلمة « كن » كن بشرا فكان بشر تُم هذا معنى « وكلمته » ﴿ إِنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ﴿(١) فإنسان حُلق مثلي ومثل عيري كيف بكور إلها ؟ وكيم يتحول الوحد إلى ثلاثة أو الثلاثة إلى واحد ؟! هذا شيء يضحك الإنسان له ، ويستغرب وحوده ، القول بأن الثالوث في القراب شيء مصحت بيقين !! ويعجب الايسان لأن الفصل الثاني في رسالة الكاهن بعنوان : شهادة الإسلام لتثنيث والتوحيد ثم أربعة أبواب .. أولا: شهادته لتوحيد المسيحيين، ثانيا: شهادته لثالوث المسيحيين ، ثالثا : شهادته أن المسيح كلمة الله ، رابعا : شهادته للروح القدس 11

أتماول الباب الأول في هذا الفصل . يشهد القرآل للمسيحيين بأمهم موحدول الله وعير مشركين !! نحل يسرنا أن يكوب الناس موحدين ، وبحل لا نلتمس للأبرياء العيوب ، ولكما تستعرب عندما يحاول بعض الناس أن يرمى التهمة عنه فيثبتها !! إن الله عز و جل يعتبر من يؤمن بثلاثة آهة كافرا ، والقرآل في هذا حاسم ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد (٢)

<sup>(</sup>١)آل عمران : ٥٩

YY . Will (Y)

ويقول حل شأنه ﴿ لقد كفر الذين قالوا إنه الله هو المسيح بن مريم وقال المسبح يابني إسرائين اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أنصار ﴾(١) اعتبر هذا شركا . وفي سورة براءة يقول : ﴿ تَخَذُوا أَحِبَارِهُمْ وَرَهْبَالِهُمْ أَرْبَابَا مِن دُونَ الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ١٤٠٠ عتبر هذا شركا، لكن الرحل قال بساطة ــ : إن الإسلام يقول في المسيحيين إنهم مؤمنون !! ما دليلث ؟ قال : في سورة العبكنوت يقون لقرآن :﴿ وَلا تَجَادُلُوا أَهُلُ الْكُتَابِ إِلاَّ بالتي هي أحسن ﴾ ثم حدف من الآية ٠ ﴿ إلا الذين ظلموا منهم ﴾ و دكر الكلام معدها : ﴿ وقولوا آما بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلها وإلهكم واحد﴾(٢) ثم قال : ومهدا يشهد القرآن أننا بحل المسيحيين أهن الكتاب بعبد الله الواحد!! هذا كلام عجيب!! فكوبي أقول لعدة الأصبام : ربي وربكم واحد ، فليس معناها أن الذين يعبدون الأصبام موحدون ، كونى أقول لأى إنسان : ربى وربك الله ، فليس معناها أنه مؤمر بالله ، ومع دلك فمن هم أهل الكتاب ؟ أهل الكتاب : هم اليهود والتصاري على سواء، فهذه الآية نشمل اليهود وتشمل التصاري متساويل ، فإدا كان النصاري مؤمس بالله فاليهود مؤمنون بالله أيصا ، وإذا كان اليهود يكفرون بعيسي وأمه ويتهمونها بالرنا ويتهمون عيسي بأنه لقيط فكيف تُطبق الآية عليهم ؟ وكيف يوصفون بالإيمان ؟

دليل آحر بقال: ﴿ لتجدن أشد الناس عداوة للدين آمنوا اليهود واللدين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى دلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ﴾ (٤) هذا كلام حميل ، ومحن بصدق هذا الكلام ، لكن لماذا يُقطع هذا الكلام عما بعده ؟ لمقرأ ما بعده لمعرف تتمة القصة : ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم

<sup>(</sup>۱) بنائنة ، ۲۲

<sup>(</sup>Y) التوبه . W

<sup>(</sup>٣) المكبوت : ٤٦

AT : 33% (\$)

لا يستكرون، وإذا سمعوا ما أنول إلى الرسول توى أعيبهم تفيص من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونظمع أن يدخلا ربنا مع القوم الصالحين . فأثابهم الله مما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ودلك حزاء المحسين . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم المحاب من المهم مها ما يفهم الذى المحيم الذي عد قونه تعالى : ﴿ ويل للمصلين ﴾ (٢) ثم يسكت !! فهذا لون يقف عد قونه تعالى : ﴿ ويل للمصلين ﴾ (٢) ثم يسكت !! فهذا لون أحر من الفهم لا يمكن أن يعترف به عاقل ولا أن يحترمه مصف .

آیة أحرى جاء بها الكاهس: ﴿ إِذْ قَالَ الله یا عیسى إِلَى متوفیك ورافعك إِلَى ومطهرك من الذین كفروا وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا إِلَى يوم القیامة ﴾ (۲) هذا صحیح ، فمن الدى اتبع عیسى ؟ لسطر إِلَى الآیات ، قسل هذه لایة آیة نقول علی لسان عیسى : ﴿ إِنْ الله رَفِي وَرِبِكُم فَاعِبْدُوه هذا صراطمستقم فلما أحسن عیسى مهم الكفر قال من أبصارى إلى الله قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین ومكروا ومكر الله والله خیر الماكرین ﴾ (٤) قالدین یتبعون عیسی علی آنه عبد لله یُحری الله علی لسانه : ﴿ إِنْ الله ربی وربكم فاعبدوه ﴾ مم السلمون ، و نحن الذین سعلت إلى یوم القیامة مصداق قوله تعالی : ﴿ هو الشركون ﴾ (۵) الذین كله ولوكره الله رکون ﴾ (۵) الشركون ﴾ (۵) .

إن الحدل يسرنى ، ونحى السلمين أبرع الناس فى دعم الحق بأدلته ، وأبرع الناس فى دعم الحق بأدلته ، وأبرع الناس فى سحق الشبهات التى تعترص طريقه ، وقديما قيل لعالم : مالذتك \* قال : فى حجة تتبحتر اتصاحا وشهة تتضاءل افتصاحا !!

<sup>(</sup>۱) سائدة ۲۸ ــ ۲۸

<sup>(</sup>Y) الماعون : ٤

<sup>(</sup>۳) أل عمران ٥٥

<sup>(2)</sup> ال عمران ١٥ ــ ٤٥

<sup>(</sup>a) النوبة : ۲۳

و عرالمستعدين بالعدم الديسي معرف أن الاسلام في مدان إعلاء الحقو إثبات التوحيد تقر أمامه شياطين الأرض ، و تهرم أمامه قوى الباطل لالشيء إلا لأبه على الحق قام و بالحق يبقى : ﴿ و بالحق أنرلناه و بالحق نزل ﴾(١) أما التلاعب بالألفاط ، و بلاهة بعض الناس في ذكر الأمور التي لا تفهم قلا يمكن أن يكون أساسا لقيام دين الحق .

شيء آحر يُصم إلى ما قلما . يجاول بعض الماس القول بأن عضية التثليث فوق العقل ، ويسعى أن يؤمل بها على هذا النحو !! ونجيب بأن هماك أمريل محتميل تمام الاحتلاف ، هماك أمور فوق العقل ، وهناك أمور عبرم العقل باستحالتها ، فإذا قال العقل : الجرء أقل من الكل ، أو الواحد للعقل بالثيل فهذه قصية لا يمكن أن يُقبل نقيصها أبدا ، أما إذا قيل للعقل : إن لروح مبهمة فلا تستطيع أن تفهم سرها فإن العهل يُسلم لأنه لا يستطيع أن يقهم سر الدرة أو سر الكهرباء ، هماك أمور يحكم العقل بعجزه عن فهمها ، وهماك أمور يحكم باستحانة وقوعها ، مما يحكم العقل باستحانة أن انثلاثة واحد ، ومما يحكم العقل بأمور عن فهمه ، ماهي الروح ؟ ماهي الدات العنيا ؟ هذا أمر فوق طاقة العقل البشري لأن المحلود يعجر عن فهم المطبق ، أمور يبغي أن نعرف حدودها حتى لا نتيه أو يعجر عن فهم المطبق ، أمور يبغي أن نعرف حدودها حتى لا نتيه أو يعجر عن فهم المطبق ، أمور يبغي أن نعرف حدودها حتى لا نتيه أو يعجر عن فهم المطبق ، أمور يبغي أن نعرف حدودها حتى لا نتيه أو

أقول قولي هذا وأستعفر الله لي ولكم

\* \* \*

<sup>(1)</sup> لإسراء: ١٠٥

# الخطبذالت انيذ

الحمد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك مه . وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

### عباد الله

آريد أن تفتحوا قلوبكم لما أقول : إن أمننا تمر بفترة عصيبة جدا ، وإنبا يجب أن تتوحد قوانا وراء جيشنا الدى عُبيء لاستقبال اليهود المعتدين والرد عليهم ردا يقمعهم بآن الظلم مرتعه وحيم وأن عاقبة الطالمين مشئومة ، لا نريد نتاتا أن تنقسم جهتما في الداحل ، لانربد بتاتا أن يُشعل المسلمون بأمر قد يُسيء إلى وحدتهم أو يُوهِن قواهم في مواجهة عدوهم ، وأما أدري ــ أدري جيدا ــ أن للاستعمار العالمي عملاء درتهم وأمرهم في هذه الأيام أن يُثيروا فتنة ، وأمرهم في هذه الآيام أن يَشغبوا بما يجعل المسلمين يمعلون ويفقدون صوابهم وتكون هناك مآس تحسب علينا لالنا ، ولدلك فأنا أطبب من المسلمين بإخاح ، وأرجوهم من أعماق قلبي أن يُموتوا الفرصة على العملاء ، وأن يدركوا أن هناك ناسا مكلفين بإحداث فتة ، فلنطفيءِ الفتنة بحل، إما سنرد عن دينا نهدوء، بعقل، بحكمة، ولن سمح لأحد أن يُجرنا إلى معركة تُسيء إلى حكومتنا أو أمتنا أو حبهتنا أو وحدتنا . إسى ألِحُّ من أعماق قدى : فوَّتوا الفرصة على الفتانين .. العملاء الدين يُشتعلون خساب دول أحرى تريد لنا البوار ، وتتمنى لنا الانقسام ، والعار ، أريد من المسلمين أن يضبطوا أعصامهم ، ستسمعون أدى كثيرا ، إما لي سبكت عن أي مساس بعقيدتنا ، لكن في حلود تقهم المسلمين الحق وحمايته مهدوء ، إن حطة عدونا استغفال المسلمين ، أن يبطلق هو والمسلمون في عفلة / وخطتنا بحل أنها لن بدح الصلال ينظلق ولكن طريفنا أب يستيقظ المسمود من عملتهم ، هذا ما نزيده فقط :﴿ وَسَيْعُلُمُ الَّذِينَ ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴿١) إن الحولة سيدفعون عَي حيالتهم من

ده تهم ، كسا لا بريد أن محول بلدما \_ هذا بلدن محل \_ لا بريد أن محوله بالابرلاق إلى فتمة بصيب مستقبل هذا البلد ، إلى ألح وألح على المسلمين أن يهوتو، الفرصة . قرأت هذا الكتاب ، وقرأت بشرات بالمات عيره ولم مهتر لى شعرة لأنى عرفت أن المقصود استثارتنا ، تشبث بالإسلام ، عثم ولدك الإسلام ، قد ولدك إلى المسجد ، صبّح المسلمين النائمين وقل لهم اثبتوا على دينكم \_ هذا ما يمكن أن يقال الآن ، لا بريد أن نعطى عدونا قرصة على دائقوى العالمية \_ وهي حصم لدود لما ترقب أن نتصرف محماقة لتبال مما ، قضيعوا الفرصة على الخوية وعلى المتربصين .

«اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا اخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر » (١) .

﴿ رَبَّا اغْفَرَ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الذِّينَ سَبَقُونَابَالْإَيَّانَ وَلَا تَجْعَلُ فَى قَلُوبِنَا غَلَا لَلَذَينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

وأقم الصلاة

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وانتسائی و حمد

<sup>(</sup>۲) څشر ته ۱۰

### تأملات في سومرة الممنحنة

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه يونيو ١٩٧٣ م

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراح المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعيد :

فعى القرآل الكريم سورة يمر أكثر الناس بها لا يُنقول إليها بالاً ، لعل عرابة أسلوبها ، وطرافة موضوعها جعلها لا تقف الناس بإزائها ولا تحملهم على تدبرها واستبانة ما فيها ، وأمر بهذه السورة فأتدبرها وأقع طويلا بإرائها ، وأحياناً أسميها سورة الحب في الله والبعض في الله ، أو سورة العبداً أو العيش به ومن أجله .

هده السورة اسمها في المصحف سورة « الممتحة » ، وكلمة الممتحنة تعنى : المرأة التي هاجرت من مكة إلى المدينة تاركة روجها وعشيرتها وأهنها مؤثرة عليهم حميعاً أن تدهب إلى المدينة المورة كي تَلْحَق بالمجتمع الإسلامي وتعيش في كُنفِه ، هذه المرأة هي التي سُميت السورة باسمها ، ونرلت فيها آيات سوف بقرؤها ، لكن السورة كما دكرت لكم

تدور حول محور أعمق ، وتتجه إلى أهداف أبعد ، ومع أنها نزلت من أربعه عشر قرناً وأحاطت بنزولها مناسبات حاصة إلا أن هذه السورة لا تزال تُرَّكي مشاعر بحل بحاجة اليوم إلى إركائها ، وتقرر أحكاماً نحن بحاجة اليوم إلى تقريرها .

والسورة عند النظر السريع تتكون من ثلاثة أقسام قسمها الأول برل في السنة الثامنة من الهجرة \_ قبيل فتح مكة \_ في نفس الاستعداد للمتح والمعبر العام الذي غبت فيه قُوى المسلمين في المدينة كي يستعنوا لهذا الفتح ، أمّا وسط السورة المتعلق باسمها \_ وهو الممتحة \_ فإنه بزل في السنة السادسة أوائل السابعة بعد معاهدة الحديبية . وأما آحر السورة أن بعد فتح مكة في السنة الثامنة \_ وهذا ترتيب غريب في السورة أن يكون أولها في صدر الثامنة ، وآحرها بعد الثامنة ، ووسطها قبل السابعة !! ولكن المدى استيقا مه أن المصحف الذي نقرؤه الآن على الترتيب الموجود عليه هو هو المصحف بترتيبه في سجل للوح على الترتيب الموجود عليه هو هو المصحف بترتيبه في سجل للوح المخفوط عند رب العالمين ، ولكن ينزل منه أو بزن منه أول ما نزل وفق المناسبات التي تتطلب توجيها خاصاً وهداية معينة ، فإذا نزلت هذه المناسبات التي تلية للمناسبات التي طلبتها فإن صاحب الرسالة على يأمر بوضع الآيات في المكان الذي يلهمه الله أن يأمر بوضعها فيه وفق ترتيب الصحف عند رب العالمين (١) .

إن الواحد منكم قد يفتح المصحف فيقرأ أول ما يقرأ فاتحة الكتاب وهو يعلم أنها نزلت بعد المدثر ، ويقرأ بعدها سورة القرة وهو يعلم أنها نزلت بعد فاتحة الكتاب بأكثر من ثلاث عشرة سنة أى في العهد الأول للهجرة ، لكن هذا النزول المتأخر غير الترتيب عند الله في اللوح المحفوط بدليل أن قارىء الفاتحة يدعو في ختامها : ﴿ اهدناالصراط المستقيم ﴾ (٢) وتجسىء صورة البقرة بياناً لطريق الهدى فيقول جل شأنه :

<sup>(</sup>١) روى الترمذى والحاكم وعيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عهما قال : كان وسول الله عبال روى الترمذى والحاكم وعيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عبه الشيء دعا بعص من كان يكتب فيقول : « ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا قال الترمدى : هذا حديث حسن ، وقال الحاكم - صحيح على شرط الشيخين

<sup>.</sup> h : #eub (t)

﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ﴾(١) هالسورة الصعيرة التى فتح مها المصحف جاءت سورة القرة تلبية وإجابة لدعاء المؤمنين فيها والترتيب عند الله قائم حسب مصحفاالدى قرأه ، فكل محاولة لتغيير هذا الترتيب أو الخروج عليه فهى محاولة لتمريق الوحى وإبعاد الناس عن الترئيب الطبيعي له

إن السورة كلها نزلت كي تجعل المسلم يحيا لمعتقده ، ويعيش وفق منطق الإيمان ، قإذا أملي الإيمان حبا أحببنا ، وإدا أملي كرهمًا كرهما ، وإدا أمسى رواجًا تروجمًا ، وإذا أملسي طبيلاقاً طلقتها ، وإذا أملي بيعة بايعما ، وإدا أملي قطيعة قطعما . أساس السورة أمها نزلت كي تجعل المؤمنين يُحْيَون لله ، ولذلك بدأت السورة تؤكد معنى ما أحوح المسلمين إليه في أيامهم هذه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء كان أصدقاء : ﴿ تلقون إليهم بالمودة ﴾ ماذا صعوا ؟ ﴿ وَقَدْ كَفُرُوا بَمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يَخْرِجُونَ الرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ تؤمنوا بالله ربكم ﴾ لأبكم آمنتم بالله أحرجوكم ﴿ إِنْ كُنتُم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾ أي فلا تمعلوا هدا ، وعلى من تُحبثور بياتكم. و تطوول أعمالا غير لائقة في طواياكم ؟ ﴿ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ﴿ ٢) زلت هده الآيات كم قلت لكم الآل قبيل فتح مكة ، والسبب في بزولها(٣) أن رجلا من المسلمين اعترته ساعة ضعف ، فلما علم بذكائه أن العُدة تُعد لفيح مكة أرسل كتاباً مع إحدى البساء إلى أصدقاء به في مكة يبلعهم بما يقع في المدينة ، وكأبما يحذرهم ما يُعد لهم الهذا تصرف عريب ، هذا عمل لا يبيق ، وقد يوصف بالخيانة ، كيف يقع هذا العمل ؟ إن الرجل اعتذر عن نفسه لما كشف عمله وقَبض على خطابه الذي أرسله ، قال للسبي ﷺ ﴿ أَمَا رَجُلُ مُؤْمِنَ ، وَلَكُنِّي فِي مُكَةً لَا عِزْوَةً لِي وَلَا مُكَانَةً ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢ .

<sup>(</sup>۲) استحه : ۱ .

<sup>(</sup>٣) كان سبب نزول صدر هده السورة المباركة قصة حاطب بن أبى يلتعة رضى الله عنه وقصته في الصحيحين .. أخرجهما البخارى في كتاب الحهاد . باب الجاسوس ٢٢/٤ ومسدم في كتاب فصائل الصحابة . باب من فصائل أهل بدر رضى الله عهم ١٦٧/٧ ، ١٦٨ .

وحشيت أن تسدور بالمسلمين الدوائر فأردت أن تكسون لي يد هساك ، إدا ما أصبال لم يُنكلوا في !! والتي عليه الصلاة والسلام كما وصفه رب العالمين . ﴿ بِالْمُؤْمِينِ رَءُوفَ لاحيم ﴾ ١٦ ، إن عُمر رضي الله عه قال : يقتل هذا المنافق !! لكن النبي عَنْظُمُ في محاكمته لنوجل نظر إلى ماصیه ، فوجده صاحب ماص طیب ، فمن أمحاده أنه ممن حضروا « بدراً » فَعَدَرُ الرحل ، أو بتعبير أدق رُقّ له ، وقلُّر أنَّ ساعة ضعف ألمَّت به فحملته يرتكب مالا يليق ، وقرر أن يعفوه عنه ، لكن العفو عنه رنما فهم الناس منه أن دلك الموقف يُقبل أو سهل أو يُتجاور عنه ، وهذا لا يمكن أبدأ ، ويستحيل أن تكون لهذا الموقف عند الله صفة القنول ، إما دِلة أن تُصرب فتستكين ، إنها وصاعة أن يعتدي عليك فتقبل العدوال في ديبك ودياك ، إنه لا يجوز إدا أهيرالانساد في معتقده، وإذا أصيب في كرامته الديبية والدبيوية ، لا يحوز بتاتاً أن يُنقى دلك بالتسلم والحنوع ، يجب أن يعضب لربه ونفسه ، بحب أن يمنع أي شعور بالرضا أو بالهوادة يتسلل إلى فؤاده ، يحب أن يعصب لله وأن يحقد على من أهان الإسلام والمسلمين ومن استباح حرماتهم وتحاور حدودهم وبان مهم ، ولذلك نزلت الآية هما في مطلع تلك السورة تكره للمسلمين هذا المرقف وتقول لهم : ﴿لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ١٩٤٨ ثين حل شأمه أن هؤلاء الدين هاديًّاهم أو أرسلناهم أو أسررنا مودتهم ، بين أن هؤلاء يكرهون الإيمان ، ويحبون أن يحتثوه من جدوره ، وأن ياتوا عليه من قواعده ، وأن يروا المؤمين كفاراً ليس فيهم موحد ، وليس فيهم من يَبقى على الإسلام أو يعتر بالانتساب إليه ، فقال مبياً حالهم : ﴿ إِنْ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاءُ وَيُسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدَيْهُمْ وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ﴾(٣)ثم بين جل شأنه أن الصلات التي تربط بين الناس باللم أو بالمال أو بأي نوع من الصدقات أو المهادنات لا قيمة ها عند الله . ﴿ لَنْ تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ ، يُومُ القيامَةُ

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٨

 <sup>1 : 40-</sup>tall (Y)

۲ البتحة ۲ .

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ﴿(١)ما الموقف الواحب ؟ ما المسلك المعروض على المؤمن في مثل هذه الأحوال ؟ المسلك ما صبعه إبراهم عليه الصلاة و لسلام والمؤمنود معه صد أعدائهم الكافرين بالله :﴿ قَدْ كَانْتُ لكم أسوة حسنة في إبراهيم والدين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرآؤ منكم وتما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيكم العداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ﴿٢٦٪إن قول إبراهيم لأبيه مستشى من القدوة الحسمة ، لأن قون إبراهيم لأبيه إنما حدث لأن إبراهيم أمَّل في إيمان أبيه و بديك دعا له ، لكم لما علم أن أباه عدو الله تبرأ مه : ﴿ وَمَا كَانَ استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ﴾(٣)هذا المعنى له تنمة ندكرها بعد قليل ، قبل أن نذكر هذه التتمة نريد أن نعرض لوسط السورة وآخرها . وسط السورة تحدث عن الممتحة التي سميت السورة باسمها ، حدث في السة السادسة للهجرة أن عاهد التي عليه الصلاة والسلام قريشاً معاهدة تصميت شروطاً مثيرة في ظاهرها مستعربة في بصوصها ، فإن هده الشروط تصمت : أن من ترك مكة مؤمناً لم يستقبله المسلمون في المدينة ولم يمتحوا أبوابهم له ، وأن من ترك المدينة مرتداً تركه المؤمنون لينحق بالشركين في مكة دون عائق .. هذا الشرط معروف أن السي عليه اتخده وآل بعص المسلمين حاك في نفسه شيء من الصيق والتردد لولا أن النبي عَلَيْتُهُ حسم الأمر وأمضى العقد(٤) ورجع المؤمنون إلى التسلم لله ولرسوله ومضت المعاهدة دود أن يعترصها بعد ذلك شيء ، لكن بزر القرآن الكريم باستشاء يقول إدا حرح مؤمن من مكة وفوا بالعهدفلا

<sup>(</sup>۱) المتحنة ٣

<sup>£ (</sup>Y) (Kitson) 3

<sup>(</sup>٣) النوبة . ١١٤ .

<sup>(2)</sup> همى الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال: « يا رسول الله ألسا عني الحق وهم على لباطل ؟ فعال " بني ، فقال : أليس فتلاما في الحمه وفتلاهم في النار ؟ قال ، بني ، فقال : أليس فتلاما في الحمه وفتلاهم في النار ؟ قال ، بني ، فال فعلي ما معطى الدنية في ديب ؟ أنرجع ولمّا يحكم الله يبا ويبهم ا فقال لابن الخطاب « إن رسول الله ، م معلى الله أبداً » أخرجه البخاري في كتاب الجرية ــ باب إثم من عاهد ثم غدر ١٢٥/٤ ومسلم في كتاب الجرية ــ باب إثم من عاهد ثم غدر ١٢٥/٤ ومسلم في كتاب الجهد ــ باب صميح الحديبية في الحديبية ها ١٧٥/٤

تستقبلوه في المدينة ما دام داك ما تعاهدتم عليه، لكن إذا حرجت امرأة مؤمنة من مكة تريد اللحاق بالمدينة فلتُفتح لهاالأبوابولا يجور أن تُرد إلى مكة .. إلى روجها ، أو أهلها بعد أن تركتهم ابتعاء ما عند الله ، إسا قبلنا ألا تُعتج الأبواب في المدينة للرجال(١) ، أرص الله واسعة يستطيعون أن يخدموا الإيمان في أي مكان ، يستطيعون بولائهم لعقيدتهم أن يستقرو، في أية بقعة من الأرض وأن يجعلوا منها وطباً جديداً للإسلام ، أما المرأة إذا مبعت من أن تدخل المدينة فإنها تتعرض لبلاء ومتاعب هي دونها ، ما تستطيع أن تتحملها ، فنزل قوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينِ آمَنُو إِذَا جَاءَكُمُ المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ﴾(١٠)احتبروهن .. تُرى هل حرجن معلا بدوافع الإيمان لخالص والتقوى لرب العامين .. ما حرجت امرأة مهن طالبة ربية أو مبتغية شهوة جنسية ؟ فإدا استيقنا من أنها حرجت مؤمنة حقاً اتسعت لها المدينة واتسعت لها القنوب ، ووحب أن تستقر في المدينة المنورة استقراراً لا ريب فيه ، بل مصى الإسلام في طريقه يقول : ــــــ مُسهاً المسلمين إلى شيء يجمل مهم ــ ما دامت هده المرأة جاءت مؤممة تاركة روجها الكافر فينبغي أن تتركوا أنتم معشر الرجال الروجات المشركات ولا بآس أن تتزوجوا المؤممات المهاجرات المقلات ما دام قد استبال أبهي حرجن الله كارهات للكفر والكافرين ، فلتكن المكافأة لهن أن يجدن بيوت المؤمنين مفتحة لهن ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المؤمنات مَهَاجِراتُ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن وآنوهم ما أنفقوا ﴾(٣) أي غَوِّصُوا الكَفَارِ الذينِ تركتهم روحاتهم .. أعطوهم تعويضًا ، أعطوهم ما دفعوا من مهر، ثم: ﴿ وَلا تَحْسَكُوا بِعَصْمَ الْكُوافِرَ ﴾ (٤) يمسح العقد بينكم وبين الروجات لكافرات (٥)، وهنا تستطيعون معشر المؤمنين أن تستبدلوا

 <sup>(</sup>۱) فقى المعاهدة : « وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان عنى دينك إلا رددته عنينا »
 البخارى ۲۸۰/۱ فتم تدخل اقتساء فى العقد رأسًا

<sup>(</sup>٤٠٢ : ٢) المنحة : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) على صبحيح البحارى عم المسورين محرمه و مرود بن حكم أن رسون الله علم الم عاهد كمار قريش يوم الحديبية جاء بساء من المؤسات ، فأمول الله عم و حل ﴿ يَا أَيَّهَا اللَّذِينَ آمِنُوا إِذَا جَاءَ كُمَ المؤسات مهاجرات ﴾ إن قوله ﴿ وَلا تُحسكوا يعصم الكوافر ﴾ فطلق عمر بن اختماب يومند المرأين كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد و مصاحة في الحرب ٢٥٧/٣ .

من أولئك السوة المهاجرات هذا تصرف بُسي تشريعه على أساس عاطفة الحب في الله والبعص في الله وتقدير دلك .. كان دلك في السبه السادسة والسابعة أيام عهد الحديبية ، ثم فُتحت مكة في السبة الثامنة ، ودحل كثير م الرجال في الإسلام ، بايعهم السبي عَلِينَةٍ غداة الفتح ، ثم انعقدت بيعة أخرى للنساء ، وبيعة النساء جاءت بعد بيعة الرجال ليُعدم أن امحتمع لابد أن يكون طرفاه أوجباحه أو جنساه معاً على درجة وحدة في الاتصال بالإسلام ، والفقه في تعاليمه ، والأداء لحقوق الله المقررة ، والاستقامة مع مكارم الأخلاق ومحاسل الشيم .. وجاءت النسوة المبايعات ورئيستهن أو طبعتهن امرأة أبي سفيان \_ هدد بت عتبة \_ أكنة كيد حمرة بن عبد المطب \_ سيد الشهداء وعم السي عليه \_ لكس محا الإيمان ما صبعت ، افتتحت صفحة جديدة بإيماما ، كنا بكرهها لله فأصبحنا بعد أن آمنت بقبلها ونرضى ببيعتها بل نطبها نتبك البيعة : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي إِذَا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهسن ولا يأتيس ببهتان يفترينه بيسن أيديهن وأرجلهس ولا يعصينك فسي معسروف فبايعهس واستغفسسر لهسن الله إن الله غفور رحيم ﴿(١) أصع خطوطاً تحت كلمـــة ﴿ ولا يعصينك في معروف كه كأن أحداً ولو كان رسول الله عَيْظِيُّ لا يطاع إلا في معروف ، ويستحمل أن يأمر رسول الله عَيْلِيُّهِ إلا بالمعروف ، ولكن كلمة .. ﴿ وَلا يَعْصَيْنُكُ فَي مَعْرُوفَ ﴾ إشارة وتوكيد إلى العلاقات بين الناس جميعاً لا تحترم إلا إدا كالت وفق مراد الله وما يرصاه وما قرره في ديمه وما رسمه في وحيه ، أي وفق قواعد المعروف ، أما المكر فلا طاعة فيه لأحد أبداً(٢) وختمت السورة بعد دلك بآية أكدت أولها ، وفي الوقت الدى أكدت فيه أولها تجعلنا بسأل عن التتمة التي وعدت بها .. يقول الله

<sup>(</sup>١) المتحة ١٢ .

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال . قال رسول الله على هذا السمع والطاعة حق على المرء المسمع والطاعة حق على المرء المسمم فيما أحب أو كره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية . فلا سمع ولا طاعة » متفق عليه رواه المحارى في الأحكام ــ باب المسمع والطاعة فلإمام مام تكن معصية ٩٨/٧ ومسلم في الإمارة ــ باب وجوب طاعة الأمراء في عير معصية ١٣/٦

آحر السورة : ﴿ يَاأَيُهَا الدِّينَ آمُوا لَا تَتُولُوا قُوماً غَضَبِ اللهِ عَلَيْهِم قَدُ يُئسُوا مِن اللَّاخِرَة كَمَا يُئسَ الكفار مِن أصحابِ القبور ﴾(١) .

هل معنى البي عن تولى الكافرين أو مصادقة الكافرين ، هل معنى دلك أن محرد الاحتلاف في الدين يؤسس عداوة بين المسلمين وغيرهم من حلق الله ؟ لا . هذا عير صحيح ، محرد الاحتلاف في الدين لا يُنشيء عداوة بين المسلمين وعيرهم من الناس ، فإن الأحتلاف في الدين قد تكوف له أسباب فوق إرادات الخلق .. الإسلام دين عدل ، ودين إنصاف ، ودين منطق سديد ، و كما قلت لكم : تمير الإسلام بأنه دين العقل والعدل . إنه يقول . الخلاف في الدين ليس سب العداوة ، إنما سبب العداوة أن يجيء أحد الديل حالفوني في ديني فيحور عليٌّ ويتنكر لي ويبتعي الريبة في محتمعي ، ويطلب الكال لي دون سبب .. هذا الذي ينال مني هو الدي ينمعي أن أنظر إليه شرر وأرمقه بعين فيها صيق وعضب ، قال تعالى ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دَيْنَكُم هُزُواً وَلَعْبَأُ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هرواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴿ (٢) كأن الدي يلعب بي أويستهري بي أو يتعرض لي أو يهاجمني أو يمعل أفعالًا سيخيمة بإراتي هذا هو الذي لا يحور أن أصادقه ولا يجور أن أتولاه .. فلمعد إن السورة التي شرحما صدرها ورأيما كيف مهي ألله فيها عن مصادقة أعداء الله وأعدائنا قال : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عدوى وعدوكم أولياء ﴾ بجد أنه بعد عدة آيات يقول . ﴿ عسى الله أن يجعل بيبكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم ﴾(٣)إد دينا يشتاق إلى السلام وإلى إقراره وإلى الأمن والطمأسة وعهودهما الرحية لطيمة ، ويسى على هذا حكماً محدداً فيقول : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم

<sup>18</sup> march (1)

<sup>(</sup>۲) مائدہ ۷۰ ۸۰

<sup>(</sup>T) thurst (T)

وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (١) الله والقسط صفتال أعامل بهما مُحالِقي في الديل ، له والقسط ﴿ إنما يهاكم الله على الذيل قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراحكم أن تولوهم ومل بتولهم فأولئك هم الظالمول (١) هذه سورة المسحمة ، سورة الحس والبعص في الله ، سورة التعصب للحق والسدا ، ومعاملة الناس على أساس درك كله ولما تعقب عملي على دلك في الحظمة الثانية إلى شاء الله أقول فولى هذا وأستعفر الله لى ولكم .

\* \* \*

A 400cm (1)

ر۲) بمتحه ۹

## الخطبذالت انبذ

الحمد لله . ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله إمام الأبياء وسيد المصلحين .

النهم صل وسنم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعسد

أيها الإخوة : لم يحدث على طول التاريخ الإسلامي أن كان المسلمون أصحاب تعصب أحمق أو أصحاب عُمجهة عسة في معاملة غيرهم من الناس الذيل لا يؤمنون بديهم ، بل مع أن التاريخ الإسلامي تصمل أخطاء كثيرة المحكام ولعص الفقهاء إلاأن هدا الباريخ ليس فيه أن المسلمين عاملوا محالهيم في الرأى بالغباوة و لضغيمة والتحدى الذي انطوت عليه قلوب غير المسلمين عندما يحكمون ويتولون الأمور ، وقد قال لى مسلم ساذج \_ وهو تعبير مُحقق لأبي اعتبرته مسلماً مغفلا \_ قال لى الدستور الدي يبيح حرية العقيدة . فقلت له : إن هذا القانون لابد لص الدستور الذي يبيح حرية العقيدة . فقلت له : إن هذا القانون لابد يصيقوا به على طائفة ، أو يفرضوا الإسلام على أحد من الناس ، ولكنك يصيقوا به على طائفة ، أو يفرضوا الإسلام على أحد من الناس ، ولكنك يصيقوا به بلك ودينك !! قال لى : كيف ؟ قلت له : لو أن إخواننا دمرت به بلك ودينك !! قال لى : كيف ؟ قلت له : لو أن إخواننا معهم دمرت به بلك ودينك !! قال لى : كيف ؟ قلت له : لو أن إخواننا معهم دمرت به بلك ودينك !! قال لى : كيف ؟ قلت له : لو أن إخواننا صد المسلمين حتى بُسي كنيستهم التي يعبدون الله فيها و نعهم المسلمون فأنا معهم صد المسلمين حتى بُسي كنيستهم التي يعبدون الله فيها !! عمر بن الخطاب صد المسلمين حتى بُسي كنيستهم التي يعبدون الله فيها !! عمر بن الخطاب صد المسلمين حتى بُسي كنيستهم التي يعبدون الله فيها !! عمر بن الخطاب صد المسلمين حتى بُسي كنيستهم التي يعبدون الله فيها !! عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) الشوري : ٢٥ ، ٢٦

رضي الله عنه رفض أن يصلي في الكنيسة حتى لا يتحد المسلمون الكنيسة مسجداً ، وجعلها تبقى لهم كليسة .. وهذا عهد الله عدنا وشرف الإسلام فيما علما ، لكن هماك شيء يفعل لا صلة له بحرية الاعتقاد ، يوم يطلب الأقباط بناء كنيسة للعبادة فلتُس لهم كنيستهم ، أما إذا كانت لديهم كنيسة يعبدون الله فيها وتسعهم بيقين ثم أرادوا بناء ثانية وثالثة ورابعة هما يقال : لِم ؟ لا معنى لهذا التزيُّد في البياء ، وهذا التوسع فيما لا معنى له . إن الصليبية العالمية توعر إلى عملائها أن يصعوا الطابع المسيحي على الأرص حتى يُصار الإسلام ويُمهم أن هده الأرص ليست أرص الإسلام !! هذا حطأ . مادامت هماك كنيسة تكفى فلا معنى لبناء ثانية وثالثة ورابعة ، ولا معمى لتحدى الكثرة المسلمة ، إن « لبان » أوعر لأوربيون إلى الموارنة هناك أن يضعوا الصُّلبان على الجبال حفَّراً ، وأن يقيموا معالم تحمل شارة الصليب !! لِم ؟ لأن المراد صنغ الأرص بالصبعة لمسيحيه أو طبع الأرض بالطابع الصليبي ، لا معنى هذا إدا كانت كثرة لأمة مسلمة .. إدا كنت تريد عبادة فأما أبني لك ما تعبد الله فيه ، أما أن تريد بناء ما يعني في قيامه أن الأرض ليست للإسلام وأن المستمين الكثرة تلة فهذا هو التحدي الذي لا معنى له ، والحكومة مَقدورة السبوك .. مشكورة التصرف عندما استبقت هذا القانون .. لأنه قانون حكيم وعادل .. افرص أنى أصلى في الأرهر ، فحاء رجل أحمق فأراد أن بسي كنيسة أمام الأزهر !! لم تبيها أمام الأرهر ؟! تريد إثارة فتنة ، ليست هده عبادة . إن لإسلام هدم مسحد الضرار ، وهو مسحد ، لأنه بُني لعير العبادة ، فلا معنى لأن تبني كنيسة أمام الأرهر ، أبنيها لك في مكان آخر وتعبد الله وأنت مطمئل في هذا المكان ، إداً هناك فرق بين بناء الكنيسة لعبادة الله وبين بناء الكنيسة لوضع الطابع الصليبي على الأرص ومكاثرة الأمة التي تسعة أعشارها مسلمون كي يقال : إن التراب ترابنا والبلد بلد، إلى عير دلك من السحف المكور والادعاء المعموض الذي لا وزن له في التاريخ ، ومع ذلك فإنى مرة أحرى أقون للمسلمين : والله ما تطبع فيكم طامع إلا لأنكم أسأتم الصلة بربكم وأوهلتم العمل بكتابكم واجترأتم على حدود الله فيما بينكم ، ولو أبكم أديتم حق الله عليكم كاملا ونهضتم

بالطلوب مكم وافرأ ما فكر أحد في أن يبال مكم ولكن الأمر كما قال القائل :

هوانابهاكانتعلىالباس أهوابا

إدا أنت لم تعرف لمسك حقها

وألفت النظر إلى أن مستقبل بلدًا محفوف بالأحطار ، وأن العد القريب والبعيد يتطلب من المسلمين عقلًا ووعياً . -

« اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خبر ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلَا خِوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلُ فَيُ قلوبنا غَلَا لَلَذَينَ آمنوا رَبِنَا إِنْكَ رَءُوفَ رَحِيمٍ ﴾(٢) .

عباد الله :

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمُرُ بِالْعَدَلُ وَالْأَحْسَانُ وَإِيْتَاءَ ذَى الْقَرْبِي وَيَنْهِي عَنْ الفَحَشَاءُ وَالْمُنْكُرُ وَالْبِغِي يَعْظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ ﴾(٣)

أقم المسلاة

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم والنسائي وأحمد

<sup>(</sup>۲) الخشر ۱۰۱

<sup>(</sup>٣) النحل : ٩٠

### منهج وطريق

خطبة عيد الأضحى المبارك ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م

بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين

﴿ الحمد لله الذي له مافي السموات وما في الأرض وله الحمد في الآحرة وهو الحكيم الحبير ، يعلم ما يلح في الأرض وما يحرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ﴾(١)

الحمد لله كما ينمغي لحلال وجهه وعظيم سنطانه .

الحمد لله حمداً مُضَّاعف الشكر والثناء والتمجيد .

﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً ﴾(٢).

الله أكبر . الله أكبر .

الله أكبر ما بقيت الأرض بإدن رجا تُطعم وتُسقى ، وتُكْفِبُ(٣) وتؤوى .

﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ الأَرْضَ كَفَاتًا ﴿ أَحِياءَ وأَمُواتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فَيَهَا رَوَاسِيَ شَامُخَاتِ وأَسقيناكُمُ مَاءً فَرَاتًا ﴿ وَيَلْ يَوْمَئَذُ لَلْمَكَذَبِينَ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سبأ: ١ ١ ٢

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ١١١ ،

<sup>(</sup>٣) تُكُفِتُ : تجمع وتصم .

<sup>(</sup>٤) المرسلات : ٢٥ ـــ ٢٨

الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر .

وها هي الأرض تستقبل أوائل الميار السادس عبي تُربتها المباركة . خمسة مليارات من الخلق ، مادا بلحط أولو الألباب في هذا العدد الصخم ؟ خمسة مبيارات فم تُطعَم من روق الله 11 خمسة مليارات يَد تبطش بقدرة الله !! خمسة مليارات قَدم تسعى بإذن الله !! والعحب أن الذي دمع قو فل الأحياء تمشى على ظهر هذه الأرص لا يشعله شأن عن شأد !! فهو في الوقت الذي يأمر المُح فيصدر تعالِمه لجهاز الأعصاب في البدر كله ، في الوقت الذي يُصدر تعالِمه لَلكُلي كي تَفَرر الأذي وتطرده من البدر ، في الوقت نفسه تراه يُدير القمر حول الأرض ، ويدير الأرض حول الشمس ، ويجعل الشمس تجرى لمستقر ها ، ويبعثر في الفضاء الواسع والملكوت الصخم ألوقاً مؤلفة من المحرات التي تسبح بحمد رسها ، ما يزيع قُلك من مساره ، ولا يسحرف كوكب عن مداره !! إن لدى يُدبر الأمر عند سدرة المتهى هو الذي يدبر الأمر في جهاز هَصمي أو عصبي لحشرة تزحف على طهر الأرض ١١ ما أعطم ملكوت الله ١١ ولكن المكذبين لا يعلمون ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ إننا تنظر إلى عطمة الله ، وإلى جلال الله ، وإلى فصل الله ، وإلى حكمة الله فنشعر محصوع العبودية وإحلاص من يتوجهون بسرائرهم ويصائرهم إلى رمهم يرجون رحمته ويخافون عذابه أأ قد يقول قائل • ذكرتَ أن الله يُطعم كل فيم ومنه سبحانه بَصَرُ كل ذي بَصَر وسَمْعُ كل دى سَمِّع، إنك دكرت الحير وم تذكر أن هناك أقواهاً جائعة، وأمراصاً شائعة ، ومتاعب كثيرة وآلامً شتى ، فلم نَسيتَ ولما ذكرت ؟ والحواب: أن الخير من الله سبحانه وإليه، إن الله سبحانه أصلح هده الأرض وبارك فيها وقَنَّر فيها أقواتها وقال للناس ﴿ وَلاَتَفْسَدُوا فِي الأَرْضِ بعد **إصلاحها** ﴾(١) قال للناس: سيروا وفق أوامرى، وامضوا حسب تعليماتي تطفروا بما أودعت في الأرض من حيرات وما يسرت لكم من , حمات ، ولكن ما تكون عليه الحال عبدما برى أثماً لديها قناطير مقنطرة من الخير فتأبى إلا أن تحتكر لنفسها ما تحب وأن تحرق المحاصيل الزائدة حتى

<sup>(</sup>١) الأعراف ٥٠ هـ٨

لا يُرحص السعر ؟!! ﴿ آلله أَدِنَ لكم أَمْ على الله تفترون ﴾ (١) ماذا نقول لأم تُجتّد الأموال فبدل أن تجعلها تذهب لأفواه الحياع تصنع بها أسمحة الدمار الشامل ؟!! إنها أمم تفسد في الأرض ، وهذا الفساد هي مسئولة عنه ومأخوذة به كما قال تعالى : ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ﴾ (٢) .

ف يوم ما كان الفساد بملأ الدنيا ، وكانت الجماهير قد زاغت عن وحى الله ، وكان الساسة والقادة مدهولين عن ربهم مشغوبين بشهواتهم فابتعث الله من بين العرب الإنسان الدى قَرر أن يُصلح الدنيا به ، فقد قلبا وما نزال نقول : إن الله ربّى محمداً عَلَيْتُهُ لَيْرِنى العرب به ، وربّى العرب بمحمد عَلَيْتُهُ لَيْرِنى بهم الناس أحمعين !! ذاك يوم يعرف العرب رسالتهم ، ويوم يحسون مسئوليتهم ، ويوم يدركون مالهم وما عليهم !!

إن العرب استمعوا في حجة الوداع إلى قول الله سبحانه \_ وهو الذي نُدير عليه حطبتنا الآن ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (٣) هذا العيد \_ عيد الأصحى \_ هو عيد اكتمال الدين ، وتمام النعمة ، وتبيئة أمة تهض برسالة الحير والحق لتسعد نفسها وتُسعد الناس أجمعين .

واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً كل بكن اكتال الديل لم يتم يين عشية وصحاها ، إنما اكتمل الديل بعد أن ظل القرآن ينهمو بحيراته وبركاته بحوربع قرد خلال ربع قرن كان نبينا عليه الصلاة ولسلام يُربى الأمة التي تنهض برسالتها ، وتؤدى الحقيقة الكاملة التي زاغت أم عنها ﴿ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عداب ألم كن إنه بن

<sup>(</sup>١) يوس : ٩٩ .

<sup>(</sup>Y) الروم : ٤١ ،

T : 335 (\*)

<sup>(£)</sup> النحل : ٦٣

الممكن بقيادة محمد عليه الصلاة و لسلام وبجمهور في بصارة انسلف الأول واستحكام عقله وقدرته على الاتباع في شئون الدين والانتداع في شئون الدبيا ، إنه لمن الممكن بهده القيادة وهده الحماهير أن تهض حصارة .

الحصارة التي أقامها الإسلام بدأت فكراً حراً ، و نحلفًا قويماً ، وصراطاً مستقيماً ، وتوحد الآن مداهب وفلسفات قطعت من عمرها سبعين سنه ولكها ما خلَّفت في الأرض إلا الأحقاد ، ولا استبقت بين الناس إلَّا الإلحاد ، وما عاشت ـــ ولا تعيش ـــ إلا في ظُلمات الاستنداد !! أما الأمة الإسلامية فقد جار عليها الزمن دهراً ، ومع ذلك أوى الإيماد إلى قلوب واثقة من ربها إن أضلم عليه يومها أمَّنت الشروق في غدها واستمسكت بعُروة ألحق حتى تنتصر به إلى آحر الدهر !!

أيها المسلمون يحب أن نعرف أن اكتمال الدين وتمام العمة \_ كما يُرشد إليهما عيد الأضحى \_ يطلب منا أن تدرى بدقة مادا علينا ، وما الذى نصعه حتى نقوم بوظيفتنا ، الدين اكتمل ، والأمة البعثت به فأضاءت المشارق والمعارب ، لكن مرة أخرى نستدرك ، كيف تم هذا الدين ؟ أو ما هى العناصر التي يمكن أن نؤدى باستكمالها واجباتنا ؟ يقول الله تعالى : ﴿ كَمَّا أَرْسَلْنَا فَيْكُم رَسُولاً منكم يتلو عليكم آباتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ﴿ (۱) .

ثلاثة عناصر نريد أن نتدبرها تكررت في القرآن أربع مرات وهي تحدد طبيعة الرسانة التي يعتنقها المسلمودومكتوب عليهم أن يهصوا بها .

أول هذه العناصر: التلاوة: ﴿ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتُنَا ﴾ ثانى هذه العناصر: التزكية ﴿ وَيُؤْكِيكُمْ ﴾ التركية هي التربية، ثالث هذه الساصر: التعليم ﴿ ويعلمكم الكتاب والحكمة ﴾ .

العبصر الأول: وهو التلاوة ... ينبعي أن يُعرف على حقيقته فليست التلاوة أن يجيء قُرَّاء حسنو الصوت لكني يقرأوا الآيات منعومة ويستمع

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥١ ، ١٥٢ ،

الناس إليها وهم مسرورون بموسيقاها !! لا التلاوة هنا تعنى : عرض مهج ، تعنى : تقديم بردم ، تعنى ن رسم الخط البياني للأمة ــ للأمة وعله حلها ــ فالتلاوة تعطى صورة محمة للإسلام في عقائده وعاداته وأحلاقه وأعماله ، يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ كَذَلْكُ أَرْسَلْنَاكُ في أُمّة قَلَّمُ خَلْتُ مِنْ قَبِلُهَا أَمُ لَتَتَلُو عَلِيهُم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ﴾(١)التلاوة هنا : رسم منهح ، وبيان طريق ، وإعطاء صورة عامة لملامح الإسلام ، وهذا حسن ، فإن عيب بعض المسمين أنهم يدركون جانبا من جوانب الحق ويدهنون عن بقية الحوانب ، والتلاوة عندما تقرع الآدان ، وتصل إلى القنوب إنما تعرض الإسلام متكاملًا ، ولا بد من هذا التكامل بجميع دقائقه وأسراره .

### العنصر الثانى :

وهو التزكية .. وهو عصر أصاعه المسلمون الأسف .. وهو على عليكم آياتها ويزكيكم التزكية : هي التربية ، كل أمة لا تُربي لا خير فيها ولا تؤدى واحبها ، التربية هي تكميل النفس الإنسانية بقمع أهوائها ، وإطلاق خصائصها العبيا وهو ما قاله الله تعالى في مكان آخر ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح عن زكاها . وقد خاب من دساها (٢) لا قيمة لإيمال يكول أوراقا مُلصقة بالكيان الإنساني ، قد تُدارى عورته أو تستر تشويها في الحدار ، الإصلاح الحقيقي : عمل داخل النفس الإنسانية ، وكل منا يولد وله شهوات قد تكون جاعة ، وله طباع قد تكون رديئة ، وكل منا من بيئته قد تتسلل إلى أحواله عادات سيئه ومسالك رديئه ، لا يقوم دين ما بقيت هذه العادات تُسيطر ، لاند من تركية ، والتزكية كانت العنصر الثاني في أغلب آيات القرآن بعد التلاوة ،وإل كانت قد جاءت في دعوة إبراهيم آحر بعاصر الثلاثة

<sup>(</sup>١) الرعد : ٣٠ ،

<sup>(</sup>۲) الشمس : ۷ ـــ ۱۰ ،

و يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم (التكر)لتزكية العصر الثانى أو العصر الثالث فالواو كا يقول علماؤنا لا تفيد تعقيباً ولا ترتيباً ، وإنما المهم أن تُحسن الحسر وأن نقبح القبيح ، وأد بسير بطباع بعيدة عر اهوى ، وأحلاق بعيدة عن العوج . مَرَّ بأمتنا هذه \_ حتى في أيام انهيارها ، \_ مرَّ بهاا زمان كان التلميذ لو وصف بالغش لاحمر وجهه ، أو حاول استنكار ما نسب التلميذ لو وصف بالغش لاحمر وجهه ، أو حاول استنكار ما نسب أثر التزكية القديمة يوم كان للدين أثره ، ثم وجدنا يوماً أن هماك غيشاً جماعياً تتواصى به فصول ويتواصى به مُربون وأولياء أمور !! كيف تنجح أمة يتحول فيها الضلال إلى أن يكون عنصراً سائداً يعيش الناس في ظله ؟!! .

وما استبحة يوم أن يسخرج طبيب وهو غاش مغشوش ، أو مهندس وهو غاش مغشوش ؟!! كيف تُسلم الأمة زِمامها إلى أناس هم خريجو العش ؟!! .

إن العطّت قد أصاب النفس الإسلامية في صميمها ، وليس هناك أمن ألا فيمن يُربّون داخل جماعة إسلامية . إن التربية لا تسمح ببت شيطاني ، التربية هي زرع أشرف عليه المشرفون ونَمّوه بعين الله ، وسَقَوه حتى نضح ، ومنعوا عه الآفات حتى اكتمل وأعطى حصاده كاملا موفوراً ، هذه هي التركية ، وما تتم إلا بتعهد ، وماأحوج المسلمين إلى صناعة التربية ، فإمهم بغير هذه الصناعة لن يصلح لهم لا حديد ولا تُحاس ولا شيء من هدا كله ، النفس أولًا ، الإسنان هو عنصر النجاح أو الفشل ، هو عنصر النجاح أو الفشل ، هو عنصر النصر أو الهزيمة ، وهذا ما فعله سي الإسلام عليه الصلاة والسلام فقد صاع من العرب شعباً هو بعقله المثقف وبقلبه المستنير الوع الوع الله في سرائره من خير هو الحير كله وكان النجاح كله .

العنصر الثالث :

التعليم . ﴿ ويعلمكم الكتاب والحكمة ﴾ كثير من المهسرين طن

أن الحكمة هي السنة ، وهذا تفسير قد يصح في بعض المواضع التي دُكرت فيها الحكمة في القرآن الكريم ، كلمة « الحكمة »ذكرت في القرآن الكريم أكثر من عشر مرات ، وهي تُفيد أن العمل الصحيح المتقبل إيما يتم بصدق النظر وحسن الفقه ، وأنه مع الحهل لا تقرم حكمة ، إنما تقوم الحكمة مع الحكم الدقيق والنظر الصائب في الأمور ، وهذا ما نحب أن يعرفه الناس ، وقد ذكرت كممة « الحكمة »في مواصع شتى .. منها قوم تعالى : ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ظه ﴾ (١)وذكرت في قوم تعالى : ﴿ ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أو ثلك كان عنه مسئولا . ولا تحش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان صيته عند ربك من الحكمة ﴾ (٢) نحن عتاجون إلى أن تعرف كيف نقيم العناصر الثلاثة لرسائنا . ﴿ يتلو عليكم آياتنا ويركيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ﴾ (٢)

الحقيقة أن الأمة الإسلامية اكتملت تعاليمها في كتاب الله وسة رسوله على الله ولكن ظهر من انحرف بهذه التعاليم أو ابتعد عنها أو أساء إليها فماذا كانت النتيجة ؟ بدأنا نتحدر عن المكانة التي بلغ إليها آباؤنا ، كان آباؤنا العالم الأول خلال ألف سنة تقريباً ، مِن عِلما أضاءت الله نيا ، ومن أحلاقنا انقمعت شهوات ، إن الأمة الإسلامية نسق وحده في تصحيح الأفكار ، وفي صيانة الأعراض ، وفي ضبط السلوك وفي ذكر الله وتحرى رضاه والاستعداد للقائه !! لكن أمتنا الآن بلغ بها حد الانحراف مكاناً طوّح بها في مهاوى الذل ، وأصبحت أمة أخرى غير الأمة الأولى !! .

آمة تعرض الحق يجب أن تعلم ما يأتى .. يوم تكون يدنا السعلى تتسول من غيرنا طعامنا فإن من يكون أسفل اليد لا ينتظر من الاخرين أن يُتْبعوه ، إنما يَتْبع الناس مَن يَده العليا ، والجهاد علم في البر والبحر والحو

<sup>(</sup>۱) لقمال ۱۳ ،

<sup>71 -</sup> TT : #- YT .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٥١ ،

ويوم يفشل المسلمون في علوم البر والمحر والحو التي لا ينتصر الحق إلا بها ، ويوم يَمُدون أيديهم لتلتقط الفتات من الآخرين فإبهم لن يُعروا الإسلام بهذا الضياع وبذلك الحهل الله أمتنا ربما تريد أن تُسيَّر سفينة فنحناج إن ( عَلَم ) آخر لكي تستطيع السفينة أن تسير ، سفينة عزلاء لا تستطيع أن تمشي وحدها ، هي بحاحة لأن تدحن في جوار قوى ، وأن تسير تحت «علم » قوى فإدا كان لقوى كاهراً بالله أو صعيف انعمم به أو مثنثا وللمن والابن والروح القدس العلمون أن هذا الضياع العلمي والمحتف الحضاري يُعر الإسلام ويَدعم كنمة التوجيد الآ إن أمننا محتاجة إلى أن تعرف نفسها والمدى الواسع الذي تحلّفت في مبادىء طريقه ، إنها ألى أن تعرف نفسها والمدى الواسع الذي تحلّفت في مبادىء طريقه ، إنها ذكر لن في كتابه الذي مُرنا بتلاوته وتعلمه ، ﴿ الله الذي مسخر لكم الحو لتحرى الفنك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾(١) الحو لتحرى الفنك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾(١) أفول : من الذي تقد هذه الآية ، ومن الذي استمع إليها آلا ليست أقول : من الذي تقد هذه الآية ، ومن الذي استمع إليها آلا الست

ليست لنا حاملة طائرات !! ليست لنا مدمرات ولا طرّادات !! ليست لنا أشياء نحكم بها الأمواج وبسير بها في البحار !! من الذي استمع إلى هذه الآية : ﴿ الله الذي سخّر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ﴾استمع إليها الروس ، استمع إليها الأمريكان ، استمع إليها الأوربيون ، أما بحن فستمع لا لتربي ولا لنمنت حضارة سحية غالبة متنجة ، لا ، إنما استمعا وقلوبا بعيدة ، إن أمنا تخلفت كثيراً ، وما تستطيع أن تعود إلى محدها الأول وعظمتها الغابرة إلا يوم تقيم العناصر ائتلاثة التي شرحناها ، وأمامنا بعد دلك تعليق في الحطبة الثانية لابد أن تستمعوا إليه إن شاء الله .

أقول قولى هذا وأستعفر الله لى ولكم .

<sup>. 11 :</sup> 행분 (١)

## الخطبذالت أنيذ

الحمد الله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلود ويستجيب الذين آموا وعملوا الصالحات ويريدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾(١) .

أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصّحابه والتابعين .

#### أما بعيد

أيها الإخوة .. كان يوم الجمعة الذى مضى من أيام الإسلام الحزية ، ووقعت فيه وقائع مؤسفة يَنْدَى لها الحبين ، ويُحس المؤمنون بإرائها أبهم عصوا ربهم وابتعلو عن صراطه المستقيم . أحب أن يعرف \_ أيها الإحوه \_ بعض الطبائع للأمكنة والأرمنة التي تقررت في ديسا . عندما أقسم الله بأوطان الرسالات السابقة قال :

﴿ والتين والزيتون . وطور سيين . وهذا البلد الأمين ﴾ (٢) فالحاصة الأولى والبارزة فى البلد الحرام ... مكة ... أنها بلد الأمان ... ﴿ أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويُتخطف الناس من حولهم ﴾ (٣) وعندما امتن الله سبحانه ونعالى على سكان الحرم متن عليهم بأنه وقر لهم من الحريات الاقتصادية والسياسية ما جعل الناس لا يجوعون ولا يَقُلقُون فقال حل شأنه : ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾ (٤) .

۱۱) الشورى ۱ ۲۵ ، ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) الحين : ۱ ــ ۳ .

<sup>(</sup>٣) السكبوت : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) قريش : ٣ ، ٤ .

لا خوف هنالك ، البلد آمن ، لا في عهد الإسلام وحده بل مبدأدَّن إبراهيم في الناس بالحج ، كان الرجل يَلْقي قاتل أبيه في الشهر الحرام أو في البلد الحرام فلا يستطيع أن يثر لنفسه أو أن يقتص ما أصابه ويدع هواه تحت نعله لكي يبقى الأمان سائداً في هذا المكان !! .

النبى عليه الصلاة والسلام بين أن الدماء والأعراض والأموال مصونة ومُكرَّمة ومحظور العدوان عديها كا حطر أى عدوان فى الشهر الحرم أو فى البلد الحرام ، يقول النبى عَنْفِيلَةٍ فى حجة الوداع : « يا أيها الناس أَيُّ يوم هذا قالوا ، يوم حرام قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام ، قال فأى شهر هذا ؟ قالوا الهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا »(١) .

الإسلام حرَّم الحدل في الحج وقال : ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ (١ الإسلام حرَّم الحدل .. في هذا المكان يتهاول الناس به ولا تزال مشاعرهم تنحدر بإزائه حتى يقتل بعضهم بعضاً فيه الله في يوم الجمعة الماضية قتل نحو أربعمائة شحص \_ أكثر \_ أقل \_لا يعيني العدد \_ إنما الذي يعنيني أن اللم الحرام استبيح وأل الشهر الحرام استبيح وأل الأمة الإسلامية كأنما عادت إلى جاهليتها الأولى !! لست أنتح محضر تحقيق الأحد . إنما أحب أل أقول : إن الهتاف الوحيد الذي ارتصاه الله لما في مواطل الحج هو : « لمبيك اللهم لمبيك لا شريك لمك لمبيك ، إن الحمد والنعمة لمك والملك لا شريك لمك لبيك ، إن

هذًا هو الهتاف ، لا محب أن تهنف بحباة أحد ولا بسقوط أحد ، هو هتاف يبقى حتى يوم عرفة ثم يتغير ليكون : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، بيده الخير ، وهو على كل شيء

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الحج ــ باب الخطبة أيام مِني ٢١٥/٢

<sup>﴿</sup>٢) البقرة : ١٩٧ .

 <sup>(</sup>۳) رواء البحاري في كتاب اختع ـــ باب التلبية ۲/۰۷۲ و مسلم في كتاب الحج ـــ باب التبييه
 وصفتها ووقتها ۷/٤

قله يو الله على الله واستجابة لندائه وأداء لحقوقه ، هذه هي ماسك الحج ، لاحرح أن تكون لى قضية أشرحها ، ولقد رأيت وشاركت في الموسم الحامع في قضايا تحدث فيها إحوال لما من «العلين» وتحدث فيها إخوان لما من المطلومين ، وأشرفت على هذه امحالس وشرح هذه القضايا ورارة الشئون الدينية هاك في المملكة العربية السعودية أنا لا أدرى ما حدث وكرهي ما حدث يجعلني أضيق به ، ولكني أعمل البصر في طباع أمنا ثم أشعر بالحياء ، أنا أستنزل لعبة الله على من استناح الحرم ، ومن سفك الدم ، أما مشغول بالأمة الإسلامية وطبيعتها النفسية ، اعرفوا أنفسكم ، اعرفوا أنفسكم ، روايات كثيرة تقول : إن مئات ماتت تحت أفسكم ، ما معني هذا ؟ أنا أحدثكم بالشرح العلمي لهذا الدي حدث . هاك أمة تعرف أدب السلوك وتعرف ما أسميه . بعظام الصف ، ما هو نظام الصف هو الذي قال فيه صاحب الرسالة عبيه الصلاة والسلام : « أقيموا الصفوف فيما تصمون بصعوف الملائكة وحاذوا بين الملكب وسلوا الحلل ولينوا في أيدي إحوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفاً قطعه الله (\*) »

نظام الصف هو الدى نبه القرآن إليه عدما قال: ﴿ إِنَّ الله يجب الله ين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص (٣) ﴾ هذا نظام الصف ، هناك نظام ــ هو لا يسمى نظاما ــ هو نظام القطيع ، وما نظام نقطيع ؟ يكون لعدد الضحم في مكان بيحىء فزع فإذا بالقوى يَئِب فوق الضعيف وإذا بالكبير يَقْفَز فوق الصغير وإذا بالنساء والصغار يدهبون تحت الأقدام !! احتفى نظام الصف وظهر نظام القطيع ، كل يجرى لكى يحرص على حياته ، كل يجرى لكى يصل إلى عرصه ، ربما داس الرجل امرأته !!

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد . الفتح الربائل ۱۳۰/۱۲ وقال في المحمع ، رواه أحمد ورجاله موثقون ۲۵۲/۳
 وقال في الحامع الصغير : رواه أحمد ، ورس له بالحسن فيص القدير ۱۵۷/۵ ، ۱۵۸

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱۸/۲ وأبو داود في الصلاة ــ باب تسوية الصموف ــ عون المعبود ۲/ ۳۲۵
 وانظيراني وقال الأنباني عنه في صحيح الجامع: صحيح ۱/ ۲۳۱

<sup>(</sup>٣) الصعب ٤:

ماهدا ؟ هذا نظام الفطيع وليس نظام الصف الذي أقامه الإسلام ، وأمتنا إلى الآن إذا صنعدَت سيارة فسظام القطيع لا سطام الصف ، بيها نجد في العواصم الأخرى أن نظام الصف هو الذي يسود المحتمع في شئونه المدنية والعسكرية كلها ، ما الذي دُهَى الأمة الاسلامية حتى تحولت إلى نظام القطيع ؟ ما الذي جعمها تفعل بمسها هذه الأفاعيل ؟ إسا أحوح أهل الأرض لأن بدرس ديننا وأن بتعرف أسراره ، إننا ألف مبيون مسلم يزيدون مائتي مليون أيضا، نحن المسلمين ربع سكان الأرض، في كل أربعة أشحاص أو خمسة يوجد مسلم ، مسدم بالوراثة ، مسدم بالاسم ، لكن أهو مسلم بالتلاوة وبالتزكية وبتعلم الكتاب والحكمة ؟ أهو مسلم بالحضارة التي يقدمها للحلق؟ أهو مسلم بالإنتاج الدي يستغني به عن العدو؟ أهو مسلم بالرقي العقبي والخُنقي الدي يجعله طبيعة للناس وإماما في اندبيا ؟ لا ، و لدلك أنا أرى أن أمتنا الإسلامية أحوح ما تكون إلى أن تعود لنفسها كي ترتبط بديها ارتباعا حقيقيا ، أول الحدود التي تقام ، أول الشرائع التي تحيا أن تكون على درجة محترمة من التربية ، من الأحلاق ، من الدراسة العدمية الواعية ، من العقل الضحم الحميل الذي لا يستطيع أحد أن يبال منه . انهزمت اليابان أمام أمريكا ، هل استعمرت الولايات المتحدة اليابان ؟ لا ، العالم لا يستعمر عالِماً ، انهزم الألمان في الحرب ، الألمان واضعو آثار الذرة وهم من وراء كشوف علمية كبيرة ، العالم لا يستطيع أن يقول لعلم آخر : تعمل ياولد، لأنه عالم مثله، الإنتاج الياباني الآن هدد أمريكا في دحمها مع آنها الهزمت عسكريا ، لفرص أن المسلمين الهزموا عسكريا في ميادين كثيرة فما السر في هزائمهم الأحلاقية والحضارية ؟ ما السر في أنهم في ميدان الانتاح ضعاف ؟ السلعة تحرح من أي مكان لها كأنها وها رُواؤها وسلامتها وتخرح من بين أيدي العرب مشوهة صعيفة !! ما هدا الصياع ؟ النربية لابد منها ، العمل لأول للحماعات الإسلامية الآل أن توقظ شعبا تُخَدِّرت مواهبه، ونامت حصائصه الرفيعة، إننا لا تريد ان تكون معرة للإسلام ، نزيد أن نرتفع مع مستوى الإسلام ، قإن الاسلام يرفع ولا يخمص ، ويعز ولا يذل ، هذا واجبنا الذي نؤديه .

«اللهم أصلح لما ديسا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لما دنيانا التي فيها معاشما ، وأصلح ننا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة ريادة لنا في كل حير و جعل الموت راحة لنا من كل شر »(٢) ﴿ ربنا اغفر لنا ولا جواننا الذين سبقونا بالإيجان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف وحيم ﴾(٢) .

عباد الله : هذا عيد اكتمال الرسالة وتمام الوحى وبدء قيام الأمة برسالتها فهنتكم مهذا العيد ونطلب ملكم أن تنصرهوا في هدوء ، تطلب منكم أن تعودوا إلى بيونكم وألتم أهل لمغهرة الله ورضواله . الهدوء ... الهدوء ... وعدم الاشتباك بأحد وكل عام وألتم يحير ... وارجعوا مأجورين مشكورين ... والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته .

\* \* +

<sup>(</sup>١) التوبة . ١١

<sup>(</sup>٢) مسلم والسبائي وأحمد

<sup>(</sup>۳) الحشر ۱۰۰۰

## " الشهكاء "

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص رضى الله عنه في سنة ١٩٧٣ م

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة المتقين ، ولا عدوال إلا على الطالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمه المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراح المير .

اللهم صل وسلم وبارك عن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد ا

فإن فكرة الناس عن النوت عامصة ، أو بتعبير دقيق : فكرة يكتنفها حطأ كثير .

أغلب الناس يظن الموت فقدان الإحساس ، وانتهاء الحياة والدخول فى أودية العدم ، والتلاشى للدات الإنسانية .. وكما تَنْفَقُ دابة من الدواب ثم تُرمى تحت أكوام التراب لتتحول بعد قليل تراباً ، أو كما تُدرج بقرة وتتوارى في بطون الآكلين وتنتهى ، كذلك ينتهى الناسُ بالموت 11 .

هدا ظن عدد كبير من الناس في الموت ، وهو ظن يُردد طُنُّ الجاهلية الأولى ، ويصور فهمها انشارد لنحياة والموت معاً ، وهو فهم شاع في العصور الحديثة ، لأن هذه العصور عبدت الحياة الدنيا ، وأنكرت ما وراءها ، ولذلك فهى تُحسب المادة هى الحياة ، وما وراء المادة وهم !! .

تمكير الباس في أن الموت بهاية لآلام هو الذي يحمل رجلًا متألماً بتحر ، لمادا ؟ يتصور الأحمق أن الموت يحسم الوحود ، ويقطع الألم ، ولو أدرك أنه بالموت سوف يبقى حياً ، وأنه بالموت يلتقل من مرحلة تمثل وجوداً محدوداً إلى مرحلة تمثل وجوداً عير محدود لتريث كثيراً قبل أن يزهق روحه ، وقبل أن يقتل نفسه .

لكن هذا التفكير المادي النحت غلب كثيراً من الناس .. القرآن صوّر لما الموت على أنه بدء الحياة ، وفي حديث القرآن الكريم عن المحرمين وعن لمؤمنين تسمع في كلا الموضعين أن الموت بدء الحياة وبدء الحساب والثواب والعقاب .

اقر فوله تعالى فى سورة الأنعام . ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ الظَّالُونَ فَى عَمْرَاتُ المُولِ اللهِ عَمْرَاتُ المُولِ اللهُ عَمْرَاتُ المُولِ وَالْمُلِكُمُ اللهُ عَمْرَاتُ المُولِ عَالَمُ اللهُ عَيْرُ الحِق وكنتم عن آياته عنداب الهون عما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ﴾ [الأنمام: ٩٣] .

اليوم لا غداً .

وى قتلى المشركين يوم « بدر » يقول الله تعالى : ﴿ وَلُو تُوَى إِذَ يَتُوْفِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلُو تُوَى إِذَ يَتُوفَى الذّبِينَ كَفُرُوا المُلائكَة يَضَرِيُونَ وَجُوهِهُمْ وَأَدْبَارِهُمْ وَذُوقُوا عَذَابِ الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾ 1 الأسال ٥ ، ١٥ ] .

فهو يصور أن الملائكة وهي تنترع أرواحهم تصربهم ظَهراً لبطل وتُديرهم في سلسلة من العداب ما يعرفها أو ما يُحس بها إلا أو لئك الناس ، لأن هذا الذي يقع يتصل بالروح .

وق الحديث عن المؤمس لفراً قوله تعلى : ﴿ إِنَّ الدَّيْنِ قَالُوا رَبِنَا اللهِ ثُمُّ استقامُوا تَتَنَزَلُ عليهم الملائكة أَلَا تَحَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجِيةَ التِّي كُنتُم تُوعدُونَ ﴾ [ نصلت ٢٠٠] .

يقول العلماء : إن الآية نرلت في المحتصرين من المؤمنين ، فإن المحتضر

وإل كال مؤمماً إلا أل الطبيعة النشرية فيها صعف ، فهو يتهيب العالم الذي وقف على بالله لا يدرى ما هو ، وم كهه ، ثم يتحوف على دريته أو أولاده أو أحبائه ، لا يدرى ما حالهم بعده ، فتتبزل الملائكة في هذه اللحطات القلقة لتقول للمؤمل وهو على أول مبارل الآجرة وآجر مراحل الدنيا : لا تحف ولا نحرل ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبّا اللهِ ثُم استقامُوا تَسْزَلُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحى أولياؤكم في الحياة الذنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلًا من غفور رحيم ﴾ [ مصد ٢٠ - ٢٢] .

وى وصف المحتضر في أواحر سورة الواقعة آيات تشير إلى هدا: ﴿ فَلُولًا إِذَا بِلَغْتَ الْحَلْقُومِ وَأَنْتُم حَيْئَدُ تَنْظُرُونَ وَكُنْ أَقْرِبِ إِلَيْهُ مَنْكُم وَلَكُنْ لا تبصرون . فَلُولًا إِن كُنْتُم غير مدينين . ترجعونها إِن كُنْتُم صادقين . فأما إِن كَانَ مِن المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إِن كَانَ مِن المُعربين . فسلام لك مِن أصحاب اليمين . وأما إِن كَانَ مِن المُكذبين الصالين فيرل من هميم . وتصلية جحيم . إِنْ هذا لهو حق اليقين ﴾ والواقعة ٢٠٠٠ .

قد تقول: فإذا كانت الحياة بعد الموت مباشرة نصيب المؤمين والكافرين فما معنى أن الشهداء أحياء عند رسم ؟ .

إدا كانت الحياة ستكون بصيب الحميع ـــ مَن أثيب ومن عُوفب ـــ هما معنى أن الشهداء أحياء ؟ .

والحواب : أن حياة الشهداء لها طرار خاص من التكريم الإهبى ، وها أوضاع آثرها الله مها .

وفى سورة آل عمران عند الحديث على قتلى « أحد » نجد القرآن الكريم يقول : ﴿ وَلا تَحْسَبُنَ الدّينَ قَتْلُوا فَى سَبِيلُ اللهُ أَمُواتاً بِلُ أَحْيَاءَ عَنْدُ رَجُمَ يَرِزَقُونَ ﴾ وَ لَا عَمَانَ ١٦٩٠]

العدية : مكامم عند الله ، هذا وصف خاص . يُررقون : هذا ررق حاص : ﴿ فُرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالدين لم يلحقوا

بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحرنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾ [آل عبران ١٧٠، ١٧٠] .

للشهداء مكانة خاصة ، والفقه الإسلامي على أن الشهيد أرفع الناس درجة بعد الأسياء والصديقين ، وأن الشهادة درجة يرفع الله إليها من يتحير من عباده ، فهي منحة وليست محمة ، إدا أراد الله أن يرفع درجة إنسان احتاره شهيداً

« حاء رحل إلى الصلاة والسي عَلَيْكُ يصلى فقال حين انتهى إلى الصف اللهم أتنى أفصل ما تؤتى عبادك الصبالحين ، فلما قصى السي عَلِيْكُ الصف اللهم أتنى أفصل ما تؤتى عبادك الصبالحين ، فلما قصى السي عَلِيْكُ الصلاة قال : من المتكلم أنفاً ؟ فقال الرجن . أما يا رسول الله ، قال . «إداً يُعْفَرُ جوادك وتستشهد »(١) .

هدا أفضل ما يؤتيه الله عبداً صالحاً ، أن يُقتل في سبيله .. فالشهادة إدن مكانة حاصة لناس يريد الله أن يرفع درحتهم ، ولدلك بقول الله في شهداء أحد : ﴿ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ﴾ [آن ] عمران : ١٤٠ ] .

لكن من الشهيد الذي يستحق هذه الدرجة الرفيعة ، وهذه المكانة السية عند الله ؟ من هو ؟ أهو كل قتيل في معركة ؟ لا . إن اليهودي الذي يقتل فوق الأرض العربية معتدياً عاصناً يريد أن يطوى الرسالة المحمدية ، وأن يُجهر عبى التاريخ الإسلامي هذا القتيل كأي لص يسطو على بيت فيُطنق عليه الرصاص فيدهب إلى الدر وبئس القرار . ليس كل قتيل في معركة يُعتبر شهيداً ، وقد وصحت السنة أن الشهداء لهم تعريف حاص ، تتعا هذه التعريفات للشهداء فوجدناها .

أُولًا : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »(٢) .

 <sup>(</sup>۱) قال في الترعيب والنوهيب ووله أبو يعلى والبرار وابن حبال في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ١٩٩/٢ .

 <sup>(</sup>۲) رواه البحرى في اخهاد \_ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ٢٤،٤ ومسلم في
 الإمارة \_ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ٢٦/٦

من اعتنق الحق ، وأحلص له ، وصَحَى في سبيله ، وبدل دمه ليروى شجرة احق به ، هذا شهيد .

شهيد آحر هو . الدى يأبى الدية ، ويرفض المدلة والهوان ، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لعرة للمؤمين ، فإدا حاول أحد أن يستدلك فدافع ، إذا حاول أحد أن يستدلك فقاوم .

« جاء رجل إلى السبى عَلِيْكُ قَفَالَ يَا رَسُولُ اللهَ أَرَأَيْتَ إِلَّ حَاء رَجَلَ يريد ُحد مالى ؟ قال: « فلا تعطه مالك » قال : أرأيت إلى قاتلسى ؟ قال : «قَاتِلْهُ» ، قال : أرأيت إلى قتلبى ؟ قال . « فأنت شهيد » قال : أرأيت إلى قتلته ؟ قال : هو في المار (١)

وحاء في السر أيصاً : « من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد »(٢) .

والمسلم يبعى أن يتشب بحقوقه وأن يدافع عها ، وألا يجعل الدنية صفة له ، بل يسعى أن يجافط على حقه الأدبى والمادى ، وليس معنى الحفاط على الحق المادى والأدبى أن يكوب الإنسان حريصاً على الحياة أو حريصاً على الوجاهة في الدنيا ، لا . ليس هذا هو المطلوب ، وإنما حدث أن النبي على الوجاهة في الدنيا ، لا . ليس هذا هو المطلوب ، وإنما حدث أن النبي على الأنصار : « ستكون أثرة وأمور تنكرونه » قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال ستؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم »(٣) .

ومعمى ستجدون أثرة بعدى أى ستعيشون ق محتمع لا يعطيكم حقكم ولا مكانتكم .

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم فی الإنمان ـــ باب الدين على أن من قصد أخد مال عبره بعبر حتى كان الفاصد
 مهمر الدم في حقه وإن قُتل كان في البار ۸۷/۱

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود والسال والترمدي و بن ماجة وأحمد وقال الترمدي-حديث حسن صحيح
 ( النرعب والترهب ۲۰٤/۲ )

 <sup>(</sup>٣) رواه البحاري في الماقب ــ باب علامات البوة في الإسلام ٢٤١/٤ ومسم في الإماره
 باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ١٢/٦

ما معنى تؤدون الحق الدى عليكم ؟ افرص أبى فى مجتمع جائر ، هل أحون ؟ لا . أُذَّى ما عنيَّ كاملا وأطنب من الله الأجر ، وهو حسب كل مؤمن ووكيله .

يُلحق بالشهداء أيصاً من مات حرَّقاً ، من مات غرقاً ، من مات مطونا ، من مات مطعوناً(١) .

عدد من المصاير الفاجعة التي تصيب الناس ، والأصل في هذا ما جاء في الحديث الشريف : « ما يُصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هُم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يُشاكها إلا كفَّر الله بها من خطاياه »(١).

وإدا مات مؤمل في حادث من هذه الحوادث المحرنة المتعبة فهو يُلحق عند الله بالشهداء !! .

لكن هل الشهداء تستوى مبارطم عند الله ؟ .

لا . وإن كات الشهادة \_ فعلًا \_ ختاماً حسماً لحياة الإنسال ، إلا

 <sup>(</sup>١) من أبى هريره رضى الله عبد أن رسول الله عليه عال « يبيا رجل يمثنى بطريق وجد غُصل شوئ على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له » ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سيل الله »

رواه البحاري في الأدان ـــ باب فصل التهجير إلى الصهر ١٩٧/١ ومسلم في الإمارة ـــ باب بيان الشهداء ١١٦٥ه

لشهداه الجمع شهيداء التمي بدلك لأن علائكة يشهدون موته فهوا مشهود

المطعول الذي يجوت في الطاعود أي الوباء والمنطود ، صاحب الإسهال أو الاستسقاء أو لدى يجوت بداء يطله وصاحب الهدم أي الذي مات تحت اهدم والشهيد في سبيل الله . أي لدى حكمه أن لا يعسل ولا يصلي عبيه وفي رواية الا . أو ما القتل إلا في سبيل الله ؟ إن شهداء أسى إذ أنفيل ، إن الطعل بشهاده و بطل شهادة و تطاعود شهادة والعساء بجمع شهادة والحرق شهادة والمرق شهادة والمرق شهادة والمرق شهادة والمرق بهادة والمرق شهادة ودات الجب شهادة » قال في الترجيب ولترهيب : رواه الطيراني ورواته محتج بهم في الصحيح ١٢٠/٢ والمساء بجمع إذا ماتت وولدها في بطها وقبل إذا ماتت علماء أيصاً . (٢) رواه البخاري في المرصى بد باب ما جاء في كمارة المرش ١٤٨/٧ ومسلم في الير والصنة والآداب ــ باب ثواب المؤمل فيما يصيبه من مرص أو حرد أو عود دلك ١٤٨٨ ومسلم في الير والهمنة والآداب ــ باب ثواب المؤمل فيما يصيبه من مرص أو حرد أو عود دلك ١٢/٨ .

أن الناس اندين استشهدوا درجات: ﴿ الظَّرَ كَيْفَ فَصَلْمًا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ وَلَلْآخِرَةَ أَكْبَرَ دَرْجَاتُ وَأَكْبَرَ تَفْضَيلًا ﴾ [الإسراء: ٢١]

وفي حديث عمر بن الخصاب \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال سمعت رسول الله على يقول . « الشهداء أربعة رجل : رجل مؤمن حيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل ، فذاك الذى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته \_ يقرل الراوى : فلا أدرى فلنسوة عمر أراد أم قلسوة النبي عرب الله عنه ورجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غَرَّتُ فقتله فهو في المدرجة الثانية () ورجل مؤمن خلط عملًا صاحاً و آخر سيئاً لقى العدو فصدق الثانية () ورجل مؤمن خلط عملًا صاحاً و آخر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في المدرجة الزابعة » (٢) .

الناس در جات ، والحساب الإلهى دقيق ، والناقد بصير ، فيجب أن سقب في أنهسنا وأن بعلم من يعامل .

الشهداء الدين دهنوا إلى الله \_ على اختلاف أماكهم ودرجاتهم \_ لهم مادح في التاريخ القديم والحديث، وما حوح الأمة الإسلامية إلى هذه الممادح ، ما أحوحها أن نعرف من رحالها الكبار، وَمَنْ أبطالها الدين تأحل مهم الأسوة، ودلك لأن أعداء لإسلام ما طمعوا فيه ولا نانوا منه ولا تحرؤوا عليه إلا لأن أمنيا تشئت بالحياة على الأرض، وأحلدت إلى الهوى والشهوة، وقائلت على الحطام العانى، ونافست فيما لا ورن له عند الله .

يقول التاريخ : إن اللولة العارسية برعم أنها هُرمت في « القادسية »

 <sup>(</sup>۱) يوضع شبحنا لمعنى فيفون يعنى أن مكانته من الرفعة عبث إذا نظر الإنساق إليه نظرة عائية جداً فإن عطاء رأسه يفع !!

<sup>(</sup>٢) الطبع ' بوع من الأشجار دى الشوك . الحين : الخوف وعدم الإقلام منهم عرب : هو الدى لا يُلرى راميه ولا من أين جاء . يوضح شيحنا الممني فيقول . يعنى رجل في طبيعته الحتوف ولكن الخوف لم يمنعه من أن يتحامل على نفسه ويعالب طبعه ويلبى الداء ويقف في الصف فجاءه سهم طائش فقتله !!

 <sup>(</sup>۳) قال فی الترعیب والترهیب. رواه الترمدی والیهقی وقال الترمدی حدیث حسی عویب
 ۱۹٦/۲ وصعمه الألبانی فی صعیف اجامع الصعیر وزیادته. ( ۳٤٤٥ ).

وسقطت عاصمتها بقیت تقاوم مقاومة عیدة حتی خشی علی نقاء الإسلام هماك ، فدحل عمر بن الحطاب رضی الله تعالی عنه المسجد و تقرس فی الصموف لیحتار قائداً من المصلین یبعث به إلی « فارس » فنظر فإدا « المعمان بن مُقَرِّن » رضی الله عنه یصی ، فدهب إلیه و قال له : یا بعمان أرید أن استعملك فی عمل فقال له المعمان : إن كان جابیاً فلا \_ أی إن كنت ترید أن تبعثی لأحیء عمال فلا \_ فقال له : بن بعثتك لتقود جهة المسلمین فی فارس ، فقال : نعم .

وذهب النعمان ليقود المعركة الحاسمة في « فارس » المعركة التي أحهرت على المعود الهارسي تماماً ، وأخمدت ألهاسه إلى الأبد ، وتسمى المعركة في التاريخ معركة « نهاوند »(١) .

الرجل قبل أن يهجم قال للمسلمين : إنى هَازُّ لُوانَى ثلاثاً ، وإلى داع فأسوا ، ودعا فقال : النهم اررق المسلمين نصراً واررقني فيه الشهادة !!

الحقيقة أبى تأملت فى المعركة و ستغربت ، يقول المؤرخون : إن المعركة بلع من ضراوتها وكثرة ما سفك من دم فيها أن الحيل كانت تنزلق على الصخر من كثرة ما سفك من دم !! .

وقاد النعمال بن مقرل المعركة وأصيب بجرح قاتل وسقط، ولكنه مقط حياً، وقد المعركة رجل آحر من المسلمين ،، وانتصر المسلمول، وجاء الشير إلى النعمان وهو جربح يقول له تانتهت المعركة قال: على من الدائرة ؟ قال: على أعداء الله ، فحمد الله ومات(")!! .

انظر إلى الرجل القائد ... حريج المسجد ... الراكع الساحد ، الرجل الدى أبي أن يذهب في منصب يُنتطر أن يغنم منه شيئاً ، أو يُفيد منه خيراً ، واشترط على الحليفة ... عمر ... أول ما حدثه ألا يذهب في منصب من هذه المناصب ، ثم لما دعا ... ناس كثيرون قد يمكرون في أن يعودوا إلى بلدهم ليجوا ثمرة النصر الذي أحرروه ، تُلتَفُ حولهم الحماهير ، يهتمون

<sup>(</sup>۱) وکانت سنة إحدى وعشرين

<sup>(</sup>٢) انظر أحد العابة ٥/٣٤٣ ، ٣٤٣

لهم، يهنئونهم، يصعون الألقاب وراء أسمائهم، النعمان احتقر هذا كله ــ طلب النصر للمستمين، والشهادة للنعماد!!.

ولذلك لما جاء البشير إلى عمر بن الخطاب بالنصر سأل عمر : ما فعل النعمان ؟ قال : قُتل ، فحرح إلى الناس فعاه إليهم على المبر ، ووضع يده على رأسه وبكي(١) .

هذاشهید س قادتنا ، شهید آحر أحكى قصته ..

جاءیی إمام مسجد « العریش » \_ وأنا رجل مسئول فی المساجد \_ پُقسم ویبکی یقول : عندما حاول الیهود دحول « انعریش » وقف رجل \_ أضه من « سوهاح » أو من أی بند هناك \_ وقفة جبروت أمام طابور من الدبابات الصهیونیة ، وأبی أن یتركها تمر ، وطل یقاومها محو ثمان وأربعین ساعة حتی فی كل ما معه من دحیرة ، وأصیب بطبق ناری فمات مكانه 11 .

يقول الإمام ــ وهو يحلف ويبكى ــ إنهم جاءوا إليه بعد يومين أو ثلاثة يطلبون جثته فإذا هم يشمون منه رائحة العطر !! .

حقيقة عدما أنظر إلى هذه البطولة أقول في نفسي. ضاعت هذه الرجولات. هي لم تضع عند الله ، الرجل دهب شهيداً ، ونال محد الديا والآحرة \_ ولكن الذي غاظبي أن الخطط الغبية ، والقيادات التافهة والحقارات التي ثولت أمرنا أضاعت هذه البطولات سُدى وم تحسن الانتفاع بها !! .

الانتفاع بها !! .
قى سنة ١٩٤٢ كنت إماماً لمسجد (عَزَبان) فى ( العتبة الخضراء ) ورأيت شباباً مسلماً خرح إلى فلسطين ليقاتل ، واستطاع هذا الشباب أن يهاجم مستعمرة .. وقتل ثمانية مهم أو قتلوا جميعاً ، وقال القائد الانكليزى \_ وهو يرى جثثهم ويستغرب : لو معى جيش من هؤلاء لفتحت به الديبا !! .

إن « مصر » تنجب بطولات كثيرة ، لكن على أساس جندى مؤمن وقائد مؤمن .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ،

يوحد كثيرود من الشهدء الذين يشرفون تاريخنا الماصي والمعاصر على سواء ، أو لفك الشهداء بحب أن نوسع الدائرة التي تحيط مهم حتى نعرف .. أعُدُّ من الشهداء المسلمين الدين يفاتلون الآن في «إرتيريا» لتبقى «إرتيريا» لتبقى «إرتيريا» مسلمة توحد ربها ، وتؤمن ببيه محمد علينية سو وتقرأ القرآن ، وهي تقاتل في وجه من يريد محو هذا كله !! .

عددت من الشهداء باساً قاوموا في جريرة « زنحار » قُتل منهم ألوف وهُزموا ، ولكن المعارك ليست بخواتيمها القريبة ، فإن الذين قُتلوا هناك استماتوا في استماتوا في استبقاء الإسلام ، وما يرال الإسلام باقياً في « زنجبار » وإن كانت لصربات التي تناوشه عنيفة تجعله يترمج ويكاد يسقط !! .

يوحد مسلموں ــ الآں ــ يحملوں راية الإسلام فى وجه تيارات تريد ألا يبقى الإسلام كتاب ولا سة ولا وحى يتلى ، ولا مسلك يُقتدى به ، الديں ينمسكوں بدينهم على هذا البحو ويقاتلوں من أجله إنهم عندما يقتلون شهداء .

إن الشهادة شيء ينيغي أن يقدر معلًا ، لمادا ؟ لأمها دلالة وفاء لمبدأ ، واحترام لعقيدة ، وافتداء لإيماد كما قال أحد الشعراء قديما وهو يرثى شهيداً مات :

وقد كان فَوْتُ لموت سهلًا فرده " إليه الحِفَاظ المُرُّ والخُلق الوَعْرُ تَرَدّى ثياب الموت حُمْراً فما أتى " فما الليل إلا وهي سَنْدُسٌ لمُحضّرُ

إن الشهداء هم سادة الحياة وملوك الآخرة 11 .

ويبغى لأمننا أن تعرف من قتلوا ، ومن استشهدوا ، وأن يكون عرفانها لهم لا نقديراً لأشخاصهم ــ مع أن انتقدير واجب وفرض ــ ولكن ليعلم الباقون أن طريق الحياة والمحد هو في هذا المسلك !! .

قال أبو بكر رصى الله عنه ـــ لحالد بن الوليد ـــ رضى الله عنه ـــ وهو يبعثه مقاتلًا : احرص على الموت توهب لك الحياة !! . هماك شيء لايد أن يذكر هما وهو أن الآجال ليس ها سبب مادى واضح يُقرِّبها أو يُبَعِّدها .

افرض أن الشيطان قال لك : لو لم يحرح فلان إلى المعركة ما قُتل!.

ما الدى يصمل لك أنه لو كان ماشياً في شوارع « الفاهره » نم تُدسه سيارة أو لم يُصب بشيء ما يقصي عليه ؟!! .

وهدا معنى قوله تعالى . ﴿ قُلَ لُو كُنَمَ فَي بِيُوتَكُمْ لِبَرِرِ الدِينَ كُتَبِ عليهم القتل إلى مضاجعهم ﴾ [ آل عمرال . ١٥٤ ]

انطروا إلى حادث الطائرة المكوبة لم يدحو اثمان فقط ؟! لاشيء تستطع أن تُحيب به إلا أن هذا قدر !! لأن الحميع تعرصوا لأساب التلف ، الحميع خضعوا لمقدمات واحدة تجيء بسيحة واحدة ، فما الدى حعل هذين يدجوان وأولتك يموتون ؟.

والناس يَلحون(١) الطبيب وإما حطأ الطبيب إصابة الأقدار

إن إيمان الإنسان بأن الشهادة قدر ، وأمها منزنة ، وأن الأجل لا يحين بالتعرض للقتل ، ولا يبعد بالفرار من الهلاك هو الدى جعل على بن أبي طالب ـــ رضى الله عنه ـــ يقول :

أى يومَى من الموت أفِـرٌ يوم لايقدر؟ أو يوم تُبِرْ يوم لايقـــدر لاأحــــذره

ومن المقدور لاينجو الحَذِرُ

بهده الروح .. الإيمان بالله الإيمان بالقدر.. الإيمان بالحراء الأحروى الإيمان بالكتاب والسلة .. لهذه الروح استطاع المسلمون أن يسودوا الدنيا قديماً ، وأن يحقوا الحق ، ويبطلوا الباطل ، ولو كره المحرمون .

أحيراً بدأنا تشعر بأن الشهداء بحب أن يحتفل بهم ، إسى أعلم أن الروس ـــ مثلا ـــ لهم يوم يسمونه يوم الدم !! تسمية رهيبة ، لكهم

<sup>(</sup>۱) يلحون : يلومون - والبيت لابن الرومي انظر ديوانه : ١٦٦١/٣ .

يريدون بهدا أن يمشروا الباطل، أو يسامدوا مالديهم من عقائد ممحرفة بالتصحية ..

فإدا كان الناس يجعلون من أيامهم يوماً للدم فإن لمستمين ينبعي ـــــــ فإدا كان الناس يجعلون من أيامهم أو من ذكرياتهم يوماً للشهداء .

والشهداء هما \_ كما أو صحما \_ كل مؤمن بالله ، صادق الإيمان ، صحيح العقيدة ، وهي درنه ، وأدّى ما عليه ، وحمى مقدساته ، واستقى الأرص بعده أرضاً إسلامية يصيح المؤدن فوقها بكلماب النوحيد وتكبير لله وتمحيده ، بستقى الأرض بعده أرضاً إسلامية كما أسلمها إليا عمر بن الحطاب وعمرو بن العاص \_ رضى الله عهما \_ نُسلمها نحى لمن بعدنا أرضاً إسلامية ، وحه الإسلام فوقها نصير ، وتاريخه فوقها كبير .

أولئك هم الشهداء ، وأولئك الذيل يجب أن بحتفل مذكراهم ، وأل تعلم أولادنا تاريحهم ، وأن تكون سيرهم أمام أعيننا .

قلت لنفسى يوماً: أما يمكن أن تمثل رواية تظهر فيها بطولات المسلمين في رد الغرو الصليبي ، بطولات للمسلمين في كسر رأس الشرك الباعي الطاعي ، بطولات للمسلمين في تطهير « فارس » من الحكم الوشي الموسى الدي أدها وقهرها ، بطولات للمسلمين في تحرير الأرص المصرية والشمال الإفريقي كله ١١٤ .

نكن يبدو أن المشتعلين بالعن لايستطيعون هذا إنهم عنصر طَرى من اناس، يصلح للميوعة، يصبح نرويات الحسس، يصبح للتأوهات الريضة، ما يصبح للرجولة والبطولة!!.

إن تاريحيا لكى نسى على دعائمه رجالًا بحب أن يُعرض العرض الصحيح، وأن يتصل الحاصر بالماصى تراثاً وأصالة وتوجيهاً ..

ثم مرة أحرى : من بين الركع السجود يختار القادة الدين يطلبون ما عبد الله ، ويردرون ما عند الباس !! .

أقول قولى هذا وأستعفر الله لى ولكم ..

## الخطبة الثانية

الحمد الله ﴿ الذي يقبلَ التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عداب شديد ﴾ [الشوري ٢٥ ٢٦] .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأسياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد:

قان بيما عليه الصلاة والسلام ــ كاد إلى قُيل أن ينقى رب العالمين . كان يزور شهداء « أحد » وكان يدعو للشهداء .

نحن سلصلى صلاة الغائب، وقد سألى بعض الباس: ما صلاة العائب ؟ .

الصلاة أربع تكبيرات ، بعد التكبيرة الأولى قرأ الفاتحة ، بعد التكبيرة الثانية صل على سيدنا رسول الله على بعد التكبيرة الثالثة ادع للميت بأى دعاء تحفظه ، بعد التكبيرة الرابعة السلام .

صلاة الجمازة أو صلاة العائب حفيفة لا شيء فيها .

أوجه النظر إلى شيء آخر : إن الحكومة مشكورة تحارب الشيوعية ، ولكسا محل الدين ندرى أساليب الفكر الشيوعي ودسائسه وكيف ينتف عيما : «كالأحطبوط» من حيث لا ندرى ، ولدلك فإنى أوجه المظر إلى أن الحكومة مشكورة \_ ألغت حفلات الصباح في السيما ، لمادا ؟ لأن الطلاب كانوا « يُزَوِّغُون » ليحصروا الأحفال .

 <sup>(</sup>١) الأخطبوط : حيوان بحرى من الرخويات له تماني أرجل رأسية ، يضرب به المثل في شدة التشبث بما يمسكه .

الآن التمكير الشيوعي أن تعود الأحمال الصباحية ، فللوجه النظر إلى حطورة هذا التفكير .

هاك عبارات مسمومة ، في « أهرام » اليوم قرأت لكاتب شيوعي أن الطائفية في « سوريا » أحدثت هيجاباً صدالدستور المقترح ، هذا تعبير مسموم .

إن الدستور الذي اقترح على « سوريا » كان مستبعداً منه النص على أن الإسلام دين الدولة 11 .

وعصب المسلمود ، ومن حقهم أن يغضبوا ، وبلعني أن رئيس الدولة مرل على رأى حمهرة المسلمين ، وقرر أن يكون الإسلام دين الدولة فى الدستور .

فالقول بأن هذا طائفية هذا تعبير شيوعي .

إن إرعام ٩٣٪ من العرب على ترك الإسلام ، فإدا قالوا : نيقى على الإسلام ، قال مأمون أحمر َ إن هذه طائفية ١١٩ .

هدا كلام أبحث فى جيوب قائليه لأحد مالًا إما من «أمريكا» أو «روسيا» أو «الصين»!!.

هؤلاء أجراء ، عملاء ضد الإسلام وضد أمته .

أريد أن نصحو لهده الدسائس، فلحن أغنياء عن الكفر، نحن زاهدون في الصلال، محن نريد أن نعود لربنا وكتابا وديننا، ولا نريد مصوصاً محنطة.

نريد نصوصاً حَيَّة عامنة تمكن من أن ننتشر في المجتمع ، وأن تطبق على الباس .

الشيء الأحير هو: أن الذين يؤمّلون في الألوف من رواد مسجد « عمرو بن العاص » ـــ رضي الله عنه ــ جاءوا يذكروننا بأن مسجد « النور » في « العباسية » يحتاج إلى عون . المسجد جُمع له الكثير ، ولكن لابد في هذه النقعة من مسجد يمثل الحضارة الإسلامية .

« اللهم أصلح لنا ديسا الدى هو عصمة أمرىا ، وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا وأصلح لما آحرتنا التى إليها معادنا ، واحعل الحياة زيادة لنا فى كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبُّنَا اغْفَرَ لَنَا وَلِإَحْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبِقُونَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَحْعَلَ فَي قَلُونِنَا غَلَا لَلَّذَينَ أَمُوا رَبًّا إِنْكَ رَؤُوفَ رَحِيمٍ ﴾ [ احتر ١٠] .

عاد الله:

﴿ إِنَ اللهِ يَأْمَرُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْنَاءُ ذِي الْقَرَبِي وَيَنْهِي عَنَ الفحشاء والمكر والبعي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ [ الحل ٩٠]

أقم الصلاة ...



<sup>(</sup>١) رواه مسدم في الدكر ـــ باب التعود من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل ١١/٨

### من بخن ۱۱۹

#### خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقيل ، ولا عدوان إلا على الطالمير .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد :

فإن الناس يشيع بينهم مفهوم حاطىء عن معنى الدين ، وبعض الدين يتصور أنه كما تنقسم الكلمة إلى اسم وبعل وحرف يمكن أن ينقسم الدين إلى يهودية ونصرانية وإسلام !! هذا في الأديان التي تنتمي إلى السماء أو تزعم أن لها نسبا سماوياً ، داك إلى جانب أديان أحسرى سستسمى أديان كالبوذية والشنتوية في اليابان ، والبرهمية في الهند ، والكنفشيوسية في السين ، هذا إلى جانب الإلحاد الذي جعل من نفسه محوراً لتجميع الأنصار على عبادة المادة وعلى تكريس الوقت والجهد لاستعلال هذه الحياة الديا كالشيوعية التي أحلّت نفسها محل الدين !! .

الواقع أن هذا التضليل في مفهوم الديل و جعل هذا المفهوم مائعاً يتناول شتى المتناقضات لا أصل له لا تراثاً ولاتاريخاً ولا عقلًا

ولذلك أحببت أن أشرح الحقيقة ، وأن أحسن تصويرها الآن ، فإنه ـــ للأسف ـــ مع انتصار الأوهام في عصرنا هذا أصبح للبهودية عصبية وظهير قرى ، وكما قيل : إدا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسس غيره ، وإدا أدبرت عن أحد سلبته محاسن نفسه !! .

وقد أنبت الدنيا على اليهودية مجعدت من « العهد القديم » ديناً !! وأقبلت الدنيا على المصرانية فجعلت من « العهد الحديد » ديناً !! وأقبلت الدنيا على الشيوعية مجعلت من الإلحاد المسلح محوراً لعقائد ماديه وتحمعات حيوانية !! وهكدا بالمسبة إلى الأديان الأحرى أو ما يسمى أدياناً .

وأريد أن يعلم الماس الحقيقة التي لا تتغير ولا يجور أن تتغير وإن أساءت الأيام إليها أو أدبرت الدبيا عها أو برل الهوال بأصحابها فإن الحقيقة لا تتغير مهما كانت الملابسات التي تحيط بها .

يحب أن يعدم الماس أن الدين عبد الله واحد من أرل الدنيا إلى أبدها ، لهذا الدين الواحد مفهوم يصدقه العقل ويحرسه ويحميه ، أساس هذا الدين الواحد أن لنا رباً خلقا وحده ، ومن حق الحالق أن يُعدد وأن يُعرف على محو صحيح ، وأن من حق هذا الحالق إذا عُرف على محو صحيح أن يكون سلوك الماس على أرصهم وفق ما يرسم ويحطط ويشرع ، ومن حقه يعد هذه وتلك أن يبطلق المؤمنون به قافلة تَحمى الحقائق التي تحملها ، وتعرصها على الناس عرصاً سليماً ، وتريح العوائق عن الصمائر بحيث لا يُكره أحد على باطل ، ولا يُحجز أحد عن حق يريد أن يبلغه .

هذا الدين الواحد عنوانه : « الإسلام » .

ومن باب الاستعجال الصحيح أقول: إن كلمة «إسلام وإيمان » كنمتان مترادفتان ، وأنه يُنظر إلى الحقيقة من أولها فيقال واليمان » لأن أساس الإيمان معرفة اليقين بالله الواحد ، ويُنظر إلى الحقيقة من نهايتها فيقال : «إسلام » لأن ما يعقب المعرفة الصحيحة هو التسليم الله ، والخضوع له ، والاستسلام لحكمه .

فيبطر للأمر من البداية فيسمى إيماناً ويُنظر له من النهاية فيسمى إسلاماً ، والكلمتان حقيقتان مترادفتان لشيء واحد هو الدين عبد الله .

كدلك كلمة « نبى ورسول » فالصحيح أن النبى والرسول يترادفان على حقيقة واحدة ، فإدا نظرنا للحقيقة من أولها قلنا : « نبى » نبى من البأ وهو احير لأنه يخبر عن الله ، وإدا نظرنا إلى الحقيقة من نهايتها سميناه رسولًا ، لأنه يحمل الحقيقة بينعها لساس ، فهو إيهم مرسل بخير من عند

الله ، فيسمى بيئًا بالبسة للوحى النارل عليه ، ويسمى رسولًا بالنسبة بلبلاع الدى يحمله إلى الحلق .

ودير الله هو الإسلام ، هذه الكلمة \_ إسلام \_ غرفت من أيام نوح عليه السلام ﴿ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلي الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لايكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولاتنظرون . فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ [ يوس ١٧٠ ، ٧٧] .

توجد \_ الآن \_ دولة إسمها «إسرائيل» كلمة إسرائيل لقب تشريف ليعقوب عبيه السلام ، كا أن المسيح لقب تشريف لعيسى عليه السلام ، ما دين يعقوب : ﴿ أَم كُنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلحك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً ونحن له مسلمون ﴿ ابتره ١٣٢] ويعقوب يدين بالإسلام وراثة عن أبيه وعن جده .

ما دير عيسى ؟ الإسلام ، وهو الذى دعا إليه الناس ، فلما شعر بأن البهود يمكرون به و يحاولون اعتياله والتنديد عسلكه ، والافتراء عليه نادى في الناس : ﴿ فَلَمَا أَحَسَ عَيْسَى مَهُمُ الْكُفُرُ قَالَ مِنْ أَنْصَارَى إلى الله قَالَ الله واشهد بأنا مسلمون ﴾ [آل عندان - الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ﴾ [آل عندان - ٢٠] .

قد يتساءل الناس: فهل الإسلام الذي جاء به نوح ويعقوب وموسى وعيسى هو هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه ؟ ممكن أن نقول: هو هو بالسنة إلى العقائد في حملتها، فإذ موسى أو عيسى أو نوحاً كانوا دعاة إلى الله الواحد ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ [ الأبياء ٢٥٠] .

ويستوى بوح وعيسى ومحمد في هذا المعنى ، غاية ما همالك أنه إذا كانت العقائد قاسماً مشتركاً بين أديان الله على امتداد الزمان والمكان فإن هماك ميزة في الإسلام الدى حاء به محمد عليه الماهده الميزة ؟ تقوم هده الميزة على أمور . مها أنه كثّر الأدلة على عقيدة التوحيد ، وفتح أمام المصر العقلي أو المطق الممكري أبواعاً من البراهين ، وفتح مام السمع والمصر آفاقاً كثيرة وقال : ﴿ سنريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يهين علم أنه الحق ﴾ [ضلت : ٥٠] .

فكثرت فى رسالة محمد الله الأدلة، وهنا لابد أن نشرح بعص الميزات التى يتمير بها الإسلام فى عنوانه الأحير أو فى رسالته المكتملة التى جاء بها نبينا محمد علياله .

بالسبة إلى المعرفة هماك أوهام كثيرة تطرقت إلى العفيدة على امتداد الزمان والمكان ، فكان الدين اخاتم هو الدين الذي أحصى المثالب والمقابح والعيوب والمآحذ التي تسلمت إلى الديانات السابقة وبالت مها وعكّرت صفوها ، وبيّن النبي الخاتم عَيِّلِيَّ أن الحق هو ما حاء به وهو ما بزل على موسى وعيسى من قبله !! .

اهرص أن « العهد الهديم » الآن يفول : إن الله استراح من العمل يوم السبت (١) !! فإن موسى لم يقل هذا ، ونبينا محمد عليه برأ الدين من أن الله يتعب هو ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في سنة أيام وما مسنا من لغوب كه [ ق ٣٨٠]

ولو أن موسى استيقط من منامه الآن وأراد أن يرجع إلى أتباع يؤازرونه على الحق ما ذهب إلى إسرائيل إنما يجيء إلى مسجد من مساجد المسلمين في القارات المعمورة ليقول: أنا مع هؤلاء لأن ما جاء به بيهم محمد عليظة هو الحق الذي قلتُه للناس وصلٌ عنه من ينتسب إلى أو من يدعى اتباعى ! .

قالوا عن الله : إنه يأكل(٢) ، وأنه يجهل(٣) ، وأنه يندم(١٤ . 11 .

<sup>(</sup>١) انظر سفر التكويل ـــ الإصحاح الثاني

<sup>(</sup>٢) سغر التكوين الإصحاح الثامل عشر

<sup>(</sup>٣) سغر النكوين الإصحاح الثالث .

<sup>(</sup>٤) سفر التكوين الإصحاح السادس والتاس عشر

وقالوا عن أنبياء الله : إنهم سُكارى(١) ، وإنهم زُناة(٢) ، وإنهم .. وإنهم !! .

كل هذا كذب ۽ يظلموة الحاتمة أو رسالة الإسلام ... كما بلُعها محمد على الله الله الأوليس . على أسياء الله الأوليس .

بالسبة إلى الإسلام والمسحمة .

عيسى في الحقيقة بـ عبد الله ــ حاء يدعو الناس بهده الكنمة ﴿ إِنَّ اللهُ هُو رِبِي وَرِبِكُم فَاعِبِدُوهُ هَذَا صِراطُ مُستَقِيمٍ ﴾ [ الرحرف ٦٤ ]

لكن هؤلاء غيروا احقيقة ، وعيروا أيصاً شيئاً آحر .. أسس الصلة بالله تكميل النفس ، وجعل الإنسان على مستوى الحير والعبودية عدما ينتسب إلى الله ، ولدلك لا شعاعات بالمعنى الوثنى ، ولا أحد بحمل ورر أحد ، هذا ليس كلاماً جديداً أتى به محمد عيرا ، إنما هو الكلام الذي بلّعه أنياء الله من لذن إبراهيم إلى الدين حاءوا من بعده . ﴿ أَم لَم يَنباً بِمَا فَى صحف موسى . وإبراهيم الذي وفي ألا تور وارزة ورز أخرى . وأن صحف موسى . وإبراهيم الذي وفي ألا تور وارزة ورز أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه صوف يرى ثم يجزاه الجزاء ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه صوف يرى ثم يجزاه الجزاء

إدل ليس هما فداء ، ليس هماك أن شخصاً فُتل لكى يفتديني بدمه ، القصة احتلاق من الألف إلى الياء ولا أصل لها(") فالديالة الحاتمة وصحت على لسان خاتم البيين عُرِيسَةٍ هذا المعنى بحلاء .

شيء آخر يتصل بطبيعية حامل الرسالة ، يمول بعض العلماء :

إن الله ورَّع الفصائل على أبيائه، فعُرف نوح بالجلّد والعرم والتصميم، وعُرف إبراهيم بالكرم، وعُرف موسى بالصرامة والحد، وعُرف عيسى بالرحمة .. كل ببي من أبياء الله له منفبة ــ نوع من الجمال

<sup>(</sup>١) سمر النكوين الإصحاح الناسع عشر

<sup>(</sup>٢) سفر النكوين الإصحاح التاسع عشر وصمويل الثاني الإصحاح الحادي عشر

<sup>(</sup>٣) اقرأ القصة في إنجيل يوحما الإصحاح الثالث

الحلقى \_ ما أشبع في الرسلين من أنواع الأحلاق الفاصلة والشمائل الرفيعة \_ مكما تجيء بعدسة تحمع الأشعة \_ فإن شخصية محمد علياته تحمعت فيها الكمالات التي تورعب على الأسياء السابقين ، فما من حير يُعرف به أحدهم إلا وُجد له نور وشعاع في حياة النبي محمد علياته !! .

هذه واحدة ، ثم قبل له : مع تحارب الأيام التمع بالتجارب التي مصت ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسن ﴾ [ لأحاف ٥٣] التجارب التي مصت تظهر في نفس طريقة التشار الرسالة ومتابعة الأحيال لها وحسن التلطف بها مع الباس .

ومثلًا إبراهيم \_ عدو الوثنية ومحارب لأصنام \_ كسر الأوثان المعبودة ، يكن مادا حدث بعد أن كسر الأصنام ؟ ﴿ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلَّتُ هَذَا بِالْهُمَّا يا إبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ﴾ [ لأب، ١٣ \_ ١٢]

عود ثقاب اشتعل فى أدهابه لحطة ﴿ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ﴾ لكن الطفأ العود : ﴿ ثُم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ﴾ [ الأبياء ١٥ ] .

إدن رجعوا إلى عبادة الأصبام مع أمها كُسُّرت ؟ .

فما الحل ؟ الحل أن الدين الحديد لا يبدأ بتكسير الأصنام ، لأبه ما قيمة أن تُكسّر صماً فيحيء العامد الألله ليصنع صماً آحر ليعبده ؟ ما قيمة أن تدبح بقرة في الهند فيحيء هندوسي أحمق ببقرة بدل بقرة ويعبدها ؟ .

إدن الأساس تعيير النفس الشرية !! .

وجاوت الرسالة الحاتمة تعمل بدأب وقدرة عقلية على تعيير النفس الإنسانية والارتفاع بمستوى الفكر شبئاً فشيئاً ومستوى الفصيلة شيئاً فشيئاً حتى أصبحت الأمة الإسلامية \_ بعد أن استمعت للقرآن ثلاثاً وعشرين سة \_ على مستوى حصارى من حدة الذهر ، وتألق البصيرة ، ونقاء الضمير ، وسعة الأفق ما جعمها لا بطير لها في العالمين !! .

هدا بوع من شخصية الرسول الحاتم عَلَيْكُم ، ثم بعد دلك بحد أن هدا النبي الكريم عَلِيْنَةً فهم الحطة ، ما الحطة ؟ .

الله الذي حلق الماس يريد أن يحكم أمورهم وأن يُصنُّ أقدامهم على الطريق استقيم موضع لهم الحطة: ﴿ ونزلنا عليك الكتاب بياماً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ [ بحل ٢٨]. فهم السي الحاتم عليه الحطة، وفهم أن الإسلام دين للمس وامحتمع والدولة، وأنه دين للمسياسة والاقتصاد والتشريع والأحلاق والعنادات والمعملات، وأنه دين يستقى من المشرع الأعظم المورد الصمد وحده: ﴿ أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلًا والذين آتياهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ﴾ [الأسم ١٤،

مصى فى طريقه يفهم القرآل ، وكان خلقه القرآل(١) ، النيار العقلى للشخصية المحمدية هذا القرآل وكما جاء فى الحسديث : « وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقطان »(٢) عاش به ، وعاش له ، ثم أحذ يعير العالم به !! .

وهما لابد من أن تذكر الحقيقة ، كانت هماك استحالة واقعية أن تتغير الدنيا إلا بهذا الإنسان ، لن ينمك الناس عن ضلالهم ، لن يترك الناس أندا بجاهليتهم إلا بهذا الإنسان الذي فهم الكتاب اسزل عبيه على أنه بصائر للناس ، ثم طَبَّقَهُ في نفسه وفي بيئته وأسرته ومجتمعه وحربه وسلمه وصداقته وعداوته وسفره وإقامته ، انطبق في كل مكان لكي يصبع أجيالًا، لا جيلًا واحداً ، إن آثار السنة يَرف عليها من شخصة الني الحاتم ما يجعلها إلى آخر الدهر تصنع الروحانية الفواحة بالتقوى والعبادة العمرة يإلاحلاص ، والحهاد الذي لا يبالي بعقبة والذي يبتغي وجه الله وحده !! .

<sup>(</sup>۱) جاء في حديث طويل عن سعد بن هشام قلت : « يا أم المؤمنين ــ أي عائشة ــ أبينين عن خلق رسول الله عَلَيْنَةِ . قالت ألست تقرأ القرآن ؟ قلت يلى ، قالت فإن خلق لبي الله عَلَيْنَةٍ كان القرآن » رواه مسلم في صلاة المساوين ــ اب جامع صلاة الليل ١٦٨/٢ لراه مسلم في الجمة ــ اب الصفات التي يُعرف مها في الدنيا أهل الجمة وأهل النار ١٩٨٨ .

من هنا قام الإسلام دولة ــ أقامها النبي الخاتم ــ استطاعت الدولة أن تمصى ، الآن بدأت قربه الحامس عشر ، وهي ماضية إلى قيام الساعة إلى شء الله !! .

لكن أوجه انبطر إلى ما يجهله المسلمون من دينهم ، كنت أدرس \_ كعيرى من المسلمين \_ الشحصية النبوية وأستفيد من هده الدراسة ما يفتح الله به ثم أقارل بين ما عرا الإسلام في دولته وفي أساعه من تعير وأطر إلى الأمم الأحرى وأعلم أن الإسلام حالد ، وأن يوم الإسلام قادم إن شه الله فوجدت وأنا أقرأ كتاب \_ لم يكن معى عدما أشرت إليه في الأيام السابقة لكه في أسفارى وقع في يدى فحثت به ، الكتاب اسمه « المائة السابقة لكه في أسفارى وقع في يدى فحثت به ، الكتاب اسمه « المائة الأوائل » مكتوبة بالعدد الأفرنجي المائة ، المؤلف أمريكي(١) ، وهو مؤلف مسيحي ينأثر تمسيحيته ويفول رعا بنأ عرباً أن يكون محمد في رأس هده القائمة رغم أن عدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين !! .

أولا: هذا الكلام عير صحيح ، ويؤسفني أن أقول إنه من استغفال المسلمين أن يقال ضم عددكم كدا وكك ، وحرب الإحصاءات حرب عرية ، وانصحيح أن العالم ربعه مسلمون ، وربعه مسيحيون ، وربعه شيوعيون ، وربعه وثبيون ، هذا هو التعداد ـــ إحمالًا ــ في العالم كله ، ومن لا يعجبه هذا محتكم إلى إحصاء محايد تشرف عليه هيئة الأمم .

وإن كنت لا أهتم بالكثرة لأنه تبين من استيعاب الأحداث التاريخية أن انقنة العامنة أنجح من الكثرة العاطلة وأقدر على الإمساك بالزمام.

يقول الرجل ــ معللًا القرار الدى اتخده لجعل محمد عَلَيْكُ أُولُ العظماء المائة :

« ولكن لذلك أسباب : من بينها أن محمداً قد كان دوره أخطر. وأعظم في نشر الإسلام وتدعيمه وإرساء قواعد شريعته أكثر مما كان لعيسى في الديانة المسيحية ، وعلى الرعم من أن عيسى هو المسؤول عن مبادىء الأحلاق في المسيحية غير أن القديس بولس هو الذي أرسى أصول الشريعة

<sup>(</sup>١) هو مايكل هنرت وهو عالم فلكي رياضي يعمل في هيئة القصاء الأمريكية .

المسيحية وهو أيصاً المسؤول عن كتابة كثير مما حاء في كتب « العهد الحديد » !! .

ثانياً: أن مجمداً هو المسؤول الأول والأوحد على إرساء قواعد الإسلام وأصول الشريعة والسلوك الاحتاعي والأحلاق وأصول المعاملات بين الناس في حياتهم الديبية والديبوية كما أن القرآن قد برل عبيه وحده ، وفي القرآن وجد المسلمون كل ما يحتاجون إليه في ديباهم وآخرتهم !! والقرآن الكريم برل عبي مجمد كاملًا ، وسُحَّلت آياته وهو ما يرال حياً ، وكان تسجيلًا في منتهى الدقة ، فلم يتعير منه حرف واحد ، وليس في السيحية شيء مثل دلك فلا يوحد كتاب و حد محكم دقيق لتعاليم المسيحية يشيء مثل دلك فلا يوحد كتاب و حد محكم دقيق لتعاليم المسيحية يشيء مثل دلك فلا يوحد كتاب و حد محكم دقيق لتعاليم المسيحية يشيء مثل دلك فلا يوحد كتاب و

وكاد أثر القرآد عن الناس بالع العمق ، ولدلك كال أثر محمد على الإسلام أكثر وأعمق من الأثر الدى تركه عيسى على الديالة المسيحية .!! فعلى المستوى الديني كان أثر محمد قوياً فى تاريخ البشرية وكدلك كال عيسى ! .

وكان محمد على حلاف عيسى رجلًا دنيوياً .

[ ومعنى هد. التعبير أن الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة ومعامنة ، وإيجان ونظام ، أو بتعبير العصر الحديث دين ودولة ](١.

فكان روجاً وأناً وكان يعمل في النجارة ويرعى العلم وكان يجارب ويصاب في الحروب ويمرض .. ثم مات !! .

ولما كان محمد قوة حبارة فيمكن أن يقال أيضاً: إنه أعطم زعيم سياسي عرفه التاريح »(٢).

هدا كلام رجل أمربكي الدي يشعله أو يعيه هو دكر الحقائق ، وقد تحدث الرحل عن القديس « بولس » والدي يهمني هنا ما يأتي :

<sup>(</sup>۱) ماین عفوقیا می کلام سیحت

<sup>(</sup>۲) خاندون مائه ص ۱۸ ۱۸ نکلب عد ای احدیث

أولًا: معروف عندنا نحن المستمين أن عيسى ببي من أبيباء بني إسرائيل، يعنى يهودي الحبسية.

ثانياً : أن رسالته محدودة بسي إسرائيل لا يتحاورها .

ثابتاً: أنه ممهد للرسالة الحاتمة ، يقول للناس: انتظروا السي الدى يحيىء بعدى لأنه هو الدى سيقود العالم كله وهذا هو معنى الآية: ﴿ وَإِذَ قَالَ عَيْسَى بِنْ مُرْيَمِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدَّقاً لمَا بَيْنَ يَدَى مِنْ التَّوْرَاةُ وَصَشَراً بُوسُولُ يَأْتَى مِنْ بَعْدَى السّمَهُ أَحْمَدُ ﴾ [ الصف ٦] يدى مِنْ التورَاة وصشراً بُوسُولُ يَأْتَى مِنْ بَعْدَى السّمَهُ أَحْمَدُ ﴾ [ الصف ٦]

يقول المؤلف الأمريكي ـــ مايكل هارت ـــ يتلحص تأثير « بولس » على تطور الديامة المسيحية في ثلاث مقاط :

أولًا : تحاحه العطيم كمبشر ولم يستطع أحد أن يقوم بمثل هذا الدور من قبله أو من بعده .

ثانياً: كتاباته التى تؤلف قسماً كبيراً من « العهد الحديد » فمن بين انسعة والعشرين سفراً من كتاب « العهد الحديد » تجد أن القديس « بولس » قد ألّف أربعة عشر سفراً!! .

ثالث من أهم أهكاره الديسوع المسيح لم يكن فقط لبياً بشراً بل كال إلها حقاً !! وأنه مات من أجل التكفير على حطايا المشر ، وأن الإسال لا يستطيع أن يحقق هذا الحلاص من الحطايا بالإيمان بالمكتب المقدسة فقط وإيما بالإيمان بيسوع المسلح فسوف تُعفر حطاياه ، وهو أيضاً الذي أوضع فكرة الحطيئة الأولى !! .

إلى أن قال : وبولس هو المسئول الأول عن تحويل الديانة المسيحية من

محرد طائمة يهودية إلى ديانة كبرى ، وهو المسؤول الأول عن نأنيه المسيح(١) !! .

إذن الديانة التي جاء بها عيسي ــ كما يقول الرحل ــ ليست هي الديانة التي تنتشر الآن !!

و بعود مرة أحرى لنقول : ما الدين ؟ والحواب :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ اللَّهُ الْإِصْلامِ ﴾ [آل عبران ١٩٠].

الدين: معرفة الله معرفة صحيحة ، ومعنى المعرفة الصحيحة أن الواحد القادر الواحد ليس معه ثان ولا ثالث ، ومعنى المعرفة الصحيحة أن الواحد القادر لا يعجره شيء ، وأن الواحد المعام لا يجهل شيئاً ، وأن الواحد المعمرد في ملكوته لا رادً لأمره ولا معقب لحكمه وهو يجير ولا يجار عليه!! .

الدين : هو الإسلام كما حمل هذا العدّم وبيَّن هذا العنوان الإنسان الأوحد في حمله للحقيقة ومحافظته عليها وحُسس للائه في نشرها محمد عليه الصلاة والسلام في كتابه وفي نسته !! .

إلى سته عليه المعلم أسل شحصيته ، وشحصيته قائمة على أساس الكتاب الذي يسلح الأعصاب والملامح لفكرية والعاطفية في هذا الكيال الموراني العطيم الذي يسمى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام!! . لهذا المعنى أردت أن يعرف الناس من نحس؟ .

عن لسنا أمة تنتمى إلى أرض معينة ولا إلى جنس معين ولا إلى لعة معينة إنما \_ نحن المسلمين \_ نستمى إلى حقائق تنرلت من لدن رب العالمين وصاعها ربا تبارك اسمه و كتاب ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ [ نصت ١٤] ومثّلها علمياً وعملياً نظرياً وتطبيقياً مربى هذه الأمة وأبوها الروحي والثقاق محمد من عند الله عليه الصلاة والسلام إليه ستمى وبه نمحر وبديه نستمسك ولا نقل الا

أقول قولي هذا وأستغمر الله لي ولكم ..

<sup>(</sup>١) الرجع السابق ـــ برخمه القديس بولس ص ٣٦ ، ٣٧

# الخطبة الثانية

احمد لله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويريدهم من فصله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ [ نشوري ٢٦ ، ٢٦ ]

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

النهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعيد :

عباد الله : أوصيكم ونفسى نتقوى الله عز وحل ، واعلموا أيها الإخوة أن القوى المعادية للإسلام ما فقدت حرءاً ولو صئيلًا من حقدها على انقرآن والسنة ، ما فقدت حرءاً ولو قليلًا من كراهيتها لله ولرسوله ، ما فقدت حزءاً ولو قليلًا من كراهيتها لله ولرسوله ، ما فقدت حزءاً ولو قليلًا من أضغانها الموروثة على الإسلام وأمته !! . وهد لا يخيفني ! .

إن كراهية الأشرار للرجل الفاصل تريد من استمساكه بفضله ومن اعتزازه بنفسه ، وقديماً قال الشاعر العربي(١) :

لقد زادنی حاً لنمسی أنسی

بعیض إلی كل امریء عیر طائر

وأبى شكقي باللئيام ولاترى

شقياً بهم إلا كيم الشمائل(")"

ما فقد أعداؤنا ذرة من حصومتهم الخسيسة لنا ، لكنى أحاف من شيء ، أحاف أد نظاهر القوى المصادة للإسلام يُوهلُ عرائم المؤمين ، ويصعف

<sup>(</sup>١) انظرماح

<sup>(</sup>٢) تجريد الأعاني ١٣٣٧ ومهاية الأرب ٧١/٢

من تمسكهم بالحق ومن ولائهم له ومن حفاطهم عليه 1

ولدلك فإى ألفت النظر إلى أن دعاة الإسلام يحب أن ينقوا على العهد، وأن يمصوا في الطريق . قد تكون انحتمعات التي تعيش فيها الأمة لإسلامية الآن ليست على ما يبغى وليست على ما يريد الله لها من سمو واستمساك به والتفاف على ديه .. لكن دلك لا ينبعى أن ينال من عرم لدعاة ولا من عملهم لله ..

أقول هذا لأن نبأ بلخى تألمت له ، وأنا لم أخطب من شهرين تقريباً هنا ، وعندما جئت ماكنت أدرى جيداً بالأوصاع حتى قبل لى : إن نشيح أحمد المحلاوى(١) الآل في سجن طُره !! .

أما أعرف لشيخ أحمد المحلاوى ــ يوم كان إماماً لسيدى جابر ويوم كان يؤسس فرقً من الأساتدة المتحصصين في الواد العلمية والأدبية ليقوى لطلاب المسلمين وينظم لهم فصولًا تجمعهم على العبادة وعلى العلم ، كان بعم العون لأمته ونِعم الرجل في دينه وحدمة عقيدته ..

ثم سألت صديقاً محامياً لى ــ له بالقضية صنة ــ فقلت له: ماذا همانك ؟ فقال: أن سأدرس القصيه وسآتيك محترها ولكن إحمالًا هو متهم بأنه يعمل ضد « الوحدة الوطنية » .

الوحدة الوطبية أصبحت النهمة التي تحتار للدعاة المسلمين كي يُمال مهم !! إما أُحْبَى الماس على وطما وأحرص الماس على وحدته الوطبية ، ووالله ما يُنهم بالعمل صد الوحدة الوطنية إلا أماس أعرفهم ، ربما ارتدوا ملاس الرهمانية وأردية الكهموت ولكهم يحملون قلوب قُطَّاع الطريق وسير مُعتادى الإحرام !! وهم الدين أشعلوا الصعائن في نفوس الناس ، وداحلًا وحارجاً ألَّوا ضد المسلمين وصد من يعمل معهم أو يعمل بيهم !! فسبحان الله !! ما الدى جعل هؤلاء يُعلنون لينهم رجل فيه محير وهيه مهصة فسبحان الله !! ما الدى جعل هؤلاء يُعلنون لينهم رجل فيه محير وهيه مهصة بإسلام ؟!! .

هدا شيء عجيب ، لکن تدکرت المعري ، کان رجلًا نباتياً ، صعف

<sup>(</sup>١) أحد الدعاة الشهورين عصر وخصيب مسجد الفائد إبراهيم بالإسكندرية

جسمه فجاء الطبیب وأوصى بأ، يُدبح له كتكوت صعير ، وجاءو للمعرى بالفرخ المدبوح فوضع يده عليه ثم قال :

استضعف وك فوصه وك هلا وصف وا شيل الأسد ؟ بعم .. استصعفوك فوصفوك ، يعنى ليس هناك عير لابس العمامة البيضاء يتهم بأنه صد الوحدة الوطبة ؟ .

الوحدة الوطبية لابد من حمايتها ، وبحر أولى الناس بحمايتها ، لكن الأصابع كنها تشير إلى من حارب انوحدة الوطبية وإلى من أساء إلى هذه الأمة وأجَّج العداوة الحسيسة صد الكثرة الطيبة التي تعيش في تراب هذا الوادي 11 .

لدلك كما أمس في المؤتمر العام للدعوة الإسلامية \_ وهو المؤتمر العام الذي يجمع الحماعات الإسلامية العاملة في القاهرة وعيرها \_ وقررا أن سطر في القضية ، وأن تعقد مؤتمرات عامة من بيها مؤتمر عام يعقد في هذا المسجد في الحمعة القادمة نبرى أن العلماء الدين يعملون للدعوة الإسلامية ما يسعى أن يُصادوا مهذه الطريقة ، لأن الوحده الوطبه عريره علينا وعن حماتها ومرفض أن يقال في الدعاة المسلمين إنهم ضد الوحدة الوطبية .

« اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياما التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آحرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة ريادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الذِّينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلَ فَي قُلُوبِنَا غَلَا لَلذِّينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَؤُوفَ رَحِيمٍ ﴾ [اعشر ١٠] .

﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءَ دَى الْقَرَبِي وَيَنْهِي عَنَّ اللهِ وَالْمُعِي يَعْظُكُمُ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ ﴾ [النحر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ [النحر ١٠].

#### أقسم الصسلاة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الذكر ـ باب التعود من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ٨٦/٨

# قصبية الذكروالنسيان

#### خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المبير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد :

معصية الذكر والنسيان قضية عقبية مهمة ، وقصية نفسية أهم ، فإن معرفة الحق ، وحُسن رؤيته ، وصدق الاتحاه إليه ، والاستقامة على طريقه ، إن ذلك كله هو الأداء الصحيح لرسالة الإنسان في هذه الحياة .. دلك أن رب العالمين بين أنه إنما حلق الرمان والمكان ليستطيع كل إنسان أن يدكر فلا يسمى ، وأن يشكر فلا يجحد : ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهر خلفة لمن أداد أن يذكر أو أراد شكورا ﴾ [ أفرةان ١٦٢ ] .

وللبيئات التي يعيش الإنسان فيها أثر عميق في قضية الذكر والسمان ، فهماك وسط يعين على حدة الدهن ويقطة القلب ، وهماك أوساط تعين على العملة و لحمول و بالادة لسلوك والاتحاه !! ومن أعانه الله على أن يكون في بيئة تُسند خطاه ، وتُقوى عربيته ، فقد يسَّر له حيرا كثيرا ، وإنما يتم دلك بالدعاء ، وقد جاء في الحديث الشريف : « اللهم أعنى على ذكرك وحسن عبادتث »(١) .

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الوتر \_ ياب في الاستعاده ( عون المعبود ٤ / ٣٨٤ ) والنسائي في السهو
 ٣ / ٣٥ وأحمد ٥/٥٤٢ وابن حبان واخاكم وصححه الأنباني في صحيح الحامع انصعير وزيادته
 ( ٣٠٦٣ \_ ٧٩٦٩ ) .

وجاء فى الحديث أيصاً أن هماك أحوالا عارصة قد تعرض للعقل تعرض العقل تعرض العقل تعرض العيوم الشمس فَتَكُفُ صوءها وتَكْسِف شُعاعها ، هناك فقر يُذهل ويحمل صاحبه وراء حصار من الهموم التي تُبدد قواه وطاقته وراء مطالب الحياة الدنيا ، وهو ما وَحَه سِينا عَلِيْكُ البطر إليه عندما قال : « بادروا بالأعمال سبعاً ، هل تنتظرون إلا فقراً مُنْسِيا أو غِنى مُطْغِيا ... »(١).

العمى المُطعى والمقر لمُسى من اللاء الدى يصيب الناس ، وتتبعت في أدبنا العربي قصية الذكر والنسيان فوجدت شعراء العربية عرضوا لهذا الأمر في مواضع من أدبهم ، « فالبُّحترى » عدما وقف على إيوان « كسرى » أو البنت الأبيض أو القصر الأبيض الذي كان يسكنه الأكاسرة ، وقف أمامه بعد ما أوحش من سكانه ، وبعدما انتقلوا إلى الله ليحاسهم على ما قدموا في دبياهم فقال في قصيدته السببية المشهورة (٢) : ليحاسهم على ما قدموا في دبياهم فقال في قصيدته السببية المشهورة (٢) : ليحاسهم على ما قدموا في دبياهم فقال في قصيدته السببية المشهورة (٢) :

وهُمْ حافصولَ في ظلُّ عالٍ \* مُشْرِف يُحْسِيرُ العيونَ ويُخْسِي(١)

وعندما عارص « شوق » هذه القصيدة عارضها بقصيدته التي يقول في مطبعها(\*) : \* احتسلاف الهسار والليسل يُنسسي \*

<sup>(</sup>۱) تمام الحديث « بادروا بالأعمال صبعا هل انتظروب إلا فقرا مُسيا ، أو غنى مُطغيا ، أو مرضا مُفسدا ، أو هرما مُفتدا ، أو موتا مُجهزا ، أواللجال قشر خالب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمرُ » رواه الترمدى في الرهد بالب ما جاء في البادرة بالعمل وقال حديث حسى عريب ١٤٧٨٤ ، ٤٧٩ وعزاه في الحامع الصعير إلى البرمدى والحاكم وأشار إلى صحته ( فيص القدير ١٩٥/٥ ) وضعفه الألباني في صعيف الجامع وزيادته ( ١٩٥٢ )

<sup>(</sup>٢) انظر ديواله : ١١٥٤/٢ ط دار المعارف .

 <sup>(</sup>٣) التوالى : المتتالية . ولعمه يريد الخصوب النبي ألمت بالدولة العباسية في خممائهاوفي تحكم
 العماصر الأجنبية والسيطرة على الخلفاء والسكيل مهم

 <sup>(</sup>٤) هَمُّ ١ أي آل ساسان خافصون : أي رغيدو العيش . في ظل علل : في قصر مرتفع « القصر الأبيص » ، يحسر العيون بضعفها إدا نظرت تدين ارتفاعه ، يخسى : يؤلم .
 (٥) الشوقيات ٢/٤٥ .

نعم، اختلاف البهار والديل يُسبى، لكن عندما يُسبى فما الدى يُنسيه ؟

والله إن أنْسَ الحقائق التي لا بد مها صاع الإنسان ، وإن أنْسَ شيئا لا قيمة له فليذهب إلى مطاوى العفلة عير مأسوف عليه .

لكر يجب أن بعرف أن قصية الدكر والنسيان حطيرة ، فإن مجاح الطالب إنما يكون تمقدار ما يدكر من حقائق لعلوم التي حصَّلها وبقدر ما تُشرق في قلمه أنواع المعرفة التي درسها ، فإدا طوى السيان هذه العنوم كلها فلا نهاية إلا السقوط ولا ختام إلا الهشل !!

التاجر الدى لا يدرى من تحارب الماضى ولا من العبر التى مرت به ما هى مواطن الربح والخسارة فى أحواله وأعماله فإنه يتعرص للنوار فى عده القريب أو فى مستقبله البعيد .

وقد بيَّن القرآن الكريم آن هناك ناسا يستقبنون الحياة ولا وعي لهم ولا ذكر ، وهؤلاء منافقون أو أشناه منافقين ، يقول الله فيهم : ﴿ أو لا يوون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يدكرون ﴾ [التوبة ١٦٦٠] .

قصة الدكر والسيال قصة تحتاج إلى شيء من المعالحة ، وقد رأيت أن سورة من سور القرآل تعرصت لقضية الدكر والسيال في سبعة أو تمانية مواضع مها فأردت ــ معكم ــ أن أمصى في عرض هذه المواصع حتى نتفع بها ونقتيس من كتاب الله ما يبير قلوب ويدكرنا بما لا يجور أن سساه من أمر ديننا .

ذلك ولمعلم أن القرآن الكريم نه سُماء رسمية أو أسماء إلهية ، ليست أسماء شهرة أطنقت عليه من الناس بل هي أسماء إلهية أطنقت عليه ممن أثرله تبارك اسمه ...

فمن أسماء القرآن: « القرآن » ومن أسمائه: « الكتاب » ومن أسمائه: « الذكر » قال تعلن: ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكُو وَإِنَا لَهُ الحافظون ﴾ [الحجر ٩٠]. سُمى دكرا لأمه يُصحى القرائح المينة ، ويودع فيها حياة جديدة ، ويدهب بالحمول الدى يَرِينُ على بعص انقبوب ، ويجعل مها أوعية لها بالله علاقة حسة !!

وليس حفظ الدكر بطع ألف مليون مصحف جيدة الطبع، فهى أوراق ليست أكثر من حبر على ورق، وليس حفظ القرآن بألف مليون شريط مسحل عليها القرآن بأصوات حسة أو مأصوات عادية، فهى أشرطة تُثبت أو تُمحى ..

حفظ القرآن بحفظ ناس أبار الله أفتدتهم بمعرفته ، وأنضح سلوكهم بالطّينة فإد أخلاقهم خُلوة ، وإدا سلوكهم راشد ، وإدا أثرهم في الحياة عميق !!

وإدا م توحد هده الأمة فسيُطوى سُرادق اخياة ، ويرتد الـــاس حميعاً ` إلى ربهم مع التهاء الدنيا وما عليها ومن فيها !!

ما السورة التي أشرت إليها وقلت: إنها عرصت لقصية الذكر والسيان في ثمانية مواضع ؟

هى سورة طه، أوّل سطر فيها ﴿ طه. مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنُ لَتَشْقَى . إِلَا تَذْكُرَةَ لِمَنْ يُخْشَى ﴾ [عه: ١ ـ ٣]

ومعنى الآية ــ كا أبنًاه ــ أنك يا محمد مكلف بالبلاغ و تذكير العافلين وإعادة العلم إلى من جهنوه ، وإعادة الفطر إلى سلامتها التي وُلدتُ مها ، إلك سنحد من ينصرف عنك ، ومن يصد عن طريقك ، لا تحزن ، وقد كان الباس كذلك ، وكان اسبى عَيْقِهُ حريصاً على الدعوة ، وكان المشركون يرونه من بعيد فيقول أحدهم للآخر : إذا لَقِينًا فسيعرض علينا الإسلام بعلوا نحتمى من طريقه ، بعالوا تتشاغل عنه حتى لا يحدثنا عن دينه هذا : ﴿ أَلا إنهم بِشُونَ صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ﴾ [ مرد : ه ]

مع كرههم له ولدعوته ورسالته ، وصيفهم بما يسمعون مه فقد قيل له : امص في طريق الدعوة ولا تأسف إذا كفر بها من كفر ، وجحد بها من جحد ، لا نشق بهدا فأنت مكلف بالبلاع والتدكير : ﴿ مَا أَنْوَلْنَا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى ﴾ !!

هذا أول ما عرضت له السورة من قصايا الذكر والنسيال ، وكل ما تعطيه الآية أن صاحب الدعوة الحقيقي يتحدث كواند ينصح بنيه ، أو كمدرس شفيق حنون يعلم تلامدته وهو عميق الرغبة في أن يرفع مستواهم وأن ينقذهم مما هم فيه من جاهلية وضياع !!

الموصع الثان في السورة توله تعانى : ﴿ وَأَقَمَ الصَّلَاقَ لَذَكُرَى ﴾ [طه: ١٤] .

والواقع أن الصلوات ساعات يعود الناس مها إلى ربهم ، أو تعود بالناس إلى رمهم إذا شدَّتهم مطالب الدنيا وصرورات الحياة بعيداً عن ذكره ومراقبته واستلهامه الرشد واستمداد العول منه جل جلاله .

عمدما تفسد الأديان تفسد بتحولها من طاقة تُوقظ العقل وتُحى الضمير وتُوجه الباس إلى شكل فُرَّع من محتواه ، وأصبح صورة لا حقيقة لها أو جسداً لا روح فيه !!

والصدوات عبد كثير من الناس حركات بدية ، ويست قلماً حاشعاً ، ولا فكراً ساجداً ، مع أن الله جل جلاله بين للمسلمين يوم كانت الخمر في مراحل التدرج \_ فدم يبرل نص قاطع بتحريمها \_ حُرمة أن يقف الناس بين يديه سكارى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الْصَلَاةُ وَأَنْتُم سَكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [الساء . ٣٤] .

هناك باس سكارى بخمرة الدنيا يقفون بين يدى الله فلا يعلمون ما يقولون !!

وهدا ـــ بداهة ـــ ليس من رسالة الصلاة . لا في تأديب النفس ، ولا في قيادة المجتمع إلى الله . مدوصع الثالث في السورة بحكى طلب موسى من ربه أن يملحه عوناً له على أداء رسالته : ﴿ وَاحْعَلَ لَى وَرَيْرًا مِنْ أَهْلَى اللَّاوِقُ أَخَى الشَّادُ بِهُ أَرَى وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرَى كُي نَسْبَحُكُ كُثْيُرًا ﴾ أزرى وأشركه في أمرى كي نسبحك كثيرًا ، ونذكرك كثيرًا ﴾ [ ١٠٠ - ٢١ - ٣٤]

قالوطائف القيادية في ميدان الرسالات الروحية والاحتماعية أساسها التسبيح والتحميد والدكر الدائم ، وهو ما وعد موسى أن يكون عليه عندما يعيمه الله بأخيه الدى يشد به أرزه !!

و بدلك جاء في الموضع الرابع من السورة عندما أجاب الله سُؤُلَ موسى وحقق له أمنه قال له : ﴿ اذْهِبِ أَنْتَ وَأَخُوكُ بَآيَاتِي وَلا تَنِيا في ذكرى اذْهِبا إلى فرعود إنه طعى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ﴾ [ طه . ٤٢ – ٤٤] .

﴿ لَا تَنْبَا فَى ذَكْرَى ﴾ أى لا تتواسا ، لا تتكاسلا ، لا تتراحيا فى ذكرى .

﴿ لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَو يَخْشَى ﴾ إن التدكير هنا من أجل إنقاذ الرجل من الحفلة التي رانت على قلمه ولَّمُه وحعلته يستعلى كثيراً على أمثاله من الحفلق ويرعم أنه إله وما هو إلا عبد ..

والدكر هما شعور معطمة الله يؤنس من يتعرض لجبابرة الأرص، ولدلك لما قالا : ﴿ رَبُنَا إِنْنَا نَخَافُ أَنْ يَفُرِطُ عَلَيْنَا أَوَ أَنْ يَطْغَى . قَالَ لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى ﴾ [طه: ١٤٥، ٤٤].

فَدِكُرُ المَعية الإلهَية يعينه على أداء واحبه ، ويدلل له الصعب ، ويهون عليه العسير !!

الموضع الخامس تجده فى قصة بىي إسرائيل مع موسى ، فهماك موعدان طَفِر بهما موسى للقاء الله ، ودهب موسى للقاء الله بعد أن تمهد هذا اللقاء بأربعين يوماً ، ودهب وهما نجد أن بني إسرائيل ارتدوا عن دينهم !!

في دراستي لتاريخ اليهود في هده الفترة وفيما أعقبها من فترات وجدت

أن تعصب هؤلاء الناس لدمهم يعلب في كثير من الأحيان تعصبهم لمادىء الإيجان وأصول العقيدة !! فكأن معرفتهم نله لم تُستكمل ، وكأن حلاوة الحق في مداقهم لم تنم ، ولدلث بعد قليل حداً من بجاتهم وعرق أعدائهم بسوا هذا الحارق العرب ثم عبدوا عجلا صنعوه وعدوه عن محبة عالمة ، وشهوة عارمة ، قال تعالى : ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ والبترة : ٩٣] .

كانوا محتالين ، لما خرجوا قانوا للمصريين : أعطونا خُلِيَّكُم ستهع بها عاريَّة ثم نردها ، وأحدوها وخرجوا ليلا مع موسى ، ثم شعروا أبهم لصوص فجمعوها فى حفرة وإدا واحد مهم يديبها ويصبع مها عِجْلا له ثقوب تصبع صوت البقر فقال لهم . هذا إله موسى !! حُبِيٌّ ثُنَّوَّب وتُصبع تمثالاً لعجل تُعبد على أنها إله 110 أي شيء هذا 111

ولدلك قال الله لموسى: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمَكَ يَا مُوسَى . قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكُ هُمُ أُولاء عَلَى أَثْرَى وعجلت إليك رب لترضى . قال فإنا قد فتنا قومَكُ مَن بَعَدُكُ وأَصْلُهُم السامرى فرجع موسى إلى قومَه غضبان أسفا قال يا قوم إلم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأحلفتم موعدى قالوا ما أحلفنا موعدك علكنا ولكنا حملنا أوزارا من ربية القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى فأحرج لهم عجلا جسدا له حوار فقالوا هذا إلهكم وإله موميى فنسى ﴾

نشى السامرى و سى الشعب الصال معه كل ما كان ، وهده طبيعتهم ﴿ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ﴾ [القرة . ١٠٠] .

والأمم التي تسبى تحتاح إلى قوارع تدكرها ، وربما كانت هذه القوارع سنوات غَضُوضًا(١) ، أو أرمان ما حقة ، وبحسب فسوة الطبع وشدة الحجاب وكثافة العفلة تكول الأيام التي تذكر ، تكول جراحاتها عميقة وصرباتها موجعة ...

<sup>(</sup>١) المصوص ١٠ الزمن الشديد الكّلب والحمم عُصُص وعصاص

وشاء الله أن بحرق العجل الدهبي ﴿ لِلجوقنه ثُم لَنْسَفْنَهُ فِي اللَّمِ نَسْفُنُهُ فِي اللَّمِ نَسْفًا ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو وَسَعَ كُلُّ شَيْءً عَلَمًا ﴾ السفا . إنما إله إله إلا هو وسع كل شيء علما ﴾ [عد ١٨٠٩٧] .

الموصع السادس ــ بعد هذه القصة مباشرة ــ يقول الله فيه لنبيه محمد علين في الله فيه لنبيه عمد علين في كذلك نقص عليك من أبياء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا . خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ﴾ [ط: ٩٩ ـ ١٠١].

الداكر هنا القرآل ، وقد تحدثنا في صدر الخطية عن معنى كون القرآل ذكر،

هماك موضع سائع و ثامل ، فسؤخر السابع قليلا للدكر الموضع الثامل وهو قوله حل شأنه : ﴿ وَمِنْ أَعْرَضْ عَنْ ذَكْرَى قَإِنْ لَهُ مَعْيَشَةً ضَنَّكَا وَعَشْرَهُ يُومِ القيامة أعمى . قال ربّ لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى ﴾ وصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى ﴾

أيها الأحوة : كون من يُعْرِض عن ذكر الله يعاقب فهدا قانون إلهي ، وتحت هذا القانون تفاصيل ، فإن معاملة الله لساس تختلف بقدر ما يُبسَّر لهم من عدم ، وما يتاح لهم من معرفة ، وقد حاء في الحديث : « الزبانية إلى فَسَقة حمَلَة القرآن أسرعُ مهم إلى غبدةِ الأونان فيقولون : يُبدأ بنا قبل عبدة الأونان فيقولون : يُبدأ بنا قبل عبدة الأونان لا يعلم »(١) .

وحاء في حديث آخر: « إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه »(٢) وفي حديث آخر « إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة

و با خراه السبياطي في خامع تصغير إو الطاري وأي تعلم عن أسن وأشار إلى صعفه ( فيص القادير ١٠٠٤) وصلعه الالباني في صعف خامع الصغير وزيادته ( ١٣٨٩) وقال المندوى - ولهله لحديث مع عرابته شواهد ( الترعيب و لترهيب ٧٦/١)

 <sup>(</sup>۲) بص الحديث « إن الرجل ليحرم الررق بالدلب يصيبه ، ولا يرد القدر إلا الدهاء ،
 ولا يريد في العمر إلا البر » عراه السبوطى في الحامع الصعير إلى أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبال والحاكم وأشار إلى حسله ( فيص لقدير ٢/٢٢) وضعفه الألباني في ضعيف الحامع الصغير ورياده ( ١٤٥٢)

ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة، يكفرها الهموم في طلب المعيشة »(١).

قال العلماء فى حديث: « إن الرجل ليحرم الرزق بالدنب يصيبه » كيف هذا مع أن الله يقول فى بعض الناس ﴿ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعدبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ [التربة ٥٠٠]

والآية صريحة في أن فُسَّامًا وكُفَّارا ترداد أموالهم، وتتسع ثرواتهم، فكيف يُحرم إنسان الرزق بالدىب يصيبه ؟!!

وكان جواب العلماء على هدا: أن رب العالمين يعامل من يحب معاممة حاصة فهو يؤدمهم في الديبا ليرجعوا إليه ، فرنما حرم إنسانا فيه حير حتى يرجع إليه لأن الحرمان حرقة فعرف أن له ربا يعطى ويمنع فلحاً إليه فوستع عليه !!

أما إذا غضب رب العالمين على أحد فأنه يُوسع له ، قال تعالى : ﴿ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون ﴾ [المؤسود: ٥٥،٥٥] .

وقال : ﴿ وَلا يُحسَبَنُ الذِّينَ كَفُرُوا أَنَّا ثَمَلَى هُمَ خَيْرُ لأَنفَسَهُمَ إَعَا تَمْلَى لَهُمَ لَيْرُدَادُوا إِثْمًا وَهُمَ عَذَابٍ مَهِينَ ﴾ [آ عبرات ١٧٨].

بدأ «كارل ماركس» وعيره يصع فلسفة لتقسيم الأرراق على الخلق فكانب النتيجة أن الأرص منعب حيرها ، وأن الروس يحتاجون إلى النبات وإلى الثار وإلى الحبوب من كل مكان 11

طبيعة الحصارات المادية عموما حتى لو اردهرت بمال كثير أمها تعمر

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى فى اجامع الصعير إلى أنى معيم وابن عساكر وأشار إلى صععه ( فيص القدير ١٩٦٧) وحكم الألبانى بوصعه فى صعيف الحامع الصعير وزيادته ( ١٩٩٢) وقال اخيثمى فى الخمع ١٤/٤ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن سلام المصرى قال الدهبى حدّث عن يجيى بن بكير يخير موضوع قلت : وهذا فيما رواه عن يجيى بن بكير

لتدمر وتبى لتهدم وتصعد لتهط ولا بركة فيها ﴿ وَمِن أَعُرَضُ عَنَ دُكُرَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴿ [طه: ١٢٤ – ١٢٦] .

هذا هو الموضع الثامن فلمعد إلى الموضع السابع ـــ وقد أُتَّحَرْتُه لأكثر الكلام فيه لأنه يتصل بنا كلنا .

يقول الله في هذا الرضع يصف أبانا آدم و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ﴾ وطنا الله عندا ] .

أصيب آدم بمرضين : ضعف الذاكرة ، وضعف الإرادة ، وكلا المرضين قاتل ، فإذا اجتمعا معاً أحرج الإنسان من الحنة !!

صعف الداكرة . قال الله نه . لا تأكل من هذه الشحرة ، في غيرها ما يُتبع وما يعسى ، ليس هناك ما يلحى، إليها ، فيما أباح الله ما يجعل الإنسان أغنى العباد عما حرَّم الله ، ليس في محرم ضرورة أبدا ...

لكن آدم نسى ، صعفت داكرته مع علية أشياء أخرى عليه ، وحتى ما بقى من معلومات باهنة عن هذا الأمر الإلهى فقد طواه ضعف الإرادة ، وإن الشيطان جاء يسحر منه : مُنعتَ من الشجرة ؟ الحلد أمامك !! الملك أمامك !! ﴿ هَلَ أَدَلُكَ عَلَى شَجِرَةَ الحَلَدُ وَمَلُكَ لا يَبِلَى ﴾ [طه: ١٧٠] .

بصعف الداكرة وضعف الإرادة سقط آدم ثم تاب الله عليه . عندما سطر ــ بحن أبياء آدم ــ إلى أنفسنا محد المرص هو هو ، ضعف الداكرة ، وضعف الإرادة ، نعلم أن هدا يصرنا ونقع فيه ، ولذلك نحتاح دائماً إلى أن بقى أقوياء الإرادة ، وأقوياء الداكرة ، فلنعالب النسيان في حياتما ، ولنعالب حَوَر العزيمة في حياتها ...

يقول الله حل شأنه ليحيى: ﴿ يَا يَحِيى خَدُ الْكَتَابِ بَقُوهَ ﴾ [مريم: ١٢] .

النَّفَس البارد لا يُنتح شبئا ، نريد حماساً ، بريد إنساناً في قلبه حُرْقة

ورغبة فى أن يُرصى ربه ، وأن يؤدى ما عليه مع وصوح الرؤية \_ كما يقال فى العصر الحديث \_ ومعنى وصوح الرؤية أن نعرف الأمر الذى نعمل به ونحيا من أجله .

ومصت السورة ثبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤدى واجه مع الناس ، مع أن الناس ينسون ، ينسون ماد، ؟ ينسون التاريخ ، ينسون ما مضى من حياتهم ، ولدلك جاء في آحر السورة : ﴿ أَفَلُم يَهِد هُم كُمُ الْمُلِكُ اللّهِ عَلَم اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أُعجبتهم مساكنهم، والْتَدَّوا بما وفروا فيها من منع، وبسوا الرب الذي يَسَّر وأعطى، وأعنى وأقنى ...

كما قادرين على أن نبطش بهم ، وتأحدهم أخذ قادر مسرع ، لكن أخرناهم إلى حين : ﴿ وَلُولَا كُلُمَةُ سِقْتُ مِنْ رَبِكُ لَكَانَ لَزَاماً وأجل مسمى ﴾ [طه: ١٢٩] .

﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ بتأحير الباس إلى أجل مسمى ﴿ لكان لزاماً ﴾ أى لكان العقاب لارماً ، ولكن أحرنا الباس إلى أجل مسمى لعلهم يثوبون إلى رشدهم ، نعمهم يهتدون إلى الصراط المستقيم قبل أن تفارق الأرواح الأحساد ، هذا هو ما تعطيه الآية ...

ثم قال لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام: يعيث على معالجة الماس، وعلى سوء مقابلتهم لك، وعلى رداءة مواقفهم ملك أن تدكر ربك، ونلجأ إليه: ﴿ قاصير على ما يقولون ومبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آباء الليل فسبح وأطراف الهار لعلك ترضى ﴾ [طه: ١٣٠].

« اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك »(١)

<sup>(</sup>۱) نقدم تخریجه فی صدر همه الخطیه ر

## الخطبة الثانية

الحمد لله ﴿ الذي يقل النوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون هم عذاب شديد ﴾ [الشرري، ٢٥، ٢٦] .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملث احق المبين .

وأشهد أن محمدا رسول الله ، إمام النبيين وسيد المصلحين .

اللهم صلَّ وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعيسد:

أوصيكم ونفسى بتقوى الله عر وجل.

عباد الله 'أشعر مأن الأمة الإسلامية لا تران على أون انظريق \_ طريق الحتير \_ لم تمش فيه كثيرا ، هل هي أمة كسول ؟ ربما ، هل هي أمة حهول ؟ ربما ، لكن الدى أعرفه أسا خُمّا رسالة الإسلام في الوقت الدى يحرص فيه بعصنا على أمور تافهة لا تقدم ولا تؤخر في معالم الإسلام شيئا !!

من عشر سين \_ تقريباً \_ أرسلسي الأستاد الدكتور / عبد الحديم محمود شيح الأرهر \_ رحمه الله . إلى « أوعنه الله » (١) مع رميل آحر ، و ذهبا إلى « أوعندا » و لقينا فيها « عيدى أمين » (١) و أسسنا المحلس الأعلى للشئول الإسلامية هاك ، وقى سياحت بهذا القطر لقيبي رحل مسلم وقال لى : لى كدمة \_ شعرت بعدها بالحمل الذي نكس رأسي وأدلّني \_ قال لى : يا أستاذ لماذا جاء آباؤكم بالإسلام إذا كنتم أنتم قد نسيتمونا ؟!!

هقلت له : على أية حال يعيس الله ولا سساكم .

قال بحل محتجود إليكم .

 <sup>( )</sup> نفح فی و سط أهریف شمان منطقه التحیرات او تحدها السودان شمالاً ، ورائیز عرباً ،
 وروناد و خیره فکتو یا و شرات حدود ، ما می سازی انتخدها کیبیا و بلنغ می المساحه ۹۳۹۸۱ میلا ،
 مربعا

 <sup>(</sup>۲) رئیس جمهوریه وعد می سنة ۹۷۱ م حبی سنة ۱۹۷۹ م و خلال فترة حكمه عمل
 عنی انتشار الإسلام فی أوعد

المسلمون في « أوعدا » كانوا بحو عشرين في لمائة ، والمسيحينون كانوا نحو عشرين في المائة ، والكن كان المسيحيون عشرين في المائة ، والوثنيون بحو ستين في المائة ، ولكن كان المسيحيون يمثلون العدد الأكبر ممن المثقفين والعدد الأكبر ممن بأيديهم أزِمَّة الأمور ...

ووصعما حطة للمهصة بهدا البلد ، على كل حال الدى حدث أن الأمور بلعت في أيام « عيدى أمين » أن الإسلام ــ تقريباً ــ وصلي إلى أربعين في مائة من تعداد السكان... الآن ــ في صمت عريب ــ يُصَفى الإسلام في « أوعدا » و آحر ما سمعت ــ في إداعة لمدن أن نحو اثنى عشر إلفاً قتلوا في الشمال العربي لأوعدا ، أي في المواطن التي يعيش المسلمون فيها ــ مواطن عيدى أمين ــ لأن شمال أوعدا تقريباً كله إسلامي .

والأمة الإسلامية في القارات الحمس لا تعلى شيئا عن هذا البلاء ، الأمة غافلة ، وأصرح في أي ميدان أقول : المسلمون يُقتلون في « أوغمدا » ما يسمعنى أحد !!

وقد رار أوعدا بانا انفاتيكان ويَسُّر الطريق لهذه المدابح!! وقد رار ــ كا قلت لكم ـــ « الفليين »(١) والمسلمون يُستأصلون في الفليين في صعت !

ما الدى يشعل الأمة الإسلامية ؟ ثم مادا ؟

يذهب عملاء «حافط أسد» ف «سوريا» إلى رئيس المركز لإسلامي في «ألمانيا» ليقتلوه فلا يجلوا الرحل في بيته فيقتلوا امرأته !! وامرأته بنت الشيح «على الطنطاوي» من أعظم المذيعين في المملكة العربية السعودية لتعاليم الإسلام !! .

نكبات تنزل بالدعاة وبالأمة الإسلامية على محو غريب !!

فيا إحوانى أرجو أن تصحوا ، الإسلام يقول لما . التاريخ الماصى . اعرفوه ، لكن أنا أقول 'يصاً : التاريخ الحاصر اعرفوه ، أمتنا تائهة ، ويجب

<sup>(</sup>١)أرخين من الحرر الكثيرة والتي ظع في جنوب الصين وهمال شرق أملونيسيا ، وحدودها البحرية بحر الصين الحوبي وبحر سولو عربا وبحر سيبير جنوبا والمحيط الهادي ( بحر الفيلين ) شرقا ومضيل بائي شمالا ، ولها حدود إفليمية سع نايران والعنين وماليزيا وأندونيسيا وتبلغ مساحها (١١٥٦٠٠ ميلا مربما .

أن تعرف أحوالها وشئومها .

« اللهم أصلح لنا ديسا الدى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشما ، وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا ، واحمل الحياة ريادة لما في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبَّا اغْفَرُ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَفُونَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلُ فَي قُلُوبِنَا غَلَا لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِمْكَ رَؤُوفَ رُحِيمٍ ﴾ [الحشر. ١٠].

عـــاد الله

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمُو بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيَّاءً ذَى الْقَرَبِي وَيَنِي عَنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَل الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ [الحل ١٠]. أقسم الصلكة

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الذكر باب التعود من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل: ٨١/٨ .

### علافة المسكم والدنك

### خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العجيل رضى الله عنه ۱۹۷٤/۳/۸

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والتعمة المسداة ، والسراج المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد :

فما هي علاقة المسلم بالدنيا التي يعيش فيها ؟ .

إن بعض الملحدين ــ من شرق الأرض وعربها ــ يقولون : إن الدين يُعلَق أتباعه بالدار الآحرة ، ويصرف أفكارهم إلى نواح غيبية مهمة ، ويبدد قواهم وراء العمل للدار التي يتوهمون أبهم يحشرون فيها أو يعودون إلى ربهم فيها ، ودلك كله على حساب علاقتهم بهذه الأرض وما فيها ومن فيها ، فترى المتدينين يضيقون باخياة ، ويستوحشون مها ، ولا يأسون لما يهوتهم من التقدم فيها والاستكثار من حيرها ، ويظون أبهم إنما يُحررون أنصبتهم من الكمال النفسي ومن التقدم الأخروي على أنقاض هذه الحياة التي يتجهمون في ويجهلون أساليب العيش بها !! .

هذا كلام يقوله الملحدول ـــ من أصحاب الفلسفات اشرقية أو الغربية عموماً ـــ وهم ينتقدول الدين ونطرته إلى الحياة .

ونحن من باب الأمانة ــ نفول: إن هذا التمكير إذا قيس بحقائق الإسلام المقررة ، وقيمه المعتمدة ، وتعاليمه التى توطدت واستقرت فى كتاب الله وسنة رسوله عَلِيْكُم تبين أنه كلام تافه لا وزن له 11 .

لكن لأشك أن بعض المتديس أعان عبى توجيه هذه التهم للإسلام ، وأن مسلكه في الدنيا هو الذي حعل أنسنة أعداء الله تطول في قيمة الدين وأثره !! .

ولو أن المسلمين أنصفوا أنفسهم وكتابهم وببيهم ، وأحسوا الأسوة بسلفهم لصالح ، وتمشوا في الطريق التي أقام عليها الآباء الكبار أعرق حصارة عرفتها الدبيا لكان الملحدون من شرق الأرض وعربها قد تقاصروا عن هذا الكلام ، وعجزوا عن توجيه انتهم بلإسلام !! وبكنا أسأنا الفهم ، وأسأنا العمل ، فكان من سوء الفهم وسوء العمل ما حرَّض أعداء الله ورسوله عَلِيْتُهُم إلى أن يصفوا دينه بهذا الوصف الدي لا أصل له .

ما علاقة المسلم بهده الدبيا؟ .

قال بعض العلماء إلى الإنسال له ناحيتال متقابلتان : هو أمام الله عند يخصع له ويتلقى منه ، وهو فى هذا الكول ــ الذى يعيش فيه ــ سيد يُصدر أوامره !! هو أمام الله تابع يتلقى الأوامر ، وليس له بالسبة هذه الأوامر إلا السمع والطاعة ، ولكنه بالسبة إلى الدنيا ــ التي يعيش فيه ــ مَلِث ، يتقل فى فحاجها ، ويُسحر كل شيء نه ، وله الحق أن يقترح وأن يجتهد وأن يبتدع لأنه أعلم نشؤون دنياه ، أما فى شؤون الدين فلا حق له فى اقتراح ولا ابتداع لأنه يتلقى عن الله فقط(١) !! .

الماحيتان المتقابلتان في كيان الإنسان هما النطاق الذي يعمل داحله ، هو أمام الله عبد ، يعترف محقه ، ويستح حمده ، ويشعر بحميله ، ويستعد

<sup>(</sup>۱) عن أنس رضى الله عنه أن النبي عليه « مر يقوم ينقحون فقان الوالم تفعو الصلح قال : في المسرمين في المراقف المسرمين فقال الما المحلكم ؟ قالو القلت كذا وكذا قال : أنتم أعلم بالمرادبكم » رواه مسلم في الفصائل ــ باب وجوب المثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره عليه من معايش الدنيا على سبيل الرأى ١٩٥/٧

لقائه ، ويأبى أن يشعر مأن الحول كنه نه أو الطول كله له ، ويعدم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله .

أما الباحيه الثانيه في الإنسان \_ وهي أنه سيد في انكون \_ فهي تجيء من أن الله جعنه كذلك ، مكّنه وملّكه وسخّر نه ، قال تعالى : ﴿ الله الله سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ [ فائه ١٣،١٢]

هدا التسخير ـــ للإنسان ــ هو الدى يحدد لما ما مكانة الإنسان في الأرض ، ما علاقته بهذه الدنيا التي يعيش فيها

هل خُلق الإنسان ليكون مُرلول القدم على طهر الأرص ؟ هل حق ليكون عرباً بين حيرات الله التي أحاطت الله ؟ كلا ، يقول الله حل شأنه ﴿ ولقد مكتاكم في الأرض وجعما لكم فيها معايش قليلًا ما تشكرون ﴾ [الأعراف ١٠].

التمكير في الأرص وصيفة ها مؤهلات ، وما يستطيع أن يكون مكيماً في الأرض إلا من استحمع الخصائص الأدبية ، والمواهب العقلية ، والإمكانات المادية التي تجعل له هذا التمكين المطلوب .

ولعده مما يسعى توجيه البطر إليه أن الله سبحانه و تعلى كدما أنعم على إنسان جعل التمكين في الأرض مرادفاً لهذه البعمة . فيوسف عليه انصلاة والسلام \_ عندم تولى شؤون المل في « مصر » قال للمنك : ﴿ احعلني على خزائن الأرض إلى حفيظ عليم ﴾ [ يوسف ٥٥ ] فهو يطب منصباً ترشحه له مؤهلات خاصة \_ الجفط والعلم \_ ولو كان لا يستحمع هذه الصفات ما أهّل ولا طلب وما يسعى له أن يطب وهو لا يخفظ ولا يعلم ، يقون الله حل شأنه \_ بعد أن نال يوسف هذه الوطيفة ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ مها حيث يشاء ﴾ هن هذا التمكين في الأرض يقمة أو لعدة ؟ لا هو نعمة من الله ، يقول جل شأنه : ﴿ نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ﴾ [ يسف ٥٠ ] وهذ كله في الدنيا أما في الآجرة فقد تولت الآية التي نعدها شرح المكانة الأحروية : ﴿ ولأجر

الآخرة خير للذين آصوا وكانوا يتقون ﴾ [برسف. ٥٠].

تحدث القرآن لكريم عن دى نقرين . ﴿ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً . إنا مكنا له في الأرض وآتياه من كل شيء صبياً ﴾ [الكهف ٨٤٠٨٣] التمكين في الأرض كاد الصمة الباررة في قصة الرجل الذي أراد الله أن يسوق لما حبره ، وأن يحكي لما تاريحه ، وهما مرى أن التمكين في الأرض يبدأ بعمة من الله على من أراد من حلقه ، فهو يمهد له ويعيمه ، ولكن على من يحطى مهده النعمة أن يبدل قواه ، وأن يمد أسنامه فإنه إن انكمشت يده وانقبضت ، ولم يؤت السب المطلوب منه صاعت المعمة ونم تبق له ، ولذلك يقول جل شأنه ﴿ إِنَّا مَكُمَّا لَهُ فَيَ الْأَرْضُ وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً ﴾ [ الكهف ٨١ ، ٨٥ ] أدى ما عليه واشتعل وبدل الحهد، وبرى جهده بارزاً في عمل ـــ يؤسفنا كل الأسف بل يبكس رؤو سنا أن العمل الدي برر فيه هذا الرحل الصالح ـــ قديماً ـــ لا يحسمه الآن من يستسبون إلى الصلاح والتقوى! بل يحسمه من أتقبوا الإلحاد والربع في الأرص!! لمادا؟ لأن الدين يرعمون الصلاح والتقوى ظبوا الجهل مهده الأمور عبادة ، وحسبوا أن عيش المرء على طهر الأرض وهو جاهل بقوانيها، عاجر عن تسحيرها وتطويعها يؤهله للدار الآخرة !! .

هدا كذب ، هذا عباء ، شاع أيام العباء في تاريحنا ، وتاريحنا كالموح يرتفع ويهبط ، وقد شاعت الآل ـــ ولا ترال ـــ أفكار من أيام الهنوط في حضارتنا 11 .

هذا الرجل \_ دو القرنين \_ حاء إلى قوم من الهمل \_ يشبهون الأمة الإسلامية الآن \_ لما جاءهم قالوا له شاكين باكين : ﴿ يَاذَا الْقُونِينَ إِنْ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ مَفْسَدُونَ فَى الأَرْضَ فَهَلَ نَجْعَلَ لَكَ حَرِجاً ﴾ جائرة ومكافأة ﴿ عَلَى أَن تَجْعَلَ بِيننا وبينهم سَداً ﴾ لم لا يحسون بناء سد لهم ؟ لأمهم عجرة !! فكان الرجل دكياً تفياً قال : أنا مستعن عن جوائزكم ومكافأتكم وحرجكم : ﴿ قَالَ مَا مَكْنَى فَيْهُ رَبِى خَيْرِ فَاعِنُونَى بِقُوقًا أَجْعَلَ بِينَهُم وبِينهم ردماً . أتولى زبر الحديد ﴾ قطعه ﴿ حتى إذا ساوى أجعل بينكم وبينهم ردماً . أتولى زبر الحديد ﴾ قطعه ﴿ حتى إذا ساوى

بین الصدفین ﴾ یس جاسی الوادی ﴿ قال انفخوا حتی إذا جعله ناراً قال اتونی أفرغ علیه قطراً ﴾ آی بحاساً دائماً ﴿ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً ﴾ [الكهد. 12 - 17]

سَطُرٌ في القرآن الكريم وصف استحكامات حربية قامت على أساس من سدود أديب فيها المحاس والحديد والصحر والتراب فكاد سدا ضحما !! من المهندس الذي أشرف على هذا العمل ؟ رجل صالح من عباد الله الصالحين !! .

و هذا العمل فيما يتصور الناس ليس عمل عناد الله الصالحين الآن !! ماذا ؟ لأن عمل عباد الله الصالحين في تصور الأعبياء أن يضعوا مسبحة (١) بين أيديهم ثم يبدأون العنث بحناتها ويحسبون دلك دكراً لله ، وهو نسيان لله !! ليس هذا تديناً ..

ثم ترجع إلى الإسلام ــ نفسه ــ في نصوصه القرآنية والنبوية لمرى الموصوع مفصلًا ..

من أهم ما تقوم به الأمم الرراعة ، يرى الإسلام أن الرراعة عبادة ، يقول المبنى عَلَيْظَيْمَ : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة »(٢) .

وروى أحمد بن حسن في مسده : « إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن Y يقوم حتى يغرسها فليفعل  $Y^{(7)}$  .

ومعنى هذا أنك تعمل إلى قيام الساعة ، فلو قامت الساعة وأنت تزرع فلا ترم ما بيدك بل تمم الزراعة فإنك في عمل صالح يحسب لك .

ومن عجائب الإسلام أنه اعتبر أن الاقتصاد الإسلامي لا يجور أن يقوم

<sup>(</sup>١) المبيحة : خررات منطومة للنسبيح

 <sup>(</sup>۲) رواه البحارى في المرارعة ـــ باب نصل العرس والزرع إذا أكل منه ۱۳۵/۳ ومسلم في مستقاة ـــ باب نصل العرس والزرع ۲۸/۰ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١٨٤/٣ ، ١٩١ والبخترى في الأدب المعرد ـــ باب اصطناع المال ص ١٩ وقال في خمع رواه البرار ورجاله أثبات ثقاف ١٣/٤ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (١٤٢٤) .

والفسيلة : النخلة الصعيرة تُقطع من الأم أو تُقلع من الأرض فتغرس .

على مصدر واحد من مصادر النروة بل لابد أن يعتمد على مصادر شتى ، وأن الاكتفاء بالمصدر الواحد علط ، ولهذا جاء في صحيح البحاري أن أما أمامة الباهلي رأى سيحَّةً وشيئاً من آلة لحرث فقال سمعت السي عَلَيْتُهُم يَغُول : « لا يدخل هذا بيت قوم إلا أَذْخِلَهُ الدل »(١) .

وقى حديث آحر « إذا تبايعتم باليعينَةِ وأحذتم أذباب البقر ورصيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم »(٢).

قال ابن حزم(٣) : « إن الررع المدموم الذي يُدحل الله تعالى على أهله الدل هو ما نشوغل به عن الحهاد » .

هدا كلام اس حزم ، وهو كلام يحمع بين النصوص المحتنفة ، ولكن الحقيقة أن ما يؤكده النبي عَلِيْتِهُ هو أن الأمة لا يحور أن تكتفى بالررع ، فلابد ـــ مع الرراعة ــ من تجارة ومن صناعة !! .

وبد يتصل بالصباعة بجد أموراً يبعى أن تعرف : أحد أنبياء الله الكرام اشتعل في الصباعة : ﴿ وَلَقَدَ آتِينَا دَاوَدَ مِنَا فَضَلًا يَا جَبَالَ أُولِي مَعْهُ وَالْطَيْرُ وَأَلِنَا لَهُ الحَدَيْدِ أَنَّ اعْمَلُ سَابِغَاتُ وقدر في السرد واعموا صالحاً إنى بما تعملون بصير ﴾ [سأ ١١:١٠].

 <sup>(</sup>۱) رواه البحارى في المرارعة بدياب ما يُحدر من عواقب الاشتعال بانة الزرع أو مجاورة الحد
 الذي أمر به ١٣٥/٣

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الإحارة ـــ باب في البي عن العينه (عول العبود ٣٣٦/٩) وأحمد ٨٤/٧ وأبو نعم في اختية ٩/٥٠ وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى أبي داود ورمر لحسنه ( ٥١٥) وقال المناوى و وهيه أبو عبد الرحم الخراساني واسمه اسحاق عد في الميرال من مناكيره خير أبي داود هذا ، ورواه عن ابن عمر بالمعظائد كور أحمد والبرار وأبو يعني ، قال ابن حجر وسنده صعيف ، وله عند أحمد إنساد آخر أمثل من هذا أحمد ( فيص القدير ٢١٤/١ ) وصححه الأبناني في صحيح الحامع الصغير و يادنه ( ٢٣٤) والعينه بكسر العين هي أن يبيع سنعة بثمن معلوم لأجل عملية يشريها بأمن ليبغي الكثير في دمته ، وهي مكروهه عند لشافعية والبيع صحيح وحرمها غيرهم تحسكاً بظاهر الخبر ، سميت عينه لحصول العين أي النقد فيها وأحدام أدناب البقر : كناية عن الاشتعال عن الجهاد بالحرث ورصيتم بالراع : أي بكونه فتكم وجمتكم أحد( فيص القدير الاستعال عن الجهاد بالحرث ورصيتم بالراع : أي بكونه فتكم وجمتكم أحد( فيص القدير الاستعال عن الجهاد بالحرث ورصيتم بالراع : أي بكونه فتكم وجمتكم أحد( فيص القدير الاستعال عن الدينة عن ٢١٤/١)

<sup>(</sup>٣) انظر ۱ المحلي في كتاب مرازعة والمعارسة ٢١١/٨

وتمسير: ﴿ أَنَّ اعمل سابغات ﴾ أى دروعاً سابعة. ﴿ وقدر فى السرد ﴾ أى أحكم السبح، و كما يقول بعض المفسرين: اجعل مسامير الدروع دقيقة نحيث تضبط علق ندرع وفتحه، فلا تكون الحروق واسعة فتخرج الأرزار أو صيقة فلا تدحل(١)

المهم إحكام الصناعة ، من التفسيرات التي تصمنت بلاهة قول أحد المفسرين : كان الحديد كالعجين في يده !! هذا كلام مضحك !! .

إن كلمة ﴿ وألما له الحديد ﴾ أى جعداه ماهراً في صاعات الحديد ، فيقال ـــ لعة وأدباً : لالت الصلعة في يده إذا كان قد مهر فيها وأصبحت طبّعة له .

وبيس معنى ذلك أن الحديد أصبح عجيباً يقطعه كيف يشاء .

وكان سليمان \_ اسه \_ كدلك يقول الله جل شأمه ﴿ ولسليمان الربح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يرغ مهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل و جفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور ﴾ [ أ يسا الما ] .

المحاريب: المساجد. التماثيل: كانت مناحة في دينهم. الحمان: جمع جمع جانية أي: أحواض كبيرة يُحبى إليها الماء.

القدور : حمع قدر . آنية ، ليس كآنية النحاس التي يحملها الواحد منا على عجل بل كانت القدور كبيرة تدل على صناعمة كبيرة .

وقد تحدث سيما عليه الصلاة والسلام عن داود فقال : « ما أكل أحد طعاماً قط حيراً من أن يأكل من عمل يده وإن سبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده »(٢).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرآن العطيم لأبي كثير ــ تفسير الآيات المذكورة ٢٨٦/٦

 <sup>(</sup>۲) رواه البحاري في البيرع ــ باب كسب الرجل وعمله بيده ۲٤/۴

وعمل يده هو صناعة الحديد , وعدما سفِه العرب أنفسهم اعتبروا الجدادة من الحرف الوصيعة !! سبحان الله !! إدا كانت الحدادة من الحرف الوضيعة فمادا تصنع الأمم لنفسه كي تدفع عن عقائدها ومثلها وقيمها ؟!! .

إن الحديد باسمه سورة في القرآن الكريم ، والسورة تحدثت عن أن هذا المعدن من خصائصه الكبرى أنه دو نأس شديد وأن الله يختبر الأمم \_ على امتداد الزمان \_ ممدى دفاعها عن دينها و نصرتها لرنها بهذا الحديد ﴿ لقد أرسلنا رسننا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز ﴾ [احديد: ٢٥].

وهل يدافع الناس عن أوطانهم وعلى شرفهم وعرضهم وعن الحقائق الكبيرة في دينهم وتراثهم إلا بالحديد ؟ ويوم نكون فيه عالة على عيرنا أو يوم نعتبر أن صناعاته وضيعة فكيف نعيش في دنيا الناس ؟!! .

مادا صبع أسلافها ؟ معروف أن اللي الأمي عليه لصلاة والسلام بُعث في صحراء الجزيرة يعيشون عيشة لدائية ، وسائل اللقل عدهم : الحمال والبعال والحجاش ، وما يعرفول غير هذا ، لكهم لمّا اعتقوا الإسلام رفع حسيستهم ، وعلى مستواهم ، وشعروا أبهم قد أصبحوا جبلا جدبدا يحمل حصارة أركى وأرقى ، وواجهوا موقفهم من العام مواجهة واصحة ، فمادا صلعو ؟ يقول ابن حلدون .

لما استقر المنك للعرب ، وشمح سنطانهم ، وصارت أمم العجم حولًا هم وتحت أيديهم ، وجدو أنفسهم مصطرين إلى أن يتعلموا فنون البحر فأحدوا يصنعون السفن وشحنوا الأساطيل بالرحال والسلاح .. إلى أن قال : وكان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد على المدا البحر من حميع جوانه ، وعصمت صولتهم وسنطانهم فيه ، فلم يكن للرومان قِبَل بأساطينهم ، لأب أساطيل المسلمين قد صرت عبيهم صراء الأسد على فريسته ، وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا النحر عدة وعدداً واختلفت في طرقه سدماً وحرباً فلم يظهر للنصرانية فيه ألواح(١) .

إلى هذا النبوع المحرى لأمة صحراوية لا مرجع له إلا تعاليم الإسلام كان العرب يعيشون في أرصهم فلما جاء الإسلام سمي المحيط الهدى من ناحيتهم بحر العرب، وأخذوا يجوبون الأرض بالتحارة لأمهم ــ فعلا تجاوبوا مع الإسلام

آ الإسلام يستعرب أن تكون الأمة المتسنة له آمة تسكن جالياً خرباً من الأرض بينها يسكن غيرها في الحالب المعمور من دنيا الناس.

الإنسان يعجب : ما الدي أحّر أولئث المسلمين ؟ .

ما الذى جعلهم فى ميدال الحرف والتجارات والصناعات متحلفين ؟ .

الحقيقة التي لا شك فها أن هناك أفكاراً دحلة على ديننا احتلقها ماس من أصحاب الحهالات ثم أشاعوها فأشاعوا الفقر والهريمة في أمتنا ، وبحن بكره أن يجعل الاستعمار «المندين» الذي تمسح فيه أغلاطنا فإن الاستعمار هجم علينا ونجن نيام في بلادنا 11 .

كان « البترول » عمدما لِم لَم نفكر في استخراجه ؟ .

كانت « قداة السويس » بأيدينا يمكن أن نفتتحها بحن ولكن بعض الأعياء ــ الدين فرضوا أنفسهم على دين الله ــ أفهموا الأمة أن العيش قى صومعة وأن الانحسار وراء بعض العبادات الصيقة هو الدين كله !! فجاء رجل فرنسوى وفتح « القداة » لحسانه الحاص !! وهكذا الدنيا!! . .

إن الرجل البلجيكي الذي حاء وبني « مصر الحديدة » بني فيها ستاً

انظر مقدمة ابن خعدون به فصل في مراتب الملك والسلطان وألقابهما به فيادة الأساطين
 من ۲۱۰ طبعة المصبعة الأرهرية « وكلام شيحا مقول عن دؤلف بتصرف » .

وثلاثين كنيسة !! لمادا ؟ رجل جاء إلى أرص حربة فبناها قوضع طابعه عليها .

وأين أمتنا ؟ سارحة وراء أوهام !! .

وأين دين الله في هده الأوهام ؟ لا يُعرف ,

نريد أن بدرك الحقيقه في دينا ، إن الله عر وجل \_ كما فلت لكم \_ مكنا في هذه الأرض ، وهنا أوجه البطر إلى أن القرآن الكريم في وصعه لمدين وتحديده لطريق البحاة قال : ﴿ إِنْ اللَّذِينَ آمُوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلًا ﴾ [الكيف . ١٠٧] .

العمل الصالح قسمان قسم صئيل قليل وهو ما حدده الإسلام مى صنوات وركوات وصيام وحج وما إلى دلك . وهو قسم قليل لأبه لا يستعرق من وقت الإنسان شيئًا يدكر .

ولكن القسم الأكبر من العمل الصالح هو الفقه في الدنيا وتطويع هذه الدنيا أو تسخيرها لحدمة التوحيد وإرساء تعاليمه والدفاع عمه !! .

وإذا كانت الصلوات تستعرق من الإنسان ثنث ساعة أو نصف ساعة في أربع وعشرين ساعة فأين ثلاث وعشرون ساعة ونصف ؟ .

إن هدا الوقت الطويل هو الذي ينفقه الناس في دنياهم كي يجيدوا فهمها ثم لا يعيشون هذه الدنيا عنيدً بل يستحرون هذه الدنيا كي محمى الصلاة والركاة ، كي تحمى التوحيد واليقين في الدار لآخرة ا! .

إن علوم الحرب شيء طويل سواء كانت الحرب في البر أو في البحر أو في المحر أو في المحو ، علوم الدنيا شيء طويل يحتاح إلى كليات ومهارات ، وعلى المسلمين أن يدركوا أن « الصاحات » هي إتقال الدنيا وتسحيرها لله ، وعندما يكون أي مهل في لصنوات أو الركوات سبباً في تصييع هذه الدنيا \_ التي لايد مها فإنه يُعني قوراً !! كيف ؟ قال الله تعالى للمسلمين \_ لما أحدوا يقومون الليل تأسياً سيهم عليا الدي فرص عليه فيام الليل قال : ﴿ إِنْ رَبِكَ يَعِنْمُ أَنْكُ تَقُومُ أَذَى مِنْ تُلْتَى اللَّهِلُ وَنصفه فيام الليل قال : ﴿ إِنْ رَبِكَ يَعِنْمُ أَنْكُ تَقُومُ أَذَى مِنْ تُلْتَى اللَّهِلُ وَنصفه فيام الليل قال : ﴿ إِنْ رَبِكَ يَعِنْمُ أَنْكُ تَقُومُ أَذَى مِنْ تُلْتَى اللَّهِلُ وَنصفه

وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه ﴾ [الرس ٢٠٠].

قبيل من القرآب تقوم به ليلًا مع كثير من الحهاد يستنفد وقتك بهراً هذا هو الدين ..

ومعى ذلك أن إساماً لو سهر اللين في قراءة القرآن ثم أصبح يفتح دكانه متكاسلًا ويعرض بصاعته متواكلًا ولا يحسن أن يسمى أو يثمر السلع الني بين يديه فهذا رجل بحول الإسلام لأن صياح التحارة الإسلامية ضياع بإسلام نصبه ، ثم إنه \_ أيضاً \_ يحول نفسه وأهنه وأسرته لأنه يوم يكون فقيراً فين يحسن تربيتهم ولا الدفاع عنهم ولا حفظ مروءتهم ومكانتهم !! .

لو أن المسمين الدير هاجروا إن «المدينة » كانوا أقل كفاية اقتصادية من اليهود لهرمهم اليهود ، لو كانوا صعاليك ما استطاعوا أن يكونوا جيشاً يرحف إلى دولة الروم وأن يحدوا رجالًا كعثمان بن عمان يعتجون حرائمهم للإنفاق على هذا الحيش .

إن الإسلام دين حركة وحياة وعمل وقدرة ، ولابد من هذا كله ..

بداهة ما تتم هده الأمور إلا في بطاق معرفة الله ومعرفة ديمه ، و محل في «حطة التسمية \_ كما سسمع \_ ليعلم أن البلد يختاج قبل كل شيء وبعده إلى أن يُفهم الإسلام فهما واصحاً ، وإلى أن تكون هذه الحطة في إطار صُبع الإنسال المؤمل ، فإنه لل تنجح حطة تباشرها أيد لم تتوصاً قط !! الأيدى الموصعة هي التي يصع الله فيها البركة ، الصمائر النقية التي تتصل بالسماء وتعرف رنها هي التي تحل ما يسمى عشكية «الروتين » وعيدة النظام لمكتبي » وما إلى ذلك

بحن بحاجة إلى أن نعرف ديما بدقة ، وأن نصبع الرجال الدين يحسبون الهصة على أساس هذا الفهم الذي ذكرته .

أقول قولى هذا وأستعفر الله لى ولكم .

## الخطبة الثانية

الحمد لله ﴿ الذَّى يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عَبَادُهُ وَيَعْفُو عَنِّ السَّيِّئَاتُ وَيَعْلَمُ مِنْ مُعْلُونً ، ويستجيب الدين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فصله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ [الشورى، ٢٥، ٢٥] .

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين

وأشهد أن محمداً رسول الله ، إمام الأنبياء وسيد الصلحين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد :

عباد الله: أوصيكم ونفسى بتقوى الله عر وجل. ولمعلم أن هماك أموراً لاند منها لكفانة بهصتنا، من هذه الأمور قول النبي عليه فقد خال الله استعمل رجلًا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خال الله ورسوله والمؤمنين »(١).

والمعنى أنك يوم تعدم أن فلاناً يصلح لعمل فنأتى عمل لا يصلح وتصعه مكانه فإنك تحون الله والرسول وتحون حماعة المسلمين !! .

إن أصحاب الكفايات لابد أن تسد لهم الأعمال الكبيرة ، وأمام هذا عائق ، فهي المحتمعات المنحطة \_ وهي تكثر في المحتمعات العربية والشرقية \_ تؤحر الأمانة أو الكفاية ويقدم الولاء أو الملق ا! بمعني أن العمل يُسند إلى من يحسن التنوية بالحاكم والشاء عليه ونسبة العنقرية كلها إليه وجعله مدركاً لشؤون البر والبحر والدبيا والآحرة !! .

والمنق أو الكدب لا يمكن للأمم أن تنجح به ، الكفاية يحب أن تقدم

 <sup>(</sup>۱) عراه السيوطى في الحامع الصعير إلى الحاكم وأشر إلى صحته ( فيص لقدير ٥٦/٦) وضعفه الأبانى في صعيف الحامع الصعير وريادته ( ٥٤٠٩)

على كل شيء ، وما مححت الأمم الأحرى إلا لأن الكفء يقدم نعمله ويقدم العمل إليه فريصة !! .

أما أن يبطر حاكم ما إلى أن فلاناً لايمدحه أو فلاناً لا يدكره بخير فيحرمه من العمل فهده حيانة عظمى !! ما يعرف هدا ناريحا ، كان عمر ابن الحطاب رضى الله عنه \_ قد نظر إلى رجل قتل أحاه فى الحاهبية ، وأسلم الرجل ، فليس لعمر لديه شيء ، لكن عمر يكره من قتل أخاه ، فقال للرجل : والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم !! فنظر إليه الرحل وقال له : يا أمير المؤمين أيمعنى هذا حقى ؟ قال الا ال فقال إنما يأسى على الحب النساء !! .

هذا شيء يجب أن يفهم ، فلنفرص أن الأمور ليست على هذا النحو من تعاليم الإسلام ، وأن الأمة بُليت عن يعندون أنفسهم من دون الله فمادا نصنع ؟ .

يقول النبى ﷺ : « ستكول أثرة وأمور تنكرونها قالوا . يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم »(١) .

أى إذا كنت صاحب كفاية وطُنمت حقك فلا تحن البلد من أجل حاكم سافل ، إنما أذَّ حق الله عليك واحدم دينك واللدك بكل ما لديك من طاقة .

ق بلدنا منطق عجيب تحد أن أوضاعاً تمر بالأمم فتدهب حرمة الدماء والأعراض والأموال فإذا جنب الأمة من ورء هذا الاستهمار الشائل الخسيس بالدماء والأعراض والأموال \_ إدا جنت من وراء هذا \_ الهريمة والتحلف والضعف والدل بدأت تؤمّن ، فقد صدرت تعليمات مشكورة بأن أموال العرب والأجانب لا تصادر ولا تؤمم ، ثم قبل بعد ذلك : إنه بي تصادر أو تؤمم أموال المصريين قياساً على أموال العرب والأجانب !! أي فياس هذا ؟!! .

المعروض أما أصحاب البلد الأصلاء ومعروض أن الدماء والأموال والأعراص مصوبة مقدسة ، وأن ما يجيء من الحارج ليست له قداسة رائدة ، إنما هو يأحد بالحكم الطبيعي قداسة احق المقرر في البلد ..

لكن هدا يدكرنا نأيام عجاف كان يقال فيها الا تريد الحفاء في بلدما لأن السياح يحيثون بلدنا ولا يجور أن يروا الحفاء !! .

كأنه إدا م جيء السياح بقى الحقاء ، وإدا لم تجيء أموال الأجانب بقبت المصادرات وبقى التأميم الأعمى !! .

أي ضلال هذا في فهم الأمور ؟!! .

إن أمننا محتاجة إلى أن تتلقى أمحديات الإسلام ، إننا أمة تجهل دينها حهلًا شائناً من سبن طالت ، وبريد أن نعرف حقائق هذا الدين كاملة وأن نرد أوضاعنا إليها رداً حاسماً .

« اللهم أصبح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خبر ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبَّنَا اعْفَرَ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلَ فَى قَلُوبِنَا غَلَا لَلَذَينَ آمِنُوا رَبِّنَا إِنْكَ رَؤُوفَ رَحِيمٍ ﴾ [احتر ١٠].

عباد الله

﴿ إِنَ اللهِ يَأْمُرُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَايِتَاءً ذَى الْقَرْبِي وَيَنْهِي عَنَّ الْفَرْبِي وَيْنِهِي عَنَ الْفَرْقِي اللهِ اله

أقسم الصسلاة

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) رواه مسدم في الدكر ــ باب التعود من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ٨١/٨ .

### القرآن مُعتجزة خالدة

#### خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الطالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريث له، له الملث، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمدا رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المبير .

اللهم صلَّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

#### أما بعـــد:

فقد شرحنا \_ فى الجمعة الماضية \_ أن حلود الإسلام وعمومه يقرضان أن تكون معجزته خالدة تصبع الإيمان على امتداد الزمان والمكان ، وأن الفرآن الكريم هو المعجزة الباقية التي لا تزال تركبي الإنسانية وتصقل معدنها وترفع مستواها وتقودها \_ على بصيرة \_ إلى الله رب العالمين !!

ولكن رب العالمين لم يُجب هؤلاء إلى ما يطلبون ، لأن مهمة الدين ليس تجميد الطفولة العقلية لبعص الناس ولا السير مع حماعة من المكرين والمعاندين لا يُجدى شيء في إقاعهم ، بل وظبقة الدين أن يربى الناس بتفتيق عقولهم ، وتهذيب طباعهم ، والاستعلاء بعرائزهم ، حتى يكونوا ربائيين حقاً ...

وقد أحاب القرآب هؤلاء المقترحين أو طلاب الحوارق الحسية قائلا: ﴿ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة و دكرى لقوم يؤمنون ﴾ [السكبوب: ٥١].

ومع دلك فإن بعض الناس يتساءل ــ ومن حقه أن يتساءل ــ وما الماسية التي طبوها ؟ المدع أن تساق هـ الحوارق التي قترحوها والمعجرات المادية التي طبوها ؟ والحوال أن أسلافهم طلبوا هذه الحوارق فدما أجيبوا إليها كفروا مها ، فكن كفرهم مها سبباً في عداب الاستئصال الذي نزل مهم فلم يُبق مهم شيئاً!!

والله عروض يعلم من صبيعة المشركين في مكة أن حوارق العادات و ترلت عليهم ما آموا بها لأن عادهم بلع حداً غريباً ، أليس من العجب أن يبع العدد \_ بأصحابه \_ الحد أن يقولوا : ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائت بعذاب أليم ﴾ [الأمال ٢٢٠].

هل يدعو عاقل بهدا الدعاء ؟

العاقل يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفعما إلى اتناع صاحبه والسير معه ...

أما أن يبلغ الحقد على صاحب الرسالة وعلى الحق الدى جاء به أن يفول انقائل . ﴿ اللهم إل كال هذا هو الحق من عندك فأمطر عليا حجارة من السماء أو ائتنا بعذب ألم ﴾ [ لأمال ٣٦] . فهؤلاء قوم أفقدهم العاد عقولهم ، وكما قل حل شأنه . ﴿ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ﴾ [الحر ١٥،١٤] .

وقد حدث \_ قديما \_ أن طلبت ثمود معجرة تمعلها تؤمن ببيها صالح ، و صفح مم ناقة من العدم وقيل لهم : الناقة عندكم تشهد لعماحبها بالنبوة ، ولكن هيهات : ﴿ وآلينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ﴾ والإسراء ١٥) ، كيف ؟ قال تعالى : ﴿ إنا مرسلو الناقة فتنة فيم فارتقيهم

واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقس فكيف كان عدابى ونذر . إنا أرسلنا عليهم صبحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ﴾ [القمر ٢٧ ــ ٣١]

أصبحوا كاهشم الدى يكول في حطيرة دهستها الأقدام فلم تُنق لها معلما !! هذا هو السبب في أن رب العالمين لم يعط هؤلاء طلباتهم ، لكن حتى تنقطع الألسنة المعالدة ، وحتى لا يقال : إن محمدا لم يُسَلِّحُ مَاسَلُحُ به لأسياء السابقول من حوارق حسية أجرى الله حوارق حسية على يد سيه محمد عَلَيْكُ من النوع الذي يقهر أهل نعاد على الإيمال ، ولكه لم يرتب على هذه الحوارق الحوارق الحوارق الحدم كدب مها صحابها ...

عمى أنه أرى الناس أن محمدا موصول بالسماء، وأن سس الله الكونية يمكن أن تقع على يده، ولكونية يمكن أن تقع على يده، ولكن معجزته الأولى هدا الكتاب الدى حاء يهتج العقول، ويصقل المعادن، ويرفع المستويات!!

لكن مع هذا جدث جهاف كاد الباس يهلكون معه ، والجهاف يقع في الإنسانية باستمرار ، من عشر سين هلك نحو مليون شخص في شرق افريقيا من الحهاف ، والآن يوجد جهاف في ظل الحكومات الشيوعية في «الصومال » وهي حكومة عربية كافرة \_ اللاسف \_ قتلت نحو عشرة من العلمء حرقا لأسهم طلبوا الحكم عما أنرل الله ، ولا نزال الحكومة التي فعلت دلك قائمة !! ليكن ، أصيبت بالحهاف ، والحهاف مصيبة ، لما وقع على عهد رسول الله عليه دهب الباس إلى صاحب الرسالة يطلبون منه الإنقاذ ، وفعلا طلب صاحب الرسالة يسرل الغيث ، صرل العيث أسبوعاً متكاملا ، حتى جاء الطالبون يقولون يول الغيث ، صرل العيث أسبوعاً متكاملا ، حتى جاء الطالبون يقولون له : الماء زاد ، كاد يأتي علينا ، فإدا هو \_ على مبره \_ يطلب من الله : الملهم حوالينا ولا علينا ، فإدا هو \_ على مبره \_ يطلب من الله : الملهم حوالينا ولا علينا ، فإدا هو \_ على مبره \_ يطلب من الله : الملهم حوالينا ولا علينا ، فإدا السحب ، وتنكشف الآفاق ، ويذهب المطر (۱) ١١

 <sup>(</sup>١) انظر بص القصة في البحاري كتاب الجمعة \_ باب الاستسقاء في الخطية يوم الحبيعة ٢٥/٢
 ومسلم كتاب صلاة الاستسقاء \_ باب الدعاء في الاستسقاء ٢٥/٣

أليست هده معجزة ؟ هي معجزة بيقين ، وعرفها الناس أنها خارقة من حوارق العادات ...

من خوارق العادات أن إناءً محدوداً فيه قليل من الحبوب واللحوم لا يكمى إلا أسرة من أشحاص تُعدُّ على الأصابع أكل منه جيش وشبع ولا تزال البُرْمَة تفور والحبوب تريد واللحوم تتصل(١) !!

ممكل جداً أن تكثر هذه المعجرات ، ولكن كما قيل : هذه حوارق أيَّد الله على الله على الله على الله على الله الكن الم المكانة الأولى في الشهادة له باللهوة ، لأن الشهادة له باللهوة وتصديق الرسالة حاءت على النحو الذي يليق برسالة عامة حالدة ...

وإدا كانت المعجزة تورث أصحابها ــ الذين رأوها ــ يقينا فإن هذا القرآن لا يرال ــ كما قسا ــ يصبع اليقين ، ويؤكد أن الإسلام هو الحق الهذ إلى يوم الدين !!

ووسيمة القرآن في هذا أنه ـــ كما قلما ــ يقول للإنسان : لست إنساما إلا بعقلك ، ولست إنسانا إلا بحلقك ، ومهمة هذا القرآن أن يَمتح عقلك فلا يُظلم ، وأن يفتح قلبك فلا يُسِفُّ ويَهبط !!

و عنار الآل عدة عادح تشهد لما يقول ، وتبين أن كتابنا جاء ليفحر الصقة الإنسانية في الناس ، وليصحح بطرتهم إلى الأمور ، وليجعل لهم منطقاً سديداً يعرفون به الحق ، ويتعدون به عن الظنول والأوهام ، ثم هو دين يقوم على تصحيح القلب الإنساني ، وإبعاد الشهوات عنه ، وما يتم دلك إلا بأنواع من الرعبة والرهبة ، والخوف والرجاء ، والوعد والوعد ...

يقول الله تعالى في سورة البقرة · ﴿ وَإِلَهْكُمْ إِلَّهُ وَاحْدُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو الرحمن الرحيم ﴾ [ البقرة · ١٦٣ ] .

 <sup>(</sup>۱) انظر نص القصة في البخاري كتاب العاري بــ باب عزوة لخندق وهي الأحزاب ١٣٩/٠
 ومسمم كتاب الأشرية ـــ باب جواز استباعه عيره إلى دار من يثن يرصاه بدلك ١١٧/٦ .

هذا كلام تصمَّى قضية من القصايا أن الله واحد ، ليس ثلاثة كا يقول بعض المنحرفين ، وليس أكثر أو أقل ، لا ، هو واحد ، وما عداه عند له ، حاضع لحكمه ، طوع إرادته ، لا يمكن إلا أن يدل في ساحته وأن يخصع لأمره ونهيه 11

#### ما الدليل على هذا ؟

الآية التي تليها: ﴿ إِنْ فَي خلق السموات والأرض واختلاف البيل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرص لآيات لقوم يعقلون ﴾ [الغرة: ١٦٤].

فإدا عرفت بعقلك أن الأرص والسماء وما بينهما من حلق الله ، وأن هذا الملكوت المُمُبَدَع يدل على بديع السموات والأرض ، وأن هذه القوابين المحكمة تدل على إرادة شاملة وحكمة دقيقة ، وأن الكون فعلا له حالقه الذي ينبعى أن نسبح بحمده ، وأن تعترف بمحده ، وأن تشكر له عطاءه ورفده ، إذا عرفت هذا فما تكون علاقتك به ؟

إن لمشركين أحبوا أصنامهم ، وإن انصابين استراحوا إلى صلاهم ، فماذا تكون علاقة المسلم بربه ؟

يبعى أن يكون أقوى عاطمة ، وأعطم حبا ، وأكثر تصحية ، وأشد ولاءً لربه من كل ولاء أو عاصمة أو حب أو علاقة تربط الآخريل بما يعبدون ، وهذا قال الله ـــ معاشرة عد هذه الآية ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنَ يَتَخَذُ مِنْ دُونَ اللَّهِ أَنْدَادًا يَحِيونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا الله ﴾ النقرة . ١٦٥ ] .

عبى هذا اسحو يقيم الإسلام قلباً مفعما بمحبة رب العالمين نعد أن شرح العقل بمعرفة الله وأسمائه الحسسى وصفاته العُلا !! فالقصايا تُساق ومعها أدلتها وآثارها ... حذ مثلا آخر مِن أول سورة الحج ..

البعث حق ، وهدا الكود لابد أد ينتهى إلى أجله ، وكما يتحل جسد الإسان عدد محى الأحل فإن لهذا العالم أجلا ينتهى عنده كدلث ، ويدنا الانهاء بصيحة البعث ، و متشار الرلارل وهذا الدمار الدى يغرو كل شيء في الأرص والسماء . ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسِ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتصع كل ذات حمل عظيم المورى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ﴾ حلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ﴾ والحد : ٢،١١] . كن هذا الكلام حبر ، قما دليله ؟ ما الذي يحملنا مصدقه ؟

يقول الله تعالى بعد هذا مناشرة . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُم فَى رَيْبُ من البعث فإنا خلقناكم من نراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مصغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومكم من يتوفى ومنكم من يود إلى أردل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ﴾ [المح. ٥]

ما دحل البشر في هده الأطوار كلها ؟

البشر لا يصنعون شيئا ، لا قطرات المنى ولا العلقة ولا المصعة ولا انطمل وهو كيان هُلامى ولا بعد تصوير أجهرته من سمع وبصر ، ولا بعد كسوة العظام لحما ، ليس لنشر مدحل في هدا ..

وقد استمعا يوما إلى بعص الصحفيين المحبولين الدين قالوا: إلى الإسان يُصبع في الأنابيب !!

الرواية على هذا البحو نوع من الحبل أو التصليل أو جيّل الحُواة ، فإن البطقة التي أُحدت من الرحل صبعها الله ، والبويصة التي أُحدت من مرأة صبعها الله ...

مادا صنع الطبيب ؟

قرَّب الانتقاء \_ في الأسوبة \_ بين الاثنين مدة أربع وعشرين ساعة أو ثمان وأربعين ساعة ، ثم يعود هذا الكائن إلى الرحم مرة أحرى ليتكون فيه ويأحد أطوار التحلق السبعة التي حكاها القرآن ، كل ما صبعه الطبيب أنه قرَّب التقاء الحيوان الموى بالبويصة لأن الرحل صعيف أو لأن بويضة المرأة ضعيفة ، هذا هو الدى صنعه ، وبإلهام الله له صنعه ، وما خلق شيئا قط ...

وإذاكان تكثيرالعمبول أو تكثيرالدجاح — الآن — يقع في بعض مرارع الدجاج او مرارع العجول فهل هذا صُبعٌ بنشر ؟ أم أن أصل التحلق والإشراف على الخلق من واهب الحلق جل شأنه ؟!!

بعد دلك يجيء دليل آحر ٠ ﴿ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ﴾ [الحج ١٥] .

السيحة مادا ؟ ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحى الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ﴾ [الحم ٢،٢].

> أثرى هذا المبطق العقلى ؟ معجرة تصمع الإيمان إلى أن يرث الله الأرص ومن عليها !!

وأنا أقرأ السيرة رأيت ما جعلمى أتوقف وأنامل ، فقد كان لقريش — بعد عروة بدر — سبعون أسيراً فى المدينة ، أرسلوا مفاوصاً عهم اسمه « جُنيْر بن مُصِعِم» لكى يدفع العدية وبرد الأسرى ، قل الرحن « سمعت رسول الله عَيْنِيْكُ يقرأ فى صلاة المعرب بالطور — ودلك قبل إسلامه حين حاء إلى المدينة ليكم السي عَيْنِيْكُ في أسارى بدر — قال ، فيما بلع هذه الآية ﴿ أَم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ، أم خلقوا المسموات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم حزائن ربك أم هم المصيطرون ﴾ كاد قلبي أن يطير (١) .

الرجل تأثر سهده التلاوة ، وقد بدا لى أن أتدبر السورة ، وحئت عمد الآيات التى قال إمها كادت تطير قلم ، و بدأت أدرس فوحدت ـــ فعلا ــــ أن هده الآيات تصميت خمسة عشر استفهاما أو كيمة « أمٌ » وهي

 <sup>(</sup>۱) رواه البحارى ق تفسير القرآن ــ سورة نظور ۱۷۵/۶ والآيات من سورة الطور
 ۳۷ ــ ۳۷

تعبى تحريك المعمى بحيث يُصرب الإنسال عما قبله ويستفهم بما بعده ، هدا وضع الكلمة البلاعي في اللغة العربية .. وبدأت أقرأ : ﴿ فَلَاكُو فَمَا أَنْتُ بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ﴾ [ الطور ١٩٠٠ ] .

التدين في الإسلام ليس كهانة ، ممكن لبعض ذوى الألاعيب والشهوات أن يشتعلوا كُهَّاد ويصحكوا على شعوب وعلى رؤساء دول ، ممكن جداً للكهان ـــ وما أكثرهم في تاريح الدنيا ـــ أن يحدعوا احماهير ، لكن بني الإسلام عَرَفِيْكُ ليس كاهنا ، نبي الإسلام صاحب منطق ر شد ، وصاحب سياسة حكيمة ، سي الإسلام \_ كما قلت \_ فجّر الطاقة الإنسانية للبشر وقال: إنما يتبعني أولو الألباب ، إنما يتبعني من يحترمون عقوهم ، لا كهانة هنا ، ليس هنا إلا القطرة الإنسانية السليمة ﴿ فَذَكُو فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون . قل تربصوا فإني معكم من المتربصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون . أم يقولون نقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون . أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون . أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون . أم عندهم الغيب فهم يكتبون . أم يريدون كيداً فالدين كفروا هم المكيدون . أم لهم إله غير الله شبحان الله عما يشركون ﴾ [العور · [ 27 - 74

خمس عشرة مرة تتكرر الكدمة ، ويشعر الإنسان بأنه أمام كل جملة يمكن أن يتوقف ليشرح ، ونكتفى ـــ الآن فقط ـــ بشرح ثلاث كلمات ...

قال تعالى : ﴿ أَم خَلَقُوا مَنْ غَيْرِ شَيْءَ ﴾ ؟ مَلَ العَدَم يُخَلَق شَيَّءًا ؟ هَلَ الصَّفَرِ يُوجِد شَيِّئًا ؟ أَبِدًا ...

هو أم هم الخالقون ﴾ ؟ هل خلق الإنسان نفسه ؟ هل حلقه أيوه ؟ هل خلقته أمه ؟ هل أشرف الأبوان على تكوين الحنين حلال المراحل السبع التي يمر بها ؟ لا . ﴿ أَم خَلَقُوا السَّمُواتِ وَالأَرْضِ بِلَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ الفطرة البشرية التي أيقطها الإسلام في هذا امحال تجعل الإنسان يذكر \_ من باب صرب الأمثال والتذكير بالوقائع \_ حادثتين حدثتا في العالم الشيوعي ..

عدما كان « بريجيف » ــ الرئيس السوفيتي ــ يفاوض « كارتر » ــ الرئيس الأمريكي ــ كان هناك إلحاح من الروس على إمضاء المعاهدة ، وإدا الرجل يقول لكارتر . إن الله لن يعفر لما تأخيرنا في إمضاء هده المعاهدة !!

الفطرة بطقت على لسان ملحد كفور ، وعصب الحرب الشيوعى فى روسيا أشد العصب لهذا الكلام ثم عدّل العبارة لتنشر فى الصحف بعد دلك على هذا اللحو : إن الأجبال القادمة لى تعفر لنا تأحيرنا فى إمضاء المعاهدة !!

وتواصوا مرة أخرى على الكفر بالله وإلكار صوت الفطرة .

احادثة الثانية : في أول عزو للمصاء أحسَّ الرجل في مركبته المصائية أن الأرض تَسَّبح في الحو وحدها فأنطقته المطرة قائلا : من يحملها في هذا المكان ؟!!

والحواب الذى قاله القرآن هو: ﴿ إِنَّ الله يُمسَكُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أَنْ تَرُولًا وَقُنْ زَالُتا إِنْ أُمسكهما مِنْ أَحَدُ مِنْ بَعْدُهُ إِنَّهُ كَانَ حَلَيْمًا عُفُورًا ﴾ [ مامر: ٤١ ] .

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .



## الخطبة الثانية

الحمد لله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الدين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ [ نشرى ٢٦، ٢٥].

وأشهد أن لا إنه إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام السيين وسيد المصلحين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدن محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعلد :

عباد الله أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وجل.

أيها الإحوة أنا رحل ثمن يشتعلون بالكلام في الإسلام ، ويعلم الله أن الكلام عندى ليس هواية ولكنه واحب أقوم نه ، لكنى ألحظ أن المسلم عندى ليس الكلام في الإسلام عملًا لهم ، وهذا شيء لا يصلح به أمر ديسا ...

انتاحر لا يحدم الإسلام بالكلام ، الطبيب لا يخدم الإسلام بالكلام ، المهدس لا يخدم الإسلام بالكلام ، قد يكود عمل هؤلاء في مياديهم أكثر مثوبة عبد الله وأرجح في موازيل الصالحات من خطبة بليغة يلقيها مثلي !!

العمل أهم في خدمة الإسلام ـــ الآن ـــ من كلام كثير يتسلى المسلمون بسماعه ...

أما لاحطت أن أعداءنا يقل كلامهم ويكثر عملهم في السر والعلن ، وعنى أمة مطالبة أن تحدم دينها ـــ الآن ـــ بالعمل السديد والخطط المدروسة ...

« اللهم أصلح أنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح أنا دنيانا

التى فيها معاشنا ، وأصلح لنا أخرتنا التى إليها معادنا ، واجعل الحياة ريادة لنا فى كل حير ، واجعن الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبِنَا اعْفِرَ لِنَا وَلِإِخْوَاسَا اللَّذِينَ سَبِقُونَا بِالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلُ فَ قُلُوبِنَا غَلَا لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَؤُوفَ رَحِمٍ ﴾ [الحشر ١٠٠] .

عياد الله :

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الذكر ـــ باب التعود من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ١١/٨ -

# الخطة الجديدة لضرب الإسكرمر

### خطبة الجمعة عسجد الفتح بالمعادى (١) ١٩٧٥ / ٨ / ١٩٧٥ م

الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة المنقين ، ولا عنوان إلا على الطالمين . وأشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المنير .

اللهم صلَّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعــــد:

فإن أعداء الإسلام لحأوا إلى خطة جديدة في النيل منه ، خطة تنطوى على شيء ـــ غير قليل ـــ من المكر السيء والكيد الحبيث ...

كانت اخطط القديمة تقوم على تقوية التعليم المدنى وإصعاف النعليم الديني حتى تُشِتُ الأجيال الإسلامية الباشئة وهي ضعيفة البصر بحقائق الإسلام، ضعيفة البصر بمزالق الشيطان ...

كانت الخطط القديمة نقوم على نكثير ميادين اللهو والنعوو جعل مصايد الشهوات تنطبق على أقدام السائرين فبُشغل الناس باللهو واللعب عن الحق والحير ...

وكانت الحطط القديمة تقوم على أنواع كثيرة بما يُرهَّد الناس في ديبهم ويغريهم بأى أمر آخر عير لحديث على الدين والعمل به والسهر على مستقبله والحوف من المهالك التي تراد له ...

<sup>(</sup>١) أحد مسجد الجمعية انشرعية .

لكى بدا كأن الحطط القديمة لم تؤت تمارها كما يمعى أولئك الذيس وضعوها ، فوضعوا حطة جديدة نحب أن سمت البطر إليها ، قد تكود هده الحطة هي الحطة التي ستمرد بالسوق أو تنصم إلى ما قبلها من حطط ليزداد الطين بِلَّة أمام المتدينين والحراص على إيمامهم .

لا ندري بالصبط ما سوف يقع ، إنما الدي نحب أذ نكشفه هو أبعاد الحطة الحديدة

تقوم هذه الخطة على اتهام المسلمين وعلمائهم بأنهم لا يفهمون الإسلام ، وأن فهم الإسلام ـ على حقيقته ــ احتاح إلى عقرية اختصوا هم نها ، وعرفوا هم الأسلوب الوحيد لشرح الوحى الإلهى !! .

۱ \_\_ فهم يقولون: أنتم تدرسوں أن لمدكر مثل حظ الأشين ، لكن لا تدرون أن هذا كان قديماً لظروف اقتصادية وثقافية ، فإن المرأة كانت تُحْمل ولا نعمل ، أما الآن فهي كانر جل علماً ، وكانت تُحْمل ولا نعمل ، أما الآن فهي كانر جل علماً ، وهي كانر جل علماً ، وهي كانر جل علماً ، المرأة مصف حط الرجل عن الهرأة مصف حط الرجل من الميراث ، فهذا كلام قديم ، أنتم لا تفهمون القران!! .

۲ — وهم يقولون: أنتم تحرمون الحنرير، وهذا قصور فى الفهم، لقد كان تحريم الحبرير يوم كانت المراعى رديئة ولم يكن هناك أطباء بيطريون يكشمون على للحوم ويفحصون ما قد يكون بها من ديدان مهلكة، لكن الآن دهب هذا القصور الصحى، وبالتالى لا يحور أن تقولوا: إن لحم الخنزير نحس أو لا يجور أكله.

على هذا البحو من تحريف الكلم عن مواضعه وتشويه الحقائق اللعوية والعلمية للبص وجد فكر جديد ، مهمة هذا الفكر أن يقول لك :

٣ ـــ لقد كانت رسالة الإسلام إصلاحاً احتماعياً واقتصادياً منكراً و
 تقدمه وفي خطواته نحو الرقى العالمي !! .

٤ ـــ يقول لك: لقد كان محمد رعيماً اقتصادياً جاء يرجع جاب الفقراء الذين ظُلموا وليجعل كفنهم تميل بحو مصدحتهم لا بحو القمة المستأثرة بالمبعقة والتي احتكرت المصدحة لحانها !! ويتبع هذا الكلام بأن

رسالة الإسلام رسانة مادية اقتصادية دخلت في معركة «الخُنْر » لأنها تريد أن تنصف الجياع وأن تكسو العراة !! .

أما أن الإسلام دين يأمر الناس أن يؤمنوا بالعيب ، وأن يوحلو ربهم وأن يعبدوه على ما يسدى إليهم من نعم ، وأن بحيوا وفق أمره ونهيه وصاياه وحدوده فهذا كلام لا يقال ، وبناءً على هذا اعتبر صاحب الرسانة مصلحاً اقتصادياً أو محرراً احتماعياً !! .

ه ــ ثم ذكر در يخ الصحابة فقيل فيهم : كان فيهم يمين ويسار 11 .

وما اليمير واليسار؟ هذه كلمات احتُرِغت أيام الثورة الفرنسية ، لكن هذه الكلمات طُبُّقَت كما يريد هؤلاء على عصر الصحابة ، فاعتبر أل عُمَّاراً وعلى وأبا درّهم قادة الإصلاح الإسلامي ، أما أبو بكر وعمر وعثمال وعلى وأبو عبيدة وعبد الرحم بن عوف وطلحة وعبرهم من قادة هذا الدين فهم عين جار على الأمة وأكل حقوقها !! .

وبدأ عرص الإسلام على هذا النحو ، أى أن الدين يحتربون الإسلام دحنوا في حطة جديدة أساسها أن يُفسر الإسلام وفق المادية الحدلية أو وفق التفسير المادى للتاريخ ، وبالتالي فلا يؤحد منه إلا هذا الحالب الاقتصادى ويُطرح ما عداه من جوالب !!

الحطة الحديدة حطورتها أنها كدب على الإسلام، وجهل بمصوصه ومعالله وقيمه ومبادئه إلى حالب هذا فإل أرلئث الدين مصوا في حطتهم الحديدة لتشويه الإسلام و سر الجهل بحقائقه ضموا إلى هذا جهداً آخر، هذا الحهد هو رحرفة المبادىء المعدية للإسلام و ستر عوراتها البادية ورفص حوالب هائده من حقائقها الربية الكريهة، رفض اطلاع الحماهير على هذه الحوالب حتى تقع فيها وهى لا تدرى كُنهها 11.

إن سكان القارات الحمس من مثقفين وعامة من يدركون أن الماركسية من كارن القارات الحمس ومفكر الشيوعية الكبير «كارل ماركس» من تعتبر أن الدين محدر للشعوب، وأن الحياة هي المادة، وأن الروح حرافة، وأن الديا هي الأمل الأول والأحير لكل من في يدمه حس،

فيس بعد الديا آحرة ولا بعد اخياة على الأرض عيشة أحرى !! يعلم الناس أن هدا هو الفكر المادى ، هكدا يدرس هناك ، وأن الشيوعية لما أخذت مرحلتها التطبيقية في « روسيا » أو في « الصبي » اعتبرت الأديان محلمات يحب الإحهار عليها وإخماد أنفاسها ، واحتير رجال الحزب الرسميون مم بدا في سلوكهم وفكرهم الكفر بالله والمرسلين حميعاً ، وغيما علم اليقين أن من بدت عليه أعراض التدين من أعصاء اخزب طرد شر طردة ولم يمكن من منصب قيادى هناك ، وغرف أن موقف الشيوعية من الدين إما أن تلوك أن تحنقه ، أو أن تترك بعض البيئات يتعير المناح فيها كما تعير الطقس على بعض الحيوانات القديمة فيادت تلقائياً !! .

هدا المعبى مؤكد ومعروف حبى حاء العشاشون الدُسَّاسون \_ ممن يفسرون الإسلام على أنه مادية حدلية وحطوة اقتصادية ، وممن يفسرون حياة الصحابة على أنها قد تقسَّمها اليمبن واليسار إلى احر هذا اللغو \_ حتى حاء هؤلاء فرعموا أن الحياة الاجتاعة في روسيا والصين حياة اصطلحت مع الدين واحترمت القرآن ، وأقيمت في جوانها الصلوات ، وسيَّرب مواكب الحجيح !! .

وهذا كله من أفضح الكذب وأجرئه عن الله وعلى الناس ، نريد أن تُعرف الحقائق في هذه المحالات لأن كل شيء في حياتنا الاجتماعية يجعلنا مستبيل بوارق الشر، ونُدر الصلال من هنا ومن هنا لنحرس ديننا ممن يها همونه سيّما وأن الفكر الشيوعي كان مطارداً في «مصر» ثم بعد ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ م أحد هذا الفكر يبذر بذوره ، ويستعيد نشاطه ، ويكابر العوائق التي كانت موضوعة قديماً أمامه ، وأمكن في يوم ما أن يوحد معهد في «حنوال» يدرس الشيوعية باسم الاشتراكية ، وتُخلّل يوحد معهد في «لا الإداعة المرئية والمسموعة وفي الصحافة اليومية أحهرة الإعلام في الإداعة المرئية والمسموعة وفي الصحافة اليومية والأسبوعية كثير من الحمر الذين يكفرون بالله والمرسلين ويحتالون على سرقة العقائد بأساليب كثيرة !!

فإدا عيَّر هؤلاء حططهم وانصم إليهم من أعداء الإسلام قوم آحرون

ولا بدأل بكشف الحطة الحديدة ، وأن سير الحقائق التي يحتاج الباس إلى معرفتها .. الدى بعرفه أن حالة المسلمين في « روسيا » وفي « الصين » تمضى بهم إن قريبًا وإن بعيداً إني أو دية انتنف وأماكن الصاء والتلاشي !! .

كان المسلمون أيام القيصرية في روسيا نحو ثلاثين مليوناً ، وكان سكان روسيا بحو مائة وعشرين مليوناً ، أى كان المسلمون ربع السكان ، فإذا للغ الروس الآن مائتي مليون فكان يحب أن يكون المسلمون خمسين مليوناً على الأقل ، بل كان بجب أن يكونوا ستين أو سبعين مليوناً ، لأن المسلمين في العالم كله معروفون بالعقة ، والعقة أساس في تكاثر البسل !! فإن الدين يبعثرون تُطفهم هـ وهماك لن يكون هم شيء ، وربما وُجد بعض اللقطاء ولكما بقية تصى ، أما حو الأسرة فهو الذي يكثر فيه الأولاد وتنمو فيه باسم الله ..

فكان المفروض أن يكون المسدمون ستين أو سبعين مبيوناً ، أى ثلث السكان فيما يسمى « الاتحاد السوفيتي » ، لكن الدى حدث أن أحر تعداد وصف المسلمين هماك بأمهم محو سبعة عشر مليوناً !! .

أى أن حمامات المنم ومؤامرات الاصطهاد وحطط التصفية تعمل في صمت لإبادة هؤلاء المسلمين المكودين !! .

لعل أحبث وأحقر استعمار عالمي هو الاستعمار الروسي ، ولكس تجهيل المسلمين في هذه الحقيقة مقصودة ، لمادا ؟ .

روسيا تشمل ــ الآن ــ جانباً من أوربا وجوانب كثيرة من آسيا(١) ، وما تملكه من آسيا يساوى نقريباً أفريقيا الإسلامية ، وهده كلها أرض إسلامية مائة في المائة !! .

کانت « سیبیریا »(۲) أرضاً إسلامیة ولها ملِث مسلم طل یقاتل حتی فقئت عینه ، وهُرم جیشه ، وأرعم علی أن یُمصی معاهدة استسلام فأبی ومات وهو یأبی !! .

 <sup>(</sup>١) يقع الجزء الأكبر مها في شمال قارة آسيا بيها بعع الجزء الأصغر مها في شرق القارة الأوربية.

<sup>(</sup>٢) همال القسم الأسيوى .

ولكن المثقفين في بلدما يدرسود «روما» ويدرسون «فرنسا» ولا يدرسون «سيبيريا»!!.

هكدا وُضع التحطيط للعقلية الإسلامية حتى تُشِتَ حاهلة ، وقد بشرت هذه الصفحات في كتاب لى(١) \_ مُنع دحوله « مصر » عدة سير وطبع ثلاث طبعات في الحارج \_ ووصحت فيه هذه الحقائق ، وصحت فيه أن روسيا الأوربية كانت تساوى \_ تقريباً \_ في مساحنها مساحة « مصر » نحو أربعمائة ألف ميل ، و كمها دحنت الأرض الإسلامية في « تركستان » وتركستان في مساحة مصر والسودان وجريرة العرب !! .

لأرص إسلامية مائة في المائة ، والمسلمون لا يعرفون هذا ، لا يعرفون أن « البحارى » من « أوربكستان »(٢)لأن الاستعمار الروسي محا الاسم القديم ، محا عنوان الوطنية القديمة وانقومية الأولى والديانة الأولى الاستعمار مسح كل صلة للأرض بأصحاب وديهم ويومهم وعدهم وقيل الاتحاد السوفيتي !! ولو قيل شعوب الاتحاد لسوفيني تدهب كل مة إلى ديها وجنسها لأصبحت روميا بلداً صعيراً في شرق أوربا !! .

لكن هذا الاستعمار يعطيه بعض المثقفين هما فلا يجعلون الناس يتبيلون فصائحه ومطالمه 11 .

لمسلمود فى روسيا بملكود أحصب المفاع وأعناها ، ولو أن روسيا حردت من الأرض الإسلامية التي استونت عليها نعاش شعبها فقيراً ، لكنه من أرض الإسلام يأكل ، ومن بنيه يعتنى وينتفخ !! .

ثم يجيء بعص حملة الأقلام وكتاب الصحف وسماسرة العرو الثقاف في بلدنا ليقولوا: إن روسيا تؤمل بالله واليوم الآحر، وإن بها مساجد يصلى فيها لمصلون، وإن. وإن أحر سلسلة الأكاديب التي برع فيها من برع عنها من برع عنها من الإسلام

<sup>(</sup>١) لإملام في وجه الرحف الأحمر

 <sup>(</sup>٣) تقع في إسيار تُعرف لذى لمسلمين الدين افتتحوها في العهد الأموى باسم « بخارى »

حيانة فاجرة ، ونتح عن هذه الحيانة أن الله أهامها وجعل المستعمرين يضربومها على أم رأسها ، ويستسحون أرضها لأمها حانت الإسلام !! .

بحن \_ يبساطة \_ نعتبر « فلسطين » أرضاً إسلامية يجب أن تستعاد ، ولكن لم لا تستعاد « تركستان » ؟ لم لا تستعاد « الأورال » ؟ م لا تستعاد « القرم » ؟ لم لا تستعاد الأرص الإسلامية التي أكلها الاستعمار الروسي ؟.

كن كلمة « استعمار روسى » احتفت من القواميس ، احتفت من الصحافة !! لأن العملاء الدين يأكلون من موائد العرب والشرق معاً يريدون هدا ، حتى يقال : لا استعمار همالك ، مع أن الاستعمار الانكليرى \_ على شراسته وحمائته وسوء ما حلَّف في أرصه \_ كان أقل شرأ وأضعف أثراً من الاستعمار الروسى في البلاد الإسلامية التي تُكبت به !! .

نحن لا نفاضل بين شر وشر ونكسا نريد أن يعرف الناس الحقائق ..

معروف من مكر الفلسفة الحمراء أنها تركب قمة الموجة وتختفي وراء مواكب البصر التي تقع بعد الانتكاسات أو الانقلابات الكبيرة ، وهدا هو الدى حدث في « البرتعال » فإن الأمة هناك بينت أنها لا تريد النظام الشيوعي ، وكن النظام العسكري هناك يريد فرص الشيوعية قَسْراً 11 .

إن انتشار الشيوعية لن يتم إلا بعد بدمير معاقل إسلامية كبيرة ، فلم يتمكن الدين اعتبقوا الشيوعية أو حدموها من إلعاء « الأرهر » ، ولكن أمكهم أن يطوروه حتى يتوصلوا إلى إلعائه ! وهذا هو الذي حدث من حدث الاستعمار في « تونس » فإنهم لم يستصعوا إلعاء حامع « الريتونة » وهو يؤدى في لمحتمع التونسي ما يؤديه الأرهر في المحتمع المصرى ، فاحتالوا على الأمر بتطوير اللراسة هناك حتى يتحرح متدينون عجاف أو علماء قاصرون أو ناس لا يحسنون داء الرسالة الإسلامية ، و بدلك يمكن أن ينهار الإسلام وأن تتلاشى معالم كتابه وسنة بينه على الوابدي حدث في العالم العربي أنه لما شتبك مع الاستعمار انعالمي العربي انتهرت الشبوعية الموقف وعرضت على الحكام سن هنا السلاح لكن بشروط أحصيناها :

الشرط الأول : أن تبقى إسرائيل داحل حدودها فلا عهاجم ولا تمس ولا يجرؤ أحد على النيل مها .

الشرط الثانى: أن السلاح الذى يأخذه العرب سلاح دفاعى . الشرط الثالث: أن هذا السلاح يباع بأعلى الأثمان .

وبك الملايين التى بدان بها ليست فى حقيقتها إلا بضع مثات فقط، أن ألوف الملايين التى بدان بها ليست فى حقيقتها إلا بضع مثات فقط، ولكن الشيء الذى يباع بقرش سُجُّل عبيا فى الدفتر بعشرة قروش، والمغفلون يشترون، وهؤلاء يسحلون، ونحن مكلفون بالدفع ـ الآن \_ من قوتنا، من ثمرات أرضها، من حصيلة تعنا.

الشرط الربع: أنه لكى نأحد هدا السلاح الدفاعى الباهظ الثمن يجب أن بمكل للدعاة الشيوعيين أن يبطلقوا وكما يمكن هؤلاء من لانطلاق فى المعاهد الاشتراكية أو فى الصحافة اليومية والأسوعية يحب أن تُصرب الحبهة الإسلامية فى صميمها ، فإدا ارتصع رأس فيها قُطع ، وإذا تحرك لسان أخرس ، وإذا وُجدت تجمعات قوية بُدّدت !! .

هذا كله حتى ينطلق الباطل دون أن يكون أمامه ما يعوقه .

والشيء الأحير في هذا « قطع العبار » فإنه يكفي أن تفسد « لمة » في جهاز حتى يقول الخبير الروسي : لجهاز كله لا يصلح !! .

كان يمكن أن تصنح بخمسة قروش ، لا ، الحهاز كله يشترى ، لأن الحهار الموحود أصبح معطوماً لا قيمة له ، ويضاف هذا إلى قائمة الديون !! .

هذه هي المساعدات الروسية للعالم العربي ، يجب أن ندرك أن القوى. الكاهرة بالله سواء كانت ملحدة أو غير ملحدة ـــ بأن اتصلت بدين ما ـــ قد تضافرت حميعاً على ضرب الإسلام !! .

ينقى أن بدكر شيئاً لابد أن بدكره : إن الإسلام رسالة عامة خاللة صمَّها الحق جل شأته ما يكفل للناس معاشهم ومعادهم ، وما يضمن لهم ماديتهم ومعنوياتهم وما يعنيهم عن حنول غلط يقعون فيها في عيبة الوحي .

إن الإسلام دين يقوم على العقائد وانعبادات والمعاملات والأحلاق ، وكما يهتم بتقديم العداء الواحب للمعدة يهتم ــ قبل دلك وبعده ــ بتقديم الهدى الواجب للقلب الإنساني ، ويستحيل أن يُشعن بعمل عن عمل ، فهو كما يهتم بأن يُسبسك لباس انتقوى يهتم بأن يوارى سوأتك وأن يحعلك تزدان في ملابس بل في رينة تكُفل بها صروراتك ومرفهاتك على سواء!! .

الإسلام دين شامل يسغى أن يستبشر المتعبون به وأن يستر يحوا إليه : ﴿ ونزلتا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ [انحن ٨٩]

ربما تضمَّل هذا الدين مجموعة من التعاليم التي يُصطبح ـ الآن علمياً بوصفها اجتماعية ، أو علمياً بوصفها اجتماعية ، أو يصطلح ـ علمياً بوصفها اجتماعية ، أو يصطلح ـ علمياً ـ علمياً ـ بوصفها إيمانية أو غيبية ، هذه الاصطلاحات لا مهتم مها ربما الذي نهتم به أن مجموعة التعاليم تُعنى وتسد الحاجات لبديية والروحية للمامن .

خذ مثلًا حديثاً يعطيك مكرة عن الإسلام كله وهو :

« الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعُبة من الإيمان »(١).

أعلى ما فى الدين أن تعرف مَن حلقك وأن توقره ، وأن تشكره ، وأن تستعد للقائه ، وأن ترتبط به .

من تعاليم هذا الدين ــ لأمها بصع وستون أو بصعوسبعون شعبة ــ محموعة اقتصادية تتصل بإيتاء الزكاة وإنفاق المال في وجوه شتى يجتاج إليها المجتمع ، وإذا كان من شعب هذا الدين منع الأدى عن الطريق فهل يُمنع الأذى من الطريق ليسبر فيه الكادحون باكسى رؤوسهم لأنهم مظلومون ؟!! .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الإيمان ــ باب شعب الإيمان ١/٢٦

إِن الإِسلام في تعالِمه الاقتصادية اعترف برأس المال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَالْبَاطُلُ ﴾ [الساء ٢٩] وقال: ﴿ وَلا تَوْتُوا السَّفْهَاءَ أَمُوالَكُمْ التَّى حَعْلُ اللَّهُ لَكُمْ فَيَامًا ﴾[الساء ٥]

والإسلام إنما اعترف برأس المال لأن الإنسان أحسى مستغل لماله ، فهو بشد ردد البشاط الإساني إلى آحر مدى عندما يعترف بالملكية الحاصة ، ولهذا كان الإنتاج في جو الملكية الحاصة إنتاجاً ضحماً كثيف ، أما في حو انقطاع العام أو في حو الشيوعية انسائدة فإن الإنتاج يصعف يقين !! ومهما قبل في المعربات ، وأنواع الإرهاب والسياط التي تُمسك بها الأنظمة الاستندادية فإن الإنتاج فيها أصعف \_ يفيناً \_ من الإنتاج في الملاد التي تحرر فيها رأس المال من القيود المصطبعة .

لكن الإسلام الدى اعترف بحق التملك واحترم رأس المال أثقله بالحقوق الاحتماعية ، وبين أن لكن عامل حقاً في أن يأحد أجراً وأن لكن عاطل حقاً في أن يأحد عوماً ، وبين الإسلام أن المحتمع متماست يأحد قويه نضعيفه وغيه بمقيره وعالمه بحاهله ، بل إن الركب يسير وفق خطا الصعيف لأن الضعيف أمير الركب .

ولسعة الإسلام الاقتصادية تحتاح إلى محاصرة حاصة ، لكما بلعت المنظر إلى شيء خطير ، هماك من بحارب الشيوعية لحساب رأس المال المستغل الحائر في الشرق أو في العرب في العرب أو في العجم ، وهماك من يحارب رأس المال لحساب الحهة المقابلة ، محل لا محارب الشيوعية لحساب رأس المال المتسلط ولا محارب رأس المال المتسلط لحساب الشيوعية ، وأس المال المتسلط لحساب الشيوعية ، ولكنا من ثلاثين سنة من بعرض الإسلام على أنه يرفض الرأسمالية الحائرة ، كا يرفض الشيوعية الكافرة ، وأن ناساً ينتسبون إلى الإسلام رنما وما أكثر هؤلاء في الأنظمة كلها حتى ما يدعى أنه اشتراكى ، فكم من لصوص كبار تعلعلوا في المصم الاشتراكية واستطاعوا أن يحتاجوا من أموال الموض كبار تعلعلوا في المصم الاشتراكية واستطاعوا أن يحتاجوا من أموال الأمة ما تترنح الأمم الآن بسببه !! .

إما نرفض أن نحارب مدهباً اجتماعياً لحساب مذهب آخر فإننا

مدافع عن وحى الله وعن تراث محمد عليه وعن بطبيقات الحلافة الراشدة وعن هذا الدين الذي صان الله لما أصوله وعرفنا ما ينبعي أن يؤديه .

و ددنك فإننا بنظر بطرة عريبة إلى الهجوم الدى شُنَّ أحيراً على شيح الأرهر ()، لا لأما مهتم بشحص شيح الأرهر ولكما برى أن التحرك الشيوعي له ما وراءه، وأن مناوشة شيح الأرهر تعلى تصدياً لهذا الدين ولممثله تتم به حلقة أحرى إلى جانب حلقات سبقت لصرب المتحدثين باسم الإسلام والنيل مهم وشلً حركاتهم !!

ر هدا كله يحعلما بدكر الأمة بأن الطلاق الشيوعية على هذا المحو يجب أن تتصدى له الحماهير الإسلامية بالاستنكار والصيق.

ُقول قولي هدا وأستعمر الله لي ولكم



<sup>(</sup>١) الدكتور عبد الحمم محمود وحمه الله

#### الخطبة الثانية

الحمد لله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ [شوري ٢٥، ٢٥].

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله، إمام السِين وسيد المصلحين.

اللهم صلَّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعيد :

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله عز وحل ، واعلموا أيها المسلمون أن هباك باساً يتاحرون بكلمات طلّانة ها ربير كما فيل بشبه رنين قطعة النقد المريفة ، كلمات طنانة عن العدم ، عن النظريات العلمية ، فإذا تمشيت مع هؤلاء وحدت أن الحبل تصحم ثم تمحص عن فأر !! قصة تحديد النسل قصة الكشمت ، لم ؟ .

سألنى البعض وأجنت ولم يُشر ما أجبت به ، قلت له يُ لقد رأيت اليهود قد صدرت إليهم الأوامر بتكثير السل ، ورأيت الكاثوليث صدرت إليهم الأوامر بتكثير النسل ، ورأيت الهدوك صدرت إليهم الأوامر بتكثير النسل ، ورأيت الهووك صدرت إليهم الأوامر بتكثير النسل وهم يعطول نحو النسل ، ورأيت الروس صدرت إليهم الأوامر بتكثير السل وهم يعطول نحو مليونى جائرة سوياً \_ تسمى حائرة الدوله للاتحاد السويتي أو شيئاً من هذه القبيل \_ لكل أم أبحت أكثر من غيرها !! .

وجدت ـــ الآن وفى يوم الناس هذا ـــ أن كل ذى دين صدر إليه الأمر بتكثير النسل ، وقرأنا فى الصحف ـــ هذا الأسنوع ـــ أن فرنسا رادت فى الإحصاء الأحير بصعة ملايين !! .

فقلت : هل مشكلة ريادة السكان لا تُحل إلا عماء الأمة الإسلامة وقلة عددها ؟ 11 .

ما هذا أيها الناس ؟!! .

كل دى دين يبهد أوامر مشددة بتكثير البسل إلا المسلمين فإل الأوامر مشددة بتقليل البسل!! ويجىء اليوم من يكتب في إحدى الصحف عن بطرية التسبية ، بطرية الكم ، بظرية التكاثر ، بطرية العدد!! .

هدا الهراء الذي يكتبه بعض المتعاقبين ـــ وما أكثر المتعاقبين في مجتمعنا الذي تضخم فيه التافهون ـــ ذكرني بكلمة المتنبي(١) :

وما التيه طِبِّي فيهمُ عير أسى بغيصٌ إليّ الجاهل المتعاقلُ(٢)

ما أكثر الحهال المتعاقلين في صحافتنا وفي إداعتنا وفي وسائل الإعلام عندنا ، ماذا يريد الكاتب ؟ .

يريد تحديد السل آحر الأمر ، ويقيم الدنيا ويقعدها ، ويقيم النظريات العلمية ويقعدها لكى يَقِلُ اسس الإنسلامي وحده !! وهو يعلم أن السن راد في فرنسا وفي إيطاليا وفي روسيا وفي الهند وفي كل مكان !! .

ما المقصود ؟ المقصود أن يقل المسلمون وحدهم !! .

هؤلاء الأوعاد السماسرة الدين يعملون ضد الإسلام هل يعلمون أن هذا الكلام ليس إلا تعطية نفشل الاقتصاد الذي وضعته مراكر القوة في بدنا ؟ لو كان الاقتصاد المصرى بين أيدى علماء الاقتصاد من عشرين سنة لكانت مصر قادرة على أن تُطعم ثمانين مبيوناً!! .

مى يسكت الجهلة ؟ متى يناح للعلماء فى كل مضمار أن يقودوا هذه الأمة ؟ متى نؤدى حق الله عليها بأدب ؟ متى يَخْرس السفهاء فلا يبطقون ؟ .

يبدو أن هذه التساؤلات لن نجد الإجابة عليها كما ينبغي !! .

إنسى أطلب من المسلمين أن يتشبثوا بدينهم أمام الاستعمار وأمام الشيوعيين وأمام القوى لتى وضعت حطة جديدة لتفسير القرآن وتفسير

<sup>(</sup>۱) دیوانه بشرح البارجی ۱۹۱/۲ .

<sup>(</sup>٢) الله : الكبر طبي الى شأق . إلى . عمى عمدى

السبة وتفسير التاريخ الإسلامي على بحو لم يعرفه عالم مسدم ولا حتى مستشرق خبيث من أربعة عشر قرناً إلى يوم الناس هدا ؟!! .

« اللهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشبا ، وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا ، واجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير ، واحعل المؤت راحة لنا من كل شر »(١) .

عباد الله:

﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمُرُ بِالْعِدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْتَاءَ ذَى الْقَرَفِى وَيَنْهِى عَنَّ اللهِ عَلَى اللهُ الفحشاء والمنكر والبغى يعطكم لعلكم تذكرونا ﴾ [الحل ١٠].

أقم الصيلاة ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مستم في النكر ـــ باب التعود من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ٨١/٨ .

# الجخط البياني للناديج الإستلامي

#### خطبة الجمعة بمسحد النور بالعباسية

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

وأشهد أن محمداً رسول الله ، الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة ، والسراج المنير .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد:

ويحصى، من يظن أن هر ثم لإسلام في القرب الأحير كانت بدعاً في تاريحه الطويل. لا . إن لحظ البياني للتاريخ الإسلامي مُتَعَرِّح ، ينحفض انحفاضاً شديداً ، ويرتفع ارتفاعاً شديداً ، ويعنو ويهبط وفق القانون الإلهي الدي يقول : ﴿ وَتَلَكُ الأَيَامُ تَدَاوِهُما بِينَ النّاسِ ﴾ [ ال عنران ١٤٠ ] .

بعم قد يعلو أمر المسلمين ، وقد بهيط ، هبط في قرون مصت حتى اغتُصب « الحجر الأسود » ، أحده « القرامطة »(١) قسرا ، وظن عندهم نحو ربع قرن ، فما عاد إلا بعد لأى !! .

<sup>(</sup>۱) قال بن كثير: القرامطه هم فرقة من الزيادة الملاحدة أتباع الفلاسمة من العرس الدين يعتقدون بيوة رزادشت ومردك وكاما ببيحان المحرمات ثم هم بعد دلك أتباع كل باعق إلى باطل وأكثر ما يمسدون من جهة الرافضة ويدحلون إلى الباطل من جهتهم لأمهم أقل الماس عقولًا ، ويقال لهم الإسماعينية لاكتسابهم إلى إسماعيل الأعراج بن جعمر الصلاف ، البدية والنهاية ١١/١١ والظر في نفس المرجع ١١/١١ قصة احتطافهم الحجر الأسود

وهبط مستوى التاريخ الإسلامي إلى الحصيص يوم دحل « التتر » بغداد وقتلوا الحميعة وأذلوا الأمة الإسلامية أشد الذل .

و لكن هذا التاريخ الذي هبط سرعال ما علا ، فما مضى قرل حتى كال المسلمون يدقون أسوار « فيما » \_ عاصمة النمسا \_ ثم قبل ذلك وصلوا محترقين « الأندلس » إلى « جنوب فرنسا » إلى أواسط « سويسرة » ..

هدا التاريح الدى يتأرجح بين «مَدَّ وجَزرٍ »(١)حقيقة لايد من الاعتراف بها .

وبحل المسلمين بواجه به بإيمانا بهذا الواقع ، فقد يقع أن بعيش أو نولد في عصر الإسلام فيه عرب ، وأمته مهرمة ، وأحواله مضطربة ، وأعداؤه يتربصون به .. على الغرباء به من هذا القبيل بأن يتماسكوا ، وأن يعلموا أن الله تعالى احتبرهم بهذه العربة حتى يؤدوا ما عبيهم في إعربر دينه ، ورفع كلمته ، وتعمير مساحده ، وإحياء حدوده ، وحفظ شرائعه ، وما إلى ذلك كله نما لابد منه لحماية الإسلام .

وهو معنى الغُربة الدى ورد في بعض الأحاديث. « بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ عريباً فطوبى للغرباء » (٢) وفي رواية أحرى: « بدأ الإسلام عريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله ومن الغرباء مقال الذين يصلحود عند فساد الناس » (٣)

والحديث يفيد أن هناك عربة متكورة تعترى الإسلام في مُدَّه و جَرْره ، فهو يبدأ حركته عربناً \_ وبدأها عربناً فعلًا \_ ثم آنس الله وحشته ، وكثر أنصاره ، وانتشرت مساحته ، وغمرت عواصمه ، وانتشرت حضارته ، ثم أنس الله وحشته حايت عربة فكسا الطلام مساحات كثيرة من أرصه ، ثم آنس الله وحشته

<sup>(</sup>١) المدُّ \* ارتفع ماء البحر على الشاطيء صد لجرر

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان ـــ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ٩٠١١ .

 <sup>(</sup>۳) قال فی انجمع ۱ رواه الطیرانی فی ائتلائة ورجاله رجال الصحیح غیر بکر بین سمج و هو شة
 ۲۷۸،۷

مرة أخرى فاستعاد أمجاده التى خسرها ، وراد عليه وأربى ، ثم حاء العروب مرة أحرى ، وبدأ المؤمنون الأيقاط يواجهون ما واجهه المؤمنون أمثالهم فى كل عربه مرت بالإسلام ، وتطلع فيها الإسلام إن أهل النحده من أساته يؤدون حق الله عليهم ، ويحملون الراية حتى لا تقع . وأن لا أعرف بونحن بستقبل القرن الحامس عشر به هل ستستقبل اندنيا قرناً سادس عشر وسابع عشر أم لا ؟ .

أما لا أدرى ، ولكن الدى أدريه جيداً أنه ما بقيت الحياة فسيبقى الإسلام ، وأنه ما بقيت الشمس تطلع وتعرب فإن الإسلام يتحدد ولا يتمدد ، وقد تمرض أمته ولكها لا تمرت ، وعدما يطن أعداؤها أن جئتها أو شكت أن تدفى مداً فحر جديد لها يُحيِّر الأعداء ، ويحمهم يتسحبون من حيث أقدموا ، ويتقهقرون من حيث تقدموا !! .

إن هذا الدير باق إلى قيام الساعة مصداق قول الله ــ سبحانه وتعالى على ألسنة أهل العلم والإيمان ــ : ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ [الروم ٢٥٠].

و يعجنى فى كل عريب بإيمانه مستوحش بيقينه وإحلاصه أن يأوى إلى ربه ، وأن يستند إليه ، وأن يطمئن إلى حمايته ، كما قال «أبو نُواس »وهو يصف كل غريب ممعتقده :(١)

تواپِتُ مِن دهري بطل حاحه ، ، ، فعيني تري دهري وليس يرابي

فلو تسألوا الأيام عني ، لَمَا درتْ ، ، وأين مكانى ما عَرفن مكابي

إن العرب الدى يحيا بديمه ، ويحيا لربه ، ويحي من أحل عقيدته قد يكور عامضاً في الناس أو عير معروف أو عير مشهور ، ما يعنى هذا أحداً ، إنما الدى يعنى كل مؤمن أن يحيا لله ، وأن يعيش فى كمالته ، وأن يستمد منه النصرة ، وأن يواجه الأحداث كلها جذا اليقين .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٤٦٩ مع احتلاف يسير

أريد من المسممين في هذا القرن الحديد أن يستقبلوه أفصل من استقبال آيائهم الأقربين للقرن الرابع عشر .

القرن الرابع عشر كان نصعه الأول نصف هزائم شائنة ، وآلام ساحة ، فمن خمس وثمانين سنة تقريباً نعقد مؤتمر « بال » في « سويسرة »(١) وقرر المؤتمرون أن يُستئوا دولة على أنقاص العروبة والإسلام في فلسطين ، وقرروا لإقامت خمسين سنة .

وتساءلت: ماذا صبع آبؤنا عندما تم هذا المؤتمر؟.

ألم تكل لهم حاسة يَشمود بها ما وقع في الدبيا؟.

ألم يعرفوا أنهم هدف لأعداء لا ينامون ؟ .

ما الدي عراهم حتى سكتوا ؟ .

وسكتوا ، وكانت النتيجة الخرى ، وأقيمت دولة لليهود على أنقاض العرب والمسلمين

ف القرن الرابع عشر وقعت الحرب العلمية الأولى ، وحان العرب « الترك » وانهرم الأتراك ، وقُسمت تركة « الرجل المريض » (\*) على المستعمرين الأقرياء ، ودرسنا في التاريخ ـــ ونحن طلاب ـــ أن ليس في إفريقيا دولة إسلامية ، ولا دولة مستقنة !! .

العرب بقَصِّهم وقصييصهم (٢) ، والمسلمون باحتلاف أجماسهم وألوامهم تحولوا جميعاً إلى مستعمرات!! .

 <sup>(</sup>١) العمد هذا المؤتمر في أعسطس ١٨٩٧ م وهو الحدث المؤسس للصهيونية السياسية ، وراجع ما قرره المؤتمر في كتاب الا فلسطين أرض الرسالات الإلهية » للاسلار حاء حار والدى ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين

 <sup>(</sup>٢) \* اثر جل المريض » تعبير صاحر أطنفته الديبلوماسية الأوربية على الدونة العثمانية المحتصرة
 ق دفك العصر

 <sup>(</sup>٣) يقال جاء القوم بقصّهم وقصيصهم . لم يتحلف مهم أحد ، الأن القَصلُ المبصى
 بكبار ، والمصيص , الحصى الصعار

ق النصف الأول من هذا القرن سقطت الحلافة الإسلامية الشبح(١) ، والحلافة تمثل في تاريخ المسلمين أبوة روحية وتقانية واحتماعية لابد من حياطتها ولابد من إدراكها حتى لا نكون أمة يبيمة في هذا انعالم ، حصوصاً أن عيرنا صنع لنفسه كياناً روحياً أو احتماعياً عاش به وتماسك نفصله ، فكيف ينقسم المستمون على هذا البحو الشائل ؟

ولكنَّ الآباء الأقربين ـــ غمر الله لهم ـــ ما أحسوا التصرف أمام هذه الأرمات ، ومصى النصف الأول من القرل الربع عشر فإدا هو حافل بالهزائم والأحزال .

لكن أمتنا المرحومة التي أبى الله إلا أن يحدد أمرها كنما بلى(١٠٠ وأن يقوى ضعفها كلما زاد ، هذه الأمة ســــرعان ما تحركت ، ومشت في طريق النهصة ..

ويمكن أن نعول: إمها في مهاية القرل الرابع عشر استطاعت أن لكول شيئاً في دنيا الباس، وهي حقيقة لا يمكن إلكارها، هذه الحقيقة: أن المسلمين الدين تبددوا في البصف لأول من القرل الرابع عشر أمكن أن يكونوا في نهاية القرن الرابع عشر أربعين دولة إسلامية!!

لكن أعداء الإسلام ما يسكتون ، ولا عن هدفهم ينامون ، إنهم يتحركون وفق حط واصح أمام أعيبهم ، ووفق خُطة رسموها للبيل منا وهده الخطه يحب أن تعرف ، وكشفها يحتاح إلى محاصرة مستفلة ..

<sup>(</sup>١) في صنة ١٩٢٤ م على يد العميل مصطفى كان أنابورك

<sup>(</sup>٢) يشير الإمام ـ حفظه الله به إلى حديث رمول الله على والحالم إلى الله تعلى يعث لهده الأمة على رأس كل مائة صنة من يجدد لها ديما » رواه أبو داود ق الملاحم ، والحاكم في الفس وصححه ، والبيهقي في كتاب « المعرفة » كلهم عن آني هريرة ، وقال الحافظ العراق وغيره أسله صحيح ، ومن ثم رمر المؤلف حد السيوطي حد لفنحته ( فيص القدير شرح الجامع الصغير ٢٨١٢ ، معمد ، وقد دهب قريق من العلماء إلى أن « من » في الحديث قد تكون للجمع وليس سمود فقط الروعلي مكان عدداً من الناس وقد يكونون في مكان الدوعلي واحد ، وقد يكونون معترفين ،

ىكن أريد أن يُعرف ما أكدته أولًا : أن الإسلام قد يمرض ولكن لا يموت ، وأن أمنه قد تتبدد ولكنها تتجدد ونتماسك .

وأدكر أبي قرأت لمستشرق أمريكي \_ كان لسانياً وتامرك \_ اسمه «فيليب حِتِّي» دكر في كتابه «العرب» أن الأمة الإسلامية واحهت \_ في أوائل القرن الثابي عشر للميلاد \_ وصعاً عرباً ، فقد الدحرت في كل جبهه ، والهزمت في كل ميدان ، والطلقت بين الناس كلمة واحدة هي . أن كل شيء يؤدن بروال دين محمد !! كيف ؟!! قال : استطاع الصليبيون لزاحفون من عرب العالم الإسلامي أن يأخذوا بيت المقدس ، وأن يتحسسوا الطريق إلى شمال الحريرة العربية كي يصلوا إلى القبر السوى في المدينة المنورة !! .

وق الوقت نفسه استطاع « التار » شرق العالم الإسلامي أن يهدموا لمدن العظام ، وبلعت الحسائر في السكان نحو ، ٩ ٪ أي تسعة أعشار لسكان كانوا يبيدون ، ولم دحنوا « بعداد » ورموا بالمكاتب الإسلامية في « الهرات » اسودت المياه من كثرة « الحير » الدي باد !! .

كان كل شيء يؤذن بزوال دين محمد، ما بقى إلا أن تنطق « الكمّاشة » وتقترب أدرعتها على قلب العالم الإسلامي في « مصر » وغيرها ويتلاشى الإسلام من العالم كله !! .

هكدا وصف « فيليب جنّى » فصلًا من فصول انتاريخ لإسلامى ، ولكنه فى مهاية الفصل قال : وعندما انتهى هنا القرن كان هناك سؤال آخر : هل سيقف شيء أمام دين محمد !! .

كيف ؟!! مادا حنث ؟!! .

الذى حدث أن المسلمين استطاعوا أن يسبردوا بيت المقدس بعد تسعين سنة من قيام دولة «لاتينية» فيه، كانت «فرنسا» و «الهاتيكان» هم الدين يعينون «الولاة» في بيت المقدس!!.

سقطت الدولة ، أسقطها « صلاح الديل الأيوبي » وأعاد الأذال إلى « المنارة » الحرساء ، وأعاد التوحيد وكلمته إلى « المدير » الساكت !! . واستطاع المسلمول « شرق العالم الإسلامي » أل يُدحلو « التتار » في الإملام !! .

وإدا به يتحاور هرائم القرل السابع الهجرى يستأنف صفحة حديدة ، وإدا به يتحاور هرائم القرل السابع الهجرى لتنظيق دولة لأتراك العثانيين حلال القرل الشامل ثم تبدأ تطوى الطرق إلى « القسطيطيية » حتى يصل أحيراً إليها الرجل الصائم القائم العبّاد السجّاد المتهجد الشحاع « محمد الفاتح » الدى أسقط دولة « لروم الشرقية » ورفع عَلَم التوحيد هاك !! .

هَذَا دين يجب أن يُعرف أنه لا يموت ، إنه باق إلى قيام الساعة ، وعندما ينتظر أعداؤه أن تُشيَّع جِنارته يبدأ شروق شمسه من جديد !! .

أريد أن تستقبل القرن الحامس عشر بهذا الروح ، روح أن الأمة الإسلامية التي يتعرج حطها البياني طولًا وعرصاً ، فيرتفع ويسخفض ، وينحسر وينتصر ، هذه الأمة يجب أن تبدأ القرن الخامس عشر بروح جديد ، وعزم جديد .

إن انتصار المسلمين وانكساره م يعودان إلى الأمة الإسلامية نفسها ، فإدا وحدت كنمتها ، ومن قبل دلك وحدت ربها ، ولزمت أمره ، وأقامت حقه نصرها : ﴿ إِنْ تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ﴾ وعدد : ٧] .

القلة والكثرة ليست من أسباب النصر ، انتصر المسلمون في « بدر » وهم قلة ، والمرموا في « حين » وهم كثرة ، إنما ينتصر المسلمون إدا أحسبوا علاقتهم بالله ، وأدوا ما عليهم له .

ويُوجب عُليما هذا أن نُعرف الحطّة الحديدة التي سلكها أعداء الإسلام صدنا في العصر الأحير ، وهذه الحطة سنق أن شرحتها ولكن ﴿ وَذَكِرِ فَإِنْ الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ [الداريات ٥٥].

إن الاستعمار الصليبي الغربي عبدما الهرم بعد مائتي سنة من قتال متصل قدر أن يستفيد من الهزيمة ، واجتمع رجاله كي يتعرفها السر فيما بزل بهم ، وكان سؤالهم : لقد حمعنا لقتال المسلمين فما بخلنا بمال ولا تأحرنا عن جُس ، ومصى القتال مائتي سنة فلم يكن القتال مباراة ساعة أو ساعتين للحظ دحل فيها ، لافما الذي جعلنا ننهزم آخر الأمر ؟!! .

وكان الجواب الدى أكده مؤتمرهم ، وقرره علماؤهم ، وسار عليه ساستهم : أننا أخطأنا في أمور : أولها: أنما كما صرحاء في محاربة الإسلام ، وكان يحب أن نكون حبثاء في محاربة الإسلام !!.

أفهمنا المسمين أننا إدا احتلما بلادهم فسنمحق دينهم ، وكان بجب أن بمحق هذا الديل بياتها وأعمالها دول أن سطق بكلمة تدل على هذه البية أو تشرح هذا الاتجاه ، فإل المسميل إدا علموا أن ديبهم سوف يمحق تحرك القاعد واستيقظ البائم ، وتجرأ الحمال ، ودافع الكل على الديل !! .

قالوا. فلمقرر دبح الإسلام فى قىوبا ولكن سبس « قُمَّارات » من الحرير ، ونقول كلمات من العسل ، وبحدع العافلين ، ونقول لهم كلمات أحرى : كعلمانية ، تقدمية ، قومية ، كلمات كثيرة يمكن أن تحدع هؤلاء عن النية التي بيَّتناها فى قلوب لصرب الإسلام ، وبدلك لا يتحركون ضدنا صفاً واحداً!! .

هد. أول درس قالوه ، ثم قالوا : لقد هجمنا على بلاد لم نحسن دراستها ، ولم نعرف شئوسها ، ولم نَخْبُر أحوالها ، فكما لا ندرى أبن نضع أقدامنا ، وكانت النتيحة أن زَلَّت أقداما في مواطن كثيرة ..

إذن لابد من دراسة العالم الإسلامي ، فكان علم الاستشراق وكان المستشرقون وتطور الاستشراق إلى ما نسميه الآن « العرو الثقاف » فوحد كُتّاب لو نشاء ذكرنا أسماءهم ، دهب واحد مهم إلى « باريس » ونشر مقالًا في الجريدة الأولى من حرائد « القاهرة » يقول ودهنت فوحدت الرواح الجماعي يُعرض في المسرح !!

ويقول: الأعمال الحسية تعرص في المسارح !! .

هذا ما لفت نظرك في « باريس » ؟!! .

كل « وعد(١) » ينطلق من هذه البلاد ليعيش ف حى « النغاء » هماك يجيء إلى بلادنا ليقول : هذا هو تقدم الفرنسيين ؟ .

لماذا لم تعرض على المصريين وعلى عيرهم من العرب كيف أن جنرال « ديجول » عندما وجد أمنه محرومة من أسرار الدرَّة ، ولا تستطيع أن

<sup>(</sup>١) الوَعْدُ : الأحمو الدَّى الرَّدل

تمحر « قسة درية » ــ صلى عليه الأمريكيون والانكلير مهده الأسرار ــ قال في كبر :

سدحن البادي الدري بالعلم الفرنسوي !!

و دحل الفرنسيون البادي الدري اا

لمادا لم تدكر هذا ؟ لمادا لم تدكر أن الفواكه والحلوى العربسية تصدر للشرق الأوسط كله ؟ .

لماداً لَمْ تَذَكَّرُ هَذَا التقدم وهذا الإنتاج الرائع ؟ .

كل ما عباك وأنت هناك أن تجيء إلى بعدك لتقول: وجدت الزنا الحماعي يعرض دون حساسيات !!

هد، يعزو التقافي امتداد لعمل المستشرقين ، وكم من كُتاب عاشوا بينا لا عمل لهم إلا أن يسمموا الفكر الديني عندن ، والفكر الثقافي عندنا ، حتى تَشِتُ أمتنا على نحو سيء ، مادا تقل من أوربا وأمريكا ؟ تنقل « عُلَب اللَّيل » تنقل « الهمار » سقل الوساحات التي تتسلل إلى المدنيات كي تبال مها .

ومعروف أن رجلًا مش: « تويسى » حدَّر قومه من هذا المصير ، قال هم : إنسى درست إحدى وعشرين مدية ، فسلت والهارت لأن المرأة تركت البيت وشُغِّنت في المنذات وأبدية الليل !! .

هكدا يقول « توينبي » ليحدر قومه ، أما سماسرة العزو الثقافي فى بلدنا فإنهم يريدون أن ينقنوا لمندات إلينا ، أما نقل العلم والتقدم فهو لا يحطر لهم ببال !! هذا درس ثان فاله أعداؤنا لأتمهم وشعونهم وأنفسهم

ودرس ثالث: قالوا: لم نحسن الاستفادة من الأقليات الديبية في العالم العربي ، وتوجد في العالم العربي أقليات ديبية يجب أن نشجعها على الاسلاخ من أوطامها ، وعلى أن يكون لها كيان مستقل!! .

وقد ُقلح في « نسان » حيث أمكن « نلموارية » الآن أن يُكوِّنوالهم قوة هائلة ، ويريدون ـــ فعلًا ـــ أن يهدموا « نسان » الكبير ، ويقيموا وصاً لهم يكون امتداداً للوطن الصهيوني الذي أقامه الاستعمار .. وهدا حط جدید تُحرف ، ویجب أن یُحدّر ، وأن يتم بين جماهير المسلمين عرفانه والتيقط له .

إدا كان أعداؤن قد استفادوا مِن مرّ الرمن أن يغيروا خطط الهجوم ، وأن يعرفوا أدواءنا ، وأن يعرفوا كيف يصعون أقدامهم على ترابنا ، وأن يعرفوا كيف يمزقون صفوفنا وينالون منا .

مهل مستقبل القرن الخامس عشر بفكر بالي ، وفهم غيى ، وعدم إدراك لما يراد بنا ؟ لا .

إل على المسلمين أن يستيقطوا ، وأن يعرفوا أن صلحهم مع الله هو أساس نحاحهم ، وأن انتصارهم رهن باستقامة أمورهم .

يقول السي على «إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زُوى لى منها ، وأعطيت الكنزيس الأحمر ، والأبيص ، وإنى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة بعامة ، وأن لا يُسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح يُنفنتهم ، وإن ربى قال ويا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد ، وإنى أعطيتك لأمنك أن لا أهلكهم بسنة بِعَامُة ، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أن لا أهلكهم بسنة بِعَامُة ، وأن لا أسلط عليهم عدوا من موى أنفسهم يستبيح بيصتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم بعضاً »(١) .

لو انتهت العلل التي تمسد ما بيسا فإن النصر حق لنا ، وهو رحمة الله التي تجيء عَدَقًا يوم تمتد أيدينا إليه نطلبها .

إننى متفائل وأشعر بأن الأمة إلى حير ، وأن على علماء المسلمين فى كل مكان أن يجدنوا الحماهير لتنقى على وفائها للإسلام وتحمَّل البلاء فى سبيله .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ..

<sup>(</sup>١) رواه مسلم فى الفتن \_ باب هلاك هذه الأمه بعصهم بيحس ١٧١/٨ ومعنى زوى: جمع والمراد بالكترين: الدهب والمصة . يسبيح بيصتهم . أى جماعتهم وأصنهم ، والبيصة أبضاً المر والملك أن لا أهنكهم بسنه بعامة أى لا أهنكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في باحية يسيرة بالنسبة إلى باق بلاد الإسلام .

## الخطبة الثانية

الحمد لله ﴿ الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويريدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ [الشورى ٢٦،٧٥] .

وأشهد أن لا إنه إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعيد :

عباد الله : أوصيكم ونفسى بتقوى الله ، واعلموا أيها المسلمور أن الذى استيقى أمتنا إلى الآن هم المربون المحلصون والعلماء الموقبون .

من الذي أغرى « الحزائر » بأن تقدم مليوبا ولصف من الشهداء حتى تستعيد استقلالها وتتخلص من الاستعمار البازل بها ؟ .

إنه الإسلام ورجال الإسلام وعلماء الإسلام !! .

من الذي أغرى المسلمين في « الهند » أن يقيموا « باكستان » وأن يقلموا مليون قتيل حتى تبقى للإسلام راية مرفوعة ؟!! .

إنه الإسلام وعلماء الإسلام والمربون المحلصون !! .

ولدلك يجب أن لا نسأم من التردد على المساجد والتجمع فيها موقنين بأن الخير سيكون في ساحتها .

أيها الإخوة: إن هذا المسجد \_ كما قنت فيم مضى \_ أمل المسلمين في أقطار كثيرة، وإن حماه يجب أن يصان، وإن الرسالة الموكولة إليه يجب أن تتم، وإن الوظيفة الثقافية والروحية لهذا المسجد يجب أن تؤدى على نحو كاعل شامل.. لكرهماله مؤامرات تُدبر للمسجد، وقد اتصلما واتصل بما رحال طيمور من دوى السلطة ، فيهم ورراء ، بل جاءنا هما ورير مسئول ووَعدنا وعداً حسناً ، واستبشرنا حيراً باليقين الدى بدأ في عبيه ، والأمل الدى تركه في عوسها .

«اللهم أصلح لنا دينما الذى هو عصمة أمرنا . وأصلح لنا دنيانا النى فيها معاشما . وأصلح لنا آخرتنا التى إليها معادنا . واجعل الحياة زيادة لنا فى كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(١) .

﴿ رَبَّنَا اغْفِرَ لَنَا وَلِإِحْوَانَا اللَّذِينَ سَبَقُونًا بَالِإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلُ فَى قَنُونَنَا عَلَا لَلَذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنكَ رَؤُوفَ رَحِيمٍ ﴾ [احتم ١٠].

عاد الله :

﴿ إِنَ اللهَ يَأْمُو بَالْعَدُلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْنَاءَ ذَى الْقَرَبِي وَيَنْهِي عَنِ الْمُحَشَّاءُ وَالْمُنْكُرُ وَالْبِغِي يَعْظُكُمُ لَعْلَكُمْ تَذْكُرُونَ ﴾ [ حَنَّ ١٠ ]

أقم الصللة ..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الدكر سد باب التعود من شر ما عمل ومن شر مام يعمل ٨١/٨

# القرآن ينظم قوافل الأحياء

خطبة عيد الفطر المبارك ١٤٠٨ هـ بساحة مسجد مصطفى محمود بالجيزة

الحمد لله حمداً مضاعف الشكر والثناء والتمجيد .

الحمد لله الذي حلق فسوى ، والدي قدَّر فهدي ـ

الحمد لله المدى أصحك وأبكى ، وأمات وأحيا ، ومنع وأعطى .

الحمد الله ، له الملكوت الذى لا يبلى ، وله الحرائر التى لا تفسى : ﴿ و قل الحمد الله الذى لم يتخذ ولداً ولم بكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً ﴾ [ الإسراء ، ١١ ] .

الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما قامت برنها الأشياء ، وما سبحت محمده الأرض والسماء .

الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلًا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

خیر احالقین ، وخیر الرارقیں ، وحیر الراحمیں ، وخیر العافرین ﴾ المصص ۸۸ ]

وأشهد أن محمداً رسول الله ، حير من عند وسجد ، حير من وعنى وعنى ودعا ، حير من ينع رسالة وأدى أمانة ، خير من جاهد فما أبطره تصر عندما انتصر ، ولا أياسه غلب عندما انهرم .

صلوات الله عليه ، أدى رسالة جمعت بين العقل والعاطفة ، وبين المادة والروح ، وبين الدنيا والآحرة ، أساسها هذا القرآن الذي طلما تنوناه ق رمصان ، ولن نزال نتلوه ما بقى فى صدورنا نَفْسٌ يتردد ، سقل للناس وحى الله الحاتم وهداياته الأحيرة إلى سكان المشارق والمعارب .

أما بعدد:

أيها الإحوة: قرآما هذا يجب أن معرف قدره ، إن الله مسحامه وتعالى عندما أحب أن يذكر مركته النامية ، وتعماءه الهامية على الناس أجمعين اختار لذلك طريقين .

قال تعلى ﴿ تبارك الذي يبده الملك وهو على كل شيء قدير ﴾ [ طلك ١٠] .

وقى ﴿ تبارك الذى نرل الفرقان على عبده ليكون لعالمين تذيراً ﴾ [المرقان ١] .

فكان الملكوت الرحب \_ وهو بيد الله \_ مصارعاً أو مساوياً للكتاب اخاتم المعجر الدي أبرنه الله ، كلاهما في الدلالة على بركات الله وبعمائه !! .

ومثل دلك في الحمد ، وربنا المحمود آناء الليل وأطراف النهار ، وبعد هناء الرمان والمكان .

عدم حمد عسه قال : ﴿ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ﴾ [الأمام ١] ثم قال مرة أحرى : ﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ﴾ [الكهد ١]

إن هذا القرآن عالم آخر من المعانى والمشاعر والهدايات والتوجيهات ، يصارع أو يساوى العالم الكبير الدى تدور أفلاكه ولا نعرف آماده ولا بهاياته

هدا هو القرآن الدى اعتمد عبه سياطينه وهو يهدى الإنسابة .

إن الله رباه ليربي به العرب ، وربي العرب به لكي يربي سهم الناس حميعاً !!

ههل عرفتم رسالتكم ؟ وهل وعيتم مكانتكم ؟ وهل أدركتم خطورة تفريطكم في الكتاب الذي أبرن عبيكم وكُنفتم بتلاوته وتبيع رسالته ؟ ﴿ إِن هَذَا الْقُرَآنَ بَهِدَى لَلْتَى هَى أَقُومَ وَيَبَشَرَ الْمُؤْمَنِينَ الْذَيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّاخَاتُ أَنْ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً . وأن الذّين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أَلِيماً ﴾ [الإسراء . ١٠٠١] .

وصباعة القرآن للإنسان المسلم هي صباعته للمحتمع المسلم ، وقد كنت ـــ أما شحصياً ـــ متجاوباً مع القرآن الكريم التحاوب كله .

عدما حمل من « الحزائر » إلى أن نتهيت ها ، كنت في طائرة تحملي فوق السحاب بمسافة ، ويطرت إلى السحب المتراكمة ، ثم أحذت \_ كا علمني القرآن \_ أفكر في السحاب لمسحر بين السماء والأرص ، فكرت علمني القرآن \_ أفكر في السحاب لمسحر بين السماء والأرص ، فكرت وأحدت أسأل : هذا الثّقوء من السحب من أين حاء ؟ أمن لنحر الموسط الذي أطير فوقه ؟ أم من الحيط ،لأطنسي الذي أقترب منه ؟ قلت ، الله أعلم .. ثم مصى بي التفكير وأنا أقول : وهذا السحاب عدما يَهْمِي أنهار جارية ، أو من ينابيع ، أو من أنهار جارية ، أو من صنابير مفتوحة ؟ قلت : الله يلبري ؟ قلت مره أخرى : أم يتحول هذا الماء في كيان الحبوب والقواكه والرياحين والأزهار التي ينطلق الماء حلاها مكوناً أحسامها أو الحرء الأكبر منها ؟ قلت : الله يلبري ، ثم قلت : هل هذه أول مرة يتحول فيها الماء إلى ما ذكرت من يلبري ، ثم قلت : هل هذه أول مرة يتحول فيها الماء إلى ما ذكرت من الحصيد ، ثم عاد مرة أحرى من بطون الآكلين ومن أمواه الشاريين الحصيد ، ثم عاد مرة أحرى من بطون الآكلين ومن أمواه الشاريين المحصيد ، ثم عاد مرة أحرى من بطون الآكلين ومن أمواه الشاريين المحصيد ، ثم عاد مرة أحرى من بطون الآكلين ومن أمواه الشاريين المحصيد ، ثم عاد مرة أحرى من بطون الآكلين ومن أمواه الشارين المتحول إلى البحر ثم إلى سحب ثم إلى مطر وهكذا ؟! .

إل الله سبحانه وتعالى يعلم ، وهو بعدمه وقدرته وإبداعه وصنيعه العجب يتابع هدا كله ذرة درة ومرحلة مرحدة ؟! .

هكدا علمها الإسلام أن نعرف ربنا معرفة صحيحة ، نحن لسما كذبة على الله نقول : إن لله أولاداً ، أو إن له أسرة ، أو إن له شركاء ، أو إنه عير موجود ، أو إنه موجود مفقود !! .

لاً . محن يؤمن بالله الواحد ، هكدا تعلمنا من بيبا عَلَيْظُهُ كما تعلما منه أن يتبع هذا الإله الواحد في كل ما أمر به و سهى عنه ، وأقام بيبنا وبين طَهْرَاسِا هذا النبي الحاتم عَلَيْتُ يقول ﴿ قُلَ إِنْنِي هذا فِي إِلَى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قل إِن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى تله رب العالمين لا شريك له وبدلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل أعير الله أبغى رباً وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا ترروازرة وزر أحسرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون ﴾ [الاسم ١٦١ ـ ١٦١] .

أيها الإحسوة : إن الدين الذي تبعناه وقَّر علينا تجارب كثيرة ، مِثلًا : صَمِن حق الملكية ، وأثقته بواجنات دينية كثيرة ، لِم ؟ لأن ضمان حق الملكية هو أساس الإنتاج الغرير والعطاء الواسع .

ولم يعرف « الروس » هذا إلا بعد سبعين سنة من تقهقرهم الاقتصادي وتحلفهم في الإنتاج العام !! .

لكن ديسا أباح التملك ، وأثقله بالحقوق التي لا يصيع معها فقير ولا بائس ولا محروم ..

هل يكون الفرد صائعاً في كيان دولة مستندة يتفرعن فيها من تفرعن ؟ أو يكون إنساناً حراً تمتد حريته حتى تُشبع عرائره كنها وأهوءه كنها ؟ .

لا هذا ولا ذاك ، إن الإنسان فى الإسلام حر ولكنه محكوم بدير الله ، إنه سبى مع الله الدى أو حده ، وإيجابى مع الكور الدى يعيش فيه .. هكدا علمما لإسلام ، إن ديب عطيم ، ولكن يبقى التساؤل : إن الدين العطيم كوّر أمة عطيمة ، كانت العالم الأول بحو : ألف سنة !! أما الآن فهى العالم الثالث أو العالم الرابع إن كان هماك رابع !! .

ما السبب ؟ السبب لا يتحاورنا تحن ، محن المسئولون عما لحق بنا وعما أصابنا .

أدكر أن السي عَلِيْكُ قال « إن الله زَوَى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتى سيبلغ مُلكها ما زُوى لى منها ، وأعطيتُ الكنزين

الأحمر والأبيض (۱) ، وإلى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسنة بعامة ، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، وإن ربى قال : يا محمد إلى إذا قضيت قصاءً فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً ويسبى بعضهم بعضاً »(٢)

وصدقت الأيام الحديث ، ما حدلما إلا من داحلما ، وما صعنا إلا من تقريطها ، ولو أن المسلمين وقوا لرسالتهم ما استطاع أحد في الشرق أو ق الغرب أن يمال مما قليلًا ولا كثيراً ، ولكننا فرطما ، حتى إنني أسال نفسي كثيراً : هل نحن تخصصها في أن نُخرِّب سوتها بأيديها وأيدى أعدائها معاً ؟.

إن اليهود يقتلوننا ، ولكهم لم يقتلوا ما مثل ما قتل بعضا مل بعض!! .

ما هذا الذي يقع في الأمة الإسلامية ؟ دماؤنا تسيل، وتحن الدين نُسيلها، حقوقنا تُهدر، ونحن الذين تُهدرها!!.

والعريب أن التاريخ يعاود نفسه ، يقول التاريخ : إن بيت المقدس سقط أواحر القرن الرابع الهجرى ، نم ؟ نم بكن هناك مسلمون يُكُوِّبون وحلة إسلامية متاسكة !! .

لم تتحرك بغداد ولا دمشق ولا القاهرة ولا مكة ، ما تحرك أحد ، تتركوا بيب المقدس يلقى مصيره ، كما قال أحد المؤرجين الأجانب « غوستاف نوبون » يقول :كان قومنا كالنبؤة التي قُتل ولدها فهي تتحرك في كل مكان تبطش وتقتل ..

سبعود ألف مسلم بين عشيه وصحاها هلكوا !! وانسبب فرقة الأمة العربية .

<sup>(</sup>١) قال العلماء : المراد بالكنزين الدهب والقصة والراد كترا كسرى وقيصر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الفتل ـــ باب خلاك هذه الأمة بعصبهم بيعص ١٧١/٨ .

نفس السبب قائم الآن ، الأمة متفرقة ، ما الذَّى قرَّقها ؟ يجب أن نعرف .

أيها الإحوة: طبيعة الأمة العربية التمرق والتفرق مالم يحمعها دين ، أمتنا العربية لم يُعرف ها حكم مركزي أبداً في جريرة العرب ، كانت قبائل قبائل ، وستبقى إلى قبام الساعة قبائل قبائل مالم يجمعها الإسلام ، وما لم يوحدها الدين ، ومالم يعسل أدرابها معتقد حق ، ومالم تجتمع كلمة التوحيد في ربوعها لتتوحد الكلمة على أساسها .

هده حقيقة يحب أن بعرفها ، وكدما ابتعدنا عن الإسلام لم مؤدد إلا دلا ، وم نزدد إلا صياعاً ، ولم يزدد أعداؤنا علينا إلا جراءة ، وهذا ما يعرفه أعداء الإسلام ، ولدلك براهم يحاربون الانتاء الإسلامي في كل ميدان ، الانتاء الإسلامي حريمة عند المستعمرين من شرق وعرب ، وقد رأينا جهود الحنابرة تبدل حتى تجعل الانتفاضة الفلسطينية الأحيرة انتفاضة عادية قومية ، مع أن انشباب كان يسميها انتفاضة المساجد ، ومع أن الذين صعوها \_ وأنا أتصل بنعضهم \_ ما يعرفون إلا كتاب الله وسنة رسوله عليه وهم إلى الان يُقدّمون الشهداء ..

هؤلاء سميت ثورتهم ثورة الحجارة ، لأن كلمة المساجد بعيضة إلى عوس وسائل الإعلام في كل بلد ، كانت ثورة المساجد ، فسميت ثورة الحجارة ، ثم مادا تحتهد أقلام شتى وعقليات شنم كي تلقى طابعاً قومياً على هده الانتقاصة ، وهي انتقاضة إسلامية لحماً ودماً .

قلت : يا عجماً ، اليهودية وهى تُهجم تعلن عن توراتها ، وعن تاريخها ، وعل شعائرها ، أما محل فمحرم على الإسلام أن يكون دفاعاً وأن يكون سلاحاً للدفاع !! .

أيها الإخوة: بقى أن تعرفوا شيئاً من سنن الله فى الكون وفى الحصارة، هذا شيء لا يسعى أن يموتنا ؟ لمادا ؟ لأنها حقيقة يسغى أن تعرف، هذه الحقيقة التي يسغى أن تعرف هي أن فلسفة الألم في الإسلام يراد مها تذكير الباس بالله ، إن الله إدا أوجع لأمم ، أو أوجع الشعوب إيما

يريد بدلك أن يقول الناس: يارب اصرف عنا الأدى ، يارب اصرف عنا البلاء ..

مُكُدا علما الله ، يقول الما ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلُنَا إِلَى أَمِم مِن قَبَلُكُ فَا عَلَمُ مِن قَبَلُكُ فَا عَلَم فَأَخَذَنَاهِمُ بِالبَّاسَاءِ وَالضَرَاءِ لَعَلَهُمْ يَتَضَرَعُونَ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْصِنَا تَضَرَعُوا ﴾ [الأنام: ٢٢ ، ٢٢] .

مُلا تُصرع الناس عندما تألموا ، هلا علموا أن هم رباً يعطى ويمنع ، ويجمع ، ويجمع ، ويجمع ، هن علموا هذا ؟ لا : ﴿ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾ [الأنام ٢٠] .

إن الآلام تنزل بالأمة الإسلامية الآن سيلا مهمراً ، جئت من «المعرب » والمعرب مهدد بأقطاره كنها بـ « الحراد » وبـ « الحقاف » ومع دلك أتساءل : أين أصوات الصارعين ؟ أين أصوات المستعيثين برب العالمين ؟ لا تحد !! وادى النيل مهدد بأن اسيل لا يجيء ، ومع دلك تحد هذا يصحك ، وهذا ينطنق في طريقه يمرح ، وهذا لا يبالي ، أهده آلام تنزل ببشر أم تنزل بجماد ؟!! ألا بعرف ربا حتى بضرع له ، ويستغيث به ، ونقول له : ﴿ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤسول ﴾ [ الدحاد ٢٠] هلا فهما قوله تعالى . ﴿ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يوسل السماء عليكم مدراراً . ويمدد كم بأموال وبنين ويجعل لكم حنات ويجعل لكم أنهاراً ﴾ [ بوح ١٠٠٠ - ٢٠] .

ما الذي قطع علاقات الناس بالله ؟ أنا أعلم أنني أعيش وعيرى يعيش في طل حضارة كافرة محنونة تعبد المادة وحدها ، شرق أورب وعيرها سواء في الحرى وراء الندات ، والانطلاق وراء الشهوات ، إنهم لا يفكرون لا في إله ولا في يوم آخر !! .

فإدا كانت هذه الحصارة البحسة تريد أن تفرض نفسها على المسلمين فما نعلقنا بديسا إدا كنا سيطوينا العِمار ونمشى وراء القوم دون وعى ؟ .

يومئذ نتساءل: ما الدى يبرل بنا؟ وما الآلام التى تحيط بها؟ والجواب: ﴿ وَلُو رَحْمَنَاهُمْ وَكُشْفًا مَا بَهُمْ مَنْ ضَرَ لَلْجُوا فَي طَغِيانَهُمْ يَعْمَهُونَ . وَلَقَدَ أَخَذَنَاهُمْ بِالْعَذَابُ فَمَا اسْتَكَانُوا لُوبُهُمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [المؤسود . ٧٥: ٧٦] .

وليس الاستغمار لحظة ضعف كالتي تعتريني أو تعتري غيري ، ولكل الاستعمار الحق أن يعرف أحطاءنا ونتوب مها ، هذا كتاب يبطق علينا بالحق .

الفرآن الذي صبع أمة شرَّقت حصارتها وعرَّبت ما الدي صرفاعه ؟ إنه ليس كتاب الموتى ، إنه كتاب الأحياء ، إن آياته لا تتلى التماس عفران لذنب عند ميت ذهب إلى ربه ، ويعدم الله ما يثقل ظهره من أورار ، أو ما يبيض وجهه من استعفار ، إن القرآن حاء لينظم قوافل الأحياء ، وكا تنظم الإشارات الحمراء والحصراء قوافل المرور عبر الشوارع والميادين فإن هذا القرآن ينظم للإنسانية طريقها ، ويصبط عرائرها ، وكما قلما ، إنه بحمع الديبا والآحرة ، الحسم والروح ، العقل والعاطعة ، إنه كما قال مرنه : ﴿ وَنَوْلُنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ تَيَانًا لَكُلَ شَيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ [النحل ١٨٩٠] .

ما أحوجنا إلى هذا الهدى ، وما أحوجنا إلى تلك الرحمة .

آيها الإحوة : إلكم تقتربول من الإسلام ، ولست يائساً ، ولست ممن يوهمول الأمل الكبير ، والحهد الكبير الدى يبدل ، ولا أقول هذا من باب فتح الآفاق أمام من يعمل وليس لى سناد إلا الأوهام ، لا ..

من سبعين سنة دحل الروس تركستان ، وكانت قد تحررت ، واستهات أهل تركستان كما تحدث بدلث طاعية الشيوعية « ليبين » كان « ليبين » يقول للجيش الأحمر . تعمم من التركستانيين الحماس والتضحية والعداء!! .

ولكن تركستان \_ وهى جزء من أرض الإسلام \_ سقطت ، وضاعت بلاد « المخارى » فى أيدى الاتحاد السوهيتى ، وحاول الروس مرة أحرى من عشر سبين أن يكرروا المور نفسه فى « أفعانستان » وكن والله الله لا إله إلا هو لقد تركت فى « الحرائر » روحين كلاهما حاء يطلب منى فتوى بأن يتركا الجرائر للجهاد فى أفعانستان !! .

إن الذي حدث أن الوحدة الإسلامية استيقظت ، وأن الجماعة الإسلامية امتدت ، وأن مشاعرها أحيت ما كان هامداً ، ورأيت البطاطين

والثياب والأموال والأسلحة تدهب إلى المحاهدين ف أمعانستان فشلّت أررهم ، وقوّت حامهم ، واستطاعوا وهم جدد قليل من العمال والفلاحين أل يهرموا حبابرة الأرض ، وأن يرعموهم على الخروح من أفعانستان ، وبقى بعض الحونة لا يزال يتعلق مهم ويتمسك بآثارهم .

أن لا أستطيع أن أبكر أن صيحات رحال عطام مثل: حمال الدين لأفعاني ومحمد عنده، مثل حسن البنا وحسن الهصيبي، صيحات كثيرة لناس من أهن الحير وانتقوى والمحاهدة والمحالدة التقب حولها الشعوب التي استيقظت من نومها، ورددت الصدى المبعث من قادتها الكنار!!.

والأمة الإسلامية الآن تواحه مستقبلًا أنصر ، ولكن العوائق أمامها أكبر ، لأن أعداءها لا ينمون !! ولدلك فأنا أوجه انظر إلى مالنا وما عينا ، أوجه البطر إلى أن الحهة الإسلامية \_ وهى حبهة تصم جماعات لا حصر لها \_ يحب أن يسودها العقل. يجب أن يسودها الإدراك السديد ، يجب أن يسودها الوعى الراشد ..

إنه لأمر يبكى أن تتحول معركة الإسلام التي يشتغل لها دهاقين الغرب والشرق في عُرف حقية ، ووراء أسوار من السراسة الواعية ، والصمت الماكر يبدنون حهودهم كي يميتوا عقيدة التوحيد ، كما قال الله تعلى ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ﴾ [التربة: ٣٢] .

وإدا الحادون من أصحاب اليقظة الراشدة ، والوعى السليم يحدون من حوهم من يقاتل في معركة عناء ، في معركة حانات ، معارك « الحوارى » لا يصلح مها دين !!

م كان هد هو الفقه ، إن صاحب الرسالة عَلَيْتُهُ هاجم الأصام يوم بدأ يدعو إلى الله ، وسبها ودمها وأهامها وحقرها ، لكنه اكتفى بهذا ، ما فكّر أن يكسر صمماً ، ما فكّر أن يحفل حهاد الهم حهاد يد ، حتى بعد عشرين سنة من بدء الدعوة الإسلامية ، ففي «عمرة القصاء» بعد «عروة الحديبة» بسنة ، وقبل « فتح مكة » بسنة صلى النبي عَلَيْتُهُ مَا لَمُعَمَّلُ النبي عَلَيْتُهُ وستين وطافوا حول الكعمة ، وحول الكعمة أكثر من ثلاثمائة وستين

صماً ، ما فكَّروا في كسر صم واحد!! .

إن الدين يفهمون « الصنيانية » تقود أمة ، وأن « قلة العقه » تنصر رسالة هؤلاء بُلُه !! .

الإسلام يحتاح إلى الفقه ، وإلى العقل ، وإلى الإدراك السديد ، أما أن يدحل مريص مصاب بـ « حُمَّى شوكية » أو مصاب بـ « سرطان » ويكون كل ما يشد انتباه الطبيب أن المريص يلبس « جَوْرِبَاً »مثقوباً !! قَبَّحك الله من طبيب ، أهدا كل ما يعنيك من معالحة المريص ؟!! .

الأمة الإسلامية يحب أن تعقل ماها وما عليها ، هده واحدة ، وشيء آحر أوجه البطر إليه ، ولكن في الحطبة الثانية إن شاء الله

إسى بفكر المذَّب، وأمل التائب أدعو الله لى ولكم بالمعفرة ، وأن يحملنا وإياكم جنداً للإسلام .

\* \* \*

## الخطبة الثانية

الحمد الله ﴿ الذي يقبل التوبة عن عبده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ [النوري ٢٦، ٢٥] .

وأشهد أن لا إنه إلا الله الملك الحق المبين .

وأشهد أن محمداً رسول الله إمام السيين ، وسيد المصلحين .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

أما بعد .

فأمتكم \_ معشر المسلمين \_ ليست متعصبة لجنس ولا للون ، ليست متعصبة الأولى في الوجود أن الله واحد ، وأنه أكبر ، ولدنك فإن صبحاتنا في جهادنا ... عندما كانت جيوشنا تقاتل حماة الضلال وأعداء الحق \_ كانت الله أكبر .

أيها الإحوة : إن الانتماء إلى الإسلام هو ما نزيده ، والعمل للإسلام هو ما تبتعيه .

وبحر لا يدعى العصمة ، أما أحطىء وعيرى يخطىء ، ولكر عندما مصلح خطأ فيجب أن يكون لنا مهج ، هو كما قال ربنا : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ [النحل ١٢٥] .

إسى أستستر بالوصع الذى أدافع عن نفسى فيه ، وأكره التحدي والهجوم ، وإن ظسى بعص الناس كذلك ، إننى أصلب من أمتنا أن تعرف المقد البنّاء ، ونترك المقد الهدّام ، تسألى : ما انقد البناء ؟ وما المقد الهدام ؟ .

البقد ابناء شرحه واحد من شعراء « المهجر » قال :

لا تقل عن عمل دا ناقص ، جيء بأوفى ثم قل. ذا أكمل إدا رأيت محطئاً فلا تصربه على يده وعلى فمه ، بل صور له الحق تصويراً حساً ، وقُده إليه قيادة رفيقة .

هدا هو نقد الله ، لا تقل للمبطل: دع باطلك دون أن تكون قد صوَّرت نموذجاً حسماً للحق الذي تدعو إليه .

لكننى رأيت من ينقد لقصد الهدم ، رأيت دلك ـــ للأسف ـــ ق أحوالنا وفي شئوننا .

وأضرب مثلًا قد يكود تافهاً : إسى فرحت جداً لمَّا علمت أن هناك صناعات عسكرية ندأنا نراولها ، لأن وجهى اسودً من أن الفتية المؤمنين يقابلون الدبابات بالحجارة ، لمادا ؟ .

دبابة تقابلها دبابة ، دبابة عبيها التوراة تقابلها دبابة عليها المصحف ، هدا هو الدى يحب ، أما أن يكون سلاحه نحن هو الحجارة فى وجه الدبابات فلا يحور ..

فرحت عدما كنت أسمع أن هناك صناعات عسكرية تحعل لأمتنا وجوداً عسكرياً ، وفرحت كدلث عدما بدأت أشعر بأن أمتنا فيها وجود اقتصادى ، وأن لها شركات تعمل بالمبادىء الإسلامية .

لكنتى استعربت عندما رأيت حرب حرازات ، وحرب أحقاد ، اللحية الإسلامية ظهرت في ميدان المال ، يحب حرقها !! لمادا ؟!! دعوا هذه اللحي تشتعل للإسلام ..

أنا لا أدامع عن أحد ، لها أخطاء ؟ قل : الصواب كذا فتمسكوا به ، لكن ما وحدت صواباً عُرض ، ولا وجدت عيناً أحذ ، وإنما وجدت بلاء ينزل جؤلاء الدين يخدمون الإسلام في الميدان الاقتصادي !! .

و فكَّرت وأدركت من قراءات لبعض الصحف الانكبيرية وبعض المراجع الأمريكية أن اسم الإسلام يجب أن يحفى في عالم الاقتصاد !! . وطبعاً : يجب أن يخفى في عالم الأدب ، وفي عالم السياسة ، وفي عالم

الحهاد، وفي كل عالم !! هما تستميت للانتماء الإسلامي، ونيقى على الإسلام بحهدنا وقدراتنا ..

للحكومة أن تضع القوانين التي تضبط تداول المال ، وحماية أصحاب الودائع ورؤوس المال ، ولكن لس لأحد في المشرق أو المعرب أل يمنع الإسلاميين أن يؤسسوا جماعات وبنوكاً وشركات ..

وجودرا في عالم الاقتصاد لابد منه ، وما ينبعي أن يهاجم أصحاب المحى مهده الضراوة .

إنبى أعدم عدم اليقين أن كدمة قاها « محمد محمود باشا » ـ وهو رحل صعيدى ، وكان رئيس ورراء ـ قال : هناك رجال « قباقيب »(١)يُدبسون عند الحوص في المعارك القلرة !! رأيت بعض أصحاب الألسة « قناقيب » يحاص جم معركة قذره يراد بها الإحهار على الاقتصاد الإسلامي .

أي شيء هذا الذي يُصبع بأمتنا ؟!!

إنها نريد أن تعرف الأمم كلها أنها رجعها للإسلام، وأننا بتعامل بالإسلام، ونعيش في حدود الإسلام، ونهدا المبطق نريد أن تبقى.

« اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشبا وأصلح لنا آحرتنا التي إليها معادنا ، واجعل الحياة ريادة لنا في كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر »(٢) .

﴿ رَبِنَا اعْفَرَ لَنَا وَلِإِحُوانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بَالْإِيمَانُ وَلَا تَجْعَلُ فَي قُلُوبِنَا غَلَا لَلْذَينَ آمَنُوا رَبِنَا إِنْكَ رَؤُوفَ رَحِيمٍ ﴾ [ خشر ١٠ ] .

#### أقم الصللة

 <sup>(</sup>۱) القيمات ۱۰ النمل تتخد من حشب ، و شراكها من جلد أو محوم ، واجمع ، قاقب
 (۲) رواه مسلم في الذكر ـــ باب التعود من شر ما عمل ومن شر ما فم يعمل ۱۱/۸

فرس (لکتاب



#### الموضوع

| ٣     | تصادير و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩     | قصة هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14    | الشيخ الغزالي بقلمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19    | الخطية الناجحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 8   | إلى المسجد الله المسجد ا |
| 4     | سياحة تاريخية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04    | شمس محمد على تسطع على العالم محمد على العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٧    | فلسطين الدرة المغتصبةفلسطين الدرة المغتصبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٣    | قادة الخير وقادة الشر الشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 90    | هذا هو الذكر بيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱.۸   | إسلام بلا تصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177   | نظرة الإسلام إلى المالنظرة الإسلام إلى المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 145   | الشباب في موكب الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121   | اليهود في ميزان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121   | خصائص المجتمع الإسلامي قبل الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171   | تأملات في سورة الواقعة تأملات في سورة الواقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178   | نعم للحقائق لا للصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YX    | شهر له فلسفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 - 7 | اللعب بدين الله اللعب بدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717   | لماذا التسوّلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277   | في موكب الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y00   | ى رب بى بى المسرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 477   | هجرة وهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4     | هجره وهجره ببيينينينينين والمتابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### الصفحة الموضيوع YAY الوحف اليهودي لا يوقفه إلا الإسلام ......... 490 T . 9 الضغائن السود ................الضغائن السود 47 5 الياقيات الصالحات ..............الياقيات الصالحات 441 تأملات في سورة النور .......... تأملات في سورة النور ..... معاصى القلوب ومعاصي الجوارح ....... TEA 777 اليهود في المدينة المنورة .............. التصوف ما له وما عليه .............. TVV T9. تأملات في سورة محمد ........... تأملات في سورة محمد ...... 2 . V أسباب النصر وأسياب الهزيمة .......... ETY أمهاتم شتي ودينهم واحد بيبيبينين بينين ودينهم واحد 240 تأملات في سورة الفتح ........ المدينة المدالة المالات في سورة الفتح ..... بهذا كانت الكرامة وبهذا كانت المهانة ...... 221 277 أحم للتوحيد ببيارين بالمسادين بالمناه والمساور والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة والمساورة ٤٧٣ تأملات في سورة الممتحنة ........ تأملات في سورة الممتحنة .... 210 منهج وطريق بالبنيا بالمستنا المستناء المتناء المتناء المتناء والمريق 29 A PIT من تحن ؟!! ينييين دينين بيريين بينين بينين بين بين بين المنافقة OYV قضية الذكر والنسيان ............... قضية الذكر والنسيان 051 علاقة المسلم بالدنيا ....... علاقة المسلم بالدنيا القرآن معجزة خالدة ...... القرآن معجزة 000 الخطة الجديدة لضرب الإسلام ....... 077 الحط البياني للتاريخ الإسلامي ....... OA. القرآن ينظم قرافل الأحياء ....... 094

وارالیصرللطیباعدالاستیالامید ۲- مسابع مشعاص شدیرالفشاهدة الرقع البریدی — ۱۹۲۲۱

رقم الإيداع بدار الكتب١٩٨٨/٢٢٦٧ الترقيم الدولي : ١٩٦٠ - ١٤٢ - ٩٧٧٩